

## آثَارُ الشَّيْخِ ٱلْعَلَّامَةِ مُحَمَّا الْأَمِينَ ٱلشَّنْقِيْطِيِّ

(1)

# 

تَ المِن الشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ مُحَمَّدِ الْأَمِينِ بْنَ مُحَدَّ الْخُتَارِ الْجِكِنِي الشَّنْقِيْطِيِّ ١٣٩٢ - ١٣٩٢

> ٳۺۯڡ ڮڰڒؙڹڒۼٵؙڒٳڰڵڰٷۯؽڋؽٚ

> > المحَجَلَّلُـُ الثَّالِثُ هـُــود \_الابنــَـرَاءِ

وَقفَ مُؤَسَّسَةِ سُلِمُّان بن عَبْدِالعَ نِيْزِالرَّاجِجِيِّ الْحَيْرِيَّةِ

> <u>ڮٚٳڔؙۼٳڸڶۼۜٷڶؠؙڒۼ</u> ڛۻۯٷڣۯڹۼ







٣

### ا ينسلِلْهُ الْحَزَالُحَبُ

\* قوله تعالى: ﴿ اللَّهِ كِنَابُ أُحْكِمَتَ ءَايَنْكُمْ ثُمَّ فُصِّلَتَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾.

اعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالحروف المقطعة في أوائل السور اختلافًا كثيرًا، واستقراء القرآن العظيم يرجح واحدًا من تلك الأقوال، وسنذكر الخلاف المذكور وما يرجحه القرآن منه بالاستقراء فنقول، وبالله جل وعلا نستعين.

قال بعض العلماء: هي مما استأثر الله تعالى بعلمه، كما بينا في «آل عمران» وممن روي عنه هذا القول: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود \_ رضي الله عنهم \_ وعامر الشعبي، وسفيان الثوري، والربيع بن خيثم، واختاره أبو حاتم بن حبان. وقيل: هي أسماء السور التي افتتحت بها؛ وممن قال بهذا القول: عبدالرحمن بن زيد بن أسلم. ويروى ما يدل لهذا القول عن مجاهد، وقتادة، وزيد بن أسلم.

قال الزمخشري في تفسيره: وعليه إطباق الأكثر. ونقل عن سيبويه أنه نص عليه. ويعتضد هذا القول بما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة «ألم السجدة» و «هل أتى على الإنسان».

ويدل له أيضًا قول قاتل محمد السجاد بن طلحة بن عبيدالله رضي الله عنهما يوم الجمل، وهو شريح بن أبي أوفى العبسي، كما ذكره البخاري في صحيحه في أول سورة المؤمن:

٤ يذكرني حاميم والرمح شاجر فهلا تلا حاميم قبل التقدم /

وحكى ابن إسحاق أن هذا البيت للأشتر النخعي قائلاً: إنه الذي قتل محمد بن طلحة المذكور. وذكر أبو مخنف: أنه المدلج ابن كعب السعدي، ويقال: كعب بن مدلج. وذكر الزبير بن بكار: أن الأكثر على أن الذي قتله عصام بن مقشعر. قال المرزباني: وهو الثبت، وأنشد له البيت المذكور وقبله:

وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم هتكت له بالرمح جيب قميصه فخر صريعًا لليدين وللفم على غير شيء غير أن ليس تابعًا عليًا ومن لا يتبع الحق يندم يذكرني حاميم. . البيت . اه من فتح الباري .

فقوله: «يذكرني حاميم» \_ بإعراب «حاميم» إعراب ما لا ينصرف \_ فيه الدلالة على ما ذكرنا من أنه اسم للسورة.

وقيل: هي من أسماء الله تعالى. وممن قال بهذا: سالم بن عبدالله، والشعبي، وإسماعيل بن عبدالرحمن السدي الكبير، وروي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعنه أيضًا: أنها أقسام أقسم الله بها، وهي من أسمائه. وروي نحوه عن عكرمة.

وقيل: هي حروف، كل واحد منها من اسم من أسمائه جل

وعلا، فالألف من «آلم» مثلاً: مفتاح اسم الله، واللام مفتاح اسمه لطيف، والميم: مفتاح اسمه مجيد، وهكذا. ويروى هذا عن ابن عباس، وابن مسعود، وأبى العالية.

واستدل لهذا القول بأن العرب قد تطلق الحرف الواحد من الكلمة، وتريد به جميع الكلمة كقول الراجز:

قلت لها: قفي فقالت : قاف لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف فقوله: «قاف» أي: وقفت. وقول الآخر:

بالخير خيرات وإن شرًا فا ولا أريد الشر إلا أن تا

يعني: وإن شرًا فشر، ولا أريد الشر إلا أن تشاء. فاكتفى بالفاء والتاء عن بقية الكلمتين /.

قال القرطبي: وفي الحديث «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة» الحديث. قال سفيان: هو أن يقول في اقتل: اق، إلى غير ما ذكرنا من الأقوال في فواتح السور، وهي نحو ثلاثين قولاً.

أما القول الذي يدل استقراء القرآن على رجحانه فهو: أن الحروف المقطعة ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانًا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وحكى هذا القول الرازي في تفسيره عن المبرد، وجمع من المحققين، وحكاه القرطبي عن الفراء وقطرب، ونصره الزمخشري في الكشاف.

قال ابن كثير: وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس

ابن تيمية، وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي، وحكاه لي عن ابن تيمية.

ووجه شهادة استقراء القرآن لهذا القول: أن السور التي افتتحت بالحروف المقطعة يذكر فيها دائمًا عقب الحروف المقطعة الانتصار للقرآن وبيان إعجازه، وأنه الحق الذي لا شك فيه. وذكر ذلك بعدها دائمًا دليل استقرائي على أن الحروف المقطعة قصد بها إظهار إعجاز القرآن، وأنه حق.

قال تعالي في البقرة: ﴿ الْمَرْ ١ ﴿ وَأَتْبِعِ ذَلِكَ بِقُولُهِ: ﴿ ذَٰ لِكَ ٱلْكِئُكُ لَارَبِّ فِيهِ ﴾ وقال في آل عمران: ﴿الْمَدُّ شَا﴾ وأتبع ذلك بقُوله: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۞ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبُ بِٱلْحَقِّ ﴾ الآية. وقال في الأعراف: ﴿ الْمَصِّ ۞ \* ثُمَّ قال: ﴿ كِنَبُّ أُنِّلَ إِلَيْكَ ﴾ الآية. وقال في سورة يونس: ﴿ الرَّ ﴾ ثم قال: ﴿ يَلْكَ ءَايِنتُ ٱلْكِنَابِ ٱلْحَكِيمِ ١ ﴿ وَقَالَ فَي هِذَهُ السَّورَةُ الكريمَةُ الَّتِي نَحَنَ بَصَّدُهُ ا \_ أعني سورة هود \_: ﴿ الَّرْ﴾ ثم قال: ﴿ كِنَابُ أُحْكِمَتْ ءَايَنْكُمْ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنَّ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞﴾ وقال في يوسف: ﴿الْرَّ﴾ ثم قال: ﴿ تِلْكَ ءَاينتُ ٱلْكِنَبِ ٱلْمُبِينِ ١ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ﴾ الآية. وقال في الرعد: ﴿ الْمَرَّ ﴾ ثم قال: ﴿ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئَابُّ وَٱلَّذِيَّ أَمْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ ﴾ وقال في سورة إبراهيم: ﴿ الْمَرَّ ﴾ ثم قال: ﴿ كِتَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى / ٱلنُّورِ ﴾ الآية؛ وقال في الحجر: ﴿ الْرَّ ﴾ ثم قال: ﴿ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ ثَبِينٍ ۞ ﴾ وقال في سورة طه: ﴿ طُه ۞ ﴾ ثم قال: ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكُ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ۞ ﴾ وقال في الشعراء: ﴿ طَسَّمَ ۞﴾ ثم قال: ﴿ يَلُكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَابِ ٱلْمُبِينِ ۞

لَعَلَّكَ بَلْخِعٌ نَّفْسَكَ ﴾ الآية. وقال في النمل: ﴿طَشَّ ﴾ ثم قال: ﴿ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ ثُمِينٍ ﴿ وَقَالَ فِي القصص: ﴿ طُسَمَ ﴿ صُلْمَةُ اللَّهُ ثُمَّ قال: ﴿ يَلْكَ ءَايَكُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ ۞ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ ﴾ الآية. وقال في لقمان: ﴿ الآمَ ١ ﴿ ثَالَ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْكَالَابِ الْكِلَّابِ ٱلْحَكِيمِ ۚ إِنَّ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَقَالَ فِي السَّجِدَةُ: ﴿ الْمَرْ إِنَّ ﴾ ثم قال: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٩٠٠ وقال في يس: ﴿ يَسَ شَ ﴾ ثم قال: ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ۞ ﴾ الآية. وقال في ص: ﴿ صَّ ﴾ ثم قال: ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ۞ ﴾ الآية. وقال في سورة المؤمن: ﴿حَمَّ ۞﴾ ثم قَال: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِئنبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِّ ٱلْعَلِيمِ ۞ الآية. وقال في فصلت: ﴿حَمَّ ۞ ثُمْ قال: ﴿ تَنزِيلُ مِّنَ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ ١ كِنَابٌ فُصِّلَتْ ءَاينتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١ ﴿ الآية. وقال في الشورى: ﴿ حَمَّ ۞ غَسَقَ ۞ ﴾ ثم قال: ﴿ كُنْلِكَ يُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ﴾ الآية. وقال في الزخرف: ﴿حَمَّ ۞﴾ ثم قال: ﴿ وَٱلْكِتَنْبِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا جَعَلَنَهُ قُرْءَتَنَا عَرَبِيًّا ﴾ الآية. وقال في الدخان: ﴿ حمَّ ١ أَن لَن مُ قال: ﴿ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ١ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْـلَةٍ مُّبُـرُكَةً﴾ الآية. وقال في الجاثية: ﴿حَمَّ ۞﴾ ثم قال: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْنَتِ لِلْمُؤْمِيٰينَ ۞﴾ وقال في الأحقاف: ﴿ حَمَّ شِ اللَّهِ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِينِ ٱلْحَكِيمِ ۞ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ الآية. وقال في سورة ق: ﴿ قَ ﴾ ثم قال: ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ۞ ﴾.

وقد قدمنا كلام الأصوليين في الاحتجاج بالاستقراء بما أغنى عن إعادته هنا.

وإنما أخرنا الكلام على الحروف المقطعة مع أنه مرت سور مفتتحة بالحروف المقطعة في القرآن المكي غالبًا، والبقرة وآل عمران مدنيتان، والغالب له الحكم، واخترنا لبيان ذلك سورة هود؛ لأن دلالتها على المعنى المقصود في غاية الظهور والإيضاح؛ لأن قوله عالى: ﴿ كِنْبُ أُحْرِكُمْتُ ءَايَنْكُمُ / ثُمَّ فُصِّلَتُ مِن لَدُنْ حَرِيمٍ خَبِيرٍ ﴿ كَا بِعد قوله : ﴿ إِنْكُ واضح جدًا فيما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ أَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنَّهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿ ﴾ .

هذه الآية الكريمة فيها الدلالة الواضحة على أن الحكمة العظمى التي أنزل القرآن من أجلها: هي أن يعبد الله جل وعلا وحده، ولا يشرك به في عبادته شيء؛ لأن قوله جل وعلا: ﴿ كِنَبُ أَمُّ مُوسَلَتُ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿ اللَّا تَعَبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ﴾ الآية صريح في أن آيات هذا الكتاب فصلت من عند الحكيم الخبير لأجل أن يعبد الله وحده. سواء قلنا: إن «أن» هي المفسرة. أو أن المصدر المنسبك منها ومن صلتها مفعول من أجله؛ لأن ضابط المفسرة أن يكون ما قبلها متضمنًا معنى القول، ولا يكون فيه حروف القول.

ووجهه في هذه الآية أن قوله: ﴿ أُعَكِمَتُ ءَايَنْكُمُ ثُمَّ فُصِّلَتَ ﴾ فيه معنى قول الله تعالى لذلك الإحكام والتفصيل دون حروف القول، فيكون تفسير ذلك هو: ألا تعبدوا إلا الله.

وأما على القول بأن المصدر المنسبك من «أن» وصلتها مفعول له فالأمر واضح. فمعنى الآية: أن حاصل تفصيل القرآن هو أن يعبد الله تعالى وحده ولا يشرك به شيء، ونظير هذا المعنى قوله

٨

تعالى في سورة الأنبياء: ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَكُ وَمِعْلُوم أَنْ لَفْظَة ﴿ إِنَمَا ﴾ من صيغ الحصر، فكأنَّ جميع ما أوحي إليه منحصر في معنى ﴿ لا إلله إلا الله ﴾ وقد ذكرنا في كتابنا ﴿ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ﴾ أن حصر الوحي في آية الأنبياء هذه في توحيد العبادة حصر له في أصله الأعظم الذي يرجع إليه جميع الفروع؛ لأن شرائع الأنبياء كلهم داخلة في ضمن معنى ﴿ لا إلله إلا الله ﴾ لأن معناها خلع جميع المعبودات غير الله جل وعلا في جميع أنواع العبادات، وإفراده جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات، فإذات والنواهي القولية والفعلية والاعتقادية / .

والآيات الدالة على أن إرسال الرسل، وإنزال الكتب لأجل أن يعبد الله وحده كثيرة جدًا، كقوله: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَن يعبد الله وحده كثيرة جدًا، كقوله: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَن اعْبُدُوا اللَّه وَاجْتَ نِبُوا الطَّاعُوتَ ﴾ وقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَهُ لَا إِلَهُ إِلَا أَنَا فَاعَبُدُونِ ﴿ وَسَالَ مَن رَسُلِنَا آجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَانِ عَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ وَسَالَ عَير الله عَير الله مَن الآيات.

وقد أشرنا إلى هذا البحث في سورة الفاتحة، وسنستقصي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في سورة «الناس»، لتكون خاتمة هذا الكتاب المبارك حسنى.

\* قوله تعالى: ﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ المَسَمَّى ﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ الْحَلِّمُ سُمَّى ﴾ الآية .

هذه الآية الكريمة تدل على أن الاستغفار والتوبة إلى الله

تعالى من الذنوب سبب لأن يمتع من فعل ذلك متاعًا حسنًا إلى أجل مسمى؛ لأنه رتب ذلك على الاستغفار والتوبة ترتيب الجزاء على شرطه.

\* قوله تعالى: ﴿ أَلاَّ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ ﴾.

يبين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا يخفى عليه شيء، وأن السر كالعلانية عنده، فهو عالم بما تنطوي عليه الضمائر، وما يعلن وما يسر، والآيات المبينة لهذا كثيرة جدًا، كقوله: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَنَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَفْسُمُ وَكَنَّ أَقُرْبُ إِلَيْهِ مِنْ جَلِ ٱلْوَرِيدِ إِنَّ ﴾ وقوله جل الْإِنْسَنَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَفْسُمُ وَكَنَّ أَقَرُبُ إِلَيْهِ مِنْ جَلِ ٱلْوَرِيدِ إِنَّ ﴾ وقوله جل

وعلا: ﴿ وَٱعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ فَأَخَذَرُوهُ ﴾ وقوله: ﴿ فَلَنقُصَنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قَدْمَانِ وَلَا يَعْمَلُ إِلَّا كُنّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهٍ وَمَا يَعْمُرُ عَن قَرْبُ عَن قُرْبًا فِي السَّمَاءِ ﴾ الآية. ولا تقلب ورقة من رَبِّكَ مِن مِنْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ الآية. ولا تقلب ورقة من المصحف الكريم إلا وجدت فيها آية بهذا المعنى.

#### تنبيه مهم

اعلم أن الله تبارك وتعالى ما أنزل من السماء إلى الأرض واعظًا أكبر، ولا زاجرًا أعظم مما تضمنه هذه الآيات الكريمة وأمثالها في القرآن، من أنه تعالى عالم بكل ما يعمله خلقه، رقيب عليهم، ليس بغائب عما يفعلون. وضرب العلماء لهذا الواعظ الأكبر، والزاجر الأعظم مثلاً ليصير به كالمحسوس، فقالوا: لو فرضنا أن ملكًا قتّالاً للرجال، سفاكًا للدماء شديد البطش والنكال على من انتهك حرمته ظلمًا، وسيّافه قائم على رأسه، والنطع مبسوط للقتل، والسيف يقطر دمًا، وحول هذا الملك الذي هذه صفته جواريه وأزواجه وبناته، فهل ترى أن أحدًا من الحاضرين يهتم بريبة أو بحرام يناله من بنات ذلك الملك وأزواجه، وهو ينظر يهتم بريبة أو بحرام يناله من بنات ذلك الملك وأزواجه، وهو ينظر يكونون خائفين، وجلة قلوبهم خاشعة عيونهم، ساكنة جوارحهم يكونون خائفين، وجلة قلوبهم خاشعة عيونهم، ساكنة جوارحهم خوفًا من بطش ذلك الملك.

ولا شك \_ ولله المثل الأعلى \_ أن رب السماوات والأرض جل وعلا / أشد علمًا، وأعظم مراقبة، وأشد بطشًا، وأعظم نكالاً وعقوبة من ذلك الملك، وحماه في أرضه محارمه، فإذا

لاحظ الإنسان الضعيف أن ربه جل وعلا ليس بغائب عنه، وأنه مطلع على كل ما يقول وما يفعل وما ينوي لان قلبه، وخشي الله تعالى، وأحسن عمله لله جلا وعلا.

ومن أسرار هذه الموعظة الكبرى أنّ الله تبارك وتعالى صرح بأن الحكمة التي خُلِقَ الخلق من أجلها هي أن يبتليهم أيهم أحسن عملا، ولم يقل: أيهم أكثر عملا، فالابتلاء في إحسان العمل، كما قال تعالى في هذه السورة الكريمة: ﴿ وَهُو اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ لِيبَلُوكُمُ مَّ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ وقي سِتّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ لِيبَلُوكُمُ مَّ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ الآية. وقال في الملك: ﴿ اللَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْحَيْوَةُ لِبَلُوكُمُ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ وهُو الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الله .

ولا شك أن العاقل إذا علم أن الحكمة التي خلق من أجلها هي أن يبتلى، أي: يختبر؛ بإحسان العمل فإنه يهتم كل الاهتمام بالطريق الموصلة لنجاحه في هذا الاختبار، ولهذه الحكمة الكبرى سأل جبريل النبي على هذا ليعلمه لأصحاب النبي الخيلي فقال: «أخبرني عن الإحسان» أي: وهو الذي خلق الخلق لأجل الاختبار فيه، فبين النبي على أن الطريق إلى ذلك هي هذا الواعظ، والزاجر الأكبر الذي هو مراقبة الله تعالى، والعلم بأنه لا يخفى عليه شيء مما يفعل خلقه، فقال له: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك».

واختلف العلماء في المراد بقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَلْنُونَ صُدُورَهُمْ ﴾ وقوله: ﴿ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ ﴾ وفي مرجع

11

الضمير في قوله: ﴿ مِنْهُ ﴾.

فقال بعض العلماء: معنى «يثنون صدورهم» يَزور ون عن الحق، وينحرفون عنه؛ لأن من أقبل على الشيء استقبله بصدره، ومن ازور عنه وانحرف ثنى عنه صدره، وطوى عنه كشحه. بهذا فسره الزمخشري في الكشاف /.

قال مقيده عفا الله عنه: وهذا المعنى معروف في كلام العرب، فهم يعبرون باعوجاج الصدر عن العدول عن الشيء والميل عنه، ويعبرون بإقامة الصدر عن القصد إلى الشيء وعدم الميل عنه.

فمن الأول قول، ذي الرمة غيلان بن عقبة العدوي عدي الرباب:

خليليَّ عوجا بارك الله فيكما على دارمي من صدور الركائب تكن عوجة يجزيكما الله عنده بها الأجر أو تقضى ذمامة صاحب يعنى: اثنيا صدور الركائب إلى دارمى.

ومن الثاني قول الشنفرى:

أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل وقول الآخر:

أقــول لأم زنبـاع: أقيمــي صدور العيس شطر بنى تميم وقيل: نزلت هذه الآية الكريمة في الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة. كان حلو المنطق، يلقى رسول الله ﷺ بما يحب وينطوي له بقلبه على ما يسوء.

وقيل: نزلت في بعض المنافقين، كان إذا مر بالنبي ﷺ ثنى صدره وظهره، وطوطأ رأسه وغطى وجهه لكيلا يراه النبي ﷺ فيدعوه إلى الإيمان. حُكي معناه عن عبدالله بن شداد.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها نزلت في قوم كانوا يكرهون أن يجامعوا أو يتغوطوا وليس بينهم وبين السماء حجاب، يستحيون من الله.

وقال بعض العلماء: معنى ﴿ يَسْتَغْشُونَ شِيَابَهُمْ ﴿ يَعْطُونَ رَوْوسهم لَأَجُلُ كُونَ نُوح: ﴿ وَإِنِّي لَأَجُلُ كَالُمُ الله ، كقوله تعالى عن نوح: ﴿ وَإِنِّي كَالَمُ اللهُ مَا ذَانِهِمْ وَاَسْتَغْشَوًا ثِيَابَهُمْ ﴾ الآية.

وقيل: كانوا إذا عملوا سوءًا ثنوا صدورهم وغطوا رؤوسهم، يظنون أنهم إن فعلوا أخفوا به عملهم على الله جل وعلا.

ويدل لهذا الوجه قولُه تعالى: ﴿ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ ﴾ الآية / .

وقرأ ابن عباس هذه الآية الكريمة «ألا إنهم تثنوني صدورهم» وتثنوني مضارع اثنونى، ووزنه افعوعل من الثني، كما تقول: احلولى من الحلاوة «وصدورهم» في قراءة ابن عباس بالرفع فاعل تثنوني، والضمير في قوله: «منه» عائد إلى الله تعالى في أظهر القولين. وقيل: راجع إليه علي كما مر في الأقوال في الآية.

\* قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَالَا مُ عَمَلًا ﴾. وَكُمْ اَلْحَكُمْ اَخْسَنُ عَمَلًا ﴾.

صرح في هذه الآية الكريمة أنه خلق السماوات والأرض لحكمة ابتلاء الخلق، ولم يخلقهما عبثًا ولا باطلًا.

ونزه نفسه تعالى عن ذلك، وصرح بأن من ظن ذلك فهو من الذين كفروا وهددهم بالنار، قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ذَلِكَ ظَنُ ٱلنِّينَ كَفُولًا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ذَلِكَ ظَنُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ مِنَ ٱلنَّادِ ﴿ وَمَا خَلَقَ ٱلمَالِى: ﴿ وَمَا خَلَقَ اللّهُ ٱلْمَلِكُ اللّهُ الْمَلِكُ اللّهَ إِلّهُ هُو رَبُّ ٱلْمَرْشِ ٱلصَّرِيرِ ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلجِّنَ الْمَحْدُونِ ﴿ وَمَا خَلَقَتُ ٱلجِنَّ وَالْمَ نَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا خَلَقَتُ الْمَوْتَ وَٱلْمَوْتَ وَٱلْمَوْتَ وَٱلْمَوْتَ وَٱلْمَوْتَ وَٱلْمَوْتَ وَٱلْمَوْتَ وَٱلْمَوْتَ وَٱلْمَوْتَ وَٱلْمَوْتَ وَالْمَيْوَةُ لِيبَالُوكُمْ أَيْكُورُ آحَسَنُ عَمْدُ اللّهُ عَلَى عَدِ ذلك من الآيات.

\* قوله تعالى: ﴿ وَلَبِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةِ مَّعْدُودَةٍ ﴾ الآية.

المراد بالأمة هنا: المدة من الزمن. ونظيره قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَامِنْهُمَا وَأَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ﴾ الآية. أي تذكر بعد مدة.

#### تنبيه

استعمل لفظ «الأمة» في القرآن أربعة استعمالات:

الأول: هو ما ذكرنا هنا من استعمال الأمة في البرهة من الزمن.

الثاني: استعمالها في الجماعة من الناس، وهو الاستعمال الغالب، كقوله: ﴿ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً ﴾ الآية، وقوله: ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً ﴾ الآية، إلى غير ذلك من الآيات.

١٣ / الثالث: استعمال «الأمة» في الرجل المقتدى به، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً ﴾ الآية.

الرابع: استعمال «الأمة» في الشريعة والطريقة؛ كقوله تعالى: ﴿ إِنَّا وَجَدْنَاۤ ءَابَآءَنَا عَلَيَ أُمَّةً ﴾ الآية، وقوله: ﴿ إِنَّ هَاذِهِ الْمَتَّكُمُ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ الآية، إلى غير ذلك من الآيات.

\* قوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِهَا وَهُرْ فِهَا لا يُبْخَسُونَ فِي ﴾.

صرح تعالى في هذه الآية الكريمة: أن من عمل عملاً يريد به الحياة الدنيا أعطاه جزاء عمله في الدنيا، وليس له في الآخرة إلا النار.

ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الشورى: ﴿ وَمَن كَاكَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُوَّتِهِ عِنْهَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴿ ﴾ ولكنه تعالى بين في سورة بني إسرائيل تعليق ذلك على مشيئته جل وعلا بقوله: ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلُنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُريدُ ﴾ الآية.

وقد أوضحنا هذه المسألة غاية الإيضاح في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» في الكلام على هذه الآية الكريمة، ولذلك اختصرناها هنا.

\* قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ عِنَ ٱلْأَخْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ ﴿ .

صرح تعالى في هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن لا يكفر به أحد كائنًا من كان إلا دخل النار. وهو صريح في عموم رسالة نبينا على جميع الخلق. والآيات الدالة على ذلك كثيرة، كقوله

18

تعالى: ﴿ وَأُوحِى إِلَىٰ هَلَا ٱلْقُرُءَانُ لِأَنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغٌ ﴾ وقوله: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى الْآذِي الْفَرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَكَمِينَ نَذِيرًا ﴿ إِنَّ وَقُولُه : ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَالَهُ عَالَيْتُهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَا يَتَاتَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَا يَتَاتَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكَ مَّ مَجِيعًا ﴾ الآية .

\* قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنَّهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكِ ﴾ الآية.

نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن الشك في هذا القرآن العظيم، وصرح أنه الحق من الله. والآيات الموضيحة لهذا المعنى كثيرة جدًا، كقوله: ﴿ الْمَرْ اللهُ الْكَنْبُ لَارَيْبُ فِيهِ الآية وقوله: ﴿ الْمَرْ اللهُ الْكَنْبُ لَارَيْبُ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَلَمِينَ اللهُ وَفَوله: ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّ

\* قوله تعالى: ﴿ وَلَكِكِنَّ أَكِّ مَنْ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾.

صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن أكثر الناس لا يؤمنون، وبين ذلك أيضًا في مواضع كثيرة، كقوله: ﴿ وَمَاۤ أَكُنَّ النَّاسِ وَلَوَّ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَقَدْ صَلَّ قَبْلَهُمْ أَكُنَّ الْأَوْلِينَ ﴿ وَلَقَدْ صَلَّ قَبْلَهُمْ أَكُنَّ الْأَوْلِينَ ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَلَقَدْ صَلَّ قَبْلَهُمْ أَكُنَّ الْأَوْلِينَ ﴿ وَقُولُه: ﴿ إِنَّ يُضِلُوكَ ﴾ وقوله: ﴿ إِنَّ يُضِلُوكَ ﴾ وقوله: ﴿ إِنَّ فَيْكُمُ مُوْمِنِينَ ﴿ إِنَّ عَيْرِ ذَلْكُ مِنِ الآيات.

\* قوله تعالى: ﴿ يُضَاعَفُ لَمُهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ الآية.

بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أن الكفار الذين يصدون الناس عن سبيل الله ويبغونها عوجًا، يضاعف لهم العذاب يوم القيامة؛ لأنهم يعذبون على ضلالهم، ويعذبون أيضًا على إضلالهم غيرهم، كما أوضحه تعالى بقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُواْ عَن سَبِيلِ

ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ ﴾ .

وبين في موضع آخر: أن العذاب يضاعف للأتباع والمتبوعين، وهو قوله في الأعراف: ﴿حَقَّىٰ إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَبِيعًا قَالَتَ ٱخْرَىٰهُمْ لِأَوْلَىٰهُمْ رَبَّنَاهَا وُلَكِمْ أَضَاتُهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ ﴾ الآية.

\* قوله تعالى: ﴿ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴾ .

في هذه الآية الكريمة للعلماء أوجه، بعضها يشهد له القرآن:

الأول ـ وهو اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره، ونقله عن ابن عباس، وقتادة ـ: أن معنى: ﴿ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ ﴾ الآية ـ أنهم لا يستطيعون أن يسمعوا الحق سماع منتفع، ولا أن يبصروه إبصار مهتد، لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين عن استعمال جوارحهم في طاعة الله تعالى، وقد كانت لهم أسماع وأبصار.

ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدًا وَأَقْدَدَهُ فَمَا أَغَنَى عَنْهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَدًا وَأَقْدَدَهُ فَمَا أَغَنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَفْدِدَ أَهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجَمَّحُدُونَ بَايَنتِ ٱللّهِ ﴾ الآية.

الثاني ـ وهو أظهرها عندي ـ: أن عدم الاستطاعة المذكور في الآية / إنما هو للختم الذي ختم الله على قلوبهم وأسماعهم، والغشاوة التي جعل على أبصارهم. ويشهد لهذا القول قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُراً ﴾ ونحو ذلك من الآيات.

وذلك الختم والأكنة على القلوب جزاء من الله تعالى لهم

على مبادرتهم إلى الكفر وتكذيب الرسل باختيارهم ومشيئتهم، كما دلت عليه آيات كثيرة، كقوله: ﴿ بَلْ طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ﴾ وقوله: ﴿ فَلَمّنَا زَاغُوا أَزَاعَ اللّهُ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مُرَضًا ﴾ وقوله: ﴿ فَلَمّنَا زَاغُوبِهِم مَّرَضُ فَزَادَهُمُ اللّهُ مُرَضًا ﴾ الآية وقوله: ﴿ وَأَمّا الّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِم ﴾ الآية وقوله: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْتُدَتَهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ كُما لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ عَلَى اللّهِ عَيْم ذلك من الآيات.

الرابع: أن «ما» مصدرية ظرفية، أي يضاعف لهم العذاب مدة كونهم يستطيعون أن يسمعوا ويبصروا، أي يضاعف لهم العذاب دائمًا.

الخامس: أن «ما» مصدرية في محل نصب بنزع الخافض، أي يضاعف لهم العذاب بسبب كونهم يستطيعون السمع والإبصار في دار الدنيا، وتركوا الحق مع أنهم يستطيعون إدراكه بأسماعهم وأبصارهم.

وقد قدمنا في سورة النساء قول الأخفش الأصغر بأن النصب بنزع الخافض مقيس مطلقًا عند أمن اللبس. السادس: أن قوله: ﴿ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يَشْطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا دون الله، يُجْمِرُونَ ﴿ ﴾ من صفة الأصنام التي اتخذوها أولياء من دون الله، فيكون متصلاً بقوله: / ﴿ وَمَا كَانَ لَمُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءً ﴾ وتكون جملة: ﴿ يُضَاعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ اعتراضية.

وتقرير المعنى على هذا القول: وما كان لهم من دون الله من أولياء، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، أي: الأصنام التي اتخذوها أولياء من دون الله، ومالا يسمع ولا يبصر لا يصح أن يكون وليًا لأحد. ويشهد لمعنى هذا القول قوله تعالى في الأعراف: ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ لِيبَعْرِونَ بَهَا أَمْ لَهُمْ وَاخُوها من الآيات.

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن الآية الكريمة قد تكون فيها أقوال، وكلها يشهد له قرآن فنذكر الجميع، والعلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ مَثُلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ﴾ الآية. ضرب الله تعالى في هذه الآية الكريمة المثل للكافر بالأعمى والأصم، وضرب المثل للمؤمن بالسميع والبصير، وبين أنهما لا يستويان، ولا يستوي الأعمى والبصير، ولا يستوي الأصم والسميع. وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَلَا الظَّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَلَا الظَّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْمَالِمُ وَلَا الظَّلُورُ ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَانَ وَلَا ٱللَّمُونَ إِنَّ ٱللّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَا آنَتَ بِمُسْمِعِ مَن فِي اللّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَا آنَتَ بِمُسْمِعِ مَن فِي اللّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَا آنَتَ بِمُسْمِعِ مَن

و قُوله: ﴿ ﴿ أَفَهَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكِ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰٓ ﴾ الآية.

وقوله: ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُشْمِعُ ٱلثُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ ﴿ ﴾ الله غير ذلك من الآيات.

\* قوله تعالى: ﴿ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا اللَّهِ مَا نَرَىٰكَ ٱللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن الملأ من قوم نوح قالوا له: ما نراك اتبعك منا إلا الأسافل والأراذل. وذكر في سورة الشعراء أن اتباع الأراذل له في زعمهم مانع لهم من اتباعه بقوله: ﴿ أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتّبَعكَ ٱلأَرْذَلُونَ ﴿ وَبِين في هذه السورة الكريمة: أن نوحًا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أبى أن يطرد أولئك المؤمنين الذين اتبعوه بقوله: ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ / ٱلّذِينَ ءَامَنُوا أَ إِنّهُم مُّلَاقُوا رَبِّمَ وَلَكِيّ وَكُوكَ وَرَعَ الله في الشعراء أيضًا بقوله: ﴿ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلّا عَلَى رَفِّ وَذَكَر تعالى عنه ذلك في الشعراء أيضًا بقوله: ﴿ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلّا عَلَى رَفِّ لَوْ تَشْعُرُونَ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَ

 « قوله تعالى: ﴿ يَقَوْمِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ يَيِّنَةٍ مِّن رَّبِي وَءَائَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتُ عَلَيْكُمُ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كُنرِهُونَ ﴿ ﴾ .

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة عن نبيه نوح: أنه قال لقومه: ﴿ أَرَءَيْتُمُ ﴾ أي: أخبروني ﴿ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِنَةٍ مِّن رَّبِي ﴾ أي: على يقين ونبوة صادقة لاشك فيها، وأعطاني رحمة منه مما أوحى إلى من التوحيد والهدى، فخفي ذلك كله عليكم، ولم تعتقدوا أنه حق، أيمكنني أن ألزمكم به، وأجبر قلوبكم على الانقياد والإذعان لتلك البينة التي تفضل الله علي بها، ورحمني بإيتائها، والحال أنكم كارهون لذلك؟ يعني ليس بيدي توفيقكم إلى الهدى وإن كان

واضحًا جليًا لا لبس فيه إن لم يهدكم الله جل وعلا إليه.

وهذا المعنى صرح به جل وعلا عن نوح أيضًا في هذه السورة الكريمة بقوله: ﴿ وَلَا يَنَفَعُكُمْ نُصَّحِى إِنَّ أَرَدَتُ أَنَّ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ السَّورة الكريمة بقوله: ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصَّحِى إِنَّ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ السَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيكُمُ هُوَرَبُّكُمْ ﴾ الآية.

\* قوله تعالى: ﴿ وَيَنقَوْمِ لَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا ۖ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللَّهِ الآية .

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة عن نبيه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: أنه أخبر قومه أنه لا يسألهم مالاً في مقابلة ما جاءهم به من الوحي والهدى، بل يبذل لهم ذلك الخير العظيم مجانًا من غير أخذ أجرة في مقابله.

وبين في آيات كثيرة: أن ذلك هو شأن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه كقوله في سبأ عن نبينا ﷺ: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمُ مِّنَ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمُ ۗ إِنَّ أَجْرِيكُ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ﴾ الآية .

وقوله فيه أيضًا في آخر صَ : ﴿ قُلْ مَاۤ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ ٱلمُنَّكِلَفِينَ ﴿ ﴾ .

وقوله في الطور والقلم: ﴿ أَمْ تَسْعَلْهُمْ أَجَّرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ﴾ / .

وقوله في الفرقان: ﴿ قُلْ مَا السَّنَكُ مُ مَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَلِيلًا ﴿ إِنَّ مَن شَاءً أَن يَتَخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَلِيلًا ﴿ إِنَّ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عِلْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عِلْمَا عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَامِ عَلَّا عَلَا عَلَاعِلًا عَلَا عَل

وقوله في الأنعام: ﴿ قُل لَا آَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ﴿ فَكُلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وقوله عن هود في سورة هود: ﴿ يَنَقَوْمِ لَاۤ أَسَّْئُكُمُ عَلَيْهِ أَجْمَّا ۖ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ أَجْمَا ۗ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ أَجْمِرُ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَا عَلَهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ

وقوله في الشعراء عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام: ﴿ وَمَا آسَتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَمَا آسَتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَمَا السَّامِ اللَّهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَمَا السَّامِ اللَّهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِي إِلَّا اللَّهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّا أَعْلَمِينَ ﴿ وَمَا اللَّهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّا أَعْلَمُ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرَا إِنَّا أَمْ مَا أَنْ مِنْ أَجْرٍ إِنَّا أَعْلَمُ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَمْ مَا أَمْ مَا أَمْ مُنْ أَجْرٍ إِنَّا أَمْ مُنْ أَمْ مَا أَنْ مُنْ أَجْرٍ إِنَّ أَمْ مَا أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَمْ مُنْ أَجْرٍ إِنَّ أَمْ مَا أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَجْرِي إِنَّ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَمْ مُنْ أَنْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَنْ مُنْ أَمْ مُنْ أَنْ مُنْ أَمْ مُنْ أَنْ مُنْ أَمْ مُنْ مِنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ مُنْ أَمْ مُنْ مُنْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ مُنْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمُنْ مُنْ أَمْ مُنْ أَا مُنْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمُ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَم

وقوله تعالى عن رسل القرية المذكورة في يس: ﴿ ٱتَّبِعُواْ الْمُرْسَكِلِينَ ﴿ ٱتَّبِعُواْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللّل

وقد بينا وجه الجمع بين هذه الآيات المذكورة، وبين قوله تعالى: ﴿ قُل لا آسَئلُكُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيِّ ﴾ في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» في سورة سبإ في الكلام على قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَا سَأَلَتُكُمُ مِّنَ أَجْرٍ فَهُو لَكُمُ ۗ ﴾.

ويؤخذ من هذه الآيات الكريمة: أن الواجب على أتباع الرسل من العلماء وغيرهم أن يبذلوا ما عندهم من العلم مجانًا من غير أخذ عوض عن ذلك، وأنه لا ينبغي أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله تعالى، ولا على تعليم العقائد والحلال والحرام. ويعتضد ذلك بأحاديث تدل على نحوه، فمن ذلك ما رواه ابن ماجه والبيهقي، والروياني في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: علمت رجلًا القرآن، فأهدى لي قوسًا، فذكرت ذلك للنبي فقال: "إن أخذتها أخذت قوسًا من نار» فرددتها.

قال البيهقي وابن عبدالبر في هذا الحديث: هو منقطع، أي: بين عطية الكلاعي، وأبي بن كعب، وكذلك قال المزي، وتعقبه ابن حجر بأن عطية ولد في زمن النبي على الله ابن القطان بأن راويه عن عطية المذكور هو عبدالرحمن بن سلم وهو مجهول، وقال الشوكاني في وقال فيه ابن حجر في التقريب: شامي مجهول، وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وله طرق عن أبي. قال ابن / القطان: لا يثبت منها شيء. قال الحافظ: وفيما قاله نظر. وذكر المزي في الأطراف له طرقًا منها: أن الذي أقرأه أبي هو الطفيل بن عمرو، ويشهد له ما أخرجه الطبراني في الأوسط عن الطفيل بن عمرو الدوسي قال: أقرأني أبي بن كعب القرآن فأهديت له قوسًا فغدا إلى النبي على وقد تقلدها فقال النبي على «تقلدها من جهنم» الحديث، وقال الشوكاني أيضًا: وفي الباب عن معاذ عند الحاكم، والبزار بنحو حديث أبي. وعن أبي الدرداء عند الدارمي بإسناد على شرط مسلم بنحوه أيضًا.

ومن ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: علمت ناسًا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسًا فقلت: ليست بمال أرمي بها في سبيل الله عز وجل، لآتين رسول الله عنه فلأسألنه، فأتيته فقلت: يا رسول الله، أهدى إلي رجل قوسًا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال أرمي عليها في سبيل الله؟ فقال: "إن كنت تحب أن تطوق طوقًا من نار فاقبلها"، وفي إسناده المغيرة بن زياد الموصلي. قال الشوكاني: وثقه وكيع ويحيى بن معين، وتكلم فيه جماعة، وقال الإمام أحمد: ضعيف الحديث، حدث بأحاديث مناكير، وكل حديث رفعه فهو منكر. وقال أبو زرعة الرازي: لا يحتج بحديثه اه. وقال فيه ابن حجر في التقريب: المغيرة بن زياد يحتج بحديثه اه. وقال فيه ابن حجر في التقريب: المغيرة بن زياد

۲.

البجلي أبو هشام، أو هاشم الموصلي صدوق له أوهام.

وهذا الحديث رواه أبو داود من طريق أخرى ليس فيها المغيرة المذكور. حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قالا: ثنا بقية، حدثني بشر بن عبدالله بن بشار. قال عمرو: وحدثني عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت نحو هذا الخبر، والأول أتم، فقلت: ما ترى فيها يا رسول الله عليه؟ فقال: «جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها» اهـ منه بلفظه.

وفي سند هذه الرواية بقية بن الوليد وقد تكلم فيه جماعة، ووثقه آخرون إذا روى عن الثقات، وهو من رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقًا. وقال فيه ابن حجر في التقريب: صدوق، كثير التدليس عن / الضعفاء. والظاهر أن أعدل الأقوال فيه أنه إن صرح بالسماع عن الثقات، فلا بأس به، مع أن حديثه هذا معتضد بما تقدم وبما سيأتي إن شاء الله تعالى.

ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي على أنه قال: «اقرأوا القرآن واسألوا الله به، فإن من بعدكم قومًا يقرءون القرآن يسألون به الناس» قال الترمذي في هذا الحديث: ليس إسناده بذلك.

ومنها ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا خالد، عن حميد الأعرج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر ابن عبدالله قال: خرج علينا رسول الله على ونحن نقرأ القرآن، وفينا الأعرابي والأعجمي، فقال: «اقرءوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه».

حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبدالله بن وهب، أخبرني عمرو وابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، عن وفاء بن شريح الصدفي، عن سهل بن سعد الساعدي قال: خرج علينا رسول الله ونحن نقتري فقال: «الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر، وفيكم الأبيض، وفيكم الأسود، اقرؤوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم، يتعجل أجره ولا يتأجله» اهه.

ومنها ما رواه الإمام أحمد، عن عبدالرحمن بن شبل، عن النبي على قال: «اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به» قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في هذا الحديث: قال في مجمع الزوائد: رجال أحمد ثقات.

ومنها ما أخرجه الأثرم في سننه عن أبي رضي الله عنه قال: كنت أختلف إلى رجل مسن قد أصابته علة، قد احتبس في بيته اقرئه القرآن؛ فيؤتى بطعام لا آكل مثله بالمدينة، فحاك في نفسي شيء فذكرته للنبي عليه فقال: «إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام أهله فكل منه، وإن كان يتحفك به فلا تأكله» اهـ بواسطة نقل ابن قدامة في المغني والشوكاني في نيل الأوطار /.

فهذه الأدلة ونحوها تدل على أن تعليم القرآن والمسائل الدينية لا يجوز أخذ الأجرة عليها.

وممن قال بهذا: الإمام أحمد في إحدى الروايتين، وأبو حنيفة، والضحاك بن قيس، وعطاء، وكره الزهري وإسحاق تعليم القرآن بأجر. وقال عبدالله بن شقيق: هذه الرغف التي يأخذها

المعلمون من السحت.

وممن كره أجرة التعليم مع الشرط: الحسن، وابن سيرين، وطاووس، والشعبي، والنخعي. قاله في المغني، وقال: إن ظاهر كلام الإمام أحمد جواز أخذ المعلم ما أعطيه من غير شرط، وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وهو مذهب مالك، والشافعي.

وممن رخص في أجور المعلمين: أبو قلابة، وأبو ثور، وابن المنذر.

ونقل أبو طالب عن أحمد أنه قال: التعليم أحب إلي من أن يتوكل لهؤلاء السلاطين، ومن أن يتوكل لرجل من عامة الناس في ضيعة، ومن أن يستدين ويتجر لعله لا يقدر على الوفاء فيلقى الله تعالى بأمانات الناس، التعليم أحب إلي.

وهذا يدل على أن منعه منه في موضع منعه للكراهة، لا للتحريم. قاله ابن قدامة في المغني.

واحتج أهل هذا القول بأدلة منها ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: أن النبي عليه جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قيامًا طويلًا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة؟ فقال عليه: «هل عندك من شيء تصدقها إياه؟» فقال: ما عندي إلا إزاري، فقال النبي عليه إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك» فالتمس شيئًا، فقال: ما أجد شيئًا، فقال:

"التمس ولو خاتمًا من حديد" فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال له النبي يسميها، فقال النبي على: "هل معك من القرآن شيء؟" قال نعم، سورة كذا وكذا يسميها، فقال النبي على: "قد زوجتكها بما معك من القرآن" وفي رواية "قد ملكتكها بما معك من القرآن / فقالوا: هذا الرجل أباح له النبي على أن يجعل تعليمه بعض القرآن لهذه المرأة عوضًا عن صداقها. وهو صريح في أن العوض على تعليم القرآن جائز. وما رد به العلماء الاستدلال بهذا الحديث من أنه على زوجه إياها بغير صداق إكرامًا له لحفظه ذلك المقدار من القرآن، ولم يجعل التعليم صداقً لها ـ مردود بما ثبت في بعض الروايات في صحيح مسلم أنه على قال: "انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن" وفي رواية لأبي داود "علمها عشرين آية وهي امرأتك".

واحتجوا أيضًا بعموم قوله ﷺ الثابت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» قالوا: الحديث وإن كان واردًا في الجعل في الرقيا بكتاب الله فالعبرة بعموم الألفاظ، لا بخصوص الأسباب.

واحتمال الفرق بين الجعل على الرقية وبين الأجرة على التعليم ظاهر.

قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الإنسان إذا لم تدعه الحاجة الضرورية فالأولى له ألا يأخذ عوضًا على تعليم القرآن، والعقائد، والحلال والحرام للأدلة الماضية، وإن دعته الحاجة أخذ بقدر الضرورة من بيت مال المسلمين؛ لأن الظاهر أن المأخوذ من بيت المال من قبيل الإعانة

على القيام بالتعليم، لا من قبيل الأجرة. والأولى لمن أغناه الله أن يتعفف عن أخذ شيء في مقابل التعليم للقرآن والعقائد والحلال والحرام. والعلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ﴾ الآية.

ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أمر نبيه نوحًا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: أن يحمل في سفينته من كل زوجين اثنين، وبين في سورة قد أفلح المؤمنون: أنه أمره أن يسلكهم أي يدخلهم فيها، فدل ذلك على أن فيها بيوتًا يدخل فيها الراكبون؛ وذلك في قوله: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْمُا وَفَكَارَ / ٱلتَّنُورُ فَاسَلُكَ فِيهَا مِن كُلِ الراكبون؛ وذلك في قوله: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْمُا وَفَكَارَ / ٱلتَّنُورُ فَاسَلُكَ فِيهَا مِن كُل زوجين اثنين؛ تقول العرب: سلكت الشيء في الشيء، أدخلته فيه، وفيه لغة أخرى، وهي: أسلكته فيه، رباعيًا بوزن أفعل، والثلاثية لغة القرآن؛ كقوله: ﴿فَاسَلُكَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ﴾ الآية. وقوله: ﴿كَنَالِكَ سَلَكُنَاكُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿ وَهُولُه: ﴿ مَا سَلَكَ ثُو سَقَرَ ﴿ كَنَالِكَ نَسَلُكُمُ فِي قُلُوبِ الشَاعَرِ: ومنه قول الشاعر:

وكنت لزاز خصمك لم أعرد وقد سلكوك في يوم عصيب ومن الرباعية قول عبد مناف بن ربع الهذلي:

حتى إذا أسلكوهم في قتائدة شلا كما تطرد الجمالة الشردا قال مقيده \_عفا الله عنه \_: الذي يظهر لي أن أصل السلك

الذي هو الخيط، فعل بمعنى مفعول، كذبح بمعنى مذبوح، وقتل بمعنى مقتول؛ لأن الخيط يسلك أي يدخل في الخرز لينظمه؛ كما قال العباس بن مرداس السلمى:

عين تأوبها من شجوها أرق فالماء يغمرها طورًا وينحدر كأنه نظم در عند ناظمه تقطع السلك منه فهو منتثر والله تعالى أعلم.

\* قوله تعالى: ﴿ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ ﴾ الآية.

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أمر نوحًا أن يحمل في السفينة أهله إلا من سبق عليه القول، أي: سبق عليه من الله القول بأنه شقي، وأنه هالك مع الكافرين.

ولم يبين هنا من سبق عليه القول منهم، ولكنه بين بعد هذا أن الذي سبق عليه القول من أهله هو ابنه وامرأته.

قال في ابنه الذي سبق عليه القول: ﴿ وَنَادَىٰ نُوحُ آبَنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَى اُرْكَ مُعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَمَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ وَمَالَ فَيه أَيضًا: / ﴿ قَالَ يَنْوُحُ إِنَّهُ مِنَا أَلْمُغْرَقِينَ ﴿ وَقَالَ فَيه أَيضًا: / ﴿ قَالَ يَنْوُحُ إِنَّهُ مَنْلِحٌ ﴾ الآية.

وقال في امرأته: ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِللَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوجٍ - إلى قوله ـ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ﴿ ﴾.

ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة: أن نبيه نوحًا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أمر أصحابه الذين قيل له: احملهم فيها أن يركبوا فيها قائلاً: ﴿ بِسَمِ اللهِ بَعَرِيهَا وَمُرْسَلها أَ ﴾: أي بسم الله يكون جريها على وجه الماء، وبسم الله يكون منتهى سيرها، وهو رسوها.

وبين في سورة الفلاح: أنه أمره إذا استوى على السفينة هو ومن معه أن يحمدوا الله الذي نجاهم من القوم الظالمين، ويسألوه أن ينزلهم منزلاً مباركًا؛ وذلك في قوله: ﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الفَلْكِ فَقُلِ اللهِ الذِي مُنزَلاً مُبَاركًا وَأَلْكِ الطَّلِلِينَ ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَاركًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اللهِ عَنْدُ الْمُنزِلِينَ اللهِ عَنْدُ الْمُنزِلِينَ اللهُ اللهِ عَنْدُ اللهُ اللهِ عَنْدُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلهِ اللهِ ا

وبين في سورة الزخرف ما ينبغي أن يقال عند ركوب السفن وغيرها بقوله: ﴿ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلِّكِ وَٱلْأَنْعَنِمِ مَا وَغيرها بقوله: ﴿ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَنِمِ مَا تَرْكُمُ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا مَسْبَحَنَ ٱلَّذِى سَخَر لَنَا هَلَا وَمَا كُنَّا لَمُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَهَا لَكُمْ اللَّهِ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَهَا كُنَا هَلَا وَمَا كُنَا لَمُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَهَا لَكُمْ مُقْرِنِينَ اللَّهِ مَلْقَالِهُونَ اللَّهُ مُقَرِنِينَ اللَّهُ مُقْرِنِينَ اللَّهُ مُقَرِنِينَ اللَّهُ مُقَالِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُقْرِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ مُقَرِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُقَرِنِينَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ومعنى قوله: ﴿ مُقَرِنِينَ شَ اي مطيقين، ومنه قول عمرو بن معد يكرب:

لقد علم القبائل ما عقيل لنا في النائبات بمقرنينا وقول الآخر:

ركبتم صعبتى أشر وجبن ولستم للصعاب بمقرنينا وقول ابن هرمة:

40

وأقرنت ما حملتني ولقلما يطاق احتمال الصديا دعد والهجر \* قوله تعالى: ﴿ وَهِيَ جَمْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَ الِ ﴾ الآية.

ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة: أن السفينة تجري بنوح ومن معه في ماء عظيم، أمواجه كالجبال /.

وبين جريانها هذا في ذلك الماء الهائل في مواضع أخر كقوله: ﴿ إِنَّا لَمَا طَعَا ٱلْمَاءُ حَمَلْنَكُو فِي ٱلْجَارِيَةِ ﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُو نَذَكِرَةً وَتَعِيماً أَذُنَّ وَعِيماً أَذَنَّ عَيْونَا وَعِيماً أَلْوَحِ وَلَهُ مِن وَقُولُهِ وَفُكُم وَقُولُهِ وَمُسُولِ اللَّهُ عَلَىٰ أَلْوَحِ وَدُسُولِ اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَ

وبين في موضع آخر: أن أمواج البحر الذي أغرق الله فيه فرعون وقومه كالجبال أيضًا بقوله: ﴿ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَٱلطَّوْدِ الْعَظِيمِ.

\* قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمْنُ نَا جَيَّتُنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِرَدً

لم يبين هنا أمره الذي جاء الذي نجى منه هودًا والذين آمنوا معه عند مجيئه، ولكنه بين في مواضع أخر: أنه الإهلاك المستأصل بالريح العقيم التي أهلكهم الله بها فقطع دابرهم؛ كقوله: ﴿ وَفِي عَادٍ إِذَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ مَا لَذَرُ مِن شَيْءٍ أَنَتُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَالرَّمِيمِ ﴿ وَفِي عَادٍ إِذَ اللَّهِ مُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ مَا لَذَرُ مِن شَيْءٍ أَنَتُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَالرَّمِيمِ ﴿ وَفِي عَادٍ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَالرَّمِيمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِيُلُهُ اللهُ ا

وقوله: ﴿ وَأَمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجِ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ﴾ الآية، وقوله: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي آيًا مِ نَجْسَاتٍ فِي يَوْمِ خَسِ شُسْتَمرٍ ﴿ إِنَّا أَيَّامٍ نَجْسَاتٍ فِي يَوْمِ خَسِ شُسْتَمرٍ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللّهُ اللَّهُ اللّه

لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ ﴾ الآية.

\* قوله تعالى: ﴿ فَلُمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَيَّتَنَا صَلِحًا ﴾ الآية.

بين هذا الأمر الذي جاء بقوله: ﴿ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمْ جَنِثِمِينَ ﴿ كَأَن لَمْ يَغْنَوْاْ فِهَمَّ أَلَا إِنَّ ثَمُودَاْ كَفُرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِتَمُودَ ﴿ فَ وَنحوها مِن الآياتِ.

\* قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشَرَى قَالُواْ سَلَمَاۗ ﴾ الآية / .

لم يبين هنا ما المراد بهذه البشرى التي جاءت بها رسل الملائكة إبراهيم، ولكنه أشار بعد هذا إلى أنها البشارة بإسحاق ويعقوب في قوله: ﴿ وَامْرَاتَهُ قَايِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَبَشَرْنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ فِي لَان البشارة بالذرية الطيبة شاملة للأم والأب، كما يدل لذلك قوله: ﴿ وَبَشَرْنَهُ بِإِسْحَقَ نِبِيًّا مِن الصَّلِحِينَ فِي وقوله: ﴿ وَبَشَرْنَهُ بِإِسْحَقَ نِبِيًّا مِن الصَّلِحِينَ فِي وقوله: ﴿ وَبَشَرْنَهُ بِإِسْحَقَ نِبِيًّا مِن الصَّلِحِينَ فِي وقوله: ﴿ وَاللَّهُ مَلُهُم عَلِيمِ فَي اللَّهُ مِلْكُم وقوله: ﴿ قَالُواْ لا نَوْجَلَ إِنَّا نُبَشِرُكَ بِعُلْمٍ عَلِيمٍ فَي اللَّهُ مِلْكُم وقوله: ﴿ قَالُواْ لا نَوْجَلَ إِنَّا نُبَشِرُكَ بِعَلْمٍ عَلِيمٍ فَي اللَّهُ مِلْكُم عَلِيمٍ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٍ عَلِيمٍ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلِيمٍ وَقُولُه : ﴿ قَالُواْ لا نَوْجَلَ إِنَّا نُبُشِرُكُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

والظاهر القول الأول: وهذه الآية الأخيرة تدل عليه؛ لأن فيها التصريح بأن إخبارهم بإهلاك قوم لوط بعد مجيئهم بالبشرى؛ لأنه مرتب عليه بأداة الشرط التي هي «لما» كما ترى.

\* قوله تعالى: ﴿ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴿ فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ الآية .

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن إبراهيم لما سلم على رسل الملائكة وكان يظنهم ضيوفًا من الآدميين، أسرع إليهم بالإتيان بالقِرَى ـ وهو لحم عجل حنيذ ـ أي منضج بالنار ـ وأنهم لما لم يأكلوا أوجس منهم خيفة، فقالوا: لا تخف وأخبروه بخبرهم.

وبين في الذاريات: أنه راغ إلى أهله ـ أي مال إليهم ـ فجاء بذلك العجل وبين أنه سمين، وأنه قربه إليهم، وعرض عليهم الأكل برفق فقال لهم: ﴿ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَأَنه أوجس منهم خيفة، وذلك في قوله: ﴿ هَلَ / أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمُ مُنْكُرُونَ ﴿ فَلَا إِلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ قُومٌ مُنْكُرُونَ ﴿ فَرَاعَ إِلَى آهْلِهِ عَلَا يَعِجَلِ سَمِينِ ﴿ فَا فَقَرَّهُ مُنْكُرُونَ ﴿ فَلَا إِلَى آهْلِهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

#### تنبيه

يؤخذ من قصة إبراهيم مع ضيفه هؤلاء أشياء من آداب الضيافة.

منها: تعجيل القرى لقوله: ﴿ فَمَالَبِثَأَنَ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ﴾. ومنها: كون القرى من أحسن ما عنده؛ لأنهم ذكروا أن الذي

44

عنده البقر وأطيبه لحمًا الفتي السمين المنضج.

ومنها: تقريب الطعام إلى الضيف.

ومنها: ملاطفته بالكلام بغاية الرفق، كقوله ﴿ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾.

ومعنى قوله: ﴿نَكِرَهُمْ ﴾ أي أنكرهم لعدم أكلهم، والعرب تطلق نكر وأنكر بمعنى واحد، وقد جمعهما قول الأعشى:

وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا

وروي عن يونس: أن أبا عمرو بن العلاء حدثه: أنه صنع هذا البيت وأدخله في شعر الأعشى. والله تعالى أعلم.

\* قوله تعالى: ﴿ قَالَتْ يَنُونِلَتَى ٓ ءَأَلِدُ وَأَنَا ْ عَجُوزُ وَهَنَذَا بَعْلِي شَيْخًا ۚ إِنَّ هَذَا لَشَىءٌ عَجِيبٌ ﴿ فَهُ بِينِ الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة ما قالته امرأة إبراهيم لما بشرت بالولد وهي عجوز، ولم يبين هنا ما فعلت عند ذلك، ولكنه بين ما فعلت في الذاريات بقوله: ﴿ فَأَقَبَلَتِ اَمْرَاتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجُهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿ إِنَّ اللهِ وقوله: ﴿ فِي صَرَةٍ اللهِ اللهِ وصيحة. وقوله: ﴿ فَصَكَّتْ وَجُهَهَا ﴾ أي لطمته.

\* قوله تعالى: ﴿ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشِّرَىٰ يُجُدِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿ ﴾.

لم يبين هنا ما جادل به إبراهيم الملائكة في قوم لوط، ولكنه أشار إليه / في العنكبوت بقوله: ﴿ قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةُ إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةُ إِنَّا أَهْلَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

فحاصل جداله لهم أنه يقول: إن أهلكتم القرية وفيها أحد

من المؤمنين أهلكتم ذلك المؤمن بغير ذنب، فأجابوه عن هذا بقولهم: ﴿ نَحْنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيماً ﴾ الآية.

ونظير ذلك قوله: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَا وَجَدْنَا فِيهَا عَنْدَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ فَا وَجَدْنَا فِيهَا عَنْدَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾.

\* قوله تعالى: ﴿ يَتَإِبَرُهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَلَّأً إِنَّهُ قَدْ جَآءَ أَمْ رُبِّكٍ ۗ وَإِنَّهُمْ عَالِيهُمْ عَذَابٌ عَيْرُمَ دُودِ ﴿ يَكِا بَرُهِيمُ أَعْرِضَ عَنْ هَلَاَّ إِنَّهُمْ عَذَابٌ عَيْرُمَ دُودِ ﴿ يَكِا بَرُهِمْ عَذَابٌ عَيْرُمَ دُودِ ﴿ إِنَّهُ ﴾ .

هذا العذاب الذي صرح هنا بأنه آت قوم لوط لا محالة، وأنه لا مرد له بينه في مواضع متعددة، كقوله في هذه السورة الكريمة: ﴿ فَلَمّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَنضُودٍ ﴿ مُسُوّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِي مِنَ ٱلظّليلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ فَوله في مَنصُودٍ ﴿ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِي مِنَ ٱلظّليلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ وَقُوله في الصحر: ﴿ فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِيلٍ ﴿ فَوله في الصحر: ﴿ فَجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِيلٍ ﴿ وَلَقَدْ أَنَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ اللَّيْ أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ مُمَّزَنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَقُولُهُ عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ﴿ مُطَرًا فَسَاءً مَطُرُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِن طِينٍ ﴿ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكِ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن طِينٍ ﴿ مُ مُسَوِّمَةً عِندَ رَبِّكِ اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ عَيْم ذلك من الآيات.

\* قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا

ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن لوطًا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما جاءته رسل ربه من الملائكة حصلت له بسبب مجيئهم مساءة عظيمة ضاق / صدره بها، وأشار في مواضع متعددة إلى أن سبب مساءته وكونه ضاق بهم ذرعًا، وقال: هذا

يوم عصيب أنه ظن أنهم ضيوف من بني آدم كما ظنه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وظن أن قومه ينتهكون حرمة ضيوفه فيفعلون بهم فاحشة اللواط؛ لأنهم إن علموا بقدوم ضيف فرحوا واستبشروا به ليفعلوا به الفاحشة المذكورة، فمن ذلك قوله هنا: ﴿ وَجَآءَمُ قَوْمُهُ لَيْ يَعْوَدُ إِلَيْهِ وَمِن فَبَلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَتَوُلاَ إِبَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمُ فَا أَنقُوا اللهَ وَلا تُعَرُّونِ فِي ضَيغِي أَليْسَ مِنكُورُ رَجُلُّ رَشِيدُ ﴿ وَاللهُ اللهُ وَلا تَعْدُونِ فِي ضَيغِي أَليْسَ مِنكُورُ رَجُلُّ رَشِيدُ ﴿ وَاللهُ اللهُ عَلَمُ مَا نُرِيدُ اللهِ اللهُ وَلا تَعْدُونِ فِي ضَيغِي أَليْسَ مِنكُورُ رَجُلُّ رَشِيدُ ﴿ وَاللهُ اللهُ عَلَمُ مَا نُرِيدُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا تَعْدُونِ فِي ضَيغِي أَليْسَ مِنكُورُ رَجُلُّ رَشِيدُ اللهِ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا نُولِ فِي ضَيغِي وَإِنّكَ لَنعُكُمُ مَا نُولِدُ اللهِ اللهُ اللهُ وَلا اللهُ وَإِنّكَ لَنعُكُمُ مَا نُولِدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا تَعْدُونَ وَإِنّكَ لَنعُكُمُ مَا نُولِهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ وَلِنّكَ لَا عَلَمُ مَا نُولِهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلا اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

وقوله في الحجر: ﴿ وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَكَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ قَالَ إِنَّ هَـٰتُولَآءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ﴿ وَجَآءَ أَهْلُ ٱللَّهَ وَلَا تُحَفِّرُونِ ﴿ قَالُواْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْمَلَمِينَ ﴿ قَالُواْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْمَلَمِينَ ﴿ قَالُواْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْمَلَمِينَ ﴿ قَالُواْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ اللَّهَ عَلَيْكِ اللَّهَ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونِ اللَّهُ اللّ

وقوله: ﴿ يُهْرَعُونَ ﴾ أي يسرعون ويهرولون من فرحهم بذلك، ومنه قول مهلهل:

فجاءوا يهرعون وهم أسارى تقودهم على رغم الأنوف

وقوله: ﴿ وَلَا تَحُنُونِ ﴾ أي لا تهينون ولا تذلون بانتهاك حرمة ضيفي، والاسم منه: الخزي ـ بكسر الخاء وإسكان الزاي ـ ؛ ومنه قول حسان في عتبة بن أبي وقاص:

فأخزاك ربي يا عتيب بن مالك ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق

وقال بعض العلماء: قوله: ﴿ وَلَا تُخَذُّرُونِ ﴾ من الخزاية، وهي الخجل والاستحياء من الفضيحة؛ أي لا تفعلوا بضيفي ما يكون سببًا في خجلي واستحيائي، ومنه قول ذي الرمة يصف ثورًا وحشيًا

تطارده الكلاب في جانب حبل من الرمل:

حتى إذا دومت في الأرض راجعة كبر ولو شاء نجى نفسه الهرب

٣٠ خـزايـة أدركتـه بعـد جـولتـه من جانب الحبل مخلوطًا بها الغضب/

يعني أن هذا الثور لو شاء نجا من الكلاب بالهرب، ولكنه استحيا وأنف الهروب فكر راجعًا إليها، ومنه قوله الآخر:

أجاعلة أم الشوير خزاية عليّ فراري أن لقيت بني عبس والفعل منه: خزي يخزى، كرضي يرضى. ومنه قول الشاعر:

من البيض لا تخزى إذا الريح ألصقت بها مرطها أو زايل الحَلْي جيدها

وقول الآخر:

وأني لا أخزى إذا قيل: مملق سخي وأخزى أن يقال: بخيل

وقوله: ﴿ لَعَمْرُكَ ﴾ معناه أقسم بحياتك. والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه، ولم يقسم في القرآن بحياة أحد إلا نبينا عليه ، وفي ذلك من التشريف له عليه مالا يخفى.

ولا يجوز لمخلوق أن يحلف بغير الله، لقوله ﷺ: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت».

وقوله: ﴿ لَعَمْرُكَ ﴾ مبتدأ خبره محذوف، أي لعمرك قسمي. وسمع عن العرب تقديم الراء على اللام في لعمرك فتقول فيها: رعملك، ومنه قول الشاعر:

رعملك إن الطائر الواقع الذي تعرض لي من طائر لصدوق

وقوله: ﴿ لَفِي سَكَرَئِهِمْ ﴾ أي عماهم وجهلهم وضلالهم، والعمه: عمى القلب، فمعنى: ﴿ يَعْمَهُونَ ﴿ يَعْرَدُونَ متحيرين لا يعرفون حقًا من باطل، ولا نافعًا من ضار، ولا حسنًا من قبيح.

واختلف العلماء في المراد بقول لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ﴿ هَـٰتَوُلآء بَنَاتِیٓ ﴾ في الموضعين على أقوال:

أحدها: أنه أراد المدافعة عن ضيفه فقط، ولم يرد إمضاء ما قال، وبهذا قال عكرمة، وأبو عبيدة.

الثاني: أن المراد بناته لصلبه، وأن المعنى: دعوا فاحشة اللواط، وأزوجكم / بناتي. وعلى هذا فتزويج الكافر المسلمة كان جائرًا في شرعه، كما كانت بنات نبينا وسي تحت الكفار في أول الإسلام كما هو معروف. وقد أرسلت زينب بنت رسول الله وعدها الذي زفتها به أمها خديجة بنت خويلد رضي الله عنها إلى زوجها أبي العاص بن الربيع، أرسلته إليه في فداء زوجها أبي العاص المذكور لما أسره المسلمون كافرًا يوم بدر، والقصة مشهورة، وقد عقدها الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في مغازيه بقوله في غزوة بدر:

وابن الربيع صهر هادي الملة إذ في فداه زينب أرسلت بعقدها الذي به أهدتها له خديجة وزففتها سرحه بعقدها وعدا إليه أن يردها له غدًا. الخ

القول الثالث: أن المراد بالبنات: جميع نساء قومه؛ لأن نبي القوم أب ديني لهم، كما يدل له قوله تعالى في نبينا ﷺ: ﴿ ٱلنَّبِيُّ

أَوْلَىٰ بِٱلْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمِمْ وَأَزْفِرَجُهُ أَمْهَا اللهُمْ ﴿ وَفِي قراءة أَبِي بن كعب: «وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم» وروي نحوها عن ابن عباس. وبهذا القول قال كثير من العلماء.

وهذا القول تقربه قرينة، وتبعده أخرى. أما القرينة التي تقربه فهي: أن بنات لوط لا تسع جميع رجال قومه كما هو ظاهر، فإذا زوجهن لرجال بقدر عددهن بقي عامة رجال قومه لا أزواج لهم فيتعين أن المراد عموم نساء قومه، ويدل للعموم قوله: ﴿ أَتَأْتُونَ الذُّكُرَانَ مِنَ الْعَكِيمِينَ ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِنْ أَزْوَكِكُمُ ﴾ وقوله: ﴿ إِنَّكُمْ مِنْ الْزَوْجَالَ شَهُوةً مِن دُونِ النِّسَانَةِ ﴾ ونحو ذلك من الآيات.

وأما القرينة التي تبعده: فهي أن النبي ليس أبًا للكافرات، بل أبوة الأنبياء الدينية للمؤمنين دون الكافرين، كما يدل عليه قوله: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ الآية.

وقد صرح تعالى في الذاريات: بأن قوم لوط ليس فيهم مسلم الا أهل / بيت واحد، وهم أهل بيت لوط، وذلك في قوله: ﴿ فَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ شَيْكِ.

\* قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَوَ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ عَاوِى ٓ إِلَىٰ رُكِنِ شَدِيدٍ ﴿ قَالُواْ يَعُلُواْ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ ﴾ .

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن نبيه لوطًا وعظ قومه ونهاهم أن يفضحوه في ضيفه، وعرض عليهم النساء وترك الرجال، فلم يلتفتوا إلى قوله، وتمادوا فيما هم فيه من إرادة الفاحشة فقال

لوط: ﴿ لَوَ أَنَّ لِى بِكُمْ قُوَّةً ﴾ الآية. فأخبرته الملائكة بأنهم رسل ربه، وأن الكفار الخبثاء لا يصلون إليه بسوء. وبين في القمر أنه تعالى طمس أعينهم، وذلك في قوله: ﴿ وَلَقَدَّ رَوَدُوهُ عَن ضَيَّفِهِ وَظَمَسْنَا أَعَيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَدْ رَوَدُوهُ عَن ضَيَّفِهِ وَظَمَسْنَا أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ وَلَكَ فَي قوله : ﴿ وَلَقَدْ رَوَدُوهُ عَن ضَيَّفِهِ وَظَمَسْنَا أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُر مِن ﴾ .

\* قوله تعالى: ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَٰلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَكُ إِلَّا أَمْرَأَنْكُ ۚ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ﴾.

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه أمر نبيه لوطًا أن يسري بأهله بقطع من الليل، ولم يبين هنا هل هو من آخر الليل، أو وسطه أو أوله، ولكنه بين في القمر أن ذلك من آخر الليل وقت السحر، وذلك في قوله: ﴿ إِلاّ عَالَ لُولِّ بَعَيْنَهُم بِسَحَرِ فَيَ ﴾ ولم يبين هنا أنه أمره أن يكون من ورائهم وهم أمامه، ولكنه بين ذلك في الحجر بقوله: ﴿ فَأُسّرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱليَّلِ وَٱتَبِعُ أَدْبَكُرهُمْ وَلا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُ وَامْضُواْ حَيْثُ ثُوْمَرُونَ فَي ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنَكُ ۚ إِنَّهُۥ مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمُ ۚ ﴾.

قرأه جمهور القراء: ﴿ إِلَّا أَمْرَأَنَكُ ﴾ بالنصب، وعليه فالأمر واضح؛ لأنه استثناء من الأهل، أي أسر بأهلك إلا امرأتك فلا تسر بها، واتركها في قومها فإنها هالكة معهم.

ويدل لهذا الوجه قوله فيها في مواضع ﴿ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴾ والغابر: الباقي، أي من الباقين في الهلاك.

وقرأ أبو عمرو وابن كثير: ﴿ إِلَّا أَمْرَأَنَكُ ﴾ بالرفع على أنه بدل

من / «أحد» وعليه فالمعنى: أنه أمر لوطًا أن ينهى جميع أهله عن الالتفات، إلا امرأته فإنه أوحي إليه أنها هالكة لا محالة، ولا فائدة في نهيها عن الالتفات لكونها من جملة الهالكين. وعلى قراءة الجمهور فهو لم يسر بها، وظاهر قراءة أبي عَمرو وابن كثير: أنه أسرى بها والتفتت فهلكت.

قال بعض العلماء: لما سمعت هدة العذاب التفتت وقالت: واقوماه. فأدركها حجر فقتلها.

قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر أن وجه الجمع بين القراءتين المذكورتين أن السر في أمر لوط أن يسري بأهله هو النجاة من العذاب الواقع صبحًا بقوم لوط، وامرأة لوط مصيبها ذلك العذاب الذي أصاب قومها لا محالة، فنتيجة إسراء لوط بأهله لم تدخل فيها امرأته على كلا القولين، ومالا فائدة فيه كالعدم، فيستوي معنى أنه تركها ولم يسر بها أصلاً، وأنه أسرى بها وهلكت مع الهالكين.

فمعنى القولين راجع إلى أنها هالكة وليس لها نفع في إسراء لوط بأهله؛ فلا فرق بين كونها بقيت معهم، أو خرجت وأصابها ما أصابهم، فإذا كان الإسراء مع لوط لم ينجها من العذاب، فهي ومن لم يسر معه سواء. والعلم عند الله تعالى.

وقوله: ﴿ فَأَسَرِ بِأَهَلِكَ ﴾ قرأه نافع وابن كثير ﴿ فَأَسَرِ بِهَمْزَةُ وَصَلَ : من سرى يسري، وقرأه جمهور القراء ﴿ فَأَسَرِ بِأَهَلِكَ ﴾ بقطع الهمزة، من أسرى الرباعي على وزن أفعل. وسرى وأسرى: لغتان وقراءتان صحيحتان سبعيتان، ومن سرى الثلاثية، قوله

تعالى: ﴿ وَٱلْیَلِ إِذَا یَسِّرِ ۞﴾ فإن فتح یاء ﴿ یَسِّرِ ۞﴾ یدل على أنه مضارع سرى الثلاثیة. وجمع اللغتین قول نابغة ذبیان:

أسرت عليه من الجوزاء سارية تزجي الشمال عليها جامد البرد

فإنه قال: أسرت، رباعية في أشهر روايتي البيت. وقوله: سارية. اسم فاعل سرى الثلاثية، وجمعهما أيضًا قول الآخر:

حتى النضيرة ربة الخدر أسرت إليك ولم تكن تسري

بفتح تاء «تسري» واللغتان كثيرتان جدًا في كلام العرب. ومصدر الرباعية الإسراء على القياس، ومصدر الثلاثية السرى \_ بالضم \_ على وزن / فُعَل \_ بضم ثم فتح \_ على غير قياس، ومنه قول عبدالله بن رواحة:

عند الصباح يحمد القوم السُّرى وتنجلي عنهم غيابات الكرى \* قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبَحُ ﴾ الآية.

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة: أن موعد إهلاك قوم لوط وقت الصبح من تلك الليلة، وكذلك قال في الحجر في قوله: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَلَوُّلاَءٍ مَقَطُوعٌ مُصِّبِحِينَ ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَلَوُّلاَءٍ مَقَطُوعٌ مُصِّبِحِينَ ﴿ وَقَالَ في الحجر أن صبحة العذاب وقعت عليهم وقت الإشراق، وهو وقت طلوع الشمس بقوله: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ السَّمَ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ وَقَالَ السَّمَ السَّالَ السَّمَ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمَ السَّمِ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَلَمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ الْسَلَمَ السَّمَ السَّمِ السَّمَ ا

\* قوله تعالى: ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلِ﴾ الآية.

اختلف العلماء في المراد بحجارة السجيل اختلافًا كثيرًا، والظاهر أنها حجارة من طين في غاية الشدة والقوة.

والدليل على أن المراد بالسجيل: الطين قوله تعالى في الذاريات في القصة بعينها: ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ﴿ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ فَي وَحِير ما يفسر به القرآن: القرآن.

والدليل على قوتها وشدتها: أن الله ما عذبهم بها في حالة غضبه عليهم إلا لأن النكال بها بالغ شديد. وأيضًا فإن بعض العلماء قالوا: السجيل والسجين: أُختان، كلاهما الشديد من الحجارة والضرب. ومنه قول ابن مقبل:

ورجلة يضربون البيض ضاحية ضربًا تواصى به الأبطال سجينًا

وعلى هذا، فمعنى ﴿ مِّن سِجِّيلِ ﴾: أي من طين شديد القوة. والعلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ ثَمَّ ﴾ .

في هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه من التفسير للعلماء: اثنان منها كلاهما يشهد له القرآن، وواحد يظهر أنه ضعيف.

أما الذي يظهر أنه ضعيف فهو أن المعنى: أن تلك الحجارة ليست بعيدة من قوم لوط؛ أي لم تكن تخطئهم. قاله القرطبي وغيره؛ لأن هذا يكفي عنه قوله تعالى: ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً ﴾ ونحوها من الآيات.

أما الوجهان اللذان يشهد لكل واحد منهما / قرآن؛ فالأول منهما: أن ديار قوم لوط ليست ببعيدة من الكفار المكذبين لنبينا؛ فكان عليهم أن يعتبروا بما وقع لأهلها إذا مروا عليها في أسفارهم إلى الشام، ويخافوا أن يوقع الله بهم بسبب تكذيب نبينا محمد السلام

مثل ما وقع من العذاب بأولئك، بسبب تكذيبهم لوطًا عليه الصلاة والسلام. والآيات الدالة على هذا كثيرة جدًا؛ كقوله: ﴿ وَإِنَّكُمْ لَنَكُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينٌ ﴿ وَإِنَّهَا لَهِسَبِيلِ عَلَيْهِم مُصْبِحِينٌ ﴿ وَإِنَّهَا لَلْمَوْمِنِينَ ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَتَرَكَّا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ مُقَيّدٍ ﴿ وَتَرَكَّا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ مُقَيّدٍ ﴿ وَلَوْلَه: ﴿ وَتَركَّكَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابُ الْأَلِيمَ ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَلَقَد تَرَكَنَا مِنْهَا آيَاتًا بَيْتَةً لِقَوْمِ الْعَذَابُ الْأَلِيمَ ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَلَقَد تَرَكَنَا مِنْهَا آيَاتًا بَيْتَةً لِقَوْمِ الْعَلَابُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْمُ ذَلِكُ مِن الآيات. وعلى هذا القول فالضمير في قوله: ﴿ وَمَاهِي وَمَاهِي وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَاهِي وَمَاهِي وَلَا اللَّهُ وَمَاهِي وَمَاهِي وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَاهِي وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَاهِي وَمَاهِي وَلَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَاهِي وَمَاهِ عَلَي هذا القول فالضمير في قوله: ﴿ وَمَاهِي هَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ وَمَاهِ عَلَيْ وَمِا اللَّهُ اللَّهُ وَمَاهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الل

الوجه الثاني: أن المعنى: وما تلك الحجارة التي أمطرت على قوم لوط ببعيد من الظالمين الفاعلين مثل فعلهم، فهو تهديد لمشركي العرب كالذي قبله.

ومن الآيات الدالة على هذا الوجه قوله تعالى: ﴿ ﴿ أَفَاهَ يَسِيمُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقَبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ دَمَّرَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمَّنَالُهَا ﴿ فِي الْأَرْضِ فَيَنَظُمُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمَّنَالُهَا ﴿ فَي ذَلْكَ ، وَالآيات بنحو فَإِن قُولُه : ﴿ وَلِلْكَفِرِينَ أَمَّنَالُهَا ﴿ فَي ظَاهِر جَدًا فِي ذَلْكَ ، وَالآيات بنحو ذلك كثيرة.

## تنبيه

اختلف العلماء في عقوبة من ارتكب فاحشة قوم لوط، وسنذكر إن شاء الله أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم وما يظهر رجحانه بالدليل من ذلك، فنقول وبالله جل وعلا نستعين:

قال بعض العلماء: الحكم في ذلك: أن يقتل الفاعل والمفعول به مطلقًا سواء كان محصنين أو بكرين، أو أحدهما محصنًا والآخر بكرًا.

وممن قال بهذا القول: مالك بن أنس وأصحابه، وهو أحد قولي الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد.

٣٦

وحكى غير واحد إجماع الصحابة على هذا / القول، إلا أن القائلين به اختلفوا في كيفية قتل من فعل تلك الفاحشة.

فقال بعضهم: يقتل بالسيف، وقال بعضهم: يرجم بالحجارة، وقال بعضهم: يحرق بالنار.

وقال بعضهم: يرفع على أعلى بناء في البلد فيرمى منه منكسًا ويتبع بالحجارة.

وحجة من قال بقتل الفاعل والمفعول به في اللواط مطلقًا: ما أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة، والحاكم، والبيهقي، عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي على قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به».

قال ابن حجر: ورجاله موثقون، إلا أن فيه اختلافًا اهـ.

وما ذكره يحيى بن معين من أن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ينكر عليه حديث عكرمة هذا عن ابن عباس، فيه أن عمرًا المذكور ثقة، أخرج له الشيخان ومالك كما قدمناه مستوفى.

ويعتضد هذا الحديث بما رواه سعيد بن جبير، ومجاهد عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية: أنه يرجم. أخرجه أبو داود، والنسائي، والبيهقي.

وبما أخرجه الحاكم، وابن ماجة عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ

قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به، أحصنا أو لم يحصنا».

قال الشوكاني: وإسناده ضعيف.

قال ابن الطلاع في أحكامه: لم يثبت عن رسول الله ﷺ أنه رجم في اللواط، ولا أنه حكم فيه، وثبت عنه أنه قال: «اقتلوا الفاعل والمفعول به» رواه عنه ابن عباس، وأبو هريرة. اهـ.

قال الحافظ: وحديث أبي هريرة لايصح، وقد أخرجه البزار من طريق عاصم بن عمر العمري، عن سهيل، عن أبيه، عنه، وعاصم متروك. وقد رواه ابن ماجه من طريقه بلفظ: «فارجموا الأعلى والأسفل» اهـ.

وأخرج البيهقي عن علي رضي الله عنه: أنه رجم لوطيًا، ثم قال: قال الشافعي: وبهذا نأخذ برجم اللوطي محصنًا كان أو غير محصن /.

وقال: هذا قول ابن عباس. قال: وسعيد بن المسيب يقول: السنة أن يرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن.

وقال البيهقي أيضًا: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي قالا: ثنا أبو عمر بن مطر، ثنا إبراهيم ابن علي، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ عبدالعزيز بن أبي حازم، أنبأ داود بن بكر، عن محمد بن المنكدر، عن صفوان بن سليم أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في خلافته يذكر له: أنه وجد رجلاً في بعض نواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة، وأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جمع الناس من

أصحاب رسول الله على فسألهم عن ذلك، فكان من أشدهم يومئذ قولاً على بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: إن هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم، نرى أن تحرقه بالنار فاجتمع رأي أصحاب رسول الله على على أن يحرقه بالنار، فكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه يأمره أن يحرقه بالنار. هذا مرسل.

وروي من وجه آخر عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه في غير هذه القصة قال: يرجم ويحرق بالنار.

ويذكر عن ابن أبي ليلى عن رجل من همدان: أن عليًا رضي الله عنه رجم رجلًا محصنًا في عمل قوم لوط. هكذا ذكره الثوري عنه مقيدًا بالإحصان. وهشيم رواه عن ابن أبي ليلى مطلقًا اهم منه بلفظه.

فهذه حجج القائلين بقتل الفاعل والمفعول به في اللواط.

وحجة من قال: إن ذلك القتل بالنار هو ما ذكرناه عن أصحاب رسول الله ﷺ آنفًا.

وحجة من قال: إن قتله بالسيف قوله ﷺ: «فاقتلوا الفاعل والمفعول به» والقتل إذا أطلق انصرف إلى القتل بالسيف.

وحجة من قال: إن قتله بالرجم هو ما قدمنا من رواية سعيد ابن جبير، ومجاهد عن ابن عباس: أنه يرجم. وما ذكره البيهقي وغيره عن علي أنه رجم لوطيًا، ويستأنس لذلك بأن الله رمى أهل تلك الفاحشة بحجارة السجيل.

/ وحجة من قال: يرفع على أعلى بناء أو جبل ويلقى منكسًا ٣٨ ويتبع بالحجارة أن ذلك هو الذي فعله الحكيم الخبير بقوم لوط، كما قال: ﴿ فَجَعَلْنَا عَلِيمَ اسَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿ فَجَعَلْنَا عَلِيمَ اسَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿ فَكُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: وهذا الأخير غير ظاهر؛ لأن قوم لوط لم يكن عقابهم على اللواط وحده، بل عليه، وعلى الكفر، وتكذيب نبيهم ﷺ، فهم قد جمعوا إلى اللواط ما هو أعظم من اللواط، وهو الكفر بالله، وإيذاء رسول الله ﷺ.

القول الثاني: هو أن اللواط زنى فيجلد مرتكبه مائة إن كان بكرًا، ويغرب سنة، ويرجم إن كان محصنًا. وهذا القول هو أحد قولي الشافعي.

وذكر البيهقي عن الربيع بن سليمان: أن الشافعي رجع إلى أن اللواط زنى، فيجري عليه حكم الزنى، وهو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى.

ورواه البيهقي عن عطاء، وعبدالله بن الزبير رضي الله عنهما، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، وسعيد بن المسيب، والحسن، وقتادة، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، وغيرهم.

واحتج أهل هذا القول بما رواه البيهقي عن محمد بن عبدالرحمن، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين، عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان» أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو العباس بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا أبو بدر، ثنا محمد

ابن عبدالرحمن فذكره.

قال الشيخ: ومحمد بن عبدالرحمن هذا لا أعرفه، وهو منكر بهذا الإسناد. انتهى منه بلفظه.

وقال الشوكاني رحمه الله في «نيل الأوطار» في هذا الحديث: وفي إسناده محمد بن عبدالرحمن كذبه أبو حاتم. وقال البيهقي: لا أعرفه، والحديث منكر بهذا الإسناد.

ورواه أبو الفتح الأزدي في الضعفاء، والطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي موسى، وفيه بشر بن المفضل البجلي وهو مجهول. وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عنه اهـ منه / .

واستدل القائلون بهذا القول أيضًا بقياس اللواط على الزنى بجامع أن الكل إيلاج فرج في فرج محرم شرعًا، مشتهى طبعًا.

ورد بأن القياس لا يكون في الحدود؛ لأنها تدرأ بالشبهات. والأكثرون على جواز القياس في الحدود، وعليه درج في مراقي السعود بقوله:

والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور

إلا أن قياس اللائط على الزاني يقدح فيه بالقادح المسمى: «فساد الاعتبار» لمخالفته لحديث ابن عباس المتقدم: أن الفاعل والمفعول به يقتلان مطلقًا، أحصنا أو لم يحصنا، ولاشك أن صاحب الفطرة السليمة لا يشتهي اللواط، بل ينفر منه غاية النفور بطبعه كما لا يخفى.

القول الثالث: أن اللائط لا يقتل ولا يحد حد الزاني، وإنما يعزر بالضرب والسجن ونحو ذلك. وهذا قول أبي حنيفة.

واحتج أهل هذا القول بأن الصحابة اختلفوا فيه، واختلافهم فيه يدل على أنه ليس فيه نص صحيح، وأنه من مسائل الاجتهاد، والحدود تدرأ بالشبهات، قالوا: ولا يتناوله اسم الزنى؛ لأن لكل منهما اسمًا خاصًا به، كما قال الشاعر:

من كف ذات حر في زي ذي ذكر لها محبان لوطى وزناء

قالوا: ولا يصح إلحاقه بالزنى لوجود الفارق بينهما؛ لأن الداعي في الزنى من الجانبين بخلاف اللواط، ولأن الزنى يفضي إلى الاشتباه في النسب وإفساد الفراش بخلاف اللواط.

قال في مراقي السعود:

والفرق بين الأصل والفرع قدح إبداء مختص بالأصل قد صلح أو مانع في الفرع ... إلىخ.

واستدل أهل هذا القول أيضًا بقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنَكُمُّ فَعَاذُوهُمَا ﴾ الآية / .

قالوا: المراد بذلك: اللواط. والمراد بالإيذاء: السب أو الضرب بالنعال. وقد أخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن مجاهد: ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيكَنِهَا مِنكُمُ ﴾ قال: الرجلان الفاعلان.

وأخرج آدم، والبيهقي في سننه عن مجاهد في قوله: ﴿ فَعَاذُوهُمَا ﴾

يعني سَبًّا. قاله صاحب «الدر المنثور».

\* قوله تعالى: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنَ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَلَكُمُ عَنْهُ ﴾ الآية.

ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن نبيه شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أنه أخبر قومه: أنه إذا نهاهم عن شيء انتهى هو عنه، وأن فعله لا يخالف قوله.

ويفهم من هذه الآية الكريمة أن الإنسان يجب عليه أن يكون منتهيًا عما ينهى عنه غيره، مؤتمرًا بما يأمر به غيره.

وقد بين تعالى ذلك في مواضع أخر؛ كقوله: ﴿ ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ الآية. وقوله: ﴿ كُبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن

وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي على قال: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار، فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: أي فلان ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟! فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه» ومعنى قوله على المنكر وآتيه» أي تتدلى أمعاؤه.

وأخرج وكيع، وابن أبي شيبة، وأحمد، وعبد بن حميد، والبزار، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن حبان، وأبو نعيم في الحلية، وابن مردويه، والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «رأيت ليلة أسري بي رجالاً

تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت رجعت، فقلت لجبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من / أمتك، كانوا يأمرون ٤١ الناس بالبر، وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون» قاله صاحب الدر المنثور. اه.. وقد قال الشاعر:

لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وقد أجاد من قال:

وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض وعيره أدعى لقبول غيره ومعلوم أن عمل الإنسان بما ينصح به غيره أدعى لقبول غيره

ومعلوم أن عمل الإنسان بما ينصح به غيره ادعى لفبول غيره منه؛ كما قال الشاعر:

فإنك إذ ما تأت ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا \* قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهْ طُكَ لَرَجَمَنْكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ﴿ ﴾ .

بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه شعيبًا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام منعه الله من الكفار، وأعز جانبه بسبب العواطف العصبية، والأواصر النسبية من قومه الذين هم كفار.

وهو دليل على أن المتمسك بدينه، قد يعينه الله ويعزه بنصرة قريبه الكافر، كما تعالى في مواضع أخر، كقوله في صالح وقومه: ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْ لَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْ لِكَ أَهْلِهِ ﴾ الآية.

ففي الآية دليل على أنهم لا قدرة لهم على أن يفعلوا السوء

بصالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلا في حال الخفاء، وأنهم لو فعلوا به ذلك خفاء وسرقة لكانوا يحلفون لأوليائه الذين هم عصبته أنهم ما فعلوا به سوءًا، ولا شهدوا ذلك ولا حضروه خوفًا من عصبته، فهو عزيز الجانب بسبب عصبته الكفار.

وقد قال تعالى لنبينا ﷺ: ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ ﴿ أَيَ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه

وذلك بسبب العواطف العصبية، والأواصر النسبية، ولا صلة له بالدين ألبتة؛ فكونه جل وعلا يمتن على رسوله على بإيواء أبي طالب له دليل على أن الله قد ينعم على المتمسك بدينه بنصرة قريبه الكافر، ومن ثمرات / تلك العصبية النسبية قول أبي طالب:

والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة أبشر بذاك وقر منه عيونا وقوله أيضًا:

ونمنعه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل

ولهذا لما كان نبي الله لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس له عصبة في قومه الذين أرسل إليهم، ظهر فيه أثر عدم العصبة؛ بدليل قوله تعالى عنه: ﴿ قَالَ لَوَ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِى إِلَى رُكِّنِ شَكِيدِ ﴿ قَالَ لَوَ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِى إِلَى رُكِّنِ شَدِيدِ ﴿ مَا لَا يَعْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وهذه الآيات القرآنية تدل على أنّ المسلمين قد تنفعهم عصبية

٤٣

إخوانهم الكافرين. ولما ناصر بنو المطلب بن عبد مناف بني هاشم، ولم يناصرهم بنو عبد شمس بن عبد مناف، وبنو نوفل بن عبد مناف عرف النبي على لبني المطلب تلك المناصرة التي هي عصبية نسبية لا صلة لها بالدين؛ فأعطاهم من خمس الغنيمة مع بني هاشم، وقال: "إنا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام» ومنع بني عبد شمس وبني نوفل من خمس الغنيمة، مع أن الجميع أولاد عبد مناف بن قصي.

وقال أبو طالب في بني عبد شمس وبني نوفل:

جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضًا بنا والغياطل

والغياطل - بالغين المعجمة - ومراد أبي طالب بهم: بنو سهم ابن عمرو بن مصيص بن كعب لؤي، القبيلة المشهورة من قبائل قريش، وإنما سموا الغياطل؛ لأن قيس بن عدي بن سعد بن سهم الذي هو من سادات قريش العظام، وهو الذي يعنيه عبد المطلب بقوله يرقص ابنه عبدالله وهو صغير:

كأنه في العز قيس بن عدي في دار سعد ينتدى أهل الندى تزوج امرأة من كنانة تسمى «الغيطلة» وهي أم بعض أولاده؛ فسمي / بنو سهم الغياطل؛ لأن قيس بن عدي المذكور سيدهم. فهذه الآيات القرآنية تدل على أن الله قد يعين المؤمن بالكافر

لتعصبه له، وربما كان لذلك أثر حسن على الإسلام والمسلمين؛ وقد يكون من منن الله على بعض أنبيائه المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. وفي الصحيح عنه على أنه قال: «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» وفي المثل: «اجتن الثمار وألق الخشبة في النار».

فإن عرفت دلالة القرآن على أن المسلم قد ينتفع برابطة نسب وعصبية من كافر، فاعلم أن النداء بالروابط العصبية لا يجوز؛ لإجماع المسلمين على أن المسلم لا يجوز له الدعاء بيا لبني فلان ونحوها.

وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي على قال في تلك الدعوة: «دعوها فإنها منتنة» وقوله على «دعوها» يدل على وجوب تركها؛ لأن صيغة افعل للوجوب إلا لدليل صارف عنه، وليس هنا دليل صارف عنه. ويؤكد ذلك تعليله الأمر بتركها بأنها منتنة، وما صرح النبي على المسلمين النداء برابطة لا يجوز لأحد تعاطيه. وإنما الواجب على المسلمين النداء برابطة الإسلام التي هي من شدة قوتها تجعل المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد إنسان واحد؛ فهي تربطك بأخيك المسلم كربط أعضائك بعضها ببعض، قال على "إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».

وإذا تأملت قوله تعالى: ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ اللَّهِ وَٱلْيَوْمِ اللَّهِ وَالْيَوْمِ اللَّهِ وَكُو كَانُواْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ

٤٤

إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمَّ ﴾ تحققت أن الروابط النسبية تتلاشى مع الروابط الإسلامية، وقد قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ ﴾ وقال: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا مُ بَعْضٍ ﴾.

ولا يخفى أن أسلافنا معاشر المسلمين إنما فتحوا البلاد ومصروا الأمصار بالرابطة الإسلامية، لا بروابط عصبية، ولا بأواصر نسبية /.

\* قوله تعالى: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكُ ﴾ الآية. قيد تعالى خلود أهل الجنة وأهل النار بالمشيئة، فقال في كل منهما: ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُكُ ﴾ ثم بين عدم الانقطاع في كل منهما، فقال في خلود أهل الجنة: ﴿ عَطَآءٌ عَيْرَ مَجَذُوذٍ ﴿ إِنَّ هَذَا لَرَقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ ﴿ فَي اللَّهُ مِن نَفَادٍ ﴿ فَي كُلُّ اللَّهُ مِن نَفَادٍ ﴿ فَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وقال في خلود أهل النار: ﴿كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴿ ﴾. ومعلوم أن ﴿كُلَّمَا ﴾ تقتضي التكرار بتكرر الفعل الذي بعدها.

وقد أوضحنا هذه المسألة إيضاحًا تامًا في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى: ﴿ قَالَ ٱلنَّارُ مَثُّونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ ﴾ وفي سورة النبإ في الكلام على قوله تعالى: ﴿ لَبِثِينَ فِيهَاۤ إَكَّ مَا الْكَلام على قوله تعالى: ﴿ لَبِثِينَ فِيهَاۤ أَحْقَابًا ﴿ ﴾.



## ر ينسس إلله الخوال الم

\* قوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَكَأَبَتِ إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوْكُما وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ ﴿ ﴾ .

لم يبين هنا تأويل هذه الرؤيا، ولكنه بينه في هذه السورة الكريمة في قوله: ﴿ فَكُمَّا دَخُلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَئَ إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَئَ إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَئَ إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ الْمُحْرَرُ إِنْ شَاءَ اللهُ عُامِينِينَ ﴿ وَرَفَعَ أَبُويْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًا ﴾ الآية. ومن المعلوم أن رؤيا الأنبياء وحي.

\* قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ﴾.

بين الله جل وعلا أنه علم نبيه يوسف من تأويل الأحاديث، وصرح بذلك أيضًا في قوله: ﴿ وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ﴾ وقوله: ﴿ ۞ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ﴾ .

واختلف العلماء في المراد بتأويل الأحاديث.

فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بذلك تعبير الرؤيا، فالأحاديث على هذا القول هي الرؤيا، قالوا: لأنها إما حديث نفس، أو ملك، أو شيطان، وكان يوسف أعبر الناس

للرؤيا. ويدل لهذا الوجه الآيات الدالة على خبرته بتأويل الرؤيا، كقوله: ﴿ يَصَابِحِي ٱلسِّجِنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسَّقِى رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ وَفَوله: ﴿ يَصَابِحِي ٱلسِّجِنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسَّقِى رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيَعَلَمُ فَيَعَلَمُ فَيَعِلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقال بعض العلماء: المراد بتأويل الأحاديث معرفة معاني كتب الله وسنن الأنبياء، وما غمض وما اشتبه على الناس من أغراضها ومقاصدها، يفسرها لهم ويشرحها، ويدلهم على مودعات حكمها.

وسميت أحاديث؛ لأنها يحدث بها عن الله ورسله، فيقال: قال الله كذا، وقال رسوله كذا، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ فَإِلَيّ حَدِيثٍ بَعْدُهُ يُؤْمِنُونَ فَهَا وقوله: ﴿ اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ ﴾ الآية.

ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُۥ ءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا ﴾ وقوله: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُۥ ءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا ﴾ وقوله: ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ۗ إِلَّا نَبَأَثُكُمًا بِتَأْوِيلِهِ ء قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ذَلِكُمًا مِمَّاعَلَمَنِي رَبِّحُ ﴾ الآية .

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: الظاهر أن الآيات المذكورة تشمل ذلك كله من تأويل الرؤيا، وعلوم كتب الله وسنن الأنبياء \_ والعلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحَنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِى ضَكَلِ مُبِينٍ ﴿ ﴾ .

الظاهرُ أَنَّ مراد أولاد يعقوب بهذا الضلال الذي وصفوا به

٤٧

أباهم \_ عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في هذه الآية الكريمة \_ إنما هو الذهاب عن علم حقيقة الأمر كما ينبغي.

ويدل لهذا ورود الضلال بهذا المعنى في القرآن وفي كلام العرب، فمنه بهذا المعنى قوله تعالى عنهم مخاطبين أباهم: ﴿قَالُواْ تَالَيْهِ إِنَّكَ لَفِي ضَكَلِكَ ٱلْفَكِدِيمِ ﴿ وَقُولُه تعالى في نبينا ﷺ: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَىٰ ﴿ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَىٰ ﴾ أي لست عالمًا بهذه العلوم التي لا تعرف إلا بالوحي، فهداك إليها وعلمكها بما أوحى إليك من هذا القرآن العظيم. ومنه بهذا المعنى قول الشاعر /:

وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلاً أراها في الضلال تهيم

يعني: أنها غير عالمة بالحقيقة في ظنها أنه يبغي بها بدلاً وهو لا يبغي بها بدلاً. وليس مراد أولاد يعقوب الضلال في الدين، إذ لو أرادوا ذلك لكانوا كفارًا، وإنما مرادهم أن أباهم - في زعمهم - في ذهاب عن إدراك الحقيقة، وإنزال الأمر منزلته اللائقة به، حيث آثر اثنين على عشرة، مع أن العشرة أكثر نفعًا له، وأقدر على القيام بشئونه وتدبير أموره.

واعلم أن الضلال أطلق في القرآن إطلاقين آخرين:

أحدهما: الضلال في الدين، أي الذهاب عن طريق الحق التي جاءت بها الرسل صلوات الله عليهم وسلامه، وهذا أشهر معانيه في القرآن؛ ومنه بهذا المعنى: ﴿ عَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الصَّالَ النَّهُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الصَّالَ النَّهُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الصَّالَ النَّهُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الصَّالَ النَّهُ اللَّهُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الصَّالِينَ اللَّهُ وقوله: ﴿ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلُهُمْ أَصُالُهُ الْأَوْلِينَ اللَّهُ وقوله: ﴿ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلُهُمْ أَصُالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْمُ ذَلِكُ مِن الآيات.

الثاني: إطلاق الضلال بمعنى الهلاك والغيبة، من قول العرب: ضل السمن في الطعام، إذا غاب فيه وهلك فيه، ولذلك تسمى العرب الدفن إضلالاً؛ لأنه تغييب في الأرض يؤول إلى استهلاك عظام الميت فيها؛ لأنها تصير رميمًا وتمتزج بالأرض. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ الآية.

ومن إطلاق الضلال على الغيبة قوله تعالى: ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا

ومن إطلاق الضلال على الدفن قول نابغة ذبيان:

فآب مضلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل فقوله: مضلوه، يعنى دافنيه. وقوله: بعين جلية، أي بخبر

قفوله. مصلوه، يعني دافنيه. وقوله. بعين جليه، اي بحبر ٤٨ يقين، والجولان: جبل دفن عنده المذكور / .

ومن الضلال بمعنى الغيبة والاضمحلال قول الأخطل:

كنت القذى في موج أكدر مزبد قذف الأتي به فضل ضلالا وقول الآخر:

أَلَّم تَسَأَلُ فَتَخْبُرِكُ الْلَّيَا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبُّ \* قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْزِتَنَكُمُ بِأَمْرِهِمْ هَلَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُهُونَ ﴿ آَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

أخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أوحى إلى يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه سينبىء إخوته بهذا الأمر الذي فعلوا به في حال كونهم لا يشعرون، ثم صرح في هذه السورة

الكريمة بأنه جل وعلا أنجز ذلك الوعد في قوله: ﴿ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمُ مَا فَعَلْتُمُ مَا فَعَلْمُتُمُ مَا فَعَلْتُمُ مِا فَعَلْتُمُ مِا فَعَلْتُمُ بِيُوسُفَ وَأَخِيدِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وصرح بعدم شعورهم بأنه يوسف في قوله: ﴿ وَجَآءَ إِخُوَةُ يُوسُفَ فَدَخُلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمُ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مُنكِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُنكِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُنكِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنكِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيَا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

وهذا الذي ذكرنا أن العامل في الجملة الحالية هو قوله: ﴿ لَتُنْبِتُنَهُم ﴾ أي لتخبرنهم: ﴿ بِأَمْرِهِمْ هَنذَا ﴾ في حال كونهم: ﴿ لَا يَشْعُهُنَ ﴿ كَا يُسْعُهُنَ ﴿ كَا يُوسَفُ هُو الظاهر.

وقيل: إن عامل الحال هو قوله: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ﴾ وعليه فالمعنى: أن ذلك الإيحاء وقع في حال كونهم لا يشعرون بأنه أوحى إليه ذلك.

وقرأ هذه الآية جمهور القراء: ﴿ غَينَبَتِ ٱلْجُبِّ ﴾ بالإفراد، وقرأ نافع «غيابات الجب» بصيغة الجمع، وكل شيء غيب عنك شيئًا فهو غيابة، ومنه قول الشاعر:

وإن أنا يومًا غيبتني غيابتي فسيروا بسيري في العشيرة والأهل

والجمع في قراءة نافع نظرا إلى تعدد أجزاء قعر الجب التي ه ع تغيب الداخل فيها عن العيان / .

واختلف العلماء في جواب «لما» من قوله: ﴿ فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَالَمُ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فقيل: هو مثبت، وهو قوله: ﴿ قَالُواْ يَتَأَبَانَا ٓ إِنَّا ذَهَبْ اَنَسْتَبِقُ ﴾ الآية. أي: لما كان كذا وكذا قالوا: يا أبانا، واستحسن هذا الوجه

أبو حيان.

وقيل جواب «لما» هو قوله: ﴿ وَأَوْحَيْنَا ﴾ والواو صلة. وهذا مذهب الكوفيين، تزاد عندهم الواو في جواب «لما، وحتى، وإذا» وعلى ذلك خَرّجوا قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّمُ لِلْجَبِينِ ﴿ وَنَكَيْنَا ﴾ الآية، وقول امرىء القيس:

فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقل أي لما أجزنا ساحة الحي انتحى.

وقيل: جواب «لما» محذوف، وهو قول البصريين. واختلف في تقديره، فقيل: إن تقديره فعلوا به ما فعلوا من الأذى.

وقدره بعضهم: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الحب عظمت فتنتهم. وقدره بعضهم: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب جعلوه فيها.

واستظهر هذا الأخير أبو حيان؛ لأن قوله: ﴿وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ ﴾ يدل على هذا المقدر. والعلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۚ وَهَمَّ بِهِ ۖ اَوَلَا ۚ أَن رَّءَا بُرُهِكَنَ رَبِّهِ ۚ ﴾ الآية.

ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هَمَّ بأن يفعل مع تلك المرأة مثل ما همت هي به منه؛ ولكن القرآن العظيم بين براءته عليه الصلاة والسلام من

الوقوع فيما لا ينبغي حيث بين شهادة كل من له تعلق بالمسألة ببراءته، وشهادة الله له بذلك واعتراف إبليس به / .

أما الذين لهم تعلق بتلك الواقعة فهم: يوسف، والمرأة، وزوجها، والنسوة، والشهود.

أما جزم يوسف بأنه بريء من تلك المعصية فذكره تعالى في قوله: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِمَّا يَدْعُونَنِى ٓ إِلَيْهِ مِنَ لَقَسِى ﴾ وقوله: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَىٰ مِمَّا يَدْعُونَنِىٓ إِلَيْهِ مِنَ اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ ال

وأما اعتراف المرأة بذلك ففي قولها للنسوة: ﴿ وَلَقَدُ رَوَدَنَّهُ عَنَ نَفْسِهِ - وَلَقَدُ رَوَدَنَّهُ عَنَ نَفْسِهِ - وَإِنَّهُ لَمِنَ نَفْسِهِ - وَإِنَّهُ لَمِنَ الْحَقُ أَنَا رَوَدَتُهُ عَن نَفْسِهِ - وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ إِنَّ ﴾ .

وأما اعتراف زوج المرأة ففي قوله: ﴿ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ اللَّهِ مِن كَيْدِكُنَّ اللَّهِ مِن كَيْدِكُنَّ اللَّهِ مَاللَّهُ مِن كَيْدَكُمْ وَاللَّهُ عَظِيمٌ ﴿ فَيَ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وأما اعتراف الشهود بذلك ففي قوله: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنَ أَهُلِهُ مِّنَ أَهُلِهُ مِّنَ أَهُلِهُ مِّنَ أَهُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وأما شهادة الله جل وعلا ببراءته ففي قوله: ﴿ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْدُ ٱلسُّوَءَ وَٱلْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ﴾.

قال الفخر الرازي في تفسيره: قد شهد الله تعالى في هذه الآية الكريمة على طهارته أربع مرات.

أولها: ﴿ لِنَصِّرِفَ عَنْدُ ٱلسُّوءَ ﴾ واللام للتأكيد والمبالغة.

والثاني: قوله: ﴿ وَٱلْفَحْشَآءَ ﴾ أي وكذلك لنصرف عنه الفحشاء.

والثالث: قوله: ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ مع أنه تعالى قال: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴾.

والرابع: قوله: ﴿ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَفِيه قراءتان: قراءة باسم الفاعل، وأخرى باسم المفعول، فوروده باسم الفاعل يدل على كونه آتيًا بالطاعات والقربات مع صفة الإخلاص، ووروده باسم المفعول يدل على أن الله تعالى استخلصه لنفسه، واصطفاه لحضرته /.

وعلى كلا الوجهين: فإنه من أدل الألفاظ على كونه منزهًا عما أضافوه إليه. اهـ من تفسير الرازي.

ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّ ٱحْسَنَ مَثْوَائَ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾.

وأما إقرار إبليس بطهارة يوسف ونزاهته ففي قوله تعالى: ﴿ قَالَ فَيِعِزَّنِكَ لَأَغُوبِنَهُمُ أَجْمَعِينُ ﴿ قَالَ فِيعِزَّنِكَ لَأَغُوبِنَهُمُ أَجْمَعِينُ ﴿ قَالَ عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ فأقر بأنه لا يمكنه إغواء المخلصين، ولاشك أن يوسف من المخلصين، كما صرح تعالى به في قوله: ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ كما صرح تعالى به في قوله: ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ فظهرت دلالة القرآن من جهات متعددة على براءته مما لا ينبغي.

وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية ما نصه: وعند هذا نقول: هؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى يوسف عليه السلام هذه الفضيحة، إن كانوا من أتباع دين الله تعالى فليقبلوا شهادة الله تعالى على طهارته، وإن كانوا من أتباع إبليس وجنوده فليقبلوا شهادة

إبليس على طهارته؛ ولعلهم يقولون: كنا في أول الأمر تلامذة إبليس، إلى أن تخرجنا عليه فزدنا في السفاهة عليه؛ كما قال الخوارزمي:

وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي

فثبت بهذه الدلائل: أن يوسف عليه السلام بريء مما يقول هؤلاء الجهال. اهـ. كلام الرازي.

ولا يخفى ما فيه من قلة الأدب مع من قال تلك المقالة من الصحابة وعلماء السلف الصالح؛ وعذر الرازي في ذلك هو اعتقاده أن ذلك لم يثبت عن أحد من السلف الصالح. وسترى في آخر هذا المبحث أقوال العلماء في هذه المسألة إن شاء الله تعالى /.

فإن قيل: قد بينتم دلالة القرآن على براءته عليه السلام مما لا ينبغي في الآيات المتقدمة، ولكن ماذا تقولون في قوله تعالى: ﴿ وَهَمَّ بِهَا ﴾؟

فالجواب من وجهين:

الأول: أن المراد بهم يوسف بها خاطر قلبي صرف عنه وازع التقوى. وقال بعضهم: هو الميل الطبيعي والشهوة الغريزية المزمومة بالتقوى، وهذا لا معصية فيه؛ لأنه أمر جبلي لا يتعلق به التكليف، كما في الحديث عنه ﷺ: أنه كان يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك» يعني ميل القلب الطبيعي.

ومثال هذا ميل الصائم بطبعه إلى الماء البارد، مع أن تقواه تمنعه من الشرب وهو صائم. وقد قال علم ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة» لأنه ترك ما تميل إليه نفسه بالطبع خوفًا من الله، وامتثالاً لأمره، كما قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنْ اللهُ مَنْ الله مَ وَامْتَالاً لأمره، كما قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنِ اللهُ مَنْ الله مَ وَامْتَالاً لأمره، كما قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنْ اللهُ مَنْ الله مَنْ اللهُ مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن

وهم بني حارثة وبني سلمة بالفرار يوم أحد، كهم يوسف هذا، بدليل قوله: ﴿إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفَشَلًا وَاللَّهُ وَلِيُّهُما ﴾ لأن قوله: ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّهُما ﴾ يدل على أن ذلك الهم ليس معصية؛ لأن إتباع المعصية بولاية الله لذلك العاصي إغراء على المعصية.

والعرب تطلق الهم وتريد به المحبة والشهوة، فيقول الإنسان فيما لا يحبه ولا يشتهية: هذا ما يهمني، ويقول فيما يحبه ويشتهيه: هذا أهم الأشياء إلي، بخلاف هم امرأة العزيز، فإنه هم عزم وتصميم، بدليل أنها شقت قميصه من دبر وهو هارب عنها، ولم يمنعها من الوقوع فيما لا ينبغي إلا عجزها عنه.

ومثل هذا التصميم على المعصية: معصية يؤاخذ بها صاحبها، بدليل الحديث الثابت في الصحيح عنه على من حديث أبي بكرة: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قالوا: يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه» / فصرح على أن تصميم عزمه على قتل صاحبه معصية أدخله الله بسببها النار.

وأما تأويلهم هَمّ يوسف بأنه قارب الهَمّ، ولم يهمّ بالفعل، كقول العرب: قتلته لو لم أخف الله، أي قاربت أن أقتله، كما قاله الزمخشري.

وتأويل الهم بأنه هم بضربها، أو هم بدفعها عن نفسه، فكل ذلك غير ظاهر، بل بعيد من الظاهر ولا دليل عليه.

والجواب الثاني: وهو اختيار أبي حيان: أن يوسف لم يقع منه هم أصلاً، بل هو منفي عنه لوجود البرهان.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: هذا الوجه الذي اختاره أبو حيان وغيره هو أجرى الأقوال على قواعد اللغة العربية؛ لأن الغالب في القرآن وفي كلام العرب: أن الجواب المحذوف يذكر قبله ما يدل عليه، كقوله: ﴿ فَعَلَيْهِ تُوكِّلُواْ إِن كُنتُم مُسَلِمِينَ ﴿ أَي إِن كنتم مسلمين فتوكلوا عليه، فالأول: دليل الجواب المحذوف، لا نفس الجواب؛ لأن جواب الشروط، وجواب ﴿ لَوَلا ﴾ لا يتقدم، ولكن يكون المذكورة، وكقوله: ﴿ قُلْ هَاتُوا المذكورة قبله دليلاً عليه، كالآية المذكورة، وكقوله: ﴿ قُلْ هَاتُوا المذكورة عَلْهُ عَلَيْهُ مَسْدِقِينَ فَهَاتُوا اللهُ عَلَيْهُ مَسْدِقِينَ فَهَاتُوا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ أَي: إِن كنتم صادقين فهاتوا برهانكم.

وعلى هذا القول: فمعنى الآية: وهَمّ بها لولا أن رأى برهان ربه، أي لولا أن رآه هَمّ بها. فما قبل ﴿ لَوَلآ ﴾ هو دليل الجواب المحذوف، كما هو الغالب في القرآن واللغة.

ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿ إِن كَادَتُ لَنُبَدِعَ بِهِ ـ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى عَلَى قَلْبِهَا﴾ فما قبل ﴿ لَوْلَا ﴾ دليل الجواب، أي: لولا أن ربطنا على قلبها لكانت تبدي به.

واعلم أن جماعة من علماء العربية أجازوا تقديم جواب ﴿ لَوَلا ﴾ في قوله: ﴿ لَوَلا آَن رَّءَا بُرْهَكُنَ رَبِّهِ ﴾ وهو ما قبله من قوله:

﴿ وَهَمَّ بِهَا ﴾ وإلى جواز التقديم المذكور ذهب الكوفيون، ومن أعلام البصريين: أبو العباس المبرد، وأبو زيد الأنصاري.

وقال الشيخ أبو حيان في البحر المحيط ما نصه: والذي أختاره أن / يوسف عليه السلام لم يقع منه هم بها ألبتة، بل هو منفي لوجود رؤية البرهان؛ كما تقول: لقد قارفت لولا أن عصمك الله ولا نقول: إن جواب ﴿لَوَلا ﴾ متقدم عليها، وإن كان لا يقوم دليل على امتناع ذلك، بل صريح أدوات الشروط العاملة مختلف في جواز تقديم أجوبتها عليها. وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون، ومن أعلام البصريين: أبو زيد الأنصاري، وأبو العباس المبرد.

بل نقول: إن جواب ﴿ لَوَلا ﴾ محذوف لدلالة ما قبله عليه، كما يقول جمهور البصريين في قول العرب: أنت ظالم إن فعلت؛ فيقدرونه إن فعلت فأنت ظالم. ولا يدل قوله: أنت ظالم على ثبوت الظلم، بل هو مثبت على تقدير وجود الفعل، وكذلك هنا التقدير: لولا أن رأى برهان ربه لهَمّ بها، فكان وجود الهَمّ على تقدير انتفاء رؤية البرهان، لكنه وجد رؤية البرهان فانتفى الهَمّ.

ولا التفات إلى قول الزجاج: «ولو كان الكلام ولَهَمَّ بها كان بعيدًا، فكيف مع سقوط اللام؟» لأنه يوهم أن قوله: ﴿وَهَمَّ بِهَا﴾ هو جواب ﴿لَوَلاّ ﴾ ونحن لم نقل بذلك، وإنما هو دليل الجواب. وعلى تقدير أن يكون نفس الجواب فاللام ليست بلازمة، لجواز أن يأتي جواب ﴿لَوَلاّ ﴾ إذا كان بصيغة الماضي باللام، وبغير لام، تقول: لولا زيد لأكرمتك، ولولا زيد أكرمتك. فمن ذهب إلى أن قوله: ﴿وَهَمَّ بِهَا﴾ نفس الجواب لم يبعد.

ولا التفات لقول ابن عطية: «إن قول من قال: إن الكلام قد تم في قوله: ﴿ وَلَقَدُ هَمَّتَ بِهِ اللهِ عَلَى وَإِن جواب ﴿ لَوَلا ﴾ في قوله: ﴿ وَهَمَّ بِهَا ﴾ وأن المعنى: لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، فلم يهم يوسف عليه السلام. قال: وهذا قول يرده لسان العرب وأقوال السلف» اه.

أما قوله: يرده لسان العرب فليس كما ذكر، وقد استدل من ذهب إلى جواز ذلك بوجوده في لسان العرب، قال الله تعالى: ﴿ إِن كَادَتُ لَنُبْدِع بِهِ وَلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُون مِن ٱلْمُؤْمِنِين ﴾ فقوله: ﴿ إِن كَادَتُ لَنُبْدِع بِهِ ﴾: إما أن يتخرج على أنه الجواب على ما ذهب إليه ذلك القائل، وإما أن يتخرج / على ما ذهبنا إليه من أنه دليل الجواب، والتقدير: لولا أن ربطنا على قلبها لكادت تبدي به.

وأما أقوال السلف: فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك؛ لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضًا، مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين فضلاً عن المقطوع لهم بالعصمة.

والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب؛ لأنهم قدروا جواب ﴿ لَوَلا ﴾ محذوفًا، ولا يدل عليه دليل؛ لأنهم لم يقدروا لهم بها، ولا يدل كلام العرب إلا على أن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط؛ لأن ما قبل الشرط دليل عليه اهه. محل الغرض من كلام أبي حيان بلفظه.

وقد قدمنا أن هذا القول هو أجرى الأقوال على لغة العرب، وإن زعم بعض العلماء خلاف ذلك. فبهاذين الجوابين تعلم أن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بريء من الوقوع فيما لا ينبغي، وأنه إما أن يكون لم يقع منه هم أصلاً بناء على أن الهم معلق بأداة الامتناع التي هي ﴿ لَوْلاَ ﴾ على انتفاء رؤية البرهان، وقد رأى البرهان فانتفى المعلق عليه، وبانتفائه ينتفي المعلق الذي هو همه بها، كما تقدم إيضاحه في كلام أبي حيان.

وإما أن يكون همه خاطرًا قلبيًا صرف عنه وازع التقوى، أو هو الشهوة والميل الغريزي المزموم بالتقوى كما أوضحناه. فبهذا يتضح لك أن قوله: ﴿ وَهُمَّ بِهَا ﴾ لا يعارض ما قدمنا من الآيات على براءة يوسف من الوقوع فيما لا ينبغي.

فإذا علمت مما بينا دلالة القرآن العظيم على براءته مما لا ينبغي، فسنذكر لك أقوال العلماء الذين قالوا: إنه وقع منه بعض مالا ينبغي، وأقوالهم في المراد (بالبرهان) فنقول: قال صاحب الدر المنثور في التفسير بالمأثور: أخرج عبدالرزاق، والفريابي، وسعيد بن منصور، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، والحاكم وصححه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: / لما همّت به تزينت، ثم استلقت على فراشها، وهم بها وجلس بين رجليها يحل تُبّانه (۱۱)، نودي من السماء «يا ابن يعقوب، لا تكن كطائر ينتف ريشه فيبقى لا ريش له فلم يتعظ على النداء شيئًا، حتى رأى برهان ربه جبريل عليه السلام في صورة يعقوب عاضًا على أصبعيه، ففزع فخرجت شهوته من أنامله، فوثب

0.7

<sup>(</sup>١) التبان \_ بالضم والتشديد \_: سراويل صغيرة مقدار شبر يستر العورة.

إلى الباب فوجده مغلقًا، فرفع يوسف رجله فضرب بها الباب الأدنى فانفرج له، واتبعته فأدركته، فوضعت يديها في قميصه فشقته حتى بلغت عضلة ساقه، فألفيا سيدها لدى الباب.

وأخرج ابن جرير، وأبو الشيخ، وأبو نعيم في الحلية، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سئل عن هم يوسف عليه السلام ما بلغ؟ قال: حل الهميان \_ يعني السراويل \_ وجلس منها مجلس الخاتن، فصيح به، يا يوسف لا تكن كالطير له ريش، فإذا زنى قعد ليس له ريش!!.

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله: ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا ﴾ قال: طمعت فيه وطمع فيها، وكان من الطمع أن هم بحل التكة، فقامت إلى صنم مكلل بالدر واليواقيت في ناحية البيت فسترته بثوب أبيض بينها وبينه، فقال: أي شيء تصنعين؟ فقالت: أستحيي من إللهي أن يراني على هذه الصورة، فقال يوسف عليه السلام: تستحيين من صنم لا يأكل ولا يشرب، ولا أستحي أنا من إللهي الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت! ثم قال: لا تنالينها مني أبدًا \_ وهو البرهان الذي رأى.

وأخرج عبدالرزاق، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ عن مجاهد رضي الله عنه في قوله: ﴿ وَهَمَّ بِهَا ﴾ قال: حل سراويله حتى بلغ ثنته (١)، وجلس منها مجلس الرجل من امرأته، فمثل له يعقوب عليه السلام، فضرب بيده على صدره

<sup>(</sup>۱) الثنة \_ بالتاء المثلثة المشددة المضمومة والنون \_ من الانسان \_: ما دون السرة فوق العانة، أسفل البطن، وقيل: الثنة: شعر العانة.

فخرجت شهوته من أنامله / .

وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، والحاكم وصححه، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿ لَوَلَا أَن رَّهَا بُرُهَكُنَ رَبِّهِ عَلَى الله عنهما في وسط البيت عاضًا على إبهامه، فأدبر هاربًا، وقال: وحقك يا أبت لا أعود أبدًا.

وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، عن عكرمة، وسعيد بن جبير في قوله: ﴿ لَوَلا آن رَّءَا بُرُهُ ان رَبِّهِ عَلَى الله وجلس منها مجلس الخاتن، فرأى صورة فيها وجه يعقوب عاضًا على أصابعه، فدفع صدره فخرجت الشهوة من أنامله، فكل ولد يعقوب قد ولد له اثنا عشر ولدًا إلا يوسف عليه السلام، فإنه نقص بتلك الشهوة ولدًا فلم يولد له غير أحد عشر ولدًا.

وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله: ﴿ لَوَلا آَن رَّءَا بُرُهُ مَن رَبِّهِ عَلَى قال: تمثل له يعقوب عليه السلام فضرب في صدر يوسف فطارت شهوته من أطراف أنامله، فولد لكل ولد يعقوب اثنا عشر ذكرًا، غير يوسف لم يولد له إلا غلامان.

وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ عن الحسن رضي الله عنه، في قوله: ﴿ لَوَلَآ أَن رَّءَا بُرُهُ كَنَ رَبِّهِ ۚ ۚ قَالَ: رأى يعقوب عاضًا على أصابعه يقول: يوسف! يوسف! .

وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ عن قتادة

رضي الله عنه، في الآية قال: رأى آية من آيات ربه حجزه الله بها عن معصيته؛ ذكر لنا أنه مثل له يعقوب عاضًا على أصبعيه، وهو يقول له: يا يوسف! أتهم بعمل السفهاء، وأنت مكتوب في الأنبياء! فذلك البرهان، فانتزع الله كل شهوة كانت في مفاصله.

وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ عن محمد بن سيرين رضي الله عنه، في قوله: ﴿ لَوُلا ٓ أَن رَّءَا بُرَهُكُنَ رَبِّهِ عَلَى قال: مثل له يعقوب عليه السلام عاضًا على أصبعيه يقول: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن / إبراهيم خليل الرحمن، اسمك مكتوب في الأنبياء، وتعمل عمل السفهاء!.

وأخرج عبدالرزاق، وابن جرير، وابن المنذر عن مجاهد رضي الله عنه قال: رأى صورة يعقوب \_ عليه السلام \_ في الجدار.

وأخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر، وأبو الشيخ، عن الحسن رضي الله عنه، قال: زعموا أن سقف البيت انفرج، فرأى يعقوب عاضًا على أصبعيه.

وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد، عن الحسن رضي الله عنه، في قوله: ﴿ وَلَقَدُ هَمَّتَ بِهِ ۚ وَهَمَّ بِهَا لَوَلَا أَن رَّءَا بُرَهَانَ رَبِّهِ ۚ ﴾ قال: إنه لما هم قيل له: ارفع رأسك يا يوسف، فرفع رأسه فإذا هو بصورة في سقف البيت تقول: يا يوسف! يا يوسف! أنت مكتوب في الأنبياء؛ فعصمه الله عز وجل.

وأخرج أبو عبيد، وابن جرير، وابن المنذر عن أبي صالح رضي الله عنه، قال: رأى صورة يعقوب في سقف البيت تقول:

09

يوسف! يوسف!.

وأخرج ابن جرير من طريق الزهري: أن حميد بن عبدالرحمن أخبره أن البرهان الذي رأى يوسف \_ عليه السلام \_ هو يعقوب.

وأخرج ابن جرير، عن القاسم بن أبي بزة، نودي: يا ابن يعقوب! لا تكونن كالطير له ريش، فإذا زنى قعد ليس له ريش! فلم يعرض للنداء وقعد، فرفع رأسه، فرأى وجه يعقوب عاضًا على أصبعه؛ فقام مرعوبًا استحياء من أبيه.

وأخرج ابن جرير، عن علي بن بذيمة قال: كان يولد لكل رجل منهم اثنا عشر إلا يوسف \_ عليه السلام \_ ولد له أحد عشر من أجل ما خرج من شهوته.

وأخرج ابن جرير، عن شمر بن عطية قال: نظر يوسف إلى صورة يعقوب عاضًا على إصبعه يقول: يا يوسف! فذاك حين كف وقام /.

وأخرج ابن جرير، عن الضحاك رضي الله عنه، قال: يزعمون أنه مثل له يعقوب ـ عليه السلام ـ فاستحيا منه.

وأخرج ابن أبي حاتم عن الأوزاعي قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في قوله: ﴿ لَوَلَاۤ أَن رَّمَا بُرُهُكُن رَبِّهِ عَهُ قَالَ: رأى آية من كتاب الله فنهته مثلت له في جدار الحائط.

وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه، قال: البرهان الذي رأى يوسف عليه السلام \_ ثلاث آيات من كتاب الله: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَفِظِينَ ﴿ كَرَامًا

٦.

كَنِيِينَ ﴿ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ فَيَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْكُواْ مِنْ عَمَلُوا الله تَعَالَى: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا لَنَّكُواْ مِنْ عُمَلُوا مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدًى لَتُلُوا مِنْهُ مِن قُرْمَ الله تعالَى: ﴿ أَفَمَنْ هُو قَايِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ ﴾ .

وأخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر، وأبو الشيخ، عن محمد بن كعب قال: رأى في البيت في ناحية الحائط مكتوبًا: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا ٱلزِّنَةُ إِنَّهُ كَانَ فَنحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا نَقَرَبُوا ٱلزِّنَةُ إِنَّهُ كَانَ فَنحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا نَقَرَبُوا ٱلزِّنَةُ إِنَّهُ كَانَ فَنحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا نَقَرَبُوا ٱلزِّنَةُ إِنَّهُ كَانَ فَنحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا نَقَرَبُوا ٱلزِّنَةُ إِنَّهُ كَانَ فَنحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا نَقَرَبُوا ٱلزِّنَةُ إِنَّهُ كَانَ فَنحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا نَقَرَبُوا ٱلزِّنَةُ إِنَّهُ مَانَ فَنحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا نَقَرَبُوا اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّ

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿ لَوَلَا ۚ أَن رَّءَا بُرَّهَا نُرَاهِ مَا لَا الملك / .

وأخرج أبو الشيخ، وأبو نعيم في الحلية، عن جعفر بن محمد رضي الله عنه قال: لما دخل يوسف معها البيت \_ وفي البيت صنم من ذهب \_ قالت: كما أنت، حتى أغطي الصنم؛ فإني أستحيي منه، فقال يوسف: هذه تستحيي من الصنم! أنا أحق أن

أستحيي من الله؟ فكف عنها وتركها. اهـ من الدر المنثور في التفسير بالمأثور.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_:

هذه الأقوال التي رأيت نسبتها إلى هؤلاء العلماء منقسمة إلى قسمين:

قسم لم يثبت نقله عمن نقل عنه بسند صحيح، وهذا لا إشكال في سقوطه.

وبهذا تعلم أنه لا ينبغي التجرؤ على القول في نبي الله يوسف بأنه جلس بين رجلي كافرة أجنبية، يريد أن يزني بها، اعتمادًا على مثل هذه الروايات، مع أن في الروايات المذكورة ما تلوح عليه لوائح الكذب؛ كقصة الكف التي خرجت له أربع مرات، وفي ثلاث منهن لا يبالي بها؛ لأن ذلك على فرض صحته فيه أكبر زاجر لعوام الفساق، فما ظنك بخيار الأنبياء! مع أنا قدمنا دلالة القرآن على براءته من جهات متعددة، وأوضحنا أن الحقيقة لا تتعدى أحد أمرين:

إما أن يكون لم يقع منه هم بها أصلاً، بناء على تعليق همه على عدم رؤية البرهان، وقد رأى البرهان، وإما أن يكون همه

الميل الطبيعي المزموم بالتقوى، والعلم عند الله تعالى.

واختلف العلماء في المراد بالسوء والفحشاء، اللذين ذكر الله في هذه الآية أنه صرفهما عن نبيه يوسف.

فروى ابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، عن عبدالرحمن بن يزيد ابن جابر / رضي الله عنه، في قوله: ﴿ كَذَلِكَ لِنَصَّرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَءَ وَالْمُنَاءَ القبيح. اهـ.

وقال بعض العلماء: السوء مقدمات الفاحشة، كالقبلة، والفاحشة الزني. وقيل: السوء جناية اليد، والفاحشة الزني.

وأظهر الأقوال في تقدير متعلق الكاف في قوله: ﴿ كَذَلِكَ لِنَصَّرِفَ ﴾ أي فعلنا له ذلك من إرادة البرهان، كذلك الفعل ﴿ لِنَصَّرِفَ ﴾ واللام لام كي.

وقوله: ﴿ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ قَرَأَهُ نَافَعَ، وَعَاصَمَ، وَحَمَزَةَ، وَالْكَسَائِي، بِفَتَحَ اللهم بَصِيغة اسم المفعول، وقرأه ابن عامر، وابن كثير، وأبو عمرو، بكسر اللام بصفة اسم الفاعل ـ والعلم عند الله تعالى اهـ.

قوله تعالى: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنَ أَهْلِهَ آ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن أَهْلِهَ آ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُرِ فَكَذَبَتَ وَهُوَ مِنَ قَبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَنْدِبِينَ ﴿ وَان كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنّهُ مِن كَنْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ أَنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ ثَنَا اللّهُ مِن كَنْدَكُنَ اللّهُ مِن كَنْدَكُنَ اللّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَ كَيْدَكُنَ عَظِيمٌ ﴿ ثَنَا اللّهُ مِن كَنْدَكُنَ اللّهُ مِن كَيْدِكُنَ اللّهُ مِن كَيْدَكُنَ اللّهُ مِن كَيْدَكُنَ اللّهُ مَن كَيْدَكُنَ اللّهُ مَن كَيْدَكُنَ اللّهُ مَن كَيْدُكُنَ اللّهُ مِن كَيْدُونَ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ عَلَيْدُ مِن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ مُنْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَنْ أَلْمُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَلُولُ مُلْمُ اللّهُ مِنْ أَنْ أَلْمُنْ أَلُولُ مُنْ أَلّهُ مِنْ أَلِلْمُل

يفهم من هذه الآية لزوم الحكم بالقرينة الواضحة الدالة على صدق أحد الخصمين، وكذب الآخر؛ لأن ذكر الله لهذه القصة في

معرض تسليم الاستدلال بتلك القرينة على براءة يوسف يدل على أن الحكم بمثل ذلك حق وصواب؛ لأن كون القميص مشقوقًا من جهة دبره دليل واضح على أنه هارب عنها، وهي تنوشه من خلفه، ولكنه تعالى بين في موضع آخر أن محل العمل بالقرينة مالم تعارضها قرينة أقوى منها، فإن عارضتها قرينة أقوى منها أبطلتها، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ، بِدَمِ كَذِبٍّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلًا ﴾؛ لأن أولاد يعقوب لما جعلوا يوسف في غيابة الجب، جعلوا على قميصه دم سخلة؛ ليكون وجود الدم على قميصه قرينة على صدقهم في دعواهم أنه أكله الذئب.

ولاشك أن الدم قرينة على افتراس الذئب له، ولكن يعقوب أبطل قرينتهم هذه بقرينة أقوى منها، وهي عدم شق القميص، فقال: سبحان الله متى كان الذئب حليمًا كيسًا يقتل يوسف ولا يشق ۲۲ قمیصه / .

ولذا صرح بتكذيبه لهم في قوله: ﴿ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرُأُ فَصَبِّرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا نَصِفُونَ ١٠٠٠ .

وهذه الآيات المذكورة أصل في الحكم بالقرائن.

ومن أمثلة الحكم بالقرينة: الرجل يتزوج المرأة من غير أن يراها سابقًا؛ فتزفها إليه ولائد لا يثبت بشهادتهن أن هذه هي فلانة التي وقع عليها العقد؛ فيجوز له جماعها من غير احتياج إلى بينة تشهد على عينها أنها هي التي وقع العقد عليها؛ اعتمادًا على قرينة النكاح.

وكالرجل ينزل ضيفًا عند قوم، فتأتيه الوليدة أو الغلام

بالطعام؛ فيجوز له الأكل من غير احتياج إلى ما يثبت إذن مالك الطعام له في الأكل، اعتمادًا على القرينة، وكقول مالك، ومن وافقه: إن من شم في فيه ريح الخمر يحد حد الشارب، اعتمادًا على القرينة؛ لأن وجود ريحها في فيه قرينة على أنه شربها، وكمسائل اللوث وغير ذلك.

وقد قدمنا في سورة المائدة صحة الاحتجاج بمثل هذه القرائن، أو وضحنا بالأدلة القرآنية أن التحقيق أن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرع لنا، إلا بدليل على النسخ غاية الإيضاح والعلم عند الله تعالى.

وقال القرطبي ـ في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ عَبِدَمِهِ كَالَمُ عَلَى قَمِيصِهِ عَبِدَمِهِ كَذَمِهِ كَالِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

واستدل الفقهاء بهذه الآية في إعمال الأمارات في مسائل من الفقه، كالقسامة وغيرها.

وأجمعوا على أن يعقوب \_ عليه السلام \_ استدل على كذبهم بصحة القميص. وهكذا يجب على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت، فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح، وهي قوة التهمة، ولا خلاف في الحكم بها، قاله ابن العربي. اهكلام القرطبي.

واختلف العلماء في الشاهد في قوله: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ الْمُلْهُ مِّنْ الْمُلْهَا ﴾ .

فقال بعض العلماء: هو صبي في المهد. وممن قال ذلك ابن

٦٣ عباس، والضحاك، وسعيد بن جبير /.

وعن ابن عباس أيضًا: أنه رجل ذو لحية، ونحوه عن الحسن.

وعن زيد بن أسلم: أنه ابن عم لها كان حكيمًا، ونحوه عن قتادة وعكرمة. وعن مجاهد أنه ليس بإنسي ولا جان، هو خلق من خلق الله.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: قول مجاهد هذا يرده قوله تعالى: ﴿ مِّنَ أَهْلِهَ آ﴾؛ لأنه صريح في أنه إنسي من أهل المرأة.

وأظهر الأقوال: أنه صبي، لما رواه أحمد، وابن جرير، والبيهقي في الدلائل، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي على الله عنهما، عن النبي على الله عنهما، وشاهد وسف، وصاحب جريج، وعيسى ابن مريم» اهـ.

## \* قوله تعالى: ﴿ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ ﴾.

هذه الآية الكريمة إذا ضمت لها آية أخرى حصل بذلك بيان أن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان، والآية المذكورة هي قوله: ﴿ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ يَكُ يَدُ لَا عَظِمٌ مِن كيده.

قال القرطبي: قال مقاتل عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان؛ لأن الله تعالى يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفًا، وقال: إن كيدكن عظيم» اه..

وقال الأديب الحسن بن أيه الحسني الشنقيطي:

ما استعظم الإله كيدهنه إلا لأنهن هنه

\* قوله تعالى: ﴿ وَقُلْنَ حَسَ لِلَّهِ مَا هَنَذَا بَشَرًا إِنْ هَنَذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ ﴿ قَالَتُ فَذَا لِكُنَّ الَّذِي لُمُتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَوَدنَّهُ عَن نَفْسِهِ عَفَا شَتَعْصَمْ ﴾ الآية .

بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة ثناء هؤلاء النسوة على يوسف بهذه الصفات الحميدة فيما بينهن، ثم بين اعترافهن بذلك عند سؤال الملك لهن أمام الناس في قوله: ﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدَتُنَ وَسُفَ عَن نَفْسِةً - قُلُن حَشَ لِللهِ / مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَعً قَالَتِ اَمْرَأَتُ الْعَزِينِ الْكَن حَصْحَصَ الْحَقُ أَنَا رَوَد تُهُم عَن نَفْسِهِ - ﴾ الآية .

\* قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَنَكُرُونَ ﴿ ﴾ .

لم يبين هنا هذا الذي أجمعوا أمرهم عليه، ولم يبين هنا أيضًا المراد بمكرهم؛ ولكنه بين في أول هذه السورة الكريمة أن الذي أجمعوا أمرهم عليه هو في غيابة الجب، وأن مكرهم هو ما فعلوه بأبيهم يعقوب وأخيهم يوسف؛ وذلك في قوله: ﴿ فَلَمَّا ذَهَبُوا لِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَينَبَتِ ٱلجُنِيِّ - إلى قوله - وَاللّهُ ٱلمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ فَلَمَّا وَهُ فَي نَبَتِ ٱلجُنِيِّ - إلى قوله - وَاللّهُ ٱلمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ فَي فَي نَبَتِ الجُنِيِّ - إلى قوله - وَاللّهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ فَي فَي نَبَتِ الجُنِيِّ - إلى قوله - وَاللّهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا يَصِفُونَ ﴿ فَي فَي نَبَتِ الجُنِيِّ - إلى قوله - وَاللّهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا يَصِفُونَ ﴿ فَي فَي نَبَتِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا يَصِفُونَ ﴿ فَي فَي نَبِي اللّهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا اللّهُ المُلْهِ اللّهُ اللّه

وقد أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى صحة نبوة نبينا وقد أنزل عليه هذا القرآن، وفصل له هذه القصة، مع أنه على المكر لم يكن حاضرًا لدى أولاد يعقوب حين أجمعوا أمرهم على المكر به، وجعله في غيابة الجب، فلولا أن الله أوحى إليه ذلك ما عرفه من تلقاء نفسه.

70

فهذه الآيات من أوضح الأدلة على أنه على اله رسول كريم، وإن كانت المعجزات الباهرة الدالة على ذلك أكثر من الحصر.

\* قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَ ثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ۞﴾.

قال ابن عباس، والحسن، ومجاهد، وعامر الشعبي، وأكثر المفسرين: إن معنى هذه الآية أن أكثر الناس \_ وهم الكفار \_ ما كانوا يؤمنون بالله بتوحيدهم له في ربوبيته إلا وهم مشركون به غيره في عبادته.

فالمراد بإيمانهم اعترافهم بأنه ربهم الذي هو خالقهم ومدبر شئونهم، والمراد بشركهم عبادتهم غيره معه، والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة جدًا، كقوله: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمَّعَ وَٱلْأَبْضَرَ وَمَن يُمْزِجُ ٱلْمَيِّتِ وَيُغْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِن ٱلْجَيِّ وَمَن يُدَيِّرُ اللَّمْنَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلا نَتْقُونَ إِنَ اللَّمْنَ وَكَوْله : ﴿ وَلَين سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلُ ٱللَّا نَتْقُونَ إِنَ اللَّهُ وَكَوْله : ﴿ وَلَين سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَونِ لِيَقُولُنَ ٱللَّهُ فَقُلُ ٱللَّهُ وقوله : ﴿ وَلَين سَأَلْنَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَونِ لِيَ اللَّهُ فَاللَّهُ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَونِ لِي اللَّهُ فَالَ اللَّهُ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمَونِ لِي اللَّهُ مَنْ خَلَقَ السَّمَونَ لِي اللَّهُ وَلَيْنِ سَأَلْنَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَونَ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وقوله : ﴿ وَلَين سَأَلْنَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَونَ لِي اللَّهُ مَا فَلَا لَهُ اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْهُ الْمُنْ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُل

وَالْأَرْضَ لِيَقُولُنَ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيرُ الْعَلِيمُ ﴿ وَوله: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَر لِيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُوْفَكُونَ ﴿ وَلَهِ اللَّمْ وَلَا يَعْدِمُوتِهَ الشَّمْسَ وَالْقَمَر لَيَقُولُنَ اللَّهُ فَأَنَّى يُقُولُنَ اللَّهُ فَأَنَّى يُعْدِمُوتِهَ الْيَقُولُنَ اللَّهُ فَلَا رَضَ مِنْ بَعْدِمُوتِهَ الْيَقُولُنَ اللَّهُ فَلَ اللَّهُ فَلَ اللَّهُ وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَقُولُه : ﴿ قُل لِيمِن الْأَرْضُ وَمَن فَلِ اللَّهُ مَلُ اللَّهُ مَن اللَّهُ فَلَ اللَّهُ اللَّهُ فَلَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللللِمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللَ

ومع هذا فإنهم قالوا: ﴿ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَهًا وَسِيدًا ۚ إِنَّ هَلَا لَشَيْءُ عُبَابٌ نَهُ ﴾.

وهذه الآيات القرآنية تدل على أن توحيد الربوبية لا يُنقذ من الكفر إلا إذا كان معه توحيد العبادة، أي: عبادة الله وحده لا شريك له، ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَ ثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّ مُنْكِرُونَ إِنَا ﴾.

وفي هذه الآية الكريمة إشكال: وهو أن المقرر في علم البلاغة أن الحال / قيد لعاملها، وصف لصاحبها؛ وعليه فإن عامل ٦٦ هذه الجملة الحالية الذي هو «يؤمن» مقيد بها، فيصير المعنى تقييد إيمانهم بكونهم مشركين، وهو مشكل لما بين الإيمان والشرك من المنافاة.

قال مقيده \_عفا الله عنه \_: لم أر من شفى الغليل في هذا الإشكال، والذي يظهر لي \_والله تعالى أعلم \_ أن هذا الإيمان

المقيد بحال الشرك إنما هو إيمان لغوي لا شرعي؛ لأن من يعبد مع الله غيره لا يصدق عليه اسم الإيمان ألبتة شرعًا؛ أما الإيمان اللغوي فهو يشمل كل تصديق، فتصديق الكافر بأن الله هو الخالق الرازق يصدق عليه اسم الإيمان لغة مع كفره بالله، ولا يصدق عليه اسم الإيمان شرعًا.

وإذا حققت ذلك علمت أن الإيمان اللغوي يجامع الشرك فلا إشكال في تقييده به، وكذلك الإسلام الموجود دون الإيمان في قوله تعالى: ﴿قُل لَمْ تُوَمِّنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ فهو الإسلام اللغوي؛ لأن الإسلام الشرعي لا يوجد ممن لم يدخل الإيمان في قلبه، والعلم عند الله تعالى.

وقال بعض العلماء: «نزلت آية: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَّ ثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿ فَي قول الكفار في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك» وهو راجع إلى ما ذكرنا.

\* قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾ ذكر الله جل وعلا في هذه الآية أن في أخبار المرسلين مع أممهم، وكيف نجى الله المؤمنين، وأهلك الكافرين عبرة لأولي الألباب، أي: عظة لأهل العقول، وبين هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله في قوم لوط: ﴿ وَإِنَّكُمْ لَنُمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصِيحِينٌ ﴿ وَبِاللَّهُ اللَّهُ تَعْلَونَ مَنْ الله تعالى.

## إِنْهُ الْحَيْرُ الْحَيْرُ الْحَيْرُ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْ

\* قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِى رَفَعَ السَّمَلَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ .

ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن السماء مرفوعة على عمد، ولكننا لا نراها، ونظير هذه الآية قوله أيضًا في أول سورة «لقمان»: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَقَّنَهَا وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِى أَن تَعِيدَ بِكُمْ ﴾.

واختلف العلماء في قوله: ﴿ تَرَوْنَهَا ﴾ على قولين: أحدهما أن لها عمدًا، ولكننا لا نراها، كما يشير إليه ظاهر الآية، وممن روي عنه هذا القول ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وقتادة، وغير واحد، كما قاله ابن كثير.

قال ابن كثير: فعلى هذا يكون قوله: ﴿ تَرَوْنَهَا ﴾ تأكيدًا لنفي ذلك، أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها كذلك، وهذا هو

الأكمل في القدرة. اه.

قال مقيده \_عفا الله عنه \_: الظاهر أن هذا القول من قبيل السالبة لا تقتضي وجود الموضوع، والمراد أن المقصود نفي ٦٨ اتصاف المحكوم عليه بالمحكوم به، وذلك صادق بصورتين /:

الأولى: أن يكون المحكوم عليه موجودًا، ولكن المحكوم به منتف عنه، كقولك ليس الإنسان بحجر، فالإنسان موجود والحجرية منتفية عنه.

الثانية: أن يكون المحكوم عليه غير موجود، فيعلم منه انتفاء الحكم عليه بذلك الأمر الوجودي، وهذا النوع من أساليب اللغة العربية، كما أوضحناه في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب] ومثاله في اللغة قول امرىء القيس:

على الاحِبِ لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا أي لا منار له أصلاً حتى يهتدى به، وقوله:

لا تفزع الأرنب أهوالها ولا ترى الضب بها ينجحر يعنى لا أرانب فيها ولا ضباب.

وعلى هذا فقوله: ﴿ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾ أي: لا عمد لها حتى تروها. والعمد: جمع عمود على غير قياس، ومنه قول نابغة ذبيان:

وخَيِّس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصُّفَّاح والعمد والصُّفَّاحِ ـ بالضم والتشديد ـ: الحجر العريض.

\* قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِتَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ ﴾ الآية. المراد بالسيئة هنا: العقوبة وإنزال العذاب قبل الحسنة، أي قبل العافية، وقيل: الإيمان.

وسبب طلبهم لتعجيل العذاب هو العناد، وزعم أن النبي ﷺ كاذب فيما يخوفهم به من بأس الله وعقابه، كما قال تعالى: ﴿ وَلَمِنْ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَ مَا يَعْبِسُهُ ﴿ وَكَوله: ﴿ وَكَوله: ﴿ وَكَوله: ﴿ وَمَكُلِحُ ٱثْمِتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَقُوله: ﴿ قَالُوا لَهُ مَنْ مَنْ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَقُوله: ﴿ قَالُوا يَنْوَحُ قَدْ جَدَدَلْتَنَا فَأَحَثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّيدِقِينَ ﴿ فَي كُنتَ مِنَ الشَارة إلى هذا.

والمثلات: العقوبات، واحدتها مثلة.

والمعنى: أنهم يطلبون تعجيل العذاب تمردًا وطغيانًا، ولم يتعظوا بما أوقع الله بالأمم السالفة من المثلات \_ أي العقوبات \_

كما فعل بقوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم لوط، وقوم شعيب، وفرعون وقومه، وغيرهم.

\* قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمٌّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمٌّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشُدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ﴾ .

بين - جلا وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه ذو مغفرة للناس على ظلمهم، وأنه شديد العقاب؛ فجمع بين الوعد والوعيد ليعظم رجاء الناس في فضله، ويشتد خوفهم من عقابه وعذابه الشديد؛ لأن مطامع العقلاء محصورة في جلب النفع، ودفع الضر، فاجتماع الخوف والطمع ادعى للطاعة، وقد بين هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ﴿ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل رَّبُكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعةٍ وَلا يُرَدُّ كَوله بأسُهُم عَنِ القَوْمِ المُجْمِمِينَ فَي وقوله: ﴿ وَاللَّهُمُ أَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَنَهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ فَي وَوله جل وعلا: ﴿ فَانِكُمْ أَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُوله: ﴿ وَقُوله : ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وقوله : ﴿ فَافِرِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالِلُ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّولُ ﴾ الآية. إلى غير ذلك من الذَّنُ وقَالِ النَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّولُ ﴾ الآية. إلى غير ذلك من الآيات.

\* قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا آنَتَ مُنذِرُّ ﴾ أي إنما عليك البلاغ والإنذار، أما هداهم وتوفيقهم فهو بيد الله تعالى، كما أن حسابهم عليه جل وعلا.

وقد بين هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله: ﴿ فَاللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ هُدَاكُمْ وَلَاكِ فَا لَكُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ هُدَالُهُ مَ وَلَاكِ فَا نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ أَلْبَكُغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ مَن الآيات.

## \* قوله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۞﴾.

أظهر الأقوال في هذه الآية الكريمة أن المراد بالقوم الأمة، والمراد بالهادي الرسول، كما يدل له قوله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةِ رَسُولٌ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ﴾ الآية. وقد أوضحنا أقوال العلماء وأدلتها في هذه الآية الكريمة في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب].

\* قوله تعالى: ﴿ اللّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى ﴾ الآية. لفظة ما في هذه الآية يحتمل أن تكون موصولة والعائد محذوف، أي: يعلم الذي تحمله كل أنثى، وعلى هذا فالمعنى: يعلم ما تحمله من الولد على أي حال هو من ذكورة، وأنوثة، وخداج، وحسن، وقبح، وطول وقصر، وسعادة، وشقاوة إلى غير ذلك من الأحوال.

وقد دلت على هذا المعنى آيات من كتاب الله، كقوله: ﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِي اَلْاَرْحَامِ ﴾؛ لأن ما فيه موصولة بلا نزاع، وكقوله: ﴿ هُوَ أَعْلَمُ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنْ اللهُ عَرْبَ اللهُ وقوله: ﴿ هُو اللَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ﴾ الآية / .

ويحتمل أيضًا: أن تكون لفظة \_ ما \_ في هذه الآية الكريمة مصدرية، أي يعلم حمل كل أنثى بالمعنى المصدري، وقد جاءت آيات تدل أيضًا على هذا المعنى، كقوله: ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرُهِ ۚ إِلَّا فِي كِنَبٍ ﴾ وقوله: ﴿ إِلَّا فِي كِنَبٍ ﴾ وقوله: ﴿ وَاللَّهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنفَى وَلَا

**V**1

تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ﴾ الآية. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد يكون لها وجهان كلاهما حق، وكلاهما يشهد له قرآن، فنذكر الجميع.

وأما احتمال كون لفظة \_ ما \_ في هذه الآية استفهامية، فهو بعيد فيما يظهر لي، وإن قال به بعض أهل العلم.

وقد دلت السنة الصحيحة على أن علم ما في الأرحام المنصوص عليه في الآيات المذكورة مما استأثر الله به دون خلقه، وذلك هو ما ثبت في صحيح البخاري من أن المراد بمفاتح الغيب في قوله تعالى: ﴿ وَعَندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلّا هُوَ الخمس المذكورة في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّكُ الْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَعْلَمُ مَا فَي الله عَندُهُ وَمَا تَدْرِي نَفْسُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ ﴾ والاحتمالان المذكوران في لفظة \_ ما \_ من قوله: ﴿ يَعْلَمُ مَا تَخْيِثُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَخْيِثُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ والاحتمالان المذكوران في توله: ﴿ وَمَا تَغِيثُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ والآية، جاريان أيضًا في قوله: ﴿ وَمَا تَغِيثُ الّذِي تنقصه تَزْدَادُ ﴾ فعلى كونها موصولة فيهما، فالمعنى يعلم الذي تنقصه وتزيده، وعلى كونها مصدرية، فالمعنى يعلم نقصها وزيادتها.

واختلف العلماء في المراد بقوله: ﴿ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ وهذه أقوالهم في الآية بواسطة نقل «صاحب الدر المنثور في التفسير بالمأثور»: أخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله: ﴿ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ قال: «هي المرأة ترى الدم في حملها».

وأخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر، وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله: ﴿ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْكَامُ ﴾ قال: «خروج الدم»

﴿ وَمَا تَزَّدَادُّ ﴾ قال: «استمساكه».

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: / ﴿ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَكَامُ ﴾ قال: «أن ترى الدم في حملها» ﴿ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ قال: «في التسعة الأشهر».

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَكَامُ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ قال: ما تزداد على التسعة، وما تنقص من التسعة».

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ﴿ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ ﴾ قال: «ما دون تسعة أشهر ﴿ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ فوق التسعة ».

وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ ﴾ يعني «السقط» ﴿ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ يعني «السقط» ﴿ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ يقول: «ما زادت في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تمامًا، وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهر، ومنهن من تحمل تسعة أشهر، ومنهن من تنقص، فذلك أشهر، ومنهن من تنقص، فذلك الغيض والزيادة التي ذكر الله تعالى، وكل ذلك بعلمه تعالى».

وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ عن الضحاك رضي الله عنه قال: «ما دون التسعة أشهر فهو غيض، وما فوقها فهو زيادة».

وأخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ عن عكرمة رضي الله عنه قال: «ما غاضت

الرحم بالدم يومًا إلا زاد في الحمل يومًا حتى تكمل تسعة أشهر طاهرًا».

وأخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم عن الحسن رضي الله عنه في قوله: ﴿ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ ﴾ قال: «السقط».

وأخرج ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن جرير، وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في الآية قال: «إذا رأت الدم هش الولد، وإذا لم تر الدم عظم الولد» اهـ «من الدر المنثور في التفسير بالمأثور».

وقيل: الغيض والزيادة يرجعان إلى الولد، كنقصان إصبع وغيرها / .

وقيل الغيض: انقطاع دم الحيض، وما تزداد بدم النفاس بعد الوضع. ذكر هـٰـذين القولين القرطبي.

وقیل: تغیض تشتمل علی واحد، وتزداد تشتمل علی توأمین فأكثر.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: مرجع هذه الأقوال كلها إلى شيء واحد، وهو أنه تعالى عالم بما تنقصه الأرحام وما تزيده؛ لأن معنى تغيض: تنقص، وتزداد، أي: تأخذه زائدًا فيشمل النقص المذكور نقص العدد، ونقص العضو من الجنين، ونقص جسمه إذا حاضت عليه فتقلص، ونقص مدة الحمل بأن تسقطه قبل أمد حمله المعتاد؛ كما أن الازدياد يشمل زيادة العضو، وزيادة العدد، وزيادة جسم الجنين إن لم تحض وهي حامل، وزيادة أمد الحمل عن

القدر المعتاد، والله جل وعلا يعلم ذلك كله، والآية تشمله كله.

## تنبيه

أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن أقل أمد الحمل وأكثره، وأقل أمد الحيض وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد؛ لأن الله استأثر بعلم ذلك لقوله: ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْكَامُ ﴾ الآية.

ولا يجوز أن يحكم في شيء من ذلك إلا بقدر ما أظهره الله لنا، ووجد ظاهرًا في النساء نادرًا أو معتادًا، وسنذكر إن شاء الله أقوال العلماء في أقل الحمل وأكثره، وأقل الحيض وأكثره، ونرجح ما يظهر رجحانه بالدليل.

فنقول وبالله تعالى نستعين: اعلم أن العلماء أجمعوا على أن أقل أمد الحمل ستة أشهر، وسيأتي بيان أن القرآن دل على ذلك؛ لأن قوله تعالى: ﴿ وَحَمَّلُمُ وَفِصَلُمُ ثَلَاثُونَ شَهَرًا ﴾ إن ضممت إليه قوله تعالى: ﴿ وَفِصَلُمُ فِي عَامَيْنِ ﴾ بقي عن مدة الفصال من الثلاثين شهرًا لمدة الحمل ستة أشهر، فدل ذلك على أنها أمد للحمل يولد فيه الجنين كاملًا، كما يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى.

وقد ولد عبدالملك بن مروان لستة أشهر، وهذه الأشهر الستة بالأهلة / كسائر أشهر الشريعة؛ لقوله تعالى: ﴿ ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ اللَّهِ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ ﴾ الآية.

قال القرطبي: «ولذلك قد روي في المذهب عن بعض أصحاب مالك، وأظنه في كتاب ابن حارث أنه إن نقص عن الأشهر

الستة ثلاثة أيام فإن الولد يلحق لعلة نقص الأشهر وزيادتها. حكاه ابن عطية اهـ».

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: الذي يظهر \_ والله تعالى أعلم \_ أن الشهر المعدود من أوله يعتبر على حاله من كمال أو نقصان، وأن المنكسر يتمم ثلاثين.

أما أكثر أمد الحمل فلم يرد في تحديده شيء من كتاب ولا سنة، والعلماء مختلفون فيه، وكلهم يقول بحسب ما ظهر له من أحوال النساء.

فذهب الإمام أحمد والشافعي: إلى أن أقصى أمد الحمل أربع سنين، وهو إحدى الروايتين المشهورتين عن مالك، والرواية المشهورة الأخرى عن مالك خمس سنين.

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن أقصاه سنتان، وهو رواية عن أحمد، وهو مذهب الثوري، وبه قالت عائشة رضي الله عنها، وعن الليث ثلاث سنين، وعن الزهري ست وسبع، وعن محمد بن الحكم سنة لا أكثر، وعن داود تسعة أشهر.

وقال ابن عبدالبر: هذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد والرد إلى ما عرف من أمر النساء.

وقال القرطبي «روى الدارقطني عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس: إني حدثت عن عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل» فقال: سبحان الله من يقول هذا، هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في

أربع سنين، وكانت تسمى: حاملة الفيل».

وروى أيضًا بينما مالك بن دينار يومًا جالس إذ جاءه رجل فقال: «يا أبا يحيى ادع لامرأتي حبلى منذ أربع سنين، قد أصبحت في كرب شديد» فغضب مالك وأطبق المصحف ثم قال: «ما يرى هؤلاء القوم إلا أنا أنبياء» / ثم قرأ ثم دعا ثم قال: «اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه منها، وإن كان في بطنها جارية فأبدلها غلامًا فإنك تمحو وتثبت وعندك أم الكتاب» ورفع مالك يده ورفع الناس أيديهم وجاء الرسول إلى الرجل، فقال: أدرك امرأتك فذهب الرجل فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط ابن أربع سنين، قد استوت أسنانه ما قطعت سراره.

وروى أيضًا أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: "يا أمير المؤمنين إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت، وهي حبلى" فشاور عمر الناس في رجمها، فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: "يا أمير المؤمنين إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل فاتركها حتى تضع" فتركها فوضعت غلامًا قد خرجت ثنيتاه فعرف الرجل الشبه، فقال: "ابني ورب الكعبة" فقال عمر: "عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ لهلك عمر" وقال الضحاك: "وضعتني أمي وقد حملت بي في بطنها سنتين، فولدتني وقد خرجت سني".

ويذكر عن مالك أنه حمل به في بطن أمه سنتان، وقيل: ثلاث سنين، ويقال: إن محمد بن عجلان مكث في بطن أمه ثلاث

سنين فماتت به وهو يضطرب اضطرابًا شديدًا فشق بطنها، وأخرج وقد نبتت أسنانه، وقال حماد بن سلمة: إنما سمى هرم بن حيان هرمًا لأنه بقي في بطن أمه أربع سنين.

وذكر الغزنوي أن الضحاك ولد لسنتين وقد طلعت سنه فسمى ضحاكًا.

وعن عباد بن العوام قال: «ولدت جارة لنا لأربع سنين غلامًا شعره إلى منكبيه فمر به طير فقال له: كش» اهـ كلام القرطبي.

قال مقيده عفا الله عنه: أظهر الأقوال دليلاً أنه لا حد لأكثر أمد الحمل، وهو الرواية الثالثة عن مالك، كما نقله عنه القرطبي لأن كل تحديد بزمن معين لا أصل له، ولا دليل عليه، وتحديد زمن بلا مستند صحيح لا يخفى سقوطه. والعلم عند الله تعالى /.

وأما أقل الحيض وأكثره فقد اختلف فيه العلماء أيضًا، فذهب مالك إلى أن أقل الحيض بالنسبة إلى العبادة كالصوم، ووجوب الغسل لا حد له، بل لو نزلت من المرأة قطرة دم واحدة لكانت حيضة بالنسبة إلى العبادة، أما بالنسبة إلى الاستبراء والعدة فقيل: كذلك أيضًا، والمشهور أنه يرجع في قدر ذلك للنساء العارفات بالقدر الذي يدل على براءة الرحم من الحيض.

قال خليل بن إسحاق في مختصره الذي قال فيه مبينًا لما به الفتوى: ورجع في قدر الحيض هنا هل هو يوم أو بعضه \_ إلى قوله \_: للنساء، أي: رجع في ذلك كله للنساء اهـ.

والظاهر أنه عند مالك من قبيل تحقيق المناط، والنساء أدرى بالمناط في ذلك.

أما أكثر الحيض عند مالك فهو بالنسبة إلى الحيضة الأولى التي لم تحض قبلها نصف شهر، ثم إن تمادى عليها الدم بعد نصف الشهر فهي مستحاضة، وأما المرأة التي اعتادت الحيض فأكثر مدة حيضها عنده هو زيادة ثلاثة أيام استظهارًا على أكثر أزمنة عادتها إن تفاوت زمن حيضها، فإن حاضت مرة ستًا، ومرة خمسًا ومرة سبعًا استظهرت بالثلاثة على السبعة؛ لأنها أكثر عادتها، ومحل هذا إذا لم يزد ذلك على نصف الشهر، فإن زاد على نصف الشهر فهي طاهر عند مضي نصف الشهر. وكل هذا في غير الحامل، وسيأتي الكلام في هذا المبحث إن شاء الله على الدم الذي تراه الحامل.

هذا حاصل مذهب مالك في أقل الحيض وأكثره.

وأما أكثر الطهر فلا حد، ولا خلاف في ذلك بين العلماء، وأقل الطهر في مذهب مالك لم يصرح به مالك، بل قال: يسأل النساء عن عدد أيام الطهر.

وقال الشيخ أبو محمد في رسالته: إنه نحو ثمانية أيام، أو عشرة أيام.

وقال ابن سراج: «ينبغي أن تكون الفتوى بذلك» لأن الشيخ أبا محمد استقرأ ذلك من «المدونة» وهو قول سحنون.

وقال ابن مسلمة: «أقل الطهر في / مذهب مالك خمسة

عشر يومًا» واعتمده صاحب «التلقين» وجعله ابن شاس المشهور، وعليه درج خليل بن إسحاق في مختصره، حيث قال: وأكثره لمبتدئه نصف شهر كأقل الطهر.

وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهما الله في المشهور الصحيح عنهما أن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا وهو قول عطاء، وأبي ثور.

وأقل الطهر عند الشافعي باتفاق أصحابه خمسة عشر يومًا، ونقل الماوردي عن أكثر أهل العلم أن أقل الطهر خمسة عشر يومًا، وقال النووي: أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا.

قال أبو ثور: وذلك مما لا يختلفون فيه فيما نعلم.

وذهب الإمام أحمد إلى أن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا. روى عنه ذلك الأثرم وأبو طالب.

وقد قدمنا مرارًا أن أكثر الطهر لا حد له إجماعًا.

قال النووي في شرح المهذب: ودليل الإجماع الاستقراء؛ لأن ذلك موجود مشاهد، ومن أظرفه ما نقله القاضي أبو الطيب في تعليقه قال: «أخبرتني امرأة عن أختها أنها تحيض في كل سنة يومًا وليلة، وهي صحيحة تحبل وتلد ونفاسها أربعون يومًا».

وذهب الإمام أبو حنيفة \_ رحمه الله \_ إلى أن أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة. وعن أبي يوسف: أقله يومان وأكثر الثالث.

وأقل الطهر عند أبي حنيفة وأصحابه: خمسة عشر يومًا، ولا حد لأكثره عنده، كما قدمنا حكاية الإجماع عليه مرارًا، ويستثنى من ذلك مراعاة المعتادة المستحاضة لزمن طهرها وحيضها.

وعن يحيى بن أكثم: أقل الطهر تسعة عشر يومًا.

وحكى الماوردي عن مالك ثلاث روايات في أكثر الحيض:

إحداها: خمسة عشر، والثانية: سبعة عشر، والثالثة: غير محدودة.

وعن مكحول: أكثر الحيض سبعة أيام، وعن عبدالملك بن الماجشون: / أقل الطهر خمسة أيام. ويحكى عن نساء الماجشون: ٧٨ أنهن كن يحضن سبع عشرة.

قال أحمد: «وأكثر ما سمعنا سبع عشرة».

هذا حاصل أقوال العلماء في أقل الحيض وأكثره، وهذه أدلتهم.

أما أبو حنيفة ومن وافقه، فاحتجوا لمذهبهم أن أقل الحيض ثلاثة، وأكثره عشرة بحديث وائلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام».

وبما روي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لا يكون الحيض أكثر من عشرة أيام، ولا أقل من ثلاثة أيام».

وبما روي عن أنس رضي الله عنه قال: «الحيض ثلاث، أربع، خمس، ست، سبع، ثمان، تسع، عشر» قالوا: وأنس لا

V٩

يقول هذا إلا توقيفًا. قالوا: ولأن هذا تقدير، والتقدير لا يصح إلا بتوقيف أو اتفاق، وإنما حصل الاتفاق على ثلاثة.

ورد الجمهور الاستدلال بالأحاديث المذكورة بأنها ضعيفة، لا تثبت بمثلها حجة.

قال النووي في شرح المهذب ما نصه: «وأما حديث وائلة وأبي أمامة، وأنس، فكلها ضعيفة متفق على ضعفها عند المحدثين. وقد أوضح ضعفها الدارقطني، ثم البيهقي في كتاب الخلافيات، ثم السنن الكبير» اهد.

وقال ابن قدامة في المغني: حديث وائلة يرويه محمد بن أحمد الشامي، وهو ضعيف، عن حماد بن المنهال، وهو مجهول. وحديث أنس يرويه الجلد بن أيوب، وهو ضعيف.

قال ابن عيينة: هو حديث لا أصل له.

وقال أحمد في حديث أنس: ليس هو شيئًا، هذا من قبل الجلد بن أيوب. قيل: إن محمد بن إسحاق رواه. قال: ما أراه سمعه إلا من الحسن بن دينار، وضعفه جدًا.

وقال يزيد بن زريع: ذاك أبو حنيفة لم يحتج إلا بالجلد بن أيوب، وحديث الجلد قد روى عن علي رضي الله عنه ما يعارضه، فإنه قال: ما زاد على خمسة عشر استحاضة، وأقل الحيض يوم وليلة.

وقال البيهقي في السنن الكبرى: فهذا / حديث يعرف بالجلد ابن أيوب، وقد أنكر عليه ذلك.

وقال البيهقي أيضًا: قال ابن علية: الجلد أعرابي لا يعرف الحديث.

وقال أيضًا: قال الشافعي: نحن وأنت لا نثبت مثل حديث الجلد، ونستدل على غلط من هو أحفظ منه بأقل من هذا.

وقال أيضًا: قال سليمان بن حرب: كان حماد يعني ابن زيد يضعف الجلد، ويقول: لم يكن يعقل الحديث.

وروى البيهقي أيضًا بإسناده عن حماد بن زيد قال: ذهبت أنا وجرير بن حازم إلى الجلد بن أيوب فحدثنا بحديث معاوية بن قرة، عن أنس في الحائض، فذهبنا نوقفه، فإذا هو لا يفصل بين الحائض والمستحاضة.

وروى أيضًا بإسناده عن أحمد بن سعيد الدارمي قال: سألت أبا عاصم عن الجلد بن أيوب فضعفه جدًا، وقال: كان شيخًا من مشايخ العرب تساهل أصحابنا في الرواية عنه.

وروى البيهقي أيضًا عن عبدالله بن المبارك: أن أهل البصرة كانوا ينكرون حديث الجلد بن أيوب، ويقولون: شيخ من شيوخ العرب ليس بصاحب حديث.

قال ابن المبارك: وأهل مصره أعلم به من غيرهم. قال يعقوب: وسمعت سليمان بن حرب، وصدقة بن الفضل، وإسحاق بن إبراهيم ـ وبلغني عن أحمد بن حنبل ـ أنهم كانوا يضعفون الجلد بن أيوب، ولا يرونه في موضع الحجة.

وروى بإسناده أيضًا عن ابن عيينة أنه كان يقول: ما جلد؟

ومن جلد؟ ومن كان جلد؟.

وروى بإسناده أيضًا عن عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي ذكر الجلد بن أيوب فقال: ليس يسوى حديثه شيئًا ضعف الحديث اهـ.

وإنما أطلنا الكلام في تضعيف هذا الأثر؛ لأنه أقوى ما جاء في الباب على ضعفه كما ترى.

وقد قال البيهقي في السنن الكبرى: «روي في أقل الحيض وأكثره أحاديث ضعاف قد بينت ضعفها في الخلافيات».

وأما حجة من قال: إن أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر، / كالشافعي، وأحمد ومن وافقهما، فهي أنه لم يثبت في ذلك تحديد من الشرع، فوجب الرجوع إلى المشاهد في الوجود. والمشاهد أن الحيض لا يقل عن يوم وليلة، ولا يزيد على نصف شهر.

قالوا: وثبت مستفيضًا عن السلف من التابعين فمن بعدهم وجود ذلك عيانًا، ورواه البيهقي وغيره عن عطاء، والحسن، وعبيدالله بن عمر، ويحيى بن سعيد، وربيعة، وشريك، والحسن ابن صالح، وعبدالرحمن بن مهدي رحمهم الله تعالى.

قال النووي: «فإن قيل: روى إسحاق بن راهويه عن بعضهم أن امرأة من نساء الماجشون حاضت عشرين يومًا، وعن ميمون بن مهران أن بنت سعيد بن جبير كانت تحته، وكانت تحيض من السنة شهرين.

فجوابه بما أجاب به المصنف في كتابه النكت أن هاذين النقلين ضعيفان.

فالأول عن بعضهم، وهو مجهول، وقد أنكره بعضهم، وقد أنكره الإمام مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة.

والثاني رواه الوليد بن مسلم، عن رجل، عن ميمون، والرجل مجهول. والله أعلم» اهـ.

وأما حجة مالك في أكثر الحيض للمبتدئة، فكحجة الشافعي وأحمد، وحجته في أكثره للمعتادة ما رواه الإمام مالك، وأحمد، والشافعي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها استفتت رسول الله عليه في امرأة تهراق الدم فقال: «لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيض، وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستثفر ثم تصلي» اهه.

وهذا الحديث نص في الرجوع إلى عادة الحائض.

قال ابن حجر في التلخيص في هذا الحديث: قال النووي: إسناده على شرطهما، وقال البيهقي: هو حديث مشهور، إلا أن سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة وفي رواية لأبي داود عن سليمان أن رجلاً أخبره عن أم سلمة، وقال المنذري: لم يسمعه سليمان منها، وقد رواه موسى بن عقبة، عن نافع /، عن سليمان عن مرجانة عنها. وساقه الدارقطني من طريق صخر بن جويرة، عن نافع، عن سليمان أنه حدثه رجل عنها. اهـ.

وللحديث شواهد متعددة تقوى رجوع النساء إلى عادتهن في

الحيض، كحديث حمنة بنت جحش، وحديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش.

وأما زيادة ثلاثة أيام، فهي لأجل الاستظهار والتحري في انقضاء الحيضة، ولا أعلم لها مستندًا من نصوص الوحي الثابتة.

وأما حجة مالك في أقل الحيض بالنسبة إلى العبادات فهي التمسك بظاهر إطلاق النصوص، ولم يرد نص صحيح في التحديد.

وأما أقله بالنسبة إلى العدة والاستبراء فحجته فيه أنه من قبيل تحقيق المناط؛ لأن الحيض دليل عادي على براءة الرحم، فلا بد فيما طلبت فيه بالحيض الدلالة على براءة الرحم من حيض يدل على ذلك بحسب العادة المطردة، ولذا جعل الرجوع في ذلك إلى النساء العارفات بذلك؛ لأن تحقيق المناط يرجع فيه لمن هو أعرف به وإن كان لاحظ له من علوم الوحي.

وحجة يحيى بن أكثم في قوله: "إن أقل الطهر تسعة عشر» هي أنه يرى أن أكثر الحيض عشرة أيام، وأن الشهر يشتمل على طهر وحيض، فعشرة منه للحيض والباقي طهر، وقد يكون الشهر تسعًا وعشرين فالباقي بعد عشرة الحيض تسعة عشر. هذا هو حاصل أدلتهم وليس على شيء منها دليل من كتاب ولا سنة يجب الرجوع إليه. وأقرب المذاهب في ذلك هو أكثرها موافقة للمشاهد ككون الحيض لا يقل عن يوم وليلة، ولا يكثر عن نصف شهر، وكون أقل الطهر نصف شهر، والله تعالى أعلم.

۸۲

### مسألة

اختلف العلماء في الدم الذي تراه الحامل هل هو حيض، أو دم فساد، فذهب مالك والشافعي في أصح قوليه إلى أنه حيض، وبه قال قتادة، والليث، وروي عن الزهري، وإسحاق وهو الصحيح عن عائشة، وذهب الإمام / أبو حنيفة، والإمام أحمد إلى أنه دم فساد وعلة، وأن الحامل لا تحيض، وبه قال جمهور التابعين، منهم سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، وجابر بن زيد، وعكرمة، ومحمد بن المنكدر، والشعبي، ومكحول، وحماد، والثوري، والأوزاعي، وابن المنذر، وأبو عبيد، وأبو ثور.

واحتج من قال: إن الدم الذي تراه الحامل حيض بأنه دم بصفات الحيض في زمن إمكانه، وبأنه متردد بين كونه فسادًا لعلة، أو حيضًا، والأصل السلامة من العلة، فيجب استصحاب الأصل.

واحتج من قال بأنه دم فساد بأدلة:

منها: ما جاء في بعض روايات حديث ابن عمر في طلاقه امرأته في الحيض أن النبي ﷺ قال لعمر: «مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا».

وهذه الرواية أخرجها أحمد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة. قالوا: قد جعل ﷺ الحمل علامة على عدم الحيض، كما جعل الطهر علامة لذلك.

ومنها: حديث «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة» رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم من حديث أبي

سعيد رضي الله عنه، وصححه الحاكم، وله شواهد، قالوا: فجعل على أنه لا يجتمع الحيض علامة على براءة الرحم، فدل ذلك على أنه لا يجتمع مع الحمل.

ومنها: أنّه دم في زمن لا يعتاد فيه الحيض غالبًا، فكان غير حيض قياسًا على ما تراه اليائسة بجامع غلبة عدم الحيض في كل منهما.

وقد قال الإمام أحمد رحمه الله «إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم».

ومنها: أنه لو كان دم حيض ما انتفت عنه لوازم الحيض، فلما انتفت عنه دل ذلك على أنه غير حيض؛ لأن انتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم، فمن لازم الحيض حرمة الطلاق، ودم الحامل لا يمنع طلاقها، للحديث المذكور آنفًا الدال على إباحة طلاق الحامل والطاهر، ومن لازم الحيض أيضًا انقضاء العدة به ودم الحمل لا أثر له في انقضاء عدتها؛ لأنها تعتد بوضع حملها لقوله تعالى: ﴿ وَأُولِنَتُ ٱلْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعَنَ حَمَلَهُنَّ ﴾ وفي هذه الأدلة مناقشات ذكر بعضها النووي في شرح المهذب /.

۸٣

واعلم أن مذهب مالك التفصيل في أكثر حيض الحامل فإن رأته في شهرها الثالث إلى انتهاء الخامس تركت الصلاة نصف شهر ونحوه، وفسروا نحوه بزيادة خمسة أيام فتجلس عشرين يومًا، فإن حاضت في شهرها السادس فما بعده تركت الصلاة عشرين يومًا ونحوها، وفسروا نحوها بزيادة خمسة أيام فتجلس خمسًا وعشرين؛ وفسره بعضهم بزيادة عشرة، فتجلس شهرًا، فإن حاضت الحامل

قبل الدخول في الشهر الثالث، فقيل: حكمه حكم الحيض في الثالث، وقد تقدم.

وقيل: حكمه حكم حيض غير الحامل، فتجلس قدر عادتها وثلاثة أيام استظهارًا. وإلى هذه المسألة أشار خليل بن إسحاق المالكي في مختصره بقوله: ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف ونحوه، وفي ستة فأكثر عشرون يومًا ونحوها، وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كالمعتادة: قولان.

هذا هو حاصل كلام العلماء في أقل الحيض وأكثره، وأقل الطهر وأكثره، وأدلتهم في ذلك، ومسائل الحيض كثيرة، وقد بسط العلماء الكلام عليها في كتب الفروع.

### مسألة

اختلف العلماء في أقل النفاس وأكثره أيضًا، فذهب مالك والشافعي إلى أن أكثره ستون يومًا، وبه قال عطاء، والأوزاعي والشعبي، وعبيدالله بن الحسن العنبري، والحجاج بن أرطاة، وأبو ثور وداود. وعن ربيعة بن أبي عبدالرحمن أنه قال: أدركت الناس يقولون: أكثر النفاس ستون يومًا.

وذهب الإمام أبو حنيفة وأحمد إلى أن أكثره أربعون يومًا، وعليه أكثر العلماء.

قال أبو عيسى الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعدهم على أن النساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فتغتسل وتصلي اهـ.

قال الخطابي: وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس، مَكَاهُ ابن المنذر عن / عمر بن الخطاب، وابن عباس، وأنس، وعثمان بن أبي العاص، وعائذ بن عمرو، وأم سلمة، وابن المبارك، وإسحاق وأبي عبيد اهـ.

وحكى الترمذي، وابن المنذر، وابن جرير، وغيرهم عن الحسن البصري أنه خمسون. وروي عن الليث أنه قال: قال بعض الناس: إنه سبعون يومًا. وذكر ابن المنذر عن الأوزاعي عن أهل دمشق: أن أكثر النفاس من الغلام ثلاثون يومًا، ومن الجارية أربعون.

وعن الضحاك: أكثره أربعة عشر يومًا. قاله النووي.

وأما أقل النفاس فهو عند مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة في أصح الروايات عنه لا حد له، وهو قول جمهور العلماء.

وعن أبي حنيفة: أقله أحد عشر يومًا. وعنه أيضًا: خمسة وعشرون. وحكى الماوردي عن الثوري أقله ثلاثة أيام. وقال المزنى: أقله أربعة أيام.

وأما أدلة العلماء في أكثر النفاس وأقله، فإن حجة كل من حدد أكثره بغير الأربعين هي الاعتماد على المشاهد في الخارج، وأكثر ما شاهدوه في الخارج ستون يومًا، وكذلك حججهم في أقله فهي أيضًا الاعتماد على المشاهد في الخارج، وقد يشاهد الولد يخرج ولا دم معه، ولذا كان جمهور العلماء على أن أقله لا حد له.

وأما حجة من حدده بأربعين، فهي ما رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والدارقطني، والحاكم عن

أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كانت النفساء على عهد رسول الله تجلس أربعين يومًا» الحديث. روي هذا الحديث من طريق على بن عبدالأعلى، عن أبي سهل ـ واسمه كثير بن زياد ـ عن مسة الأزدية، عن أم سلمة. وعلي بن عبدالأعلى ثقة، وأبو سهل وثقه البخاري وضعفه ابن حبان. وقال ابن حجر: لم يصب في تضعيفه. وقال في التقريب في أبي سهل المذكور: ثقة. وقال في التقريب في مسة المذكورة: مقبولة. وقال النووي في شرح المهذب في حديث أم سلمة: هذا حديث حسن رواه أبو داود، والترمذي وغيرهما.

قال الخطابي: أثنى البخاري على هذا الحديث، ويعتضد هذا الحديث بأحاديث بمعناه من رواية أبي الدرداء، وأنس، ومعاذ، وعثمان بن أبي العاص، / وأبي هريرة رضي الله عنهم.

وقال النووي أيضًا بعد هذا الكلام: «واعتمد أكثر أصحابنا جوابًا آخر، وهو تضعيف الحديث. وهذا الجواب مردود، بل الحديث جيد كما سبق».

وأجاب القائلون بأن أكثر النفاس ستون عن هذا الحديث الدال على أنه أربعون بأجوبة، أوجهها عندي أن الحديث إنما يدل على أنها تجلس أربعين، ولا دلالة فيه على أن الدم إن تمادى بها لم تجلس أكثر من الأربعين، فمن الممكن أن تكون النساء المذكورة في الحديث لم يتماد الحيض (١) بها إلا أربعين، فنص الحديث على أنها تجلس الأربعين، ولا ينافي أن الدم لو تمادى عليها أكثر من الأربعين، ويؤيده أن

۸٥

<sup>(</sup>١) كذا، وهو سبق قلم صوابه: النفاس.

الأوزاعي رحمه الله قال: «عندنا امرأة ترى النفاس شهرين» وذلك مشاهد كثيرًا في النساء. والعلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ سَوَآءٌ مِنكُر مَّنَ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلْيَّالِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَادِ ﴿ مَنْ أَسَتَخْفِ بِٱلْيَّالِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَادِ ﴿ مَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ ا

بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أن السر والجهر عنده سواء، وأن الاختفاء والظهور عنده أيضًا سواء؛ لأنه يسمع السر كما يسمع الجهر، ويعلم الخفي كما يعلم الظاهر، وقد أوضح هذا المعنى في آيات أخر، كقوله: ﴿ وَأَسِرُواْ قَوْلَكُمْ أَوِ اَجْهَرُواْ بِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ الْصُدُورِ ﴿ وَإِن جَهَرُواْ فَوْلَكُمْ أَوْ اَجْهَرُواْ بِهِ ۚ إِنَّا مُعَلِيمًا بِذَاتِ الشَّدُورِ ﴿ وَإِن جَهَرُ اللَّهِ فَي اللَّهِ عَلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وقوله: ﴿ وَلِن جَمَهُ مَا اللَّهُ عَلَمُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَيْرِ ذَلِكُ مَن الآيات.

وأظهر القولين في المستخفي بالليل والسارب بالنهار: أن المستخفي هو المختفي المستتر عن الأعين، والسارب هو الظاهر البارز الذاهب حيث يشاء. ومنه قول الأخنس بن شهاب التغلبي:

وكل أناس قاربوا قيد فحلهم ونحن خلعنا قيده فهو سارب/ أي ذاهب حيث يشاء ظاهر غير خاف.

وقول قيس بن الخطيم:

أنى سربت وكنت غير سروب وتقرب الأحلام غير قريب وقيل السارب: الداخل في السرب ليتوارى فيه، والمستخفي

۲۸

الظاهر، من خفاه يخفيه: إذا أظهره. ومنه قول امرىء القيس:

خفاهن من أنفاقهن كأنما خفاهن وَدْقٌ من عَشِيٍّ مُجَلِّب

\* قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مُّ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوّءًا فَلَا مَرَدٌ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ شَيَّ ﴾ .

بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه لا يغير ما بقوم من النعمة والعافية حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة الله جل وعلا.

والمعنى: أنه لا يسلب قومًا نعمة أنعمها عليهم حتى يغيروا ما كانوا عليه من الطاعة والعمل الصالح، وبين هذا المعنى في مواضع أخر، كقوله: ﴿ وَلِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَى يُعْيِرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ مُ الآية، وقوله: ﴿ وَمَا أَصَنبَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ وَمَا أَصَنبَكُمُ مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ وَمَا أَصَنبَكُمُ مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ وَمَا أَصَنبَكُمُ مَن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ وَمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَهُ مَا اللَّهُ لَمْ مَن اللَّهُ اللَّالِهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

وقد بين في هذه الآية أيضًا: أنه إذا أراد قومًا بسوء فلا مرد له، وبين ذلك أيضًا في مواضع أخر، كقوله: ﴿ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْمِمِينَ ﴿ يَكُ بُأَسُهُ عَنِ الْآيات. وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِمٍ ﴾ يصدق بأن يكون التغيير من بعضهم كما وقع يوم أحد بتغيير الرماة ما بأنفسهم فعمت البلية الجميع، وقد سئل عَلَيْ : «أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث والله تعالى أعلم.

\* قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ الآية.

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي يري خلقه

البرق خوفًا وطمعًا. قال قتادة: خوفًا للمسافر يخاف أذاه ومشقته، وطمعًا للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع في رزق الله.

وعن الحسن: الخوف لأهل البحر، والطمع لأهل البر.

وعن الضحاك: الخوف من الصواعق، والطمع في الغيث /.

۸۷

وبين في موضع آخر: أن إرادته خلق البرق خوفًا وطمعًا من آياته جل وعلا، الدالة على أنه المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له، وذلك في قوله: ﴿ وَمِنْ ءَايَكَئِمِهِ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ﴾ الآية.

\* قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَنْلُهُم بِٱلْغُدُّةِ وَٱلْاَصَالِ ﴾ .

بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يسجد له أهل السماوات والأرض طوعًا وكرهًا، وتسجد له ظلالهم بالغدو والآصال، وذكر أيضًا سجود الظلال، وسجود أهل السماوات والأرض في قوله: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوّا إِلَى مَا خَلَقَ ٱللّهُ مِن ثَى عِينَفَيّوا فِلللّهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشّمَآبِلِ سُجّدًا لِللّهِ وَهُمْ دَخِرُونَ ﴿ وَلَا يَسَالُهُ مَا فِي ٱلسّمَوتِ وَمَا فِ ٱلأَرْضِ مِن دَآبَةٍ وَٱلْمَلَتِ كَهُ وَهُمْ لَا يَسَتَكُمْ فُونَ ﴿ وَهُمْ لَا يَسَتَكُمْ فُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ يُؤْمَرُونَ اللّهِ فَيْ اللّهِ مَا فِي السّمَاءِ فَيْ اللّهُ مَا فِي اللّهُ مَا فِي السّمَاءِ فَيْ اللّهُ مَا فَيْ اللّهُ مَا فَيْ السّمَاءِ فَيْ اللّهُ مَا فَيْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

واختلف العلماء في المراد بسجود الظل وسجود غير المؤمنين، فقال بعض العلماء: سجود من في السماوات والأرض من العام المخصوص، فالمؤمنون والملائكة يسجدون سجودًا حقيقيًا، وهو وضع الجبهة على الأرض يفعلون ذلك طوعًا، والكفار يسجدون كرهًا، أعني المنافقين لأنهم كفار في الباطن، ولا يسجدون إلا

۸۸

كرهًا، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ ﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿ وَمَا مَنْعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ اللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَكَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَلَوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرِهُونَ فَي ﴾.

والدليل على أن سجود أهل السماوات والأرض من العام المخصوص. قوله تعالى في سورة الحج: ﴿ أَلَمْ تَرَأَتَ اللّهَ يَسَجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَابُ فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوابُ وَكَثِيرٌ مِن النَّاسِ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ عَير داخل في السجود المذكور، وهذا قول الحسن وقتادة، وغيرهما، وذكره الفراء، وقيل: الآية عامة، والمراد بسجود المسلمين طوعًا انقيادهم لما يريد الله منهم طوعًا، والمراد بسجود الكافرين كرهًا انقيادهم لما يريد الله منهم كرهًا؛ لأن إرادته نافذة فيهم، وهم / منقادون خاضعون لصنعه فيهم، ونفوذ مشيئته فيهم وأصل السجود في لغة العرب الذل والخضوع، ومنه قول زيد في الخيل:

بجمع تضل البلق في حجراته ترى الأكم فيها سجدًا للحوافر ومنه قول العرب: أسجد إذا طأطأ رأسه وانحنى، قال حميد ابن ثور:

فلما لوين على معصم وكف خضيب وأسوارها فضول أزمتها أسجدت سجود النصارى لأحبارها وعلى هذا القول فالسجود لغوي لا شرعي، وهذا الخلاف المذكور جار أيضًا في سجود الظلال، فقيل: سجودها حقيقي، والله تعالى قادر على أن يخلق لها إدراكًا تدرك به وتسجد لله سجودًا حقيقيًا، وقيل: سجودها ميلها بقدرة الله أول النهار إلى جهة المغرب وآخره إلى جهة المشرق، وادعى من قال هذا أن الظل لا حقيقة له لأنه خيال فلا يمكن منه الإدراك.

ونحن نقول: إن الله جل وعلا قادر على كل شيء، فهو قادر على أن يخلق للظل إدراكًا يسجد به لله تعالى سجودًا حقيقيًا، والقاعدة المقررة عند علماء الأصول هي حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا بدليل من كتاب أو سنة، ولا يخفى أن حاصل القولين:

أن أحدهما: أن السجود شرعي، وعليه فهو في أهل السماوات والأرض من العام المخصوص.

والثاني: أن السجود لغوي بمعنى الانقياد والذل والخضوع وعليه فهو باق على عمومه، والمقرر في الأصول عند المالكية والحنابلة وجماعة من الشافعية أن النص إن دار بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية حمل على الشرعية، وهو التحقيق خلافًا لأبي حنيفة في تقديم اللغوية، ولمن قال: يصير اللفظ مجملاً لاحتمال هذا وذاك. وعقد هذه المسألة صاحب مراقي السعود بقوله:

واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي / فاللغوي على الجلي ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب وقيل: المراد بسجود الكفار كرهًا سجود ظلالهم كرهًا، وقيل: الآية في المؤمنين فبعضهم يسجد طوعًا؛ لخفة امتثال أوامر الشرع عليه، وبعضهم يسجد كرهًا؛ لثقل مشقة التكليف عليه مع أن إيمانه يحمله على تكلف ذلك. والعلم عند الله تعالى.

وقوله تعالى: ﴿ بِاللّٰهُ وَ الرَّصَالَ جَمْعُ أَصِلَ بَضَمَتِينَ، وهو جَمْعُ أَنْ يَكُونَ جَمْعُ غَدَاةً، والآصال جَمْعُ أَصَلَ بَضَمَتِينَ، وهو جَمْعُ أَصِيلُ وهو ما بين العصر والغروب، ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي: العمري لأنت البيت أكرم أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل \* قوله تعالى: ﴿ أَمْ جَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكآءَ خَلَقُواْ كَخَلَقِهِ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّهَ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو الْوَحِدُ الْقَهَّرُ فَنَى ﴾.

أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى أنه هو المستحق لأن يعبد وحده؛ لأنه هو الخالق وحده، ولا يستحق من الخلق أن يعبدوه إلا من خلقهم وأبرزهم من العدم إلى الوجود؛ لأن المقصود من قوله: ﴿ أَمْ جَعَلُوا لِلّهِ شُرِكآء خَلَقُوا كَخَلْقِهِ وَفَتَسَبَه الْخَلَقُ عَلَيْمٍ ﴾ إنكار ذلك، وأنه هو الخالق وحده بدليل قوله بعده: ﴿ قُلِ اللّه خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ ﴾ أي خالق كل شيء هو المستحق لأن يعبد وحده، ويبين هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله: ﴿ يَنَا يُهُا النّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُم الّذِي خَلَقَكُم ﴾ الآية وقوله: ﴿ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ عَالِهَةً لا يَخَلْقُون شَيّاً وَهُم خَلَق اللّه عَلَى وقوله: ﴿ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ عَالِهَةً لا يَخَلْقُون شَيّاً وَهُم خَلَق اللّه عَيْر ذلك من الآيات؛ خَلْق اللّه فَالَو محتاج إلى خالقه فهو عبد مربوب مثلك يجب عليه لأن المخلوق محتاج إلى خالقه فهو عبد مربوب مثلك يجب عليه أن يعبد من خلقه وحده، كما يجب عليه خلك ذلك، فأنتما سواء بالنسبة إلى وجوب عبادة الخالق وحده لا شريك له.

/ \* قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رّبِّهِ ﴾ الآية، بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار اقترحوا عليه ﷺ الإتيان بآية ينزلها عليه ربه، وبيّن هذا المعنى في مواضع متعددة كقوله: ﴿ فَلْيَأْنِنَا بِنَايَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوْلُونَ ﴿ اللَّهِ عَيْرِ ذلك من الآيات، وبين تعالى في موضع آخر أن في القرآن العظيم كفاية عن جميع الآيات في قوله: ﴿ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ يُتّلَى عَيْرِ فَلْ وَنحوها بقوله: ﴿ وَمَا مَنعَنَا أَن نُرْسِلَ بِاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَنحوها بقوله: ﴿ وَمَا مَنعَنَا أَن نُرْسِلَ بِاللَّهُ يَلْ اللَّهِ اللَّهِ كَناقة صالح ونحوها بقوله: ﴿ وَمَا مَنعَنَا أَن نُرْسِلَ بِاللَّهُ اللَّهُ أَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

\* قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَ انَّا سُيِرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْقُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ الْوَ عَلِمَ اللّهِ محذوف، قال العض العلماء: تقديره لكان هذا القرآن، وقال بعضهم: تقديره لكفرتم بالرحمن، ويدل لهذا الأخير قوله قبله: ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّمَ مَنْ ﴾ وقد قدمنا شواهد حذف جواب لو في سورة البقرة، وقد قدمنا في سورة يوسف أن الغالب في اللغة العربية أن يكون الجواب المحذوف من جنس المذكور قبل الشرط؛ ليكون ما قبل الشرط دليلًا على الجواب المحذوف.

\* قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَجًا وَدُرِّيَّةً ﴾ الآية. بين في هذه الآية الكريمة أن الرسل قبله ﷺ من جنس البشر يتزوجون ويلدون وليسوا ملائكة، وذلك أن الكفار استغربوا بعث آدمي من البشر، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُوْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿ إِنَّ الْهُ عَرِسل

91

البشر الذين يتزوجون ويأكلون كقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبَلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَا كُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ﴾ وقوله: ﴿ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ ﴾ الآية إلى غير ذلك من الآيات كما تقدمت الإشارة إليه /.

\* قوله تعالى: ﴿ قُلْ كَفَىٰ بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِئْبِ ﴿ قُلْ كَفَىٰ بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِئْبِ ﴿ وَلَى الطاهر أَن قوله: ومن عنده علم الكتاب عطف على لفظ الجلالة، وأَنّ المراد به أهل العلم بالتوراة والإنجيل، ويدل له قوله تعالى: ﴿ شَهِدَ اللّهُ أَنّهُ لا إِلَهَ إِلّا هُو وَالْمِنْكِمَةُ وَأُولُوا الْمِلْمِ ﴾ الآية وقوله: ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِي مِّمَا أَنزَلْنَا إِلَيْكُ فَسَّعَلِ وَالْمَلْمُونَ مَنْ اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ اللّهِ عَير ذلك من الآيات.

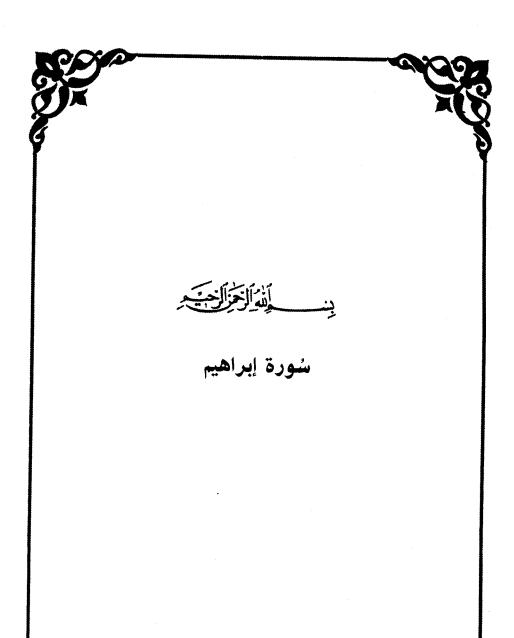

94

# 

\* قوله تعالى: ﴿ حَيْنَا أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذِنِ رَبِّهِمْ الآية ، بَيْن تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أنزل على نبيه ﷺ هذا الكتاب العظيم؛ ليخرج به الناس من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الإيمان والهدى، وأوضح هذا المعنى في آيات أخر كقوله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ عَلَيْتِ بِيِّنَتِ لِيُخْرِجُكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ وقوله: ﴿ اللَّهُ وَلِيُ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ الله عير ذلك من الآيات، كما تقدمت الإشارة إلى النور إلى النور إلى عير ذلك من الآيات، كما تقدمت الإشارة إلى النور إلا بإذنه جل وعلا في قوله: ﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ﴾ الآية ، وأوضح في إلا بإذنه جل وعلا في قوله: ﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ﴾ الآية ، وأوضح في آيات أخر كقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا مِن ذَسُولٍ إِلّا لِيُطَاعِ بِإِذْنِ ٱللّهِ ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآية ، وأوضح في أيات أخر كقوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن ثُومِنَ إِلّا بِإِذِنِ ٱللّهِ ﴾ الآية ، الآية ،

\* قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عَلِيْبَيِنَ لَمُ فَيُ شَكَاء مَ الله تعالى في لَمُمَّ فَيُضِلُ الله مَن يَشَاء وَيَهْدِى مَن يَشَاء ﴾ الآية، بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لم يرسل رسولاً إلاّ بلغة قومه؛ لأنه لم يرسل رسولاً إلاّ بلغة قومه؛ لأنه لم يرسل رسولاً إلا إلى قومه دون غيرهم، ولكنه بين في مواضع أخر أن نبينا وي مواضع أخر أن نبينا وي أرسل إلى جميع الخلائق دون اختصاص بقومه ولا بغيرهم

كقوله تعالى: ﴿ قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ وقوله: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴿ ﴾ وقوله: ﴿ وَمَآ أَرْسَلُنَكَ إِلَّاكَآفَّةً لِّلنَّاسِ ﴾ الآية، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم رسالته لأهل كل لسان، فهو ﷺ / يجب عليه إبلاغ أهل كل لسان، وقد قدمنا في سورة البقرة قول ابن عباس رضي الله عنهما: «إن الله فضل محمدًا عَلَيْ على الأنبياء وعلى أهل السماء فقالوا: بم يا ابن عباس فضله على أهل السماء؟ فَقَالَ: إِنَ اللهُ تَعَالَى قَالَ: ﴿ ﴿ وَمَن يَقُلُّ مِنْهُمْ إِنِّكَ إِلَكُ مِّن دُونِهِ عَلَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمُ كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّالِمِينَ ۞﴾ وقال لمحمد ﷺ: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿ لَيَ غَفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ ﴾ قالوا: فما فضله على الأنبياء؟ قال: قال الله تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ فَوَمِهِ عَلِيْ بَيِّنَ لَمُمَّم ﴿ وَقَالَ الله عَزُ وَجَلَ لَمُحَمَّد ﷺ : ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَكَ إِلَّا كَأَفَّةً لِلنَّاسِ ﴾ فأرسله إلى الجن والإنس» ذكره أبو محمد الدارمي في مسنده كما تقدم، وهو تفسير من ابن عباس للَّاية بما ذكرنا. والعلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ فَرَدُّوٓ أَلَّهِ يَهُمَّ فِيٓ أَفْوَاهِ هِمَّ ﴾ الآية.

اختلف العلماء في معنى هذه الآية الكريمة، فقال بعض العلماء: معناها أن أولئك الكفار جعلوا أيدي أنفسهم في أفواههم؛ ليعضوا عليها غيظًا وحنقًا لما جاءت به الرسل، إذ كان فيه تسفيه أحلامهم وشتم أصنامهم، وممن قال بهذا القول عبدالله بن مسعود، وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم، واختاره ابن جرير، واستدل له بقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا خَلَوا عَضُوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ ﴾ الآية. وهذا

9 5

المعنى معروف في كلام العرب، ومنه قول الشاعر:

تردون في فيه غش الحسود حتى يعض على الأكف

يعني أنهم يغيظون الحسود حتى يعض على أصابعه وكفيه. قال القرطبي: ومنه قول الآخر أيضًا:

قد أفنى أنامله عضًا، وقال الراجز:

لو أن سلمى أبصرت تخددي ودقة بعظم ساقى ويدي وبعد أهلي وجفاء عودي عضت من الوجد بأطراف اليد / وفي الآية الكريمة أقوال غير هذا.

منها: أنهم لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم من العجب، ويروى عن ابن عباس.

ومنها: أنهم كانوا إذا قال لهم نبيهم: أنا رسول الله إليكم، أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم أن اسكت تكذيبًا له وردًا لقوله، ويروى هذا عن أبي صالح.

ومنها: أن معنى الآية أنهم ردوا على الرسل قولهم، وكذبوهم بأفواههم، فالضمير الأول للرسل، والثاني للكفار، وعلى هذا القول «في» بمعنى الباء، ويُروى هذا القول عن مجاهد، وقتادة، ومحمد بن كعب.

قال ابن جرير: وتوجيهه أن «في» هنا بمعنى الباء قال: وقد

سُمع من العرب أدخلك الله بالجنة. يعنون في الجنة، وقال الشاعر: وأرغب فيها عن لقيط ورهطه ولكنني عن سنبس لست أرغب يريد وأرغب بها.

قال ابن كثير ويؤيد هذا القول تفسير ذلك بتمام الكلام، وهو قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرُنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِدِ وَ إِنَّا لَفِي شَكِي مِّمَا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرُنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِدِ وَ إِنَّا لَفِي شَكِي مِّمَا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾.

قال مقيده عفا الله عنه عنه عندي خلاف ما استظهره ابن كثير رحمه الله تعالى؛ لأن العطف بالواو يقتضي مغايرة ما بعده لما قبله، فيدل على أن المراد بقوله: ﴿فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ ﴾ الآية. غير التصريح بالتكذيب بالأفواه، والعلم عند الله تعالى، وقيل: المعنى أن الكفار جعلوا أيديهم في أفواه الرسل ردًا لقولهم، وعليه فالضمير الأول للكفار، والثاني للرسل، ويروى هذا عن الحسن، وقيل: جعل الكفار أيدي الرسل على أفواه الرسل ليسكتوهم ويقطعوا كلامهم، ويروى هذا عن مقاتل، وقيل: رد الرسل أيدي الكفار في أفواههم وقيل غير ذلك، فقد رأيت الأقوال وما يشهد له القرآن منها. والعلم عند الله تعالى.

#### تنىيە

جمع الفم مكسرًا على أفواه يدل على أن أصله فوه فحذفت الفاء والواو وعوضت عنهما الميم / .

\* قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكِي مِّمَا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿ فَي هذه الآية الكريمة أن الكفار صرحوا 90

للرسل بأنهم كافرون بهم، وأنهم شاكون فيما جاءوهم به من الوحي وقد نص تعالى على بعضهم بالتعيين أنهم صرحوا بالكفر به، وأنهم شاكون فيما يدعوهم إليه، كقول قوم صالح له: ﴿ أَنَهُ لَمُنَا أَن تَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنّنَا لَنِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُوناً إِلَيْهِ مُربي ﴿ وصرحوا بالكفر به في يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنّنَا لَنِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُوناً إِلَيْهِ مُربي ﴿ وَصِرحوا بالكفر به في قوله: ﴿ قَالَ ٱلْمَلاُ ٱللَّذِينَ ٱسْتَصَعَبُوا مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضَعِفُوا لِمَن مَنْهُمْ أَتَعْلَمُوكَ أَنَ صَلِحًا مُرَسَلٌ مِن رَبِّهِ قَالُوا إِنّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ عَامَن مِنْهُمْ أَتَعْلَمُوكَ أَنَ صَلِحًا مُرَسَلٌ مِن رَبِّهِ قَالُوا إِنّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ عَلَمْ مُؤْمِنُونَ وَنَ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَصَعَبُوا إِنّا بِاللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَامَن أَنواع البيان التي تضمنها أن يذكر عموم في الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر عموم في الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر عموم في كما هنا، وكما تقدم المثال له بقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَن يُعَظّمُ شَعَهُم مَا مَن اللَّهُ مع قوله: ﴿ وَٱلْبُدُن جَعَلْنَهَالَكُم مِن شَعَه بِر اللَّه ﴾ الآية .

يُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ شِي الى غير ذلك من الآيات.

وقوله: ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَاصْبِرُوٓاً إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَقُولُه : ﴿ وَأَوَرَثْنَا اللَّهِ مَا لَذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكُنَا فِيهَا ﴾ الآية إلى غير ذلك من الآيات.

\* قوله تعالى: ﴿ وَخَابَ كُلُّ جَبَارٍ عَنِيدٍ ﴿ لَهُ لَم يبين هنا كيفية خيبة الجبار العنيد، ولكنه أشار إلى معنى خيبته وبعض صفاته القبيحة في قوله في سورة (ق): ﴿ أَلْقِياً فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كُفَّارٍ عَنيدٍ ﴿ مَنَّاعٍ لِلْحَارِمُ مُعَنَدٍ مُرِيبٍ ﴾ لَلَّذِى جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَأَلْقِياهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ﴿ وَالْحَبَارِ المتجبر في نفسه، والعنيد المعاند للحق. قاله ابن كثير.

\* قوله تعالى: ﴿ مِن وَرَابِهِ عَهَمْ أَمُ ﴾ الآية. وراء هنا بمعنى أمام كما هو ظاهر، ويدل له إطلاق وراء بمعنى أمام في القرآن وفي كلام العرب، فمنه في القرآن قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ وَرَاءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ

سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿ أَي أَمامهم ملك، وكان ابن عباس يقرؤها كان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبًا، ومن إطلاق وراء بمعنى أمام في كلام العرب قول لبيد:

أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع وقول الآخر:

أترجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائيا وقول الآخر:

ومن ورائك يوم أنت بالغه لا حاضر معجز عنه ولا باد / ٩٧

فوراء بمعنى أمام في الأبيات، وقال بعض العلماء: معنى من ورائه جهنم، أي: من بعد هلاكه جهنم، وعليه فوراء في الآية بمعنى بعد، ومن إطلاق وراء بمعنى بعد قول النابغة:

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب أي ليس بعد الله مذهب. قاله القرطبي. والأول هو الظاهر وهو الحق.

\* قوله تعالى: ﴿ مَّثُلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَيِّهِمْ أَعْمَلُهُمْ كُرَمَادٍ الله تعالى لأعمال الكفار الشَّتَدَّتَ بِهِ الرِّيمُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ﴾ الآية ضرب الله تعالى لأعمال الكفار مثلاً في هذه الآية الكريمة برماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف، أي: شديد الريح، فإن تلك الريح الشديدة العاصفة تطير ذلك الرماد، ولم تبق له أثرًا فكذلك أعمال الكفار، كصلات الأرحام، وقرى الضيف، والتنفيس عن المكروب، وبر الوالدين، ونحو ذلك

يبطلها الكفر ويذهبها كما تطير تلك الريح ذلك الرماد، وضرب أمثالاً أخر في آيات أخر لأعمال الكفار بهذا المعنى كقوله: ﴿ وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَلُهُمْ كَسَرُكِم بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ الظّمْعَانُ مَآءً حَتَى إِذَا جَآءُهُ لَمْ يَعِدُهُ سَيْنًا ﴾ وقوله: ﴿ مَثُلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا كَمثُل ربيح فِيها يَحِدُهُ شَيْئًا ﴾ وقوله: ﴿ مَثُلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا كَمثُل ربيح فِيها صِرُّ أَصَابَتُ حَرَّثَ قَوْمِ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ يَتأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَى كَالّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِقَاءَ النّاسِ وَلا يُؤمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثُلُهُ كَمثُل صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابُهُ وَابِلُ فَتَرَكُهُ عَنْ اللّهُ فَرَعُ مَنْ اللّهُ اللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمّا كَسَبُوا وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى شَيْءٍ مِمّا كَسَبُوا وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الْكَفْرِينَ فِي ﴾ وقوله: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْدُهُ هَبَاءً اللّهُ مَا كَنْ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْدُهُ هَبَاءً مَنْ اللّهُ اللّهُ عَيْرُونَ عَمَلٍ فَجَعَلْدُهُ هَبَاءً مَنْ اللّهُ عَيْرُونَ عَمَلٍ فَجَعَلْدُهُ هَبَاءً مَنْ اللّهُ عَيْرُونَ عَمْلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْدُهُ هَبَاءً مَنْ اللّهُ عَيْرُولًا فَنَى عَمْلُو عَيْرُولًا مَنْ عَمْلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْدُهُ هَاكُولُ مِنْ الآيات .

وبين في موضع آخر أن الحكمة في ضربه للأمثال أن يتفكر الناس فيها فيفهموا الشيء بنظرة، وهو قوله: ﴿ وَيَظِّي ٱلأَمْثَلُ نَضَرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكُرُونَ ﴿ وَنظيره قوله: ﴿ وَيَظْيرِبُ اللّهُ الْأَمْثَالُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَنظيره قوله: ﴿ وَيَظْيرِبُ اللّهُ الْأَمْثَالُ لِلنَّاسِ لَعَلّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَبِين في موضع آخر أن الأَمثالُ لا يعقلها إلا أهل العلم، وهو قوله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُلُ الْمَثْلُ الْمَثْلُ الْمَثْلُ الْمَثْلُ الْمَثْلِ المضروب يجعله الله سبب هداية لقوم فهموه، وسبب ضلال المشروب يجعله الله سبب هداية لقوم فهموه، وسبب ضلال لقوم لم يفهموا حكمته، وهو / قوله: ﴿ فَأَمّا الّذِينَ عَلَمُونَ اللّهُ لِيهِ اللّهُ الْمَثْلُ اللّهُ الْمَثْلُ اللّهُ اللّهُ الْمَثْلُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ الْمَثْلُ المَثْلُ المضروب بعوضة فما فوقها، قيل يضرب مثلاً ما ولو كان المثل المضروب بعوضة فما فوقها، قيل: فما هو أصغر منها؛ لأنه يفوقها في الصغر، وقيل: فما فوقها، أي: فما هو أصغر منها؛ لأنه يفوقها في الصغر، وقيل: فما فوقها، أي: فما هو

4 /

أكبر منها، وهو قوله: ﴿ ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَخِي ۗ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ ولذلك ضرب المثل بالعنكبوت في قوله: ﴿ مَثَلُ الَّذِيكَ اللّهِ الْوَلِيكَ اللّهِ الْوَلِيكَ اللّهِ الْوَلِيكَ اللّهِ الْوَلِيكَ اللّهِ الْوَلِيكَ اللّهِ الله الله الله الله على الله غير ذلك والعلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ فَقَالَ ٱلضَّعَفَّوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوَّا إِنَّا كُمُّ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغَنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيَّءٍ ﴾ هذه المحاجة التي ذكرها الله هنا عن الكفار بينها في مواضع أخر، كقوله: ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضَّعَفَتُوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوّا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُعْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِن ٱلنَّارِ ﴿ وَإِذْ يَتَكَافَهُلَ أَنتُم مُعْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِن ٱلنَّادِ ﴿ وَاللَّهُ فِيهَا لِللَّهِ اللَّهُ قَدْ حَكُم بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ كَمَا تقدم إيضاحه.

\* قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِى ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَلَكُمْ وَعَدَ الْحَقِي وَوَعَدَ تُكُمُّ فَأَخَلَفَتُكُمُ بِينِ فِي هذه الآية أن الله وعدهم وعد الحق، وأن الشيطان وعدهم فأخلفهم ما وعدهم، وبين هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله في وعد الله: ﴿ وَعَدَ ٱللّهِ حَقًا ﴾ وقوله: ﴿ وَعَدَ ٱللّهِ حَقًا ﴾ وقوله: ﴿ إِنَ ٱللّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْبِيعَادَ ( ) ﴿ وَقُوله في وعد الشيطان: ﴿ يَعِدُهُمُ وَيُمنِّيهِم وَمَا يَعِدُهُمُ أَلْشَيْطُنُ إِلّا عُهُولًا ﴿ وَقُولُهُ وَنَحُو ذَلْكُ مِن الآيات.

\* قوله تعالى: ﴿ تَحِينُهُمُ فِيهَا سَلَمُ ﴿ ثِينَ فِي هذه الآية الكريمة أن تحية أهل الجنة في الجنة سلام، وبَيّن في مواضع أخر أن الملائكة تحييهم بذلك، وأن بعضهم يحيي بعضًا بذلك فقال في

تحية الملائكة لهم: ﴿ وَٱلْمَلَيْكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴿ سَلَمُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمُ ﴾ الآية ، وقال: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهَا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ الآية وقال: ﴿ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا يَحِيَّةُ وَسَلَمًا ﴿ وَقَالَ فِي تحية بعضهم / بعضًا: ﴿ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا سُبَحَنَكَ ٱللَّهُمَ وَيَحِيّنُهُمْ فِيهَا سَلَكُمُ ﴾ الآية ، كما تقدم بعضاحه .

\* قوله تعالى: ﴿ قُل لِعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرًا وَعَلانِيَةُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِى يَوْمٌ لَابَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلَالُ ﴿ أَم تعالى في هذه الآية الكريمة بالمبادرة إلى الطاعات كالصلوات والصدقات من قبل إتيان يوم القيامة الذي هو اليوم الذي لا بيع فيه ولا مخالة بين خليلين فينتفع أحدهما بخلة الآخر، فلا يمكن أحدًا أن تباع له نفسه فيفديها، ولا خليل ينفع خليله يومئذ، وبين هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَةٌ وَلا شَفَعَةٌ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِي فَلْسِ شَيْئًا ﴾ يؤمَّ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَةٌ وَلا شَفَعَةٌ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِي فَلْسِ شَيْئًا ﴾ يؤمَّ لَا بَعْزِي نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْئًا ﴾ وقوله: ﴿ وَاللّهُ مِن اللّهُ عَرْي نَفْسُ عَن نَفْسٍ شَيْئًا ﴾ وقوله: ﴿ وَاللّهُ اللّهُ عَرْي نَفْسُ عَن نَفْسٍ شَيْئًا ﴾

الآية، ونحو ذلك من الآيات. والخلال في هذه الآية قيل: جمع خلة كقله وقلال، والخلة: المصادقة، وقيل: هو مصدر خَالَّهُ على وزن فاعل مخالة وخلالاً. ومعلوم أن فاعل ينقاس مصدرها على المفاعلة والفعال. وهذا هو الظاهر، ومنه قول امرىء القيس:

صرفت الهوى عنهن من خشية الردى ولست بمقلي الخلال ولا قال أي: لست بمكروه المخالة.

\* قوله تعالى: ﴿ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعَبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴿ الآية. لم يبين هنا هل أجاب دعاء نبيه إبراهيم هذا، ولكنه بين في مواضع أخر أنه أجابه في بعض ذريته دون بعض كقوله: ﴿ وَمِن دُرِّيَتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينُ ﴿ وَمِن وَوله: ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عَلَيْهَا كُلِمَةً بَاقِيهً فِي عَقِيهِ عَلَيْهَا كُلِمَةً بَاقِيهً فِي عَقِيهِ عَلَيْهَا كُلُومَةً بَاقِيهُ فَي عَقِيهِ عَلَيْهَا كُلُومَةً بَاقِيهُ فِي عَقِيهِ عَلَيْهَا كُلُومَةً بَاقِيهُ فَي عَقِيهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا كُلُومَةً بَاقِيهُ فَي عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا كُلُومَةً لَا عَلَيْهَا كُلُومَةً فَي عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ لِيْهُ إِلَيْهَا لَهُ اللّهُ لِللّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ لِلللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ لِي لَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَاهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَاهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا لِلْهُ إِلَا إِلْهُ إِلَاهُ إِلْهُ إِلْهُ أَلِهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَاقِهُ إِلَاهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ أَلِهُ أَلِهُ إِلْهُ أَلِهُ أَلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلِهُ إِلَا إِلْهُ أَلِهُ أَلْهُ أَلِهُ أَلِهُ إِلْهُ أَلِهُ أَلِهُ إِلَا لِلْهُ أَلِهُ إِلَا أَلْهُ إ

\* قوله تعالى: ﴿ فَهَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَافِي فَإِنَّكُ عَفُورٌ رَحِيمٌ نَكَ بَين تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم قال: إن من تبعه فإنه منه، وأنه رد أمر من لم يتبعه إلى مشيئة الله تعالى إن شاء غفر له؛ لأنه هو الغفور الرحيم، وذكر نحو هذا عن عيسى ابن مريم في قوله: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَنِيزُ وَان مَعْفِر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَنِيزُ وَان مَعْفِر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَنِيزُ وَمِهما ابن مريم في قوله: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَنِيزُ وَمِهما اللهُ عَن نوح إنه قال: ﴿ رَبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِن ٱلْكَفْرِينَ دَيَّارًا فَيَ اللهُ قال عن نوح إنه قال: ﴿ رَبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِن ٱلْكَفْرِينَ دَيَّارًا فَيْ اللهُ قَالَ عَن نوح إنه قال: ﴿ رَبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِن ٱلْكَفْرِينَ دَيَّارًا فَيْ اللهُ قال عَن موسى إنه قال: ﴿ رَبَّنَا لِمُعْمِلُوا الْعَنْ اللهُ عَن نوح إنه قال الله قال عن موسى إنه قال: ﴿ رَبَّنَا الْمُعْمِلُ أَمُولِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَى يَرُوا ٱلْعَذَابَ عَن سَبِيلِكُ رَبّنَا أَطْمِسَ عَلَى أَمُولِهِمْ وَاسَدُهُ مَا وَمُوسَى عليهما وعلى نبينا الصلاة الميلاء مَن في والظاهر أن نوحًا وموسى عليهما وعلى نبينا الصلاة المهر أن نوحًا وموسى عليهما وعلى نبينا الصلاة أللَّ لَيْ مَنْ فَالْمَا فَالْمُ فَالْمُ وَالْمُ اللهُ وَلَهُ مَنْ فَالْمُ الْمُؤْمِنُوا مَنْ نوحًا وموسى عليهما وعلى نبينا الصلاة

والسلام ما دعوا ذلك الدعاء على قومهما إلا بعد أن علما من الله أنهم أشقياء في علم الله لا يؤمنون أبدًا، أما نوح فقد صرح الله تعالى له بذلك في قوله: ﴿وَأُوحِكَ إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلّا مَن قَوْل قومه له: ﴿ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ أَلْكُ مِمُؤْمِنِينَ ﴿ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الهُ عَلَى اللهُ عَلَى

\* قوله تعالى: ﴿ فَاجْعَلْ أَفْعِدَةً مِنَ النّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَأَرْدُقُهُم مِنَ الشَّمَرَتِ ﴾ الآية. بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام دعا لذريته الذين أسكنهم بمكة المكرمة أن يرزقهم الله من الثمرات، وبين في سورة البقرة أن إبراهيم خص بهذا الدعاء المؤمنين منهم، وأن الله أخبره أنه رازقهم جميعًا مؤمنهم وكافرهم، ثم يوم القيامة يعذب الكافر، وذلك بقوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلدًا ءَامِنًا وَأَدَرُقَ أَهَلَمُ مِنَ الثَّمَرَةِ مَنْ ءَامَن مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْوَرْقِ قَالَ إِبْرَهِمُ مُن كُفَرَ فَأُمَيّعُهُ وَلِيلًا ﴾ الآية.

قال بعض العلماء: سبب تخصيص إبراهيم المؤمنين في هذا الدعاء بالرزق أنه دعا لذريته أولاً أن يجعلهم الله أئمة ولم يخصص بالمؤمنين فأخبره الله أن الظالمين من ذريته لا يستحقون ذلك. قال تعالى: ﴿ وَإِذِ ابْتَكَيّ / إِبْرَهِمَ رَيُّهُ بِكِلِمَتِ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِيَّتِي قَالَ لَا يَنالُ عَهْدِى الظّلِمِينَ ﴿ وَأَرْزُقُ أَهْلَمُ مِن لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِيَّتِي قَالَ لَا يَنالُ عَهْدِى الظّلِمِينَ الله فلما أراد أن يدعو لهم بالرزق خص المؤمنين بسبب ذلك فقال: ﴿ وَأَرْزُقُ أَهْلَمُ مِنَ الشّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْأَخِرِ ﴾ فأخبره الله أن الرزق ليس كالإمامة، فالله يرزق الكافر من الدنيا ولا يجعله إمامًا؛ ولذا قال له

1 • 1

في طلب الإمامة: ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِلِمِينَ ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِلِمِينَ ﴿ لَكُنَّ الْمُؤْمَنِينَ بِطلب الرزق قال له: ﴿ وَمَن كَفَرَ فَأُمَّتِّعُهُ قَلِيلًا ﴾ الآية.

\* قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى ﴾ الآية. بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن إبراهيم طلب المغفرة لوالديه، وبين في آيات أخر أن طلبه الغفران لأبيه إنما كان قبل أن يعلم أنه عدو لله، فلما علم ذلك تبرأ منه، كقوله: ﴿ وَمَا كَانَ آسَتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَمَا لَبُكُنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُولً لِلَّهِ تَبُرّاً مِنْهُ ﴾ ونحو ذلك من الآيات.

\* قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشَخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ اللَّهِ الكريمة أنه يؤخر عقاب الكفار إلى يوم تشخص فيه الأبصار من شدة الخوف، وأوضح ذلك في قوله تعالى: ﴿ وَٱقْتَرَبُ ٱلْوَعْـدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِى شَخِصَةٌ أَبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ الآية. ومعنى شخوص الأبصار أنها تبقى منفخة لا تغمض من الهول وشدة الخوف.

\* قوله تعالى: ﴿ مُهَطِعِينَ ﴾ الآية. الإهطاع في اللغة: الإسراع، وقد بين تعالى في مواضع أخر أنهم يوم القيامة يأتون مهطعين، أي: مسرعين إذا دعوا للحساب، كقوله تعالى: ﴿ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ﴿ يَ مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ ﴾ الآية. وقوله: ﴿ يَوْمَ تَشَقَّتُ عَرْجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ مِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴿ قَ هُوله: ﴿ يَوْمَ تَشَقَّتُ اللَّهُ مِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ ﴿ قَ هُوله: ﴿ يَوْمَ تَشَقَّتُ اللَّهُ مِرَاعًا ذَالِكَ حَشَرٌ عَلَيْنَا يَسِيرُ ﴿ إِلَى غير ذلك من الآيات.

ومن إطلاق الإهطاع في اللغة بمعنى الإسراع قول الشاعر: مدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى السماع

أي مسرعين إليه.

\* قوله تعالى: ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِدِ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصَّفَادِ ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِدِ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ يوم بين تعالى هذا المعنى في مواضع القيامة يقرنون في الأصفاد، وبين تعالى هذا المعنى في مواضع أخر، كقوله: ﴿ وَإِذَا ٓ ٱلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُولًا ﴿ وَإِذَا ٓ ٱلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُولًا ﴿ وَإِذَا اللّٰهِ مَن الآيات.

والأصفاد: هي الأغلال والقيود، واحدها: صفد بالسكون وصفد بالتحريك، ومنه قول عمرو بن كلثوم:

فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا بالملوك مصفدينا

ومنه قوله تعالى: ﴿ وَٱلشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَآءِ وَغَوَّاصٍ ۞ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (إِنَّ ٱلْأَصْفَادِ (إِنَّهُ﴾.

\* قوله تعالى: ﴿ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

\* قوله تعالى: ﴿ هَذَا بَلَغُ لِلنَّاسِ ﴾ الآية ، بين في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن بلاغ لجميع الناس ، وأوضح هذا المعنى في قوله: ﴿ وَأُوحِى إِلِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنْذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغُ ﴿ وبين أن من بلغه ولم يؤمن به فهو في النار كائنًا من كان في قوله: ﴿ وَمَن يَكَفُرُ بِهِ مِنَ اللَّا مَن كَانَ في قوله: ﴿ وَمَن يَكَفُرُ بِهِ مِنَ اللَّهَ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

\* قوله تعالى: ﴿ وَلِيعَلَمُوّا أَنَّما هُوَ إِلَهُ وَرَحِدٌ وَلِيذَكّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَ ﴾ بين في هذه الآية الكريمة أن من حكم إنزال القرآن العظيم العلم بأنه تعالى إلله واحد، وأن من حكمه أن يتعظ أصحاب العقول، وبين هذا في مواضع أخر، فذكر الحكمة الأولى في أول سورة هود في قوله: ﴿ كِنَابُ أُخْرَمَتَ ءَايَنَكُم ثُمّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿ كِنَابُ أُخْرَمَتُ ءَايَنَكُم ثُمّ فُصِّلَتْ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿ كَنَابُ أُخْرَمُ تُولِي أَلَا تَعْبُدُوا إِلّا لَهُ عَلَيْ اللّهُ فَي قوله: ﴿ كِنَابُ أَخْرَمَتُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه الله الله عند الله تعالى.



1.4

# ر بنسوله المخراك م

\* قوله تعالى: ﴿ رُبّهَا يُودُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسّلِمِينَ ﴿ كُورَ فِي هذه الآية الكريمة أَنّ الكفار إذا عرفوا حقيقة الأمر تمنوا أنّهم كانوا في دار الدنيا مسلمين، وندموا على كفرهم، وبين هذا المعنى في مواضع أخر، كقوله: ﴿ وَلَوْ تَرَكَ إِذْ وَقِفُوا عَلَى النّارِ فَقَالُواْ يَلْيَلْنَا نُرُدُ وَلَا تُكَذّب مِايَتِ رَبّنا وَنَكُونَ مِن ٱلمُومِينَ ﴿ وَقُولُه: ﴿ حَقَى إِذَا جَاءَ مُهُمُ ٱلسّاعَةُ وَلا نُكَذّب مِايَتِ رَبّنا وَنَكُونَ مِن ٱلمُؤمِنِينَ ﴿ وَقُولُه: ﴿ حَقَى إِذَا جَاءَ مُهُمُ ٱلسّاعَةُ يَكُونُ يَعْنَى الْفَالِمُ عَلَى اللّهِ يَعْنَى الظّالِمُ عَلَى يَدَيْدِ يَكُولُ يَنيَتنِي التَّخَذَتُ مَعَ ٱلرّسُولِ سَبِيلًا ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَيَوْمَ يَعَنَى الظّالِمُ عَلَى يَدَيْدُ لِكُ مِن يَدُولُ يَنيَتنِي التَّخَذَتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَيَوْمَ يَعَنَى الظّالِمُ عَلَى اللّهِ مَن يقولُ العلماء في هذه الآية راجعة إلى شيء واحد؛ لأن من يقول: إن الكافر إذا احتضر وعاين الحقيقة تمنى أنه كان مسلمًا، ومن يقول: إنه إذا عاين النار، ووقف عليها تمنى أنه كان مسلمًا، ومن يقول: إنه إذا عاين النار، ووقف عليها تمنى أنه كان مسلمًا، ومن يقول: إنهم إذا عاينوا إخراج الموحدين من النار منوا أنهم كانوا مسلمين، كل ذلك راجع إلى أن الكفار إذا عاينوا الحقيقة ندموا على الكفر، وتمنوا أنهم كانوا مسلمين.

وقرأ نافع وعاصم - ﴿ رُبَهَا ﴾ - بتخفيف الباء، وقرأ الباقون بتشديدها والتخفيف لغة أهل الحجاز، والتثقيل لغة تميم، وقيس، وربيعة، ومن الأول قول عدي بن الرعلاء الغساني:

ربما ضربة بسيف صقيل بين بصرى وطعنة نجلاء

## والثاني كثير جدًا، ومنه قول الآخر:

١٠٤ ألا ربما أهدت لك العين نظرة قصاراك منها أنها عنك لا تجدى/

ورب في هذا الموضع قال بعضُ العلماء: للتكثير، أي: يود الكفار في أوقات كثيرة لو كانوا مسلمين، ونقل القرطبي هذا القول عن الكوفيين. قال: ومنه قول الشاعر:

## \* ألا ربما أهدت العين \* البيت

وقال بعض العلماء: هي هنا للتقليل؛ لأنهم قالوا ذلك في بعض المواضع، لا في كلها؛ لشغلهم بالعذاب.

فإن قيل: ربما لا تدخل إلا على الماضي، فما وجه دخولها على المضارع في هذا الموضع؟ فالجواب أن الله تعالى لما وعد بوقوع ذلك صار ذلك الوعد للجزم بتحقيق وقوعه كالواقع بالفعل، ونظيره قوله تعالى: ﴿ أَنَى أَمْرُ اللهِ ﴾ الآية ونحوها من الآيات، فعبر بالماضي تنزيلًا لتحقيق الوقوع منزلة الوقوع بالفعل.

\* قوله تعالى: ﴿ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلِّهِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ هَذَهِ اللهِ تعالى الكفار في هذه الآية الكريمة بأمره نبيه يَعْلَمُونَ ﴿ هَذَ الله تعالى الكفار في هذه الآية الكريمة بأمره نبيه الله الأمر من شدة تعذيبهم وإهانتهم، وهددهم هذا النوع من التهديد في مواضع أخر، كقوله: ﴿ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿ قُلْ قَلْ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَلْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ وقوله: ﴿ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِلَا إِنَّكُ مِنْ أَصْعَلُ النَّارِ ﴿ فَلَا اللهِ وقوله اللهِ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا إِنَّكُ مِنْ أَصْعَلُ النَّارِ ﴿ فَا فَذَرُهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ اللهِ يَعْوَضُواْ وَيَعَدُونَ ﴿ فَوَلَه : ﴿ فَذَرُهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِى يُوعَدُونَ ﴿ وَوَلَه : ﴿ فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِى يُوعَدُونَ ﴿ وَوَلَه : ﴿ فَذَرُهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِى يُوعَدُونَ ﴿ وَوَلَه : ﴿ فَذَرُهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِى يُوعَدُونَ ﴿ وَوَلَه : ﴿ فَذَرُهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ الَّذِى يُوعَدُونَ ﴿ وَوَلَه : ﴿ فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَافُواْ يَوْمَهُمُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَو اللهُ عَلَيْلًا إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

الدّي فيه يُصْعَقُونَ ﴿ إلى غير ذلك من الآيات، وقد تقرر في فن المعاني، وفي مبحث الأمر عند الأصوليين، أنَّ من المعاني التي تأتي لها صيغة أفعل التهديد، كما في الآية المذكورة، وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ فَذَرَّهُم ﴾ يعني اتركهم، وهذا الفعل لم يستعمل منه إلا الأمر والمضارع فماضيه ترك، ومصدره الترك، واسم الفاعل منه تارك، واسم المفعول منه متروك، وقال بعض العلماء: هذه الآية منسوخة بآيات السيف والعلم عند الله تعالى.

قال القرطبي: «والأمل الحرص على الدنيا والانكباب عليها والحب لها والإعراض عن الآخرة» وعن الحسن رحمه الله أنه قال: / «ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل» وقد قدمنا علاج طول الأمل في سورة البقرة.

\* قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ يَكَأَيُّهَا الَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ الدِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾ قد يقال في هذه الآية الكريمة: كيف يقرون بأنه أنزل إليه الذكر وينسبونه للجنون مع ذلك.

والجواب أن قولهم: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلدِّكُرُ ﴾ يعنون في زعمه تهكمًا منهم به، ويوضح هذا المعنى ورود مثله من الكفار متهكمين بالرسل عليهم صلوات الله وسلامه في مواضع أخر، كقوله تعالى عن فرعون مع موسى قال: ﴿ إِنَّ رَسُولُكُمُ ٱلَّذِي ٱلْسِلَ الْتَكُرُ لَمَجْنُونٌ ﴿ إِنَّ رَسُولُكُمُ ٱلَّذِي ٱلْسِلَ الْسَلِكُمُ اللَّذِي الْسَلِكُمُ اللَّذِي أَرْسِلَ اللَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿ إِنَّكُ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ الرَّسِيدُ ﴾ وقوله عن قوم شعيب: ﴿ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾ .

\* قوله تعالى: ﴿ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَتَهِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ ﴾ لو ما في هذه الآية الكريمة للتحضيض، وهو طلب الفعل طلبًا

1.0

واعلم أَن لو تركب مع «لا» و «ما» لمعنيين:

الأول منهما: التحضيض، ومثاله في لو ما في هذه الآية الكريمة، ومثاله في لولا قول جرير:

تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بنى ضوطرى لولا الكمي المقنعا يعني هلا تعدون الكمي المقنع.

المعنى الثاني: هو امتناع شيء لوجود / غيره، وهو في لولا كثيرًا جدًا، كقول عامر بن الأكوع رضي الله عنه:

تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا وومثاله في لو ما قول ابن مقبل:

لو ما الحياء ولو ما الدين عبتكما ببعض ما فيكما إذ عبتما عوري وأما هل فلم تركب إلا مع لا وحدها للتحضيض.

#### تنبيه

وقد ترد أدوات التحضيض للتوبيخ، والتنديم فتخص بالماضي، أو ما في تأويله نحو: ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرَيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهُآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ﴾ الآية، وقوله: ﴿ فَلَوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً ﴾ الآية. وقوله: ﴿ فَلَوْلَا خَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً ﴾ الآية، وقوله: ﴿ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَ أَ ﴾ الآية، وجعل بعضهم منه قول جرير:

\* تعدون عقر النيب. . . \* البيت المتقدم آنفًا .

قائلاً: إن مراده توبيخهم على ترك عد الكمي المقنع في الماضى.

\* وقوله تعالى: ﴿ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَتَهِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓاْ إِذَا مُّنظَرِينَ ﴾ بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه ما ينزل الملائكة إلا بالحق، أي: بالوحي، وقيل: بالعذاب.

وقال الزمخشري: "إلا تنزيلاً متلبسًا بالحكمة والمصلحة، ولا حكمة في أن تأتيكم الملائكة عيانًا تشاهدونهم، ويشهدون لكم بصدق النبي على المنكم حينئذ مصدقون عن اضطرار» قال: "ومثل هذا قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقُنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيّنَهُما إللَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ وبين تعالى في هذه الآية الكريمة أنهم لو نزلت عليهم الملائكة ما كانوا منظرين، وذلك في قوله: ﴿ وَمَا كَانُواْ إِذَا مُنظرِينَ ﴿ كَا لَا التنوين في قوله: ﴿ وَمَا كَانُواْ مِنظرينَ أَي المعنى ولو نزلت عليهم الملائكة ما كانوا منظرين، أي: ممهلين بتأخير العذاب نزلت عليهم الملائكة ما كانوا منظرين، أي: ممهلين بتأخير العذاب عنهم، وقد بين هذا المعنى في مواضع أخر، كقوله: ﴿ يَوْمَ يَرَوْنَ

ٱلْمَلَّيَهِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَهِذِ لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِىَ الْأَيْمَ ثُمَّةً لَا يُنظُرُونَ ﴿ فَإِلَى غير ذلك من / الآيات.

\ • V

وقوله: ﴿ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَتَهِكَةَ ﴾ قرأه حفص، وحمزة، والكسائي ننزل بنونين الأولى مضمومة، والثانية مفتوحة، مع كسر الزاي المشددة، والملائكة بالنصب مفعول به لننزل، وقرأه شعبة تنزل بتاء مضمومة ونون مفتوحة مع تشديد الزاي مفتوحة بالبناء للمفعول، والملائكة بالرفع نائب فاعل تنزل، وقرأ الباقون تنزل بفتح التاء والنون والزاي المشددة، أصله تتنزل فحذفت إحدى التاءين، والملائكة بالرفع فاعل تنزل، كقوله: ﴿ نَنَزَّلُ ٱلْمَلَيْكَةُ وَالرُّوحُ ﴾ الآية.

\* قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحُنِظُونَ ﴾ بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي نزل القرآن العظيم، وأنه حافظ له من أن يزاد فيه أو ينقص، أو يتغير منه شيء أو يبدل، وبين هذا المعنى في مواضع أخر، كقوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِئنَبُ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهُ لَكِئنَبُ عَزِيزٌ ﴾ وقوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِئنَبُ عَزِيزٌ ﴾ وقوله: ﴿ يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ مَهِيدٍ ﴾ وقوله: ﴿ لاَ يَعْبَلُ بِهِ عَلَى النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاسِ ﴾ والأول هو الحق كما يتبادر من ظاهر السياق.

\* قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا ﴾ بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه جعل في السماء بروجًا، وذكر هذا أيضًا في مواضع أخر كقوله: ﴿ لَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَكَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا ﴾ الآية، وقوله

تعالى: ﴿ وَٱلسَّمَآ وَاَلَّهُما وَالْكُومِ اللَّهِ اللَّهِ ، والبروج جمع برج.

واختلف العلماء في المراد بالبروج في الآيات المذكورة، فقال بعضهم: البروج الكواكب، وممن روى عنه هذا القول مجاهد، وقتادة وعن أبي صالح أنها الكواكب العظام، وقيل: هي قصور في السماء عليها الحرس، وممن قال به عطية، وقيل: هي منازل الشمس والقمر. قاله ابن عباس. وأسماء هذه البروج الحمل والثور والجوزاء / والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب ١٠٨ والقوس والجدي والدلو والحوت.

قال مقيده على الله عنه : أطلق تعالى في سورة النساء البروج على القصور الحصينة في قوله: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنُمُ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَدُةً ﴾ ومرجع الأقوال كلها إلى شيء واحد؛ لأن أصل البروج في اللغة الظهور، ومنه تبرج المرأة بإظهار زينتها. فالكواكب ظاهرة، والقصور ظاهرة، ومنازل القمر والشمس كالقصور بجامع أن الكل محل ينزل فيه، والعلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ وَزَيَّنَكَهَا لِلنَّنظِرِينَ ﴿ وَزَيَّنَكَهَا لِلنَّنظِرِينَ ﴿ وَلِيَ صَرِح تعالَى في هذه الآية الكريمة أنه زين السماء للناظرين، وبين في مواضع أخر أنه زينها بالنجوم، وأنها السماء الدنيا، كقوله: ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاةَ الدُّنيَا بِمِصَابِيحَ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ إِنَّا زَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنيَا بِزِينَةِ ٱلْكُورِكِ ﴿ وَلَقَدْ رَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ الدُّنيَا بِرِينَةِ ٱلْكُورِكِ ﴿ وَلَقَدْ رَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ الدُّنيَا بِرِينَةِ ٱلْكُورِكِ ﴿ وَلَقَدْ رَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ الدُّنيَا بِرِينَةِ ٱلْكُورِكِ ﴿ وَلَقَدْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلِمُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

\* قوله تعالى: ﴿ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ ﴿ إِلَّا مَنِ اَسَّرَقَ اَسَّرَقَ اَسَّرَقَ اَسَّمَعَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابُ مُّبِينُ ﴿ فَهُ صَرِح تعالى في هذه الآية الكريمة أنه حفظ السماء من كل شيطان رجيم، وبين هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: ﴿ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا أَخِر كقوله: ﴿ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا

لِلشَّيَطِينِ ﴾ وقوله: ﴿ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ۞ ﴾ وقوله: ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ۞ ﴾ وقوله: ﴿ أَمْ لَهُمْ سُلَمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلَيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلَطَنِ مُّينٍ ۞ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات.

والاستثناء في هذه الآية الكريمة في قوله: ﴿ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمَعَ وَجَرَمَ فَأَنَّبَعَهُ شِهَابُ مُّبِينُ ﴿ قَالَ بعض العلماء: هو استثناء منقطع، وجزم به الفخر الرازي، أي: لكن من استرق السمع، أي: الخطفة اليسيرة فإنه يتبعه شهاب فيحرقه، كقوله تعالى: ﴿ وَيُقَذَّفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴿ وَيُقَذَّفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴾ وُحُورًا وَهُمُ عَذَابُ وَاصِبُ ﴾ إلا مَنْ خَطِفَ المُنطَفَة فَأَنْبَعَهُ شِهَابُ عَلَي عَلَي السماء من عَلَي السماء من الشياطين أن تسمع شيئًا من الوحي وغيره إلا من استرق السمع فإنا الم نحفظها من أن تسمع الخبر من أخبار السماء سوى الوحي، فأما الوحي فلا تسمع منه شيئًا؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ السّمْعِ للسَّعْ فَنِ السَّمْعِ الفَرِي فَلَهُ السَّمْعِ منه شيئًا؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ المَعْرَولُونَ ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ منه شيئًا؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ المَعْرَولُونَ ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ المَعْرَا السماء سوى الوحي وغيره المَعْرَولُونَ ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ المَعْرَولُونَ السَّمْعِ منه شيئًا؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ السَّمْعِ اللَّهُ المَعْرَولُونَ ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَالَ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَهُ الْعَلَالُهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالُهُ الْعَلَهُ الْعَلَالُهُ اللَّهُ الْعَلَالُهُ اللْعَلَالُولُولُ اللَّهُ الْعَل

ونظيره ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ﴾ الآية، فإنه استثناء من الواو في قوله تعالى: ﴿ لَا يَسَّمُّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ وَيُقَذَفُونَ . . ﴾ الآية.

## تنبيه

يؤخذ من هذه الآيات التي ذكرنا أنّ كل ما يتمشدق به أصحاب الأقمار الصناعية من أنهم سيصلون إلى السماء، ويبنون على القمر، كله كذب وشقشقة لا طائل تحتها، ومن اليقين الذي لاشك فيه أنهم سيقفون عند حدهم ويرجعون خاسئين أذلاء عاجزين ﴿ ثُمَّ أَرْجِعِ ٱلْمَصَرُ كَرُّيْنِ يَنقَلِبَ إِلَيْكَ ٱلْمَصَرُ خَاسِتًا وَهُو حَسِيرٌ ﴿ مُنَّ أَرْجِعِ ٱلْمَصَرُ كَرُّيْنِ يَنقَلِبَ إِلَيْكَ ٱلْمَصَرُ خَاسِتًا وَهُو حَسِيرٌ مَن وجه دلالة الآيات المذكورة على ذلك أن اللسان العربي الذي نزل به دلالة الآيات المذكورة على ذلك أن اللسان العربي الذي نزل به

11.

القرآن يطلق اسم الشيطان على كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِذَالَقُواْ الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوَا وَالدواب، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَإِذَالَقُواْ الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوَا الّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓا مِاكِلِ نَبِي عَدُوّاً إِلَى شَيَطِينِهِم قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُم الآية، وقوله: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوّاً اللّهِ ومنه قوله شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوجِي بَعْضُهُم إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُوزًا ﴾ ومنه قوله عَلَيْ : «الكلب الأسود شيطان» وقول جرير:

أيام يدعونني الشيطان من غزلي وكن يهوينني إذ كنت شيطانا ولاشك أنَّ أصحاب الأقمار الصناعية يدخلون في اسم الشياطين دخولاً أوليًا لعتوهم وتمردهم.

وإذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى صرح بحفظ السماء من كل شيطان كائنًا من كان في عدة آيات من كتابه، كقوله هنا: ﴿ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَجِيمٍ ﴿ اللَّهِ وَقُولُه : ﴿ وَحِفْظَا ذَالِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿ وَحِفْظَا ذَالِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿ وَحِفْظَا ذَالِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ اللَّهَ عَيْرِ ذَلْكُ مِن الآيات.

وصرح بأن من أراد استراق السمع أتبعه شهاب راصد له في مواضع أخر، كقوله: ﴿ فَمَن يَسْتَمِع ٱلْأَن يَعِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿ وَقُوله: ﴿ إِلَّا مَنِ ٱستَرَقَ ٱلسَّمَعَ فَأَنْبَعَهُ شِهَابُ ثَبِينُ ﴿ وَقُوله: ﴿ إِلَّا مَنْ وَقُوله: ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾ وقال: ﴿ إِنَّهُمْ مِسُلَطُن مُّبِينٍ ﴿ وَقَال : ﴿ أَمْ لَمُمْ شُلَقٌ ل كَيْسَتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلَطَنِ مُبِينٍ ﴿ وَقَال : وَقَال : ﴿ أَمْ لَمُمْ شُلُقُ ل كَيْسَتَمِعُونَ فِيهٍ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلَطَن مُبِينٍ ﴿ وَقَال : وَقَال : هُوَل السَمْ وَاللَّهُ السَّمَونِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما فَلْيَرَقَقُوا فِي ٱلأَسْبَلِ ﴿ جُندُ مَا هُنَاكُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما فَلْيَرَقَقُوا فِي ٱلأَسْبَلِ ﴾ جُندُ مَا هُوله في هذه الآية الكريمة : ﴿ فَلْيَرَقَوُا فِي ٱلأَسْبَلِ ﴾ أي: فليصعدوا في أسباب السماوات التي توصل فِي ٱلأَسْبَلِ ﴾ أي: فليصعدوا في أسباب السماوات التي توصل إليها، وصيغة الأمر في قوله: ﴿ فَلَيْرَقَوُا ﴾ للتعجيز، وإيرادها للتعجيز إليها، وصيغة الأمر في قوله: ﴿ فَلَيْرَقُوا ﴾ للتعجيز، وإيرادها للتعجيز إليها، وصيغة الأمر في قوله: ﴿ فَلَيْرَقُوا ﴾ للتعجيز، وإيرادها للتعجيز

دليل على عجز البشر عن ذلك عجزًا مطلقًا، وقوله جل وعلا بعد ذلك التعجيز: ﴿ جُندُمّا هُنَالِكَ مَهَرُومٌ مِّنَ ٱلأَحْرَابِ شَ ﴾ يفهم منه أنه لو تنطع جند من الأحزاب للارتقاء في أسباب السماء أنه يرجع مهزومًا صاغرًا داخرًا ذليلًا، ومما يدل على أن الآية الكريمة يشار فيها إلى شيء ما كان يظنه الناس وقت نزولها إبهامه جل وعلا لذلك الجند بلفظة «ما» في قوله: ﴿ جُندُ مَّا ﴾ وإشارته إلى مكان ذلك الجند، أو مكان انهزامه إشارة البعيد في قوله: ﴿ هُنَالِكَ ﴾ ولم يتقدم في الآية ما يظهر رجوع الإشارة إليه إلا الارتقاء في أسباب السماوات.

فالآية الكريمة يفهم منها ما ذكرنا، ومعلوم أنها لم يفسرها بذلك أحد من العلماء، بل عبارات المفسرين تدور على أن الجند المذكور الكفار الذين كذبوه على، وأنه على سوف يهزمهم، وأن ذلك تحقق يوم بدر، أو يوم فتح مكة، ولكن كتاب الله لا تزال تظهر غرائبه وعجائبه متجددة على مر الليالي والأيام، ففي كل حين تفهم منه أشياء لم تكن مفهومة من قبل، ويدل لذلك حديث أبي جحيفة الثابت في الصحيح أنه لما سأل عليًا رضي الله عنه هل خصهم رسول الله على بشيء؟ قال له علي رضي الله عنه: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهمًا يعطيه الله رجلاً في كتاب الله، وما في هذه الصحيفة. الحديث. فقوله رضي الله عنه: إلا فهمًا يعطيه الله رجلاً في كتاب الله، وما في هذه الصحيفة. الحديث. فقوله رضي الله عنه: إلا فهمًا يعطيه والمعارف التي لم تكن عند عامة الناس، ولا مانع من حمل الآية والمعارف التي لم تكن عند عامة الناس، ولا مانع من حمل الآية على ما حملها عليه المفسرون، / وما ذكرنا أيضًا أنه يفهم منها على ما تقرر عند العلماء من أن الآية إن كانت تحتمل معاني كلها

صحيح تعين حملها على الجميع، كما حققته بأدلته الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم القرآن.

وصرح تعالى بأن القمر في السبع الطباق في قوله: ﴿ أَلَمْ تَرُواً كَيْفَ خَلَقَ اللهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ﴿ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِي نَ نُورًا ﴾ فعلم من الآيات أن القمر في السبع الطباق، وأن الله حفظها من كل شيطان رجيم، فلم يبق شك ولا لبس في أن الشياطين أصحاب الأقمار الصناعية سيرجعون داخرين صاغرين عاجزين عن الوصول إلى القمر، والوصول إلى السماء، ولم يبق في أنّ السماء التي فيها القمر ليس يراد بها مطلق ما علاك، وإن كان لفظ السماء قد يطلق لغة على كل ما علاك، كسقف البيت، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَ إِلَى السَّمَاءِ ﴾ الآية. وقد قال الشاعر:

وقد يسمى سماء كل مرتفع وإنما الفضل حيث الشمس والقمر

لتصريحه تعالى بأن القمر في السبع الطباق؛ لأن الضمير في قوله: ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَ ﴾ راجع إلى السبع الطباق، وإطلاق المجموع مرادًا بعضه كثير في القرآن وفي كلام العرب.

ومن أصرح أدلته: قراءة حمزة والكسائي: ﴿ فَإِن قَتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ﴾ من القتل في الفعلين؛ لأن من قُتِل بالبناء للمفعول لا يمكن أن يؤمر بعد موته بأن يقتل قاتله، ولكن المراد: فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر، كما هو ظاهر.

وقال أبو حيان في البحر المحيط في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَّ نُورًا ﴾: وصح كون السماوات ظرفًا للقمر؛ لأنه لا

يلزم من الظرف أن يملأه المظروف، تقول: زيد في المدينة، وهو في جزء منها.

واعلم أن لفظ الآية صريح في أن نفس القمر في السبع الطباق؛ لأن لفظة «جعل» في الآية هي التي بمعنى صيّر، وهي تنصب المبتدأ والخبر، / والمعبر عنه بالمبتدأ هو المعبر عنه بالخبر بعينه لا شيء آخر، فقولك: جعلت الطين خزفًا، والحديد خاتمًا، لا يخفى فيه أن الطين هو الخزف بعينه، والحديد هو الخاتم، وكذلك قوله: ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَّ نُورًا ﴾ فالنور المجعول فيهن هو القمر بعينه، فلا يفهم من الآية بحسب الوضع اللغوي احتمال خروج نفس القمر عن السبع الطباق، وكون المجعول فيها مطلق نوره؛ لأنه لو أريد ذلك لقيل: وجعل نور القمر فيهن، أما قوله: ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا ﴾ فهو صريح في أن النور المجعول فيهن هو عين القمر، ولا يجوز صرف القرآن عن معناه المتبادر بلا دليل يجب الرجوع إليه، ويوضح ذلك أنه تعالى صرح في سورة الفرقان بأن القمر في خصوص السماء ذات البروج بقوله: ﴿ نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَكَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَكَمَرًا ثُمُنِيرًا ﴿ وَصِرِح فِي سُورة الحجر بأن ذات البروج المنصوص على أن القمر فيها هي بعينها المحفوظة من كل شيطان رجيم بقوله: ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ۞﴾.

وما يزعمه بعض الناس من أنه جل وعلا أشار إلى الاتصال بين أهل السماء والأرض في قوله: ﴿ وَمِنْ ءَايَنْهِ عَلَى أَلْسَمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَ فِيهِ مَا مِن دَآبَةً وَهُو عَلَى جَمِّعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى جَمِّعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ ﴾ يقال فيه: إن

المراد جمعهم يوم القيامة في المحشر، كما أطبق عليه المفسرون، ويدل له قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَاتِمِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أَمْمُ أَمْنَالُكُمْ مَّا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِرَبِهِمْ يُعْشَرُونَ ﴿ وَمَا مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُعْشَرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُعْشَرُونَ ﴾

ويوضح ذلك تسمية يوم القيامة يوم الجمع في قوله تعالى: 
﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ ٱلْجَمَعُ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَائِنِ ﴾ الآية ، وكثرة الآيات الدالة على أن جمع جميع الخلائق كائن يوم القيامة ، كقوله : ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّخَمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشَهُودٌ ﴿ فَلَ يَوْمُ مَعْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشَهُودٌ ﴿ فَلَ إِنَّ ٱلأَوْلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا هُو لَيَجْمَعَنَكُم النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمُ مَعْلُوم ﴿ فَي وقوله : ﴿ وقوله : ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا هُو لَيَجْمَعَنَكُم اللَّهُ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَبِّ فِيهِ ﴾ وقوله : ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْعَمْمِ وَثُولَ ٱلمُلَتِكَةُ لَا يَكِ يَوْمِ ٱلْقَيْمَ وَقُوله : ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْعَمْمِ وَثُولَ ٱلمُلَتِكَةُ لَا يَكِ يَوْمِ ٱلْقِينَا فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

مع أن بعض العلماء قال: المراد ما بث من الدواب في الأرض فقط، فيكون من إطلاق المجموع مرادًا بعضه، وهو كثير في القرآن وفي لسان العرب، وبعضهم قال: المراد بدواب السماء الملائكة زاعمًا أن الدبيب يطلق على كل حركة.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: ظاهر الآية الكريمة أن الله بث في السماء دواب كما بث في الأرض دواب، ولاشك أن الله قادر على جمع أهل السماوات وأهل الأرض وعلى كل شيء، ولكن الآيات القرآنية التي ذكرنا بينت أن المراد بجمعهم حشرهم جميعًا يوم القيامة، وقد أطبق على ذلك المفسرون، ولو سلمنا تسليمًا جدليًا أنها تدل على جمعهم في الدنيا فلا يلزم من ذلك بلوغ أهل الأرض إلى أهل السماء، بل يجوز عقلاً أن ينحدر من في السماء إلى من

في الأرض؛ لأن الهبوط أهون من الصعود.

وما يزعمه من لا علم عنده بكتاب الله تعالى من أن قوله جل وعلا: ﴿ يَهَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَأَنفُذُواْ لَا نَنفُذُوكَ إِلَّا بِسُلْطَنِنِ ١ يشير إلى الوصول إلى السماء بدعوى أن المراد بالسلطان في الآية هو هذا العلم الحادث الذي من نتائجه الصواريخ والأقمار الصناعية، وإذًا فإن الآية قد تكون فيها الدلالة على أنهم ينفذون بذلك العلم من أقطار السماوات والأرض مردود من أوجه: الأول: أن معنى الآية الكريمة هو إعلام الله جل وعلا خلقه أنهم لا محيص لهم ولا مفر عن قضائه ونفوذ مشيئته فيهم، وذلك عندما تحف بهم صفوف الملائكة يوم القيامة، فكلما فروا إلى جهة وجدوا صفوف الملائكة أمامهم، ويقال لهم في ذلك الوقت: ﴿ يَهَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِينَ ﴾ الآية. والسلطان: قيل: الحجة والبينة، وقيل: الملك والسلطنة، وكل ذلك معدوم عندهم يوم القيامة، فلا نفوذ لهم كما قال تعالى: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿ وَقَالَ: ﴿ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلنَّنَادِ ﴿ يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍّ ﴾.

الوجه الثاني: أن الجن أعطاهم الله القدرة على الطيران والنفوذ في أقطار السموات والأرض، وكانوا يسترقون السمع من السماء، كما صرح به / تعالى في قوله عنهم ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقَّعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ﴾ الآية. وإنما منعوا من ذلك حيث بعث على كما قال تعالى: ﴿ فَمَن يَستَمِعِ ٱلآنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا اللهِ فَالجن كانوا قادرين على بلوغ السماء من غير حاجة إلى صاروخ ولا قمر قادرين على بلوغ السماء من غير حاجة إلى صاروخ ولا قمر

صناعي، فلو كان معنى الآية هو ما يزعمه أولئك الذين لا علم لهم بكتاب الله لم يقل جل وعلا يا معشر الجن؛ لأنهم كانوا ينفذون إلى السماء قبل حدوث السلطان المزعوم.

الوجه الثالث: أن العلم المذكور الذي لا يجاوز صناعة يدوية أهون على الله جل وعلا من أن يطلق عليه اسم السلطان؛ لأنه لا يجاوز أغراض هذه الحياة الدنيا، ولا نظر فيه ألبتة لما بعد الموت؛ ولأن الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة. وقد نص تعالى على كمال حقارتها عنده في قوله جل وعلا: ﴿ وَلَوَلَآ أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّمْنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَةٍ - إلى قوله \_ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَعَلَّمُ هُؤُلاءُ الكفارُ نَفِّي اللهُ عَنْهُ اسم العلم الحقيقي، وأثبت له أنه علم ظاهر من الحياة الدنيا، وذلك في قوله: ﴿ وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَمُ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢ ظَلِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرّ غَلِهُونَ ۞ ﴿ فَحَدْق الْكَفَارِ فَي الصناعات اليدوية كحذق بعض الحيوانات في صناعتها بإلهام الله لها ذلك، فالنحل تبنى بيت عسلها على صورة شكل مسدس يحار فيه حذاق المهندسين، ولما أرادوا أن يتعلموا منها كيفية ذلك البناء وجعلوها في أجباح زجاج لينظروا إلى كيفية بنائها أبت أن تعلمهم فطلت الزجاج بالعسل قبل البناء كيلا يروا كيفية بنائها كما أخبرتنا الثقة بذلك.

الوجه الرابع: أنا لو سلمنا تسليمًا جدليًا أن ذلك المعنى المزعوم كذبًا هو معنى الآية فإن الله أتبع ذلك بقوله: ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمًا شُواظُ مِن نَّارٍ ﴾ الآية، فهو يدل على ذلك التقدير على أنهم لو أرادوا

النفوذ من أقطارها حرقهم ذلك الشواظ والنحاس، والشواظ اللهب الخالص، والنحاس الدخان، ومنه قول النابغة /:

110

يضيء كضوء سراج السليط لم يجعل الله فيه نحاسا

وكذلك ما يزعمه بعض من لا علم له بمعنى كتاب الله من أن الله أشار إلى اتصال أهل السماوات وأهل الأرض بقوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِي يَعْلَمُ الْقَوْلُ فِي السّمَاءِ وَالْلاَرْضِ ﴾ الآية بصيغة الأمر في لفظة (قُلْ) على قراءة الجمهور، وبصيغة الماضي ﴿ قَالَ رَبِي يَعْلَمُ ﴾ الآية في قراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم. فإن الآية الكريمة لا تدل على ذلك، لا بدلالة المطابقة، ولا التضمن، ولا الالتزام؛ لأن غاية ما تفيده الآية الكريمة أن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقول: إن ربه يعلم كل ما يقوله أهل السماء وأهل الأرض على قراءة الحجمهور، وعلى قراءة الأخوين، وحفص، فمعنى الآية أنه المسار أخبر قائلاً: إن ربه جل وعلا يعلم كل ما يقال في السماء والأرض، وهذا واضح لا إشكال فيه، ولاشك أنه جل وعلا عالم بكل أسرار أهل السماء والأرض وعلانياتهم لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.

وكذلك ما يزعمه من لا علم عنده بمعنى كتاب الله جل وعلا من أنه تعالى أشار إلى أن أهل الأرض سيصعدون إلى السماوات واحدة بعد أخرى بقوله: ﴿لَتَرَكَّبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴿ اَلَى الله الله الآية الكريمة لتركبن أيها الناس طبقًا، أي: سماء عن طبق، أي: بعد سماء حتى تصعدوا فوق السماوات، فهو أيضًا جهل بكتاب الله وحمل له على غير ما يراد به.

اعلم أولاً أن في هذا الحرف قراءتين سبعيتين مشهورتين، إحداهما: لتركبن بفتح الباء، وبها قرأ من السبعة ابن كثير وحمزة والكسائي، وعلى هذه القراءة ففي فاعل لتركبن ثلاثة أوجه معروفة عند العلماء:

الأول: وهو أشهرها أن الفاعل ضمير الخطاب الواقع على النبي ويله أي لتركبن أنت يا نبي الله طبقًا عن طبق، أي: بعد طبق، أي: حالاً بعد حال، أي: فتترقى في الدرجات درجة درجة، والطبق في لغة العرب الحال، ومنه قول الأقرع بن حابس التميمي:

إني امرؤ قد حلبت الدهر أشطره وساقني طبق منها إلى طبق وقول الآخر:

كذلك المرء إن ينسأ له أجل يركب على طبق من بعده طبق أي: خال بعد حال في البيتين.

وقال ابن مسعود، والشعبي، ومجاهد، وابن عباس في إحدى الروايتين والكلبي وغيرهم، ﴿لَتَرَكَبُنَّ طَبَقًاعَن طَبَقٍ ﴿ اَي: لتصعدن يا محمد سماء بعد سماء، وقد وقع ذلك ليلة الإسراء.

والثاني: أن الفاعل ضمير السماء، أي: لتركبن هي، أي: السماء طبقًا بعد طبق، أي لتنتقلن السماء من حال إلى حال، أي: تصير تارة كالدهان، وتارة كالمهل، وتارة تتشقق بالغمام، وتارة تطوى كطي السجل للكتب.

والثالث: أن الفاعل ضمير يعود إلى الإنسان المذكور في

قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا ﴾ الآية، أي: لتركبن أيها الإنسان حالاً بعد حال من صغر إلى كبر، ومن صحة إلى سقم، كالعكس، ومن موت إلى حياة كالعكس، ومن هول من أهوال القيامة إلى آخر وهكذا. والقراءة كالعكس، ومن السبعة نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم لتركبن الثانية وبها قرأ من السبعة نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم لتركبن بضم الباء، وهو خطاب عام للناس المذكورين في قوله: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِنْبَهُ وَرَآةً ظَهْرِيْهِ ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِنْبَهُ وَرَآةً ظَهْرِيْهِ ﴿ وَاللَّهُ النَّاسِ حَالاً بعد حال، فتنتقلون في الآية لتركبن أيها الناس حالاً بعد حال، فتنتقلون في دار الدنيا من طور إلى طور، وفي الآخرة من هول إلى هول.

فإن قبل: يجوز بحسب وضع اللغة العربية التي نزل بها القرآن على قراءة ضم الباء أن يكون المعنى لتركبن أيها الناس طبقًا بعد طبق، أي سماء بعد سماء حتى تصعدوا فوق السماء السابعة، كما تقدم نظيره في قراءة فتح الباء خطابًا للنبي على وإذا كان هذا جائزًا في لغة القرآن، فما المانع من حمل الآية عليه؟

فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول: أن ظاهر القرآن يدل على أن المراد بالطبق الحال المتنقل إليها من موت ونحوه وهول القيامة بدليل قوله بعده مرتبًا له عليه بالفاء: ﴿ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ وَالَا قُرِئَ لَا يَعْمِمُ اللّهُ وَلَا المراد إذا عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسَجُدُونَ اللّهِ فَهو قرينة ظاهرة على أن المراد إذا كانوا ينتقلون من حال إلى حال ومن / هول إلى هول فما المانع لهم من أن يؤمنوا ويستعدوا لتلك الشدائد، ويؤيده أن العرب تسمى الدواهي بنات طبق كما هو معروف في لغتهم.

الوجه الثاني: أن الصحابة رضي الله عنهم هم المخاطبون

الأولون بهذا الخطاب، وهم أولى الناس بالدخول فيه بحسب الوضع العربي، ولم يركب أحد منهم سماء بعد سماء بإجماع المسلمين. فدل ذلك على أن ذلك ليس معنى الآية، ولو كان هو معناها لما خرج منه المخاطبون الأولون بلا قرينة على ذلك.

الوجه الثالث: هو ما قدمنا من الآيات القرآنية المصرحة بحفظ السماء وحراستها من كل شيطان رجيم كائنًا من كان، فبهذا يتضح أن الآية الكريمة ليس فيها دليل على صعود أصحاب الأقمار الصناعية فوق السبع الطباق، والواقع المستقبل سيكشف حقيقة تلك الأكاذيب والمزاعم الباطلة.

وكذلك ما يزعمه بعض من ليس له علم بمعنى كتاب الله جل وعلا من أن الله تعالى أشار إلى بلوغ أهل الأرض إلى السماوات بقوله: ﴿ وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ بَجَيعًا مِّنَهُ ﴾ الآية. فقالوا تسخيره جل وعلا ما في السماوات لأهل الأرض، دليل على أنهم سيبلغون السماوات.

والآية الكريمة لا تدل على ذلك الذي زعموا أنها تدل عليه ؛ لأن القرآن بين في آيات كثيرة كيفية تسخير ما في السماء لأهل الأرض، فبين أن تسخير الشمس والقمر لمنافعهم وانتشار الضوء عليهم، ولكي يعلموا عدد السنين والحساب كما قال تعالى: ﴿ وَسَخَرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآيِبَيْنِ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنّهَارَ ﴿ اللّهِ الله الله كما هو معروف، وقال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِياً الله كما هو معروف، وقال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِياً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَاذِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ﴾ وقال تعالى:

﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَنَيْنِ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلنَّبِلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضَلَا مِن رّبِكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات المبينة لذلك التسخير لأهل الأرض، وكذلك سخر لأهل الأرض النجوم ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، كما قال تعالى: ﴿ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ الْأَرْضِ النَّجُومُ مُسَخَرَتُ / بِأَمْرِوْتَ ﴾ الآية. وقال تعالى: ﴿ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومُ لِنَهْ تَدُوا بِهَا فِي ظُلْمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحِرِ ﴾ الآية. وقال: ﴿ وَعُلَمَتَ لَكُمُ ٱلنَّجُومُ لِنَهْ تَدُوا بِهَا فِي ظُلْمُتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ الآية. وقال: ﴿ وَعُلَمَتَ وَالْبَحْرِ ﴾ الآية. وقال: ﴿ وَعَلَمَتَ وَالْبَحْرِ ﴾ الآية. وقال: ﴿ وَعَلَمَتَ وَالْبَحْرِ ﴾ الآية. وقال: ﴿ وَعَلَمَتَ وَالْبَحْرِ ﴾ اللهماء لأهل الأرض، وخير ما يفسر به القرآن.

ومما يوضح ما ذكرنا أن المخاطبين الأولين بقوله: ﴿ سَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ الآية، وهم الصحابة رضي الله عنهم لم يسخر لهم شيء مما في السماوات إلا هذا التسخير الذي ذكرنا الذي بينه القرآن العظيم في آيات كثيرة، فلو كان يراد به التسخير المزعوم عن طريق الصواريخ والأقمار الصناعية لدخل فيه المخاطبون الأولون كما هو ظاهر.

وكذلك قوله: ﴿ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَكَأَيْهَا مُعْنَى مرورهم على ما في السماوات من الآيات نظرهم إليها كما بينه تعالى في آيات كثيرة، كقوله: ﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا ﴾ الآية. وقوله: ﴿ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا ﴾ الآية. وقوله: ﴿ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الآية. وقوله: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي السَّمَوَتِ وَٱلْآرُضِ ﴾ الآية. وقوله: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي الشَّمَوَاتِ وَاللَّهُمُ اللَّهُ الْحَقَّ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات.

واعلم ـ وفقني الله وإياك ـ أن التلاعب بكتاب الله جل وعلا وتفسيره بغير معناه؛ لمحاولة توفيقه مع آراء كفرة الإفرنج ليس فيه

شيء البتة من مصلحة الدنيا ولا الآخرة، وإنما فيه فساد الدارين ونحن إذ نمنع التلاعب بكتاب الله وتفسيره بغير معناه نحض جميع المسلمين على بذل الوسع في تعليم ما ينفعهم من هذه العلوم الدنيوية مع تمسكهم بدينهم، كما قال تعالى: ﴿وَأَعِدُوا لَهُم مّا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ ﴾ كما سترى بسطه إن شاء الله في سورة بني إسرائيل.

فإن قيل: هذه الآيات التي استدللتم بها على حفظ السماء من الشياطين واردة في حفظها من استراق السمع، وذلك إنما يكون من شياطين الجن، فدل ذلك على اختصاص الآيات المذكورة بشياطين الجن؟.

## فالجواب:

أن الآيات المذكورة تشمل بدلالتها اللغوية شياطين الإنس من الكفار. / قال في لسان العرب: والشيطان معروف، وكل عاتٍ متمرد من الإنس، والجن، والدواب شيطان. وقال في القاموس: والشيطان معروف، وكل عاتٍ متمرد من إنس، أو جن، أو دابة اهـ.

ولاشك أن من أشد الكفار تمردًا وعتوا الذين يحاولون بلوغ السماء، فدخولهم في اسم الشيطان لغة لاشك فيه. وإذا كان لفظ الشيطان يعم كل متمرد عات فقوله تعالى: ﴿ وَحَفِظُنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَبِيمٍ فَي حفظ السماء من كل متمرد عات كائنًا من كان، وحمل نصوص الوحي على مدلولاتها اللغوية واجب إلا لدليل يدل على تخصيصها، أو صرفها عن ظاهرها المتبادر منها،

كما هو مقرر في الأصول، وحفظ السماء من الشياطين معناه حراستها منهم. قال الجوهري في صحاحه: حفظت الشيء حفظًا أي حرسته اهـ وقال صاحب لسان العرب: وحفظت الشيء حفظًا أي حرسته اهـ. وهذا معروف في كلام العرب، فيكون مدلول هذه الآية بدلالة المطابقة: ﴿ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ رَجِيمٍ ﴿ كُلِّ مُتمرد. وحرسناها، أي السماء من كل عاتٍ متمرد.

ولا مفهوم مخالفة لقوله: ﴿رَجِيمٍ ﴿ اللهِ وقوله: ﴿ مَّارِدٍ ﴿ اللهِ لَانَ مثل ذلك من الصفات الكاشفة، فكل شيطان يوصف بأنه رجيم وبأنه مارد، وإن كان بعضهم أقوى تمردًا من بعض، وما حرسه الله جل وعلا من كل عاتٍ متمرد لاشك أنه لا يصل إليه عاتٍ متمرد كائنًا من كان ﴿ ثُمُّ اَرَجِعِ ٱلْمَصَرَ كُرُّاتِينِ يَنقَلِبُ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿ آلَ عَالَى اهـ.

\* قوله تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيْكَ لَوَاقِحَ ﴾ اللواقح جمع لاقح وأصل اللاقح التي قبلت اللقاح فحملت الجنين، ومنه قول ذي الرمة:

إذا قلت: عاج أو تفتيت أبرقت بمثل الخوافي لاقحًا أو تلقح

وأصل تلقح تتلقح، حذفت إحدى التاءين، أي: توهم أنها لاقح وليس كذلك، ووصف الرياح بكونها لواقح لأنها حوامل تحمل المطر، كما قال تعالى: ﴿حَقَّ إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا﴾ أي: حملت سحابًا ثقالاً، فاللواقح من الإبل / حوامل الأجنة، واللواقح من الريح حوامل المطر، فالجميع يأتي بخير، ولذا كانت الناقة التي لا تلد يقال لها: عقيم، كما أن الريح التي لا خير فيها

17.

يقال لها: عقيم، كما قال تعالى: ﴿ وَفِي عَادِ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴾ الآية.

وقال بعض العلماء اللواقح بمعنى الملاقح، أي: التي تلقح غيرها من السحاب والشجر، وعلى هذا ففيه وجهان:

أحدهما: أن المراد النسبة، فقوله: لواقح، أي: ذوات لقاح، كما يقال: سائف ورامح، أي: ذو سيف ورمح ومن هذا قول الشاعر:

وغَرَرْتَني وزَعَمْتَ أنْ نكَ لابِنٌ في الحيِّ تامِر

أي ذو لبن وتمر، وعلى هذا فمعنى لواقح، أي: ذوات لقاح؛ لأنها تلقح السحاب والشجر.

الوجه الثاني: أن لواقح بمعنى ملاقح جمع ملقحة، وملقح إسم فاعل ألقحت السحاب والشجر، كما يلقح الفحل الأنثى، وغاية ما في هذا القول إطلاق لواقح، وإرادة ملاقح، ونظيره قول ضرار بن نهشل يرثي أخاه يزيد أو غيره:

ليبك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح

فإن الرواية: تُطيح بضم التاء من أطاح الرباعي، والمناسب لذلك المطيحات لا الطوائح، ولكن الشاعر أطلق الطوائح وأراد المطيحات، كما قيل هنا بإطلاق اللواقح، وإرادة الملاقح، أي الملقحات باسم الفاعل، ومعنى إلقاح الرياح السحاب والشجر أنّ الله يجعلها لهما كما يجعل الذكر للأنثى، فكما أن الأنثى تحمل بسبب ضراب الفحل، فكذلك السحاب يمتلىء ماء بسبب مري

الرياح له، والشجر ينفتق عن أكمامه وأوراقه بسبب إلقاح الريح له قال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة: ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيِكَ لَوَقِحَ ﴾ أي تلقح السحاب فتدر ماء، وتلقح الشجر فتنفتح عن أوراقها وأكمامها.

وقال السيوطي في الدر المنثور: «وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والطبراني، والخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: ﴿ وَأَرْسَلْنَا / الرِّينَ حَلَوْقِحَ ﴾ قال: يرسل الله الريح فتحمل الماء فتلقح به السحاب، فيدر كما تدر اللقحة ثم يمطر».

وأخرج ابن أبي حاتم، وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يرسل الله الريح فتحمل الماء من السحاب، فتمري به السحاب فيدر كما تدر اللقحة.

وأخرج أبو عبيد، وابن جرير، وابن المنذر عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيْكَ لَوَقِحَ ﴾ قال: تلقح الشجرة وتمري السحاب.

وأخرج أبو عبيد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ عن أبي رجاء رضي الله عنه قال: قلت للحسن رضي الله عنه: ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيْكَ لَوَقِحَ ﴾ قال: لواقح للشجر، قلت: أو السحاب، قال: وللسحاب تمر به حتى يمطر. وأخرج ابن جرير عن قتادة في قوله: ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيْكَ لَوَقِحَ ﴾ قال: تلقح الماء في السحاب.

وأخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله:

﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَقِحَ ﴾ قال: الريح يبعثها الله على السحاب فتلقحه فيمتليء ماء.

وأخرج ابن أبي الدنيا في «كتاب السحاب» وابن جرير، وأبو الشيخ في العظمة، وابن مردويه، والديلمي في «مسند الفردوس» بسند ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله يقول: ريح الجنوب من الجنة، وهي الريح اللواقح التي ذكر الله في كتابه، وفيها منافع للناس، والشمال من النار تخرج فتمر بالجنة فيصيبها نفحة منها، فبردها هذا من ذلك».

وأخرج ابن أبي الدنيا عن قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «نصرت بالصبا، وأهلكت عاد بالدبور، والجنوب من الجنة، وهي الريح اللواقح».

هذا حاصل معنى كلام العلماء في الرياح اللواقح، وقد قدمنا قول من قال: إن اللواقح هي حوامل المطر، وأن ذلك القول يدل له قوله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا أَقَلَتُ سَحَابًا ثِقَالًا ﴾ أي: حملتها، وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يكون للشيء أوصاف فيذكر بعضها في موضع، فإنّا نبين بقية تلك الأوصاف المذكورة في مواضع أخر، ومثلنا لذلك بظل أهل الجنة فإنه تعالى وصفه في سورة النساء بأنه ظليل في قوله: ﴿ وَنَدْ خِلُهُمْ ظِلّاً ظَلِيلاً ﴿ وَقَد وصفه بأوصاف أخر في مواضع أخر، وقد بينا صفات ظل أهل الجنة / المذكورة في غير ذلك الموضع كقوله: ﴿ وَظِلْ مَّدُودٍ ﴿ وَظِلْ مَّدُودٍ ﴿ وَلِلْ مَدُودٍ ﴿ وَطَلْ مَدُودٍ ﴿ وَلَا لَا اللّٰ عَيْرُ ذلك مَن أوصافه.

وإذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى وصف الرياح في هذه الآية بكونها لواقح، وقد بينا معنى ذلك آنفًا، ووصفها في مواضع أخر بأوصاف أخر، من ذلك وصفه لها بأنها تبشر بالسحاب في قوله: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرُتِ ﴾ وقوله: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُشُرُا بَيْنَ يَدَى يَرْسِلُ ٱلرِّيكَ على قراءة من قرأها بالباء، ومن ذلك وصفه لها بإثارة السحاب كقوله: ﴿ أَللَّهُ ٱلّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنُثِيرُ سَحَابًا ﴾ الآية.

وقال «صاحب الدر المنثور»: وأخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ في العظمة عن عبيد بن عمير قال: «يبعث الله المثيرة، فتقم الأرض قمائم، ثم يبعث المبشرة فتثير السحاب فيجعله كسفًا، ثم يبعث المؤلفة فتؤلف بينه فيجعله ركامًا، ثم يبعث اللواقح فتلقحه فيمطر».

وأخرج ابن المنذر عن عمير قال: «الأرواح أربعة: ريح تقم، وريح تثير تجعله كسفًا، وريح تجعله ركامًا، وريح تمطر».

## مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة

المسألة الأولى: أخذ مالك رحمه الله من هذه الآية الكريمة أن لقاح القمح أن يحبب ويسنبل. قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: روى ابن وهب، وابن القاسم، وأشهب، وابن عبد الحكم عن مالك \_ واللفظ لأشهب \_ قال مالك: قال الله تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيْحَ لَوَقِحَ ﴾ فلقاح القمح عندي أن يحبب ويسنبل، ولا أدري ما ييبس في أكمامه، ولكن يحبب حتى يكون لو يبس لم يكن فسادًا لا خير فيه ولقاح الشجر كلها أن تثمر، ثم يسقط منها ما يسقط ويثبت، وليس ذلك بأن تُورِد.

قال ابن العربي: إنما عول مالك في هذا التفسير على تشبيه لقاح الشجر بلقاح الحمل، وأن الولد إذا عقد وخلق ونفخ فيه الروح كان بمنزلة تحبب الثمر وتسنبله؛ لأنه سمي باسم تشترك فيه كل حاملة، وعليه جاء الحديث: «نهى النبي عليه عن بيع الحب حتى يشتد» اهـ من القرطبي.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: استنباط الإمام مالك المذكور من هذه الآية؛ لأن / لقاح القمح أن يحبب ويسنبل، واستدلال ابن العربي له بالحديث المذكور ليس بظاهر عندي كل الظهور.

المسألة الثانية: اعلم أنّ تلقيح الثمار هو إبارها، وهو أن يؤخذ شيء من طلع ذكور النخل، فيدخل بين ظهراني طلع الإناث، ومعنى ذلك في سائر الثمار طلوع الثمرة من التبن وغيره حتى تكون الثمرة مرئية منظورًا إليها، والمعتبر عند مالك وأصحابه فيما يذكر من الثمار التذكير، وفيما لا يذكر أن يثبت من نواره ما يشقط ما يسقط وحد ذلك في الزرع ظهوره من الأرض، قاله مالك. وقد روى عنه أن إباره أن يحبب اه قاله القرطبي.

وقال أيضًا: لم يختلف العلماء أن الحائط إذا انشق طلع إناثه فأخر إباره وقد أبر غيره مما حاله مثل حاله أن حكمه حكم ما أبر، فإن أبر بعض الحائط كان مالم يؤبر تبعًا له، كما أن الحائط إذا بدا صلاح بعضه كان سائر الحائط تبعًا لذلك الصلاح في جواز بيعه اهوسيأتي لهذا إن شاء الله زيادة إيضاح.

المسألة الثالثة: إذا بيع حائط نخل بعد أن أُبر، فثمرته للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، فإن اشترطها المبتاع فهي له، والدليل على

ذلك قوله على: "من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع» متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فإن بيعت النخل قبل التأبير فالثمرة للمشتري. واختلف في استثناء البائع لها فمشهور مذهب مالك أنها كالجنين، لا يجوز للبائع اشتراطها ولا استثناؤها بناء على أن المستثنى مشترى خلافًا لتصحيح اللخمي جواز استثناء البائع لها بناء على أن المستثنى مبقى، وجواز استثنائها هو مذهب الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى.

قال مقيده عفا الله عنه -: وهو أظهر عندي؛ لأن كون المستثنى مبقى أظهر من كونه مشترى؛ لأنه كان مملوكًا للبائع، ولم يزل على ملكه؛ لأن البيع لم يتناوله؛ لاستثنائه من جملة المبيع كما ترى. وهذا الذي ذكرنا في هذه المسألة هو الحق إن شاء الله تعالى، فما أبر فهو للبائع إلا بشرط، ومالم يؤبر فهو للمشتري إلا بشرط خلافًا لابن أبي ليلى القائل: هي للمشتري في الحالين؛ لأنها متصلة بالأصل اتصال خلقة / فكانت تابعة له كالأغصان وهذا الأستدلال فاسد الاعتبار؛ لمخالفته لحديث ابن عمر المتفق عليه المذكور آنفًا، فقد صرح فيه النبي عَلَيْ بأنّ البيع إن كان وقع بعد التأبير فالثمر للبائع، وخلافًا للامام أبي حنيفة والأوزاعي رحمهما الله تعالى في قولهما: إنها للبائع في الحالين، والحديث المذكور يرد عليهما بدليل خطابه، أعني مفهوم مخالفته؛ لأن قوله على «من ابتاع نخلاً قد أبرت» الحديث. يفهم منه أنها إن كانت غير مؤبرة، فليس الحكم كذلك، وإلا كان قوله: قد أبرت، وقوله: بعد أن تؤبر في بعض الروايات لغوًا لا فائدة فيه، فيتعين أن

ذكر وصف التأبير ليحترز به عن غيره، ومعلوم أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لا يقول بحجّية مفهوم المخالفة، فالجاري على أصوله أن النبي على ألله المذكور نص على حكم الثمرة المؤبرة، وسكت عن غير المؤبرة فلم يتعرض لها أصلاً.

وإن أبر بعض الثمرة التي بيعت أصولها، وبعضها الآخر لم يؤبر، فمذهب مالك أنه إن كان أحدهما أكثر فالأقل تابع له، وإن استويا فلكل حكمه، فالمؤبر للبائع وغيره للمشتري، ومذهب الإمام أحمد أن لكل واحد من المؤبر وغيره حكمه، وأبو حنيفة لا فرق عنده بين المؤبر وغيره، فالجميع عنده للبائع، إلا إذا اشترطه المبتاع ومذهب الشافعي رحمه الله الصحيح من الخلاف أن مالم يؤبر تبع للمؤبر، فيبقى الجميع للبائع دفعًا لضرر اختلاف الأيدي.

واعلم أن استثناء بعض الثمرة دون بعض يجوز في قول جمهور العلماء وفاقًا لأشهب من أصحاب مالك، وخالف ابن القاسم فقال: لا يجوز استثناء بعض المؤبرة.

وحجةُ الجمهور أن ما جاز استثناء جميعه جاز استثناء بعضه. وحجة ابن القاسم أنّ النص إنما ورد في اشتراط الجميع.

واعلم أن أكثر العلماء على أن الثمرة المؤبرة التي هي للبائع إن لم يستثنها المشتري، فإنها تبقى إلى وقت الانتفاع المعتاد بها، ولا يكلفه المشتري بقطعها في الحال، وهو مذهب مالك، والشافعي وأحمد. وخالف في ذلك أبو حنيفة قائلاً: يلزم قطعها في الحال وتفريغ النخل منها؛ لأنه مبيع مشغول بملك البائع، فلزم

نقله وتفريغه منه، كما لو باع دارًا فيها طعام أو قماش له.

واحتج الجمهور بأن النقل / والتفريغ للمبيع على حسب العرف والعادة، كما لو باع دارًا فيها طعام لم يجب نقله إلا على حسب العادة في ذلك، وهو أن ينقله نهارًا شيئًا بعد شيء، ولا يلزمه النقل ليلاً، ولا جمع دواب البلد لنقله، كذلك هاهنا يفرغ النخل من الثمرة في أوان، وهو وقت الجذاذ. قاله ابن قدامة في «المغنى».

المسألة الرابعة: لو اشتريت النخل وبقيت الثمرة للبائع فهل لمشتري الأصل أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها.

أولاً. اختلف العلماء في ذلك، فمشهور مذهب مالك جواز ذلك؛ لأن لها عنده حكم التبعية وإن أفردت بالعقد، وعنه في رواية أخرى لا يجوز ذلك، وللشافعية والحنابلة وجهان بالمنع والجواز. قاله ابن قدامة في «المغني»، ونسب القرطبي للشافعي وأبي حنيفة والثوري، وأهل الظاهر، وفقهاء الحديث القول بمنع ذلك. ثم قال: وهو الأظهر من أحاديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.

المسألة الخامسة: إذا اشتريت الثمرة وحدها دون الأصل قبل بدو صلاحها، فلها ثلاث حالات:

الأولى: أن يبيعها بشرط التبقية إلى وقت الجذاذ، وفي هذه الحالة لا يصح البيع إجماعًا.

الثانية: أن يبيعها بشرط قطعها في الحال، وفي هذه الحالة

177

يصح البيع إجماعًا.

الثالثة: أن يبيعها من غير شرط تبقية ولا قطع، بل سكتا عن ذلك وعقدا البيع مطلقًا، دون شرط، وفي هذه الحالة لا يصح البيع عند جمهور العلماء منهم مالك، والشافعي، وأحمد رحمهم الله تعالى. وأجاز أبو حنيفة رحمه الله البيع في هذه الحالة، وأوجب قطع الثمرة حالاً قال: لأن إطلاق العقد يقتضي القطع، فهو كما لو اشترطه. وحجة الجمهور إطلاق النصوص الواردة بذلك عنه على من ذلك ما أخرجه الشيخان، والإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، وفي لفظ نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة. رواه الإمام أحمد، ومسلم، وأصحاب السنن / إلا ابن ماجه.

ومن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: وما زهوها؟ قال: تحمّار وتصفّار».

ومن ذلك أيضًا ما رواه أحمد، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله عليه لا تبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها».

ومن ذلك ما رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم وصححاه عن أنس رضي الله عنه «أن النبي عليه عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد».

فإطلاقات هذه النصوص ونحوها تدل على منع بيع الثمرة قبل بدو صلاحها في حالة الإطلاق، وعدم الاشتراط كما تقدم.

وقرأ هذه الآية الكريمة جماهير القراء ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ ﴾ بصيغة الجمع، وقرأها حمزة (وأرْسَلنا الرِّيْح) بالإفراد، والألف واللام على قراءة حمزة للجنس، ولذلك صح الجمع في قوله لواقح.

قال أبو حيان في «البحر المحيط»: ومن قرأ بإفراد (الرِّيْح) فعلى تأويل الجنس، كما قالوا: أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض اهـ. والعلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسَقَيْنَكُمُوهُ ﴾ بين تعالى في هذه الآية الكريمة عظيم منته بإنزال الماء من السماء، وجعله إياه عذبًا صالحًا للسقيا، وبين ذلك أيضًا في مواضع أخر كقوله: ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلنَّذِي تَشَرَبُونَ ﴿ وَقُولُهُ: ﴿ هُوَ ٱلْذِي آمَ غَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ لَوَ نَشَاءُ مَآءً كُولُونَ ﴿ وَقُولُهُ: ﴿ هُو ٱلّذِي آنزُلُ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءً لَكُمُ مِنْ لُكُمُ مِنْهُ شَكِرُكُ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿ هُو ٱلّذِي آنِكُمُ بِهِ ٱلزَّرَعَ لَكُمُ مِنْهُ شَكَابٌ وَمِنْهُ شَكِرُ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿ هُو ٱلّذِي آنَكُمُ بِهِ ٱلزَّرَعَ وَالنَّ مِنَ ٱللَّمَ مَنَهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ وَالنَّرَانَ مِنَ اللَّهُ مَنَا وَلَسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿ وَالْمَعْمَا وَالْمَاتِ مَنَا وَلَسَّقِيمُهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمَا وَأَنَالِينَ وَلَا اللّهُ مَاءً طَهُورًا ﴿ وَلَا مَن الآياتِ .

والتحقيق أن أسقى وسقى لغتان معناهما واحد، كأسرى وسرى، الدليل على ذلك القراءتان السبعيتان في قوله: ﴿ وَإِنَّ لَكُرُ فِي الْأَنْعَلَمِ لَعِبْرَةً نُسْتِقِيكُم مِّمَا فِي بُطُونِهِ عَلَى فإنه قرأه بعض السبعة بضم النون من أسقى الرباعي، وقرأه / بعضهم بفتحها من سقى الثلاثي، ويدل على ذلك أيضًا قول لبيد:

سقى قومي بني مجد وأسقى نميرًا والقبائل من هلال \* قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنتُمْ لَهُمْ بِخَدِرِنِينَ ﴿ ﴾ فيه للعلماء وجهان من التفسير، كلاهما يشهد له قرآن:

الأول: أن معنى: ﴿ وَمَا أَنتُ مَ لَهُ بِخَارِنِينَ ﴿ أَي: ليست خزائنه عندكم، بل نحن الخازنون له ننزله متى شئنا، وهذا الوجه تدل عليه آيات، كقوله: ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَا نُنزَلُهُ وَ إِلَّا عِندَا خَزَآبِنُهُ وَمَا نُنزَلُهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْدَرِ مَّعَلُومِ ﴿ وَلِلهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الآية. ونحو ذلك من الآيات.

وقوله: ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُمْ أَمُوتَا فَأَخِيَاكُمْ أَثُمْ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ مُوتِيكُمْ ثُمَّ وَعَلِيمًا وعلقًا ومضغًا، يُحِيكُمْ الآية. والإماتة الأولى هي كونهم نطفًا وعلقًا ومضغًا، والإماتة الثانية هي موتهم عند انقضاء آجالهم في الدنيا، والإحياءة الأولى نفخ الروح فيهم وإخراجهم أحياء من بطون أمهاتهم، والإحياء الثانية بعثهم من قبورهم أحياء يوم القيامة. وسيأتي له إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح.

111

\* قوله تعالى: ﴿ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ ﴿ بِينِ تعالى في هذه الآية الكريمة أنه / الوارث، ولم يبين الشيء الذي يرثه، وبين في مواضع أخر أنه يرث الأرض ومن عليها، كقوله: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَقُولُهِ: ﴿ وَنَرِثُهُمْ مَا يَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴿ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَقُولُهِ: ﴿ وَنَرِثُهُمْ مَا يَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴿ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَقُولُهِ: ﴿ وَنَرِثُهُمْ مَا يَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴿ وَيَرْتُهُمُ مَا يَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴿ وَمَعْنَى مَا يقُولُ، أَي: نَرِثُهُ الذي يقول: إنه يؤتاه يوم القيامة من المال والولد، كما ذكره الله عنه في قوله: ﴿ أَفَرَهَ يُتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِكَانِينَا وَقَالَ لَأُونَيْكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿ فَهُ وَلِلّا اللّهُ وَلِلّا اللّهُ وَلَلّا اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهَا أَنه يبقى بعد فناء خلقه متصفًا بصفات الكمال والجلال، يفعل ما يشاء كيف يشاء.

\* قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَّصَالِ مِّنْ حَمَا مَسْنُونِ ﴿ اللَّهِ الكريمة أنه خلق أبانا آدم من صلصال من حمأ مسنون، والصلصال الطين اليابس الذي يصل، أي: يصوت من يبسه إذا ضربه شيء ما دام لم تمسه النار، فإذا مسته النار فهو حينئذ فخار. وأصل الصليل والصلصلة واحد، والفرق بينهما أنك إذا توهمت في الصوت مدًا فهو صليل، وإذا توهمت فيه ترجيعًا فهو صلصلة، والمسنون قيل: فهو صلصلة، والمسنون قيل:

المصور من سنة الوجه، وهي صورته، ومنه قول ذي الرمة:

تريك سنة وجه غير مقرفة ملساء ليس بها خال ولا ندب

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما سأله نافع بن الأزرق عن معنى المسنون، وأجابه بأنّ معناه المصور، قال له: وهل تعرف العرب ذلك؟ فقال له ابن عباس: نعم أما سمعت قول حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وهو يمدح رسول الله عليه:

أغر كأن البدر سنة وجهه جلا الغيم عنه ضوءه فتبددا

وقيل: المسنون المصبوب المفرغ، أي: أفرغ صورة إنسان، كما تفرغ الصور من الجواهر المذوبة في أمثلتها، وقيل: المسنون المنتن. وقال بعض العلماء: المسنون الأملس، قال: ومنه قول عبدالرحمن بن حسان:

ثم خاصرتها إلى القبة الخضراء تمشي في مرمر مسنون / أي: أملس صقيل. قاله ابن كثير.

وقال مجاهد: الصلصال هو المنتن. وما قدمنا هو الحق بدليل قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِن صَلْصَـٰ لِ كَٱلْفَخَـَادِ ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ مِن صَلْصَـٰ لِ كَٱلْفَخَـَادِ ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ مِن صَلْصَـٰ لِ كَٱلْفَخَـَادِ ﴿ فَكَ

إذا عرفت هذا فاعلم أن الله جل وعلا أوضح في كتابه أطوار هذا الطين الذي خلق منه آدم، فبيّن أنه أولاً تراب بقوله: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللّهِ كَمَثَلَ ءَادَمَّ خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ﴾ وقوله: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقَنكُم مِّن تُرَابٍ ﴾ وقوله: ﴿ هُوَ ٱلّذِى خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ﴾ وقوله: ﴿ هُوَ ٱلّذِى خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ مُ مِن نُطْفَةٍ ﴾ الآية، إلى غير ذلك من الآيات، ثم

أشار إلى أن ذلك التراب بل فصار طينًا يعلق بالأيدي في مواضع أخر كقوله: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا أَخِر كقوله: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِسْكَنَ مِن سُلَكَةٍ مِّن طِينٍ ﴿ وَقُوله: ﴿ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِسْكِنِ مِن طِينٍ ﴿ وَلَا خَلْقَ ٱلْإِسْكِنِ مِن طِينٍ ﴿ وَلَا خَلْقَ ٱلْإِسْكِنِ مِن طِينٍ ﴿ وَلَا خَلْقَ ٱلْإِسْكِنَ مِن طِينٍ أَن ذلك الطين أسود وأنه متغير الله عنر ذلك من الآيات، وبين أن ذلك الطين أسود وأنه متغير بقوله هنا: من حما مسنون، وبين أيضًا أنه يبس حتى صار صلصالاً، أي: تسمع له صلصلة من يبسه بقوله: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقّنَا ٱلْإِنسَنَ مِن صَلّصَلِ كَٱلْفَخَارِ ﴾ مِن صَلْصَلِ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِن صَلّصَلِ كَٱلْفَخَارِ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِن صَلّصَلِ كَٱلْفَخَارِ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ مِن صَلّصَلِ كَٱلْفَخَارِ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلّصَلْ كَٱلْفَخَارِ ﴾ الآية. والعلم عند الله تعالى.

\* وقوله تعالى: ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَيْنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ إِنَّ إِبْلِيسَ أَيْنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ وَبِينَ فِي هذه الآية الكريمة أن إبليس أبى أن يسجد لآدم، وبين في مواضع أخر أنه تكبر عن امتثال أمر ربه، كقوله في البقرة: ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ إِبْلِيسَ أَبِي وَاللّهَ الآية، وقوله في صَ : ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَيْفِرِينَ وَبَى ﴾ وأشار إلى ذلك هنا بقوله: ﴿ قَالَ لَمْ أَكُن لِلْآسَجُدَ لِبَسَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا مِّسَنُونِ ﴿ أَنَ كُما تقدمت الإشارة إليه.

\* قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَتَإِبْلِيشُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّحِدِينَ ﴿ يَنَ اللَّهِ عَلَى فِي هذه الآية الكريمة أنه سأل إبليس سؤال توبيخ وتقريع عن الموجب لامتناعه من السجود لآدم الذي أمره به ربه جل وعلا، وبين أيضًا في الأعراف وص أنه وبخه أيضًا بهذا السؤال. قال في الأعراف: ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسَجُدَ إِذْ أَمَرْتُكُ ﴾ الآية. وقال في ص : ﴿ قَالَ يَتَابِلُكُ مُ مَا مَنَعَكَ أَنَ / تَسَجُدَ لِمَا خَلَقَتُ بِيَدَيً ﴾ الآية. وناداه باسمه إبليس في الحجر وص ، ولم يناده به في الأعراف.

14.

\* قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتُهُ مِن صَلْصَـٰ لِمِنْ حَمَالٍ

مَّسَنُونِ شَ الله الله الذي ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن إبليس لعنه الله أنه لم يكن ليسجد لبشر مخلوق من الطين مقصوده به أنه خير من آدم؛ لأن آدم خلق من الطين وهو خلق من النار، كما يوضحه قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنَا لَمُ خَلَقَنْنَى مِن نَارِ وَخَلَقَنْهُ مِن طِينِ ﴿ ثَالَ أَنا خَيْرٌ مِّنَا لَمُ الله عَلَى الله عَالَى الله عَلَى اله عَلَى الله عَلْهُ عَلَى الله ع

\* قوله تعالى: ﴿ قَالَ فَأَخُرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ بَين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أمر إبليس بالخروج من الجنة مؤكدًا أنه رجيم، وبين في الأعراف أنه خروج هبوط، وأنه يخرج متصفًا بالصغار والذل والهوان بقوله: ﴿ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَا خُرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّعْدِينَ ﴿ قَالَ فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَا خُرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّعْدِينَ ﴾.

\* قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ بَينِ فَي هَذِهِ الآية الكريمة أن اللعنة على إبليس إلى يوم الدين، وصرح في صَ بأن لعنته جل وعلا على إبليس إلى يوم الدين بقوله: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعَنَيْنَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِينِ بِهُوله: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعَنَيْنَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِينِ مِنْ ﴾ وقد قدمنا في الفاتحة بيان يوم الدين.

\* قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويَنَنِي ﴾ الآية. قال بعض العلماء: هذا قسم من إبليس بإغواء الله له على أنه يغوي بني آدم إلا عباد الله المخلصين، ويدل له أنه أقسم بعزته تعالى على ذلك في قوله تعالى: ﴿ قَالَ فَبِعِزَّ نِكَ لَأُغُويِنَهُمُ أَجْمَعِينُ ﴿ الآية. وقيل الباء في قوله: ﴿ مِا أَغُويَنَنِي سَبية.

\* قوله تعالى: ﴿ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينٌ ﴿ ﴾ ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن إبليس أخبر أنه سيبذل جهده في إضلال بني آدم حتى يضل أكثرهم، وبين هذا المعنى في مواضع

171

\* قوله تعالى: ﴿ إِلَّا عِبَادُكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَا بِنِي آدم فِي هذه الآية الكريمة أن الشيطان لما أوعد بأنه سيضل أكثر بني آدم استثنى من ذلك عباد الله المخلصين معترفًا بأنه لا قدرة له على إضلالهم، ونظيره قوله في صَ أيضًا: ﴿ قَالَ فَبِعزَّ فِكَ لَأُغُوبِنَهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ فَبِعزَّ فِكَ لَأُغُوبِنَهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ وعباد الله المخلصون هم أَجْمَعِينُ ﴿ إِلَا عِبَادُكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ وعباد الله المخلصون هم المرادون بالاستثناء في قوله في بني إسرائيل: ﴿ لَأَحْتَنِكُنَ ذُرِيّتَكُو المرادون بالاستثناء في قوله في بني إسرائيل: ﴿ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرّيّتَكُو المرادون بالاستثناء في سبأ: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَهُ فَأَتَبَعُوهُ إِلّا فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا غَيْهُمُ الذين احترز منهم بقوله: ﴿ وَلَا غِيدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على أولئك المخلصين، كقوله: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلِكُونِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ اللهُ على أولئك المخلصين، كقوله: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلطان له على أولئك المخلصين، كقوله: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلطان له على أولئك المخلصين، كقوله: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سُلطان له على أولئك المخلصين، كقوله: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ سَلطان له على أولئك المخلصين، كقوله: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْمُ

سُلْطَنَ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطَنُ عَلَى ٱلَذِينَ اَمَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَكِّنَ اللّهِ الآية، وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِن سُلُطَن إِلّا لِنعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَمَا الآية، وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِن سُلُطَن إِلّا أَن دَعَوْتُكُم فَاسْتَجَبْتُمْ لِي اللّهِ الآية، وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِن سُلُطَن إِلّا أَن دَعَوْتُكُم فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَلَمُ كَانَ لِي عَلَيْكُم مِن سُلُطَن إِلّا أَن دَعَوْتُكُم فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ﴾ وقوله: ﴿ وَلَمُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُم مِن سُلُطُن إِلّا أَن دَعَوْتُكُم فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ﴾ وقوله: ﴿ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُم مِن سُلُطُن إِلّا أَن دَعَوْتُكُم فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ﴾ وقوله: وقوله: ﴿ اللّهُ عَلَىٰ وَقَرْأَهُ نَافع والكوفيون بفتح اللام، بصيغة اسم المفعول.

\* قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۞ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى هَذَهُ الآية الكريمة أَن المتقين يوم القيامة في جنات وعيون، ويقال لهم يوم القيامة: ﴿ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ءَامِنِينَ ۗ ﴾. وذكر في مواضع أخر صفات ثوابهم، وربما بين بعض تقواهم التي نالوا بها هذا الثواب الجزيل، كقوله في الذاريات: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ١ أَ الخِذِينَ مَا ءَالَلَهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَلْلَ فَلْكَ مُعْسِنِينَ ١ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ وَبِالْأَسْعَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۞ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِلسَّآبِلِ وَلَلْحَرُومِ ﴾ وقوله في الدخان: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ۞ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۞ يُلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ ثُمَّقَامِلِينَ ۞ كَذَالِكَ وَزَوَّجَنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ۞ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَنَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ۞ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَـٰةَ ٱلْأُولَى ۗ وَوَقَىٰهُمْ عَذَابَ ٱلجَحِيـِمِ ۞ فَضَّلًا مِن رَبِّكَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ فَي وقوله في الطور: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ۞ فَكِهِينَ بِمَا ءَانَكُهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَلَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الجَحِيمِ ﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَنَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ مُتَّكِوِينَ عَلَىٰ شُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَا لَهُم بِحُورٍ عِينٍ ۞﴾ وقوله في القمر: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَهُرٍ ۞﴾ وقوله في المرسلات: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِ ظِلَالٍ وَعُيُّونِ ۞ وَفَوَكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۞ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَتَا بِمَا كَثْتُمْ

تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّهُ إِلَى غير ذلك من الآيات.

وقد بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أنّ الشيء الذي له أوصاف متعددة في القرآن نبين أوصافه عند ذكر بعضها، كما تقدم مثاله مرارًا وكما هنا.

والمتقي اسم فاعل الاتقاء، وأصل مادة الاتقاء (وقى ى) لفيف مفروق، فاؤه واو، وعينه قاف، ولامه ياء، فدخله تاء الافتعال فصارت وقى او تقى، فأبدلت الواو التي هي فاء الكلمة تاء للقاعدة المقررة في التصريف أنّ كلّ واو هي فاء الكلمة إذا دخلت عليها تاء الافتعال يجب إبدالها، أعني الواو تاء / وإدغامها في تاء الافتعال، نحو اتصل من الوصل، واتزن من الوزن، واتحد من الوحدة واتقى من الوقاية، وعقد هذه القاعدة ابن مالك في الخلاصة بقوله:

ذو اللين فاتا في افتعال أبدلا وشذ في ذي الهمز نحو ائتكلا والاتقاء في اللغة: اتخاذ الوقاية دون المكروه، ومنه قول نابغة ذبيان:

سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد

يعني استقبلتنا بيدها جاعلة إياها وقاية تقيها من أن ننظر إلى وجهها؛ لأنها تستره بها، وقول الآخر:

فألقت قناعًا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم والتقوى في اصطلاح الشرع: هي اتخاذ الوقاية دون عذاب

الله وسخطه، وهي مركبة من أمرين: هما امتثال أمر الله، واجتناب نهيه.

\* قوله تعالى: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا ﴾ بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنّه نزع ما في صدور أهل الجنة من الغل في حال كونهم إخوانًا، وبين هذا المعنى في الأعراف وزاد أنهم تجري من تحتهم الأنهار في نعيم الجنة، وذلك في قوله: ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِى مِن تَحَيْمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَامَدُ لِلَهِ ٱلَّذِى هَدَانَا لِهَاذَا ﴾ الآية.

\* قوله تعالى: ﴿ عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنَقَدَ بِلِينَ ﴾ بين في هذه الآية الكريمة أن المتقين الذين هم أهل الجنة يوم القيامة يكونون على سرر، وأنهم متقابلون ينظر بعضهم إلى وجه بعض، ووصف سررهم بصفات جميلة في غير هذا الموضع.

منها أنها منسوجة بقضبان الذهب، وهي الموضونة، قال في الواقعة: ﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأُوِّلِينَ ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْأَخِرِينَ ﴿ عَلَىٰ شُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ﴿ مَا اللَّهِ عَلَيْهَا مُتَقَدِيلِينَ ﴿ وَقِيلَ: الموضونة المصفوفة كقوله: ﴿ مُتَكِينَ عَلَىٰ شُرُرٍ مَّصْفُوفَةً ﴾ الآية.

ومنها أنها مرفوعة، كقوله في الغاشية: ﴿ فِيهَا سُرُرٌ مَّرَفُوعَةٌ ﴿ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ مُتَّكِمِينَ عَلَى ١٣٤ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ ﴿ مُتَّكِمِينَ عَلَى عَير ذلك من الآيات / .

\* قوله تعالى: ﴿ لَا يَمَشُّهُمْ فِيهَا نَصَبُ ﴾ بين تعالى في هذه الآية الكريمة أَنَّ أهل الجنة لا يمسهم فيها نصب، وهو التعب

والإعياء، وقوله: نصب، نكرة في سياق النفي، فتعم كل نصب فتدل الآية على سلامة أهل الجنة من جميع أنواع التعب والمشقة، وأكد هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِي ٓ أَحَلَنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضَّلِهِ لَا وَكَد هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِي ٓ أَحَلَنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضَّلِهِ لَا يَسُلُنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبُ ﴾ لأن اللغوب هو التعب والإعياء أيضًا، وقد صح عن النبي عَلَيْ أنه قال: «إن الله أمرني أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب».

\* قوله تعالى: ﴿ وَمَاهُم مِنْهَا بِمُخْرَمِينَ ﴿ اِين تعالى في هذه الآية الكريمة أَنَّ أهل الجنة لا يخرجون منها، وأكد نفي إخراجهم منها بالباء في قوله: بمخرجين، فهم دائمون في نعيمها أبدًا بلا انقطاع. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر، كقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ كَانَتْ لَمُمَّ جَنَّتُ الْفِرْدَوِينِ نُزُلًا ﴿ اللَّهِ عَلِينِ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنَهَا حَوَلًا ﴿ وَقُولُهُ : ﴿ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمَّ حَوَلًا ﴿ وَوله : ﴿ وَلِلا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وقوله : ﴿ وَلَهُ مَن الآيات . وقوله : ﴿ وَاللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّه اللهِ عَيْر ذلك من الآيات .

\* قوله تعالى: ﴿ وَنَبِتْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ۞ بين في مواضع أخر أن ضيف إبراهيم المذكورين في هذه الآية أنهم ملائكة، كقوله أخر أن ضيف إبراهيم المذكورين في هذه الآية أنهم ملائكة، كقوله في هود: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ فَمَا لَيْ هُورَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ۞ كما تقدم، وقوله: ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا لَيْنَا أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ۞ كما تقدم، وقوله: ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تَجْرِمِينَ ۞ إلى غير ذلك من الآيات.

\* قوله تعالى: ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلِنَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلِنَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى لَم يبين تعالى في هذه الآية الكريمة هل رد إبراهيم السلام على

الملائكة أو لا؟ لأنه لم يذكر هنا رده السلام عليهم، وإنما قال عنه: إنه قال لهم: إنا منكم وجلون، وبين في هود والذاريات أنه رد عليهم السلام بقوله في هود: ﴿قَالَ سَلَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ فَنَ وقوله في الذاريات: ﴿قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُنكرُونَ فَ فَرَاعَ إِلَى اللّه الله وقوله في الذاريات: ﴿قَالَ سَلَمٌ وَمُ مُنكرُونَ فَ فَرَاعَ إِلَى الله المؤول هذا هو الخوف القوله في القصة بعينها في هود: ﴿ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُوا لَا تَخَفّ ﴾ وقد قدمنا أن وقوله في الذاريات: ﴿ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُوا لَا تَخَفّ ﴾ وقد قدمنا أن من أنواع البيان في هذا الكتاب بيان اللفظ بمرادف له أشهر منه كما هنا لأن الخوف يرادف الوجل وهو أشهر منه، وبين أن سبب خوفه هو عدم أكلهم بقوله: ﴿ فَلَمّا رَءَا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ ﴾.

\* قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ لَا نَوْجُلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمٍ عَلِيمِ نَهُ ﴿ ذَكُو تَعَالَى فَي هذه الآية الكريمة أن أولئك الضيف الكرام الذين هم ملائكة بشروا إبراهيم بغلام موصوف بالعلم، ونظير ذلك قوله تعالى أيضًا في الذاريات: ﴿ قَالُواْ لَا تَعَفَّ وَبَشَرُوهُ بِغُلَمٍ عَلِيمِ ﴿ وَهَذَا الغلام بين تعالى أنه هو إسحاق كما يوضح ذلك قوله في الذاريات: ﴿ وَلَيْتُ رُوهُ بِغُلَمٍ عَلِيمِ ﴿ وَبَشَرُوهُ بِغُلَمٍ عَلِيمِ ﴿ فَيَ الْمَرَاتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتَ وَجَهَهَا وَقَالَتَ عَبُوزُ وَبَشَرُوهُ بِغُلَمٍ عَلِيمٍ ﴿ فَيَ اللّهَ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهِ اللّه الذاريات: عَلَيمُ أَنَهُ مَنْ اللّهُ وَالْمَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ أَن الولد المذكور هي أمه كما لا المنه واسم ولده يعقوب، وذلك في قوله تعالى في هود في القصة بعينها: ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ قَابِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَشَرّتَنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَقَ يَعَقُوبَ ﴾ بعينها: ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ قَابِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَاشَرّتَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَقَ يَعَقُوبَ ﴾ بعينها: ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ قَابِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَاشَرّتَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَقَ يَعَقُوبَ ﴾

وأما الغلام الذي بشر به إبراهيم الموصوف بالحلم المذكور في الصافات في قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ إِنِي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ وَقَالَ إِنِي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ وَقَالَ إِنِي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ وَقَالَ إِنِي ذَاهِبُ إِلَى اللَّهُ عَلَى السَّعْمَ قَالَ يَنبُنَى إِنِي آرَىٰ فِي الصّافِينَ ﴿ وَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَالَى الْمَنَامِ أَنِي آذَبُكُ ﴾ الآية. فهو إسماعيل. وسترى إن شاء الله تعالى في سورة الصافات دلالة الآيات القرآنية على أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق على وجه قاطع للنزاع، والغلام يطلق في لغة العرب على العبد، وعلى الصغير الذي لم يبلغ، وعلى الرجل البالغ، ومن العبد، وعلى البالغ قول على رضي الله عنه يوم النهروان / :

127

أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين فاعلمن والحسن وقول صفوان بن المعطل السلمي لحسان رضي الله عنهما: تلق ذباب السيف عني فإنني غلام إذا هوجيت لست بشاعر

وقول ليلى الأخيلية تمدح الحجاج بن يوسف: إذا نزل الحجاج أرضًا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها

شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها

وربما قالوا للأنثى: غلامة، ومنه قول أوس بن غلفاء الهجيمي يصف فرسًا:

ومركضة صريحي أبوها يهان لها الغلامة والغلام ومركضة هوله تعالى: ﴿ قَالَ أَبُشَرْتُمُونِ عَلَىۤ أَنَّ مَّنَىٰ ٱلْكِبَرُ ﴾ بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم قال: إنه وقت البشرى بإسحاق مسه الكبر، وصرح في هود بأن امرأته أيضًا قالت: إنه

شيخ كبير في قوله عنها: ﴿ وَهَلْذَا بَعْلِي شَيْخًا ﴾ كما صرح عنها هي أنها وقت البشرى عجوز كبيرة السن، وذلك كقوله في هود: ﴿ يَكُونِلُكُ مَ أَلَا عَجُوزُ ﴾ الآية، وقوله في الذاريات: ﴿ فَصَكَتَ وَجَهَهَا وَقَالَتَ عَبُوزٌ عَقِيمٌ ﴿ وَبِين في موضع آخر عن نبيه إبراهيم أنه وقت هبة الله له ولده إسماعيل أنه كبير السن أيضًا، وذلك قوله تعالى: ﴿ الْحَمَّدُ لِلّهِ اللّهِ وَهَبَ لِى عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقً إِنَّ رَبِّ لَسَمِيعُ الدُّعَاءُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

\* قوله تعالى: ﴿ فَهِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿ فَهِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللهِ اللهِ إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام للملائكة بقوله فبم تبشرون استفهام تعجب من كمال قدرة الله تعالى، ويدل لذلك أنه تعالى ذكر أن ما وقع له وقع نظيره لامرأته حيث قالت: أألد وأنا عجوز وقد بين تعالى أن ذلك الاستفهام لعجبها من ذلك الأمر الخارق للعادة في قوله: ﴿ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ الآية. ويدل له أيضًا وقوع مثله من نبي الله زكريا عليه وعلي نبينا الصلاة والسلام؛ لأنه لما قَال: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ﴾ الآية ﴿ فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَيْمِكُةُ وَهُوَ قَ إَيْمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى ﴾ عجب من كمال قدرة الله تعالى فقال: ﴿ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ ﴾ الآية وقوله: / ﴿ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ۞ ﴾ قرأه ابن عامر وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي بفتح النون مخففة، وهي نون الرفع، وقرأه نافع بكسر النون مخففة، وهي نون الوقاية مع حذف ياء المتكلم لدلالة الكسرة عليها، وقرأه ابن كثير بالنون المكسورة المشددة مع المد، فعلى قراءة ابن كثير لم تحذف نون الرفع، ولا المفعول به، بل نون الرفع مدغمة في نون الوقاية، وياء المتكلم

هي المفعول به، وعلى قراءة الجمهور فنون الرفع ثابتة، والمفعول به محذوف على حد قول ابن مالك:

وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابًا أو حصر وعلى قراءة نافع فنون الرفع محذوفة؛ لاستثقال اجتماعها مع نون الوقاية.

#### تنبيه

حذف نون الرفع له خمس حالات: ثلاث منها يجب فيها حذفها، وواحدة يقصر فيها حذفها وإثباتها، وواحدة يقصر فيها حذفها على السماع.

أما الثلاث التي يجب فيها الحذف فالأولى منها إذا دخل على الفعل عامل جزم، والثانية إذا دخل عليه عامل نصب، والثالثة إذا أكد الفعل بنون التوكيد الثقيلة نحو لتبلون.

وأما الحالة التي يجوز فيها الإثبات والحذف فهي ما إذا اجتمعت مع نون الرفع نون الوقاية؛ لكون المفعول ياء المتكلم، فيجوز الحذف والإثبات، ومن الحذف قراءة نافع في هذه الآية فبم تبشرون بالكسر وكذلك قوله تعالى: ﴿قَالَ أَتُحَكَجُّونِي فِي اللّهِ ﴾ وقوله تعالى: ﴿قَالَ أَتُحَكَجُّونِي فِي اللّهِ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ كَ الّذِينَ كُنتُم تُشَنَقُونَ فِيهِم ﴾ بكسر النون مع التخفيف في الجميع، وقوله: ﴿ قُلَ أَفَعَيْرَ اللّهِ تَأْمُرُونِ اللّهِ اللّهِ تَأْمُرُونِ النون مع التخفيف في الجميع، وقوله: ﴿ قُلَ أَفَعَيْرَ اللّهِ تَأْمُرُونِ النون مع التخفيف أيضًا، وكلها قرأها بعض القراء أعبُدُ ﴾ الآية، بالكسر مع التخفيف أيضًا، وكلها قرأها بعض القراء بالتشديد لإثبات نون الرفع وإدغامها في نون الوقاية.

وأما الحالة الخامسة المقصورة على السماع فهي حذفها لغير

۱۳۸

واحد من الأسباب الأربعة المذكورة، كقول الراجز:

أبيتُ أسري وتبيتِ تـدلُكِي وجهك بالعنبر والمسك الذكي أما بقاء نون الرفع مع الجازم في قوله /:

لولا فوارس من نعم وأسرتهم يوم الصليفاء لم يوفون بالجار

فهو نادر حملاً لـ «لم» على أختها لا النافية، أو ما النافية، وقيل: هو لغة قوم كما صرح به في التسهيل، وكذلك بقاء النون مع حرف النصب في قوله:

أن تقرآن على أسماء ويحكما مني السلام وألا تشعرا أحدا

فهو لغة قوم حملوا أن المصدرية على أختها ما المصدرية في عدم النصب بها، كما أشار له في الخلاصة بقوله:

وبعضهم أهمل أن حملاً على ما أختها حيث استحقت عملا

ولا ينافي كون استفهام إبراهيم للتعجب من كمال قدرة الله قول الملائكة له فيما ذكر الله عنهم: ﴿ قَالُواْ بَشَرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمَلائكة له فيما ذكر الله عنهم: ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ۚ إِلَّا الْقَانِطِينَ ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ۚ إِلَّا الشَّالُونَ فَنَ لَا له دليل على أن استفهامه ليس استفهام منكر ولا قانط. والعلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ۚ إِلَّا ٱلضَّالُونَ ﴾ بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم قال للملائكة: إنه لا يقنط من رحمة الله جل وعلا إلا الضالون عن طريق الحق، وبين أن هذا المعنى قاله أيضًا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم لبنيه في

قوله: ﴿ يَنْبَنِيَ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتِنَسُواْ مِن زَوْج ٱللَّهِ إِنَّهُ إِنَّهُ لِللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ ﴾ .

قال أبو حيان في البحر المحيط في تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُۥ لَا يَاٰتِئُكُ مِن رَّفِّح ٱللَّهِ ﴾ الآية: وروح الله رحمته وفرجه وتنفيسه.

\* قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ تُجْرِمِينَ ﴿ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ ﴾ الآية. أشار في هذه الآية الكريمة إلى أنّ المراد بهؤلاء القوم المجرمين قوم لوط الذين أرسل إليهم فكذبوه، ووجه إشارته تعالى لذلك استثناء لوط وأهله غير امرأته في قوله: ﴿ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينُ فَي إِلَّا أَمْرَأْتَهُ ﴾ الآية. وصرح بأنهم قوم لوط بقوله في هود في القصة بعينها: ﴿ قَالُواْ لَا تَحَفُّ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطِ ﴿ اللَّهِ . وصرح في الذاريات بأنهم أرسلوا إلى هؤلاء القوم المجرمين ليرسلوا عليهم حجارة من طين في قوله: ﴿ قَالُوٓاْ إِنَّآ أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ تُجْرِمِينَ ۞ / اِلنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ ۞ ﴿ وَصَرَحَ فَي العنكبوت أنهم قالوا: إنهم مهلكوهم بسبب ظلمهم، ومنزلون عليهم رجزًا من السماء بسبب فسقهم، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا ۚ إِبْرَهِيمَ بِٱلْمُشْرَىٰ قَالُوٓا إِنَّا مُهْلِكُوۤا أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْبَةَ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ إِنَّ قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَقَالُواْ لَا تَخَفُّ وَلَا تَحْزَنُّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَك كَانَتُ مِنَ ٱلْعَكِيدِينَ شَ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَدْدِهِ ٱلْقَرْكِةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ وَقُولُهُ: ﴿ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينُ ﴿ إِنَّ فِي هذه الآية الكريمة أنه استثنى آل لوط من ذلك العذاب النازل بقومه، وأوضح هذا المعنى في آيات أخر، كما

تقدم في هود في قوله: ﴿ قَالُواْ يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَاسْرِ بِالْهَلِكَ بِقِطِعِ مِّنَ النَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا اَمْ أَنكُ إِنَّهُ ﴾ الآية، وقوله في العنكبوت: ﴿ وَقَالُواْ لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنَ ۚ إِنَّا مُنجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا اَمْ أَتَكُهُ كَانَتْ مِن الْمَاتِكَ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا اَمْ أَتَكُهُ كَانَتْ مِن الْعَنبِرِينَ شَكَ وقوله: ﴿ فَنَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ الْعَنبِرِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُوله: ﴿ فَلَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُوله : ﴿ فَلَخَيْنِكُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن الْعَلِينِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ الل

وما ذكر في هذه الآية الكريمة من استثناء امرأته من أهله الناجين في قوله: ﴿ إِلَّا اَمْرَأَتُكُم قَدَّرُنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَيْرِينَ ﴿ فَيَ الْوَضِحَه في هذه الآيات التي ذكرناها آنفًا، ونحوها من الآيات، وبين في الذاريات أنه أنجى من كان في قوم لوط من المؤمنين، وأنهم لم يكن فيهم من المسلمين إلا بيت واحد، وهم آل لوط، وذلك في قوله: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَاَوَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ .

### تنىيە

في هذه الآية الكريمة دليلٌ واضح لما حققه علماء الأصول من جواز الاستثناء من الاستثناء؛ لأنه تعالى استثنى آل لوط من إهلاك المجرمين بقوله: ﴿ إِلّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِنَّ الْمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِنَّ الْمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِنَّ الْمُنَاتِّهُ مُعَينَ اللّه الله المتثنى من هذا الاستثناء امرأة لوط بقوله: ﴿ إِلّا أَمْرَأَتُهُ قَدَّرُنّا لِنَّهَا لَمِنَ النَّا فَي الخلاصة: الْعَلَم أَن قول ابن مالك في الخلاصة:

\* وحكمها في القصد حكم الأول \*/

ليس صحيحًا على إطلاقه، وأوضح مسألة تعدد الاستثناء

18.

بأقسامها صاحب مراقي السعود في مبحث المخصص المتصل بقوله: وذا تعدد بعطف حصل بالاتفاق مسجلًا للأول

إلا فكــل للــذي بــه اتصــل وكلها مع التساوي قد بطل

إن كان غير الأول المستغرقا فالكل للمخرج منه حققا

وحيثما استغرق الأول فقط فألغ واعتبر بخلف في النمط

\* قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَءَالَ لُوطٍ الْمُرْسِلُونَ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنكَوُونَ ۚ قَالَ إِنكُمْ قَوْمٌ مَنكُوون قَالَ المرسلون الإهلاك وعلى نبينا الصلاة والسلام لما جاءه الملائكة المرسلون الإهلاك قومه قال لهم: إنكم قوم منكرون. وصرح في مواضع أخر أنه حصلت له مساءة بمجيئهم، وأنه ضاق بهم ذرعًا بذلك، كقوله في هود: ﴿ وَلَمَّا جَاءَتَ رُسُلُنَا لُوطًا سِيّءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرّعًا وَقَالَ هَنذَا يَوَمُ عَصِيبٌ فَي وقوله في العنكبوت: ﴿ وَلَمَّا أَن جَاءَتَ رُسُلُنَا لُوطًا سِيّءَ بِهِمْ وَطَالًا أَن جَاءَتَ رُسُلُنَا لُوطًا سِيّءَ إِلَى وَلَمَّا أَن جَاءَتَ رُسُلُنَا لُوطًا سِيّءَ إِلَى فَي الذاريات أن نبيه عَصِيبٌ فَي الذاريات أن نبيه إبراهيم قال لهم أيضًا: قوم منكرون، كما ذكر عن لوط هنا، وذلك إبراهيم قال لهم أيضًا: قوم منكرون، كما ذكر عن لوط هنا، وذلك في قوله: ﴿ قَوْمٌ مُنكَرُونَ فَي فَي قيل : إنه رآهم في معناه أنهم غير معروفين، والنكرة ضد المعرفة، وقيل : إنه رآهم في مفة شباب حسان الوجوه فخاف أن يفعل بهم قومه فاحشة اللواط، فقال : ﴿ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنكَرُونَ فَي ﴾

وقال الزمخشري في الكشاف: منكرون، أي: تنكركم نفسي وتفر منكم، فأخاف أن تطرقوني بشر بدليل قوله: ﴿ بَلْ جِتْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ بَلْ جِتْنَكَ بِالْحَقِّ ﴾ الآية، ويدل لهذا الوجه أنه بين

في هود أن سبب إنكار إبراهيم لهم عدم أكلهم من لحم العجل الذي قدمه إليهم، وذلك في قوله: ﴿ فَلَمَّا رَءًا أَيْدِيَهُمْ لاَ تَصِلُ إِليّهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ لأن من استضاف وامتنع من الأكل خيف منه الشر، وقوله تعالى في هذه الآيات: ﴿ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ ﴾ قرأه حمزة والكسائي بإسكان النون بعد الميم المضمومة مخففًا اسم فاعل أنجى على وزن أفعل، وقرأه غيرهما من القراء بفتح النون وتشديد الجيم اسم فاعل نجى على وزن فعل بالتضعيف، والإنجاء والتنجية معناهما واحد / .

وقوله: ﴿ قَدَّرُنَا ۗ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَكِيرِينَ ۞ ﴿ قَرَأُهُ أَبُو بَكُرُ عَنَ عَاصِمُ بَتَخْفَيْفُ الدَّالُ، وقرأه غيره بتشديدها، وهما لغتان معناهما واحد.

وقوله: ﴿ جَاءَ عَالَ لُوطٍ ﴾ قرأه قالون والبزي وأبو عمرو بإسقاط الهمزة الأولى، وتحقيق الثانية مع القصر والمد، وقرأه ورش بتحقيق الأولى وإبدال الثانية ألفًا مع القصر والمد، وعن ورش أيضًا تحقيق الأولى، وتسهيل الثانية مع القصر والتوسط والمد، وقرأه قنبل مثل قراءة ورش إلا أنه ليس له مع التسهيل إلا القصر، وقرأ الباقون بتحقيق الهمزتين، وكل على أصله من المد، وما ذكر من قراءة ورش وقنبل هو التحقيق عنهما. وإن قيل غيره. والعلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَ فِي مَتَبَشِرُونَ ﴿ سبب استبشار قوم لوط أنهم ظنوا الملائكة شبابًا من بني آدم فحدثتهم أنفسهم بأن يفعلوا فاحشة اللواط، كما يشير لذلك قوله تعالى:

﴿ إِنَّ هَلَوُّلَآءَ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ ﴿ فَلَهَ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَظَمَسْنَاۤ أَعَيُنَهُمْ ﴾ الآية ، وقوله: ﴿ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبَـٰلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ عَارِّهُ إِلَى غير ذلك من الآيات.

\* قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ اِلْمُتُوسِينَ ﴿ اِنَ فِي الله المعالمان الله الكريمة أن فيما أوقع من النكال بقوم لوط آيات للمتأملين في ذلك تحصل لهم بها الموعظة والاعتبار والخوف من معصية الله أن ينزل بهم مثل ذلك العذاب الذي أنزل بقوم لوط لما عصوه وكذبوا رسوله، وبين هذا المعنى في مواضع أخر، كقوله في العنكبوت: ﴿وَلَقَد تَرَكَعْنَا مِنْهَا عَالَيَةٌ بِيَنَدُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَقُوله في العنكبوت: ﴿وَتَرَكَّنَا مِنْهَا عَالَيَةٌ لِلَاّبِينَ يَعْافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلأَلِيمَ ﴿ وقوله هنا: ﴿ وَتَرَكَّنَا فِهَا عَلَيْهُ وَقُوله في الشعراء بعد ذكر قصة قوم الذاريات: ﴿ وَتَرَكَّنَا فِهَا كَانَهُ وَقُوله في الشعراء بعد ذكر قصة قوم لوط: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةُ وَمَا كَانَ أَكْتُوهُم مُؤْمِنِينَ ﴿ وقوم صالح، وقوم شعيب لوط: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةُ وَمَا كَانَ أَكْتُوهُم مُؤْمِنِينَ ﴾ الآية، كما صرح بمثل لوط: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةُ وَمَا كَانَ أَكْتُوهُم مُؤْمِنِينَ ﴾ الآية، كما صرح بمثل في الشعراء. وقوله: ﴿ لِلْمُتَوسِّمِينَ ﴿ فَهُمُ الله على مطلوب غيرها، يقال: في الشعراء. وقوله: ﴿ لِلْمُتَوسِّمِينَ فَي السَعراء. وقوله التي يستدل بها على مطلوب غيرها، يقال: توسمت فيه الخير إذا رأيت ميسمه فيه، أي: علامته التي تدل عليه ومنه قول عبدالله بن رواحة رضي الله عنه في النبي على النبي على النبي على أنه النبي على النبي على أنه النبي على أنه النبي على أنه النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على أنه النبي على النبي الله النبي ا

إني توسمت فيك الخير أعرفه والله يعلم أني ثابت النظر وقال الآخر:

تـوسمتـه لمـا رأيـت مهـابـة عليه وقلت: المرء من آل هاشم هذا أصل التوسم، وللعلماء فيه أقوال متقاربة يرجع معناها

كلها إلى شيء واحد، فعن قتادة: للمتوسمين، أي: المعتبرين، وعن ابن عباس، وعن مجاهد: للمتوسمين، أي: المتفرسين، وعن ابن عباس، والضحاك للمتوسمين، أي: للناظرين، وعن مالك عن بعض أهل المدينة للمتوسمين، أي: للمتأملين.

ولا يخفى أن الاعتبار والنظر والتفرس والتأمل معناها واحد، وكذلك قول ابن زيد ومقاتل: للمتوسمين، أي: للمتفكرين، وقول أبي عبيدة: للمتوسمين، أي: للمتبصرين، فمآل جميع الأقوال راجع إلى شيء واحد، وهو أن ما وقع لقوم لوط فيه موعظة وعبرة لمن نظر في ذلك وتأمل فيه حق التأمل، وإطلاق التوسم على التأمل والنظر والاعتبار مشهور في كلام العرب، ومنه قول زهير:

وفيهن ملهى للصديق ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم أي: المتأمل في ذلك الحسن، وقول طريف بن تميم العنبري: أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلى عريفهم يتوسم أي ينظر ويتأمل.

قال: هم المتفرسون، وأخرج البخاري في تاريخه، والترمذي، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن السني، وأبو نعيم معًا في الطب وابن مردويه، والخطيب عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله على: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» ثم قرأ: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْتِ لِلْمُتُوسِّمِينَ ﴿ قَالَ: «للمتفرسين» وأخرج ابن جرير عن ابن عمر قال: / قال رسول الله على: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه المؤمن ينظر بنور الله» وأخرج ابن جرير عن ثوبان قال: قال رسول الله على: «احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، وينطق بتوفيق الله» وأخرج الحكيم الترمذي، والبزار، وابن السني، وأبو بعيم عن أنس قال: قال رسول الله على: «إن لله عبادًا يعرفون الناس بالتوسم».

128

\* قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ فَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ فَأَنَّفَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ ذكر جل وعلا في هذه الآية أن أصحاب الأيكة كانوا ظالمين، وأنه جل وعلا انتقم منهم بسبب ظلمهم، وأوضح هذه القصة في مواضع أخر، كقوله في الشعراء: ﴿ كُذَّبَ أَصَّحَابُ لَيْتَكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ كُذَّبَ أَصَّحَابُ لَئَيتَكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمُتُمْ شُعَيْبُ أَلَا نَنْقُونَ آلَ إِلَى لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ﴿ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ١ أَنْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْمُرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَالْقِلْمِ اللَّهِ مَلَا تَعْبَوْا اللَّهِ مِنَ الْمُرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَالَّهِ مِلَا تَعْبَوْا اللَّهِ مِنَ الْمُرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَالَّهِ مِنَا اللَّهِ مَلَا تَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱلْمُسَحَرِينَ ﴿ وَمَا ٓ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ فَأَسْقِط عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ شَيَّ قَالَ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ شِيَّ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ فَا فِي / ذَاكِ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤُمِنِينَ ١٠٠٠ فبين في هذه الآية أن ظلمهم هو تكذيبهم رسولهم، وتطفيفهم في الكيل، وبخسهم الناس أشياءهم، وأن انتقامه منهم بعذاب يوم الظلة، وبين أنه عذاب يوم عظيم، والظلة: سحابة أظلتهم فأضرمها الله عليهم نارًا فأحرقتهم. والعلم عند الله تعالى. وقرأ نافع وابن عامر وابن كثير (لَيْكَةَ) في الشعراء، وصَ بلام مفتوحة أول الكلمة وتاء مفتوحة آخرها من غير همز ولا تعريف على أنه اسم للقرية غير منصرف. وقرأ أبو عمرو، وعاصم، وحمزة، والكسائي: (الأيكةِ) بالتعريف والهمز وكسر التاء، وقرأ كذلك جميع القراء في الحجر.

قال أبو عبيدة: (لَيْكة والأيكة) اسم مدينتهم كمكة وبكة، والأيكة في لغة العرب الغيضة، وهي جماعة الشجر، والجمع الأيك، وإنما سموا أصحاب الأيكة؛ لأنهم كانوا أصحاب غياض

ورياض، ويروى أن شجرهم كان دومًا، وهو المقل، ومن إطلاق الأيكة على الغيضة قول النابغة:

تجلو بقادمتي حمامة أيكة بردا أسف لثاته بالإثمد

وقال الجوهري في صحاحه: ومن قرأ ﴿ أَصَّحَابُ لَيَكَةِ ﴾ فهي الغيضة، ومن قرأ ﴿ لَيْكَةَ ﴾ فهي اسم القرية، ويقال: هما مثل بكة ومكة. وقال بعض العلماء: الأيكة الشجرة، والأيك هو الشجر الملتف.

# \* قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ كَذَّبَ أَصْحَابُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ .

الرَّحْكِ عَالِمَةً يُعْبَدُونَ ﴿ الله غير ذلك من الآيات. وقال في تخصيص الرسل بأسمائهم: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَعَوْمِ اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وقال: ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَعَوْمِ اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وقال: ﴿ وَإِلَى مَدِينَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات. فإذا اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ عَيْرُهُ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات. فإذا حققت أن دعوة الرسل واحدة عرفت أن من كذب واحدًا منهم فقد كذب جميعهم، ولذا صرح تعالى بأن من كفر ببعضهم فهو كافر حقًا. قال: ﴿ وَيَقُولُونَ ثَوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكَعُمُ وَقُولُه : ﴿ لاَ نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ ﴾ وقوله : ﴿ لاَ نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ أَلْكَفُونُ كَقًا ﴾ وبين أنه لا تصح حقي قد الأجر على عدم التفرقة بينهم في قوله : ﴿ لاَ نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَلْكَفُو مَنْهُمْ أَلْكُونُ مَقَا أَولَتِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَلْكُونُ مَنْهُمْ أَلْكُونُ مَا الله في قوله : ﴿ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَلْكُونُ مَنْهُمْ أَلْكُونُ مَنْ أَلْكُونُ مُلْكُونُ مَنْ أَلْكُونُ مِنْ أَلْكُونُ مَنْ أَلْكُونُ مُنْ أَلْكُونُ مِنْ أَلْكُونُ مِنْ أَلْكُونُ مِلْكُونُ مِنْ أَلْكُونُ مِنْ أَنْهُمُ أَلْكُونُ مُنْهُمُ أَلْكُونُ مِنْ فَلَانِهُ في كَابِنَا "دفع إيهام الإضَافِ في كتابنا "دفع إيهام الأَنْهُ في كتابنا "دفع إيهام المَنْ أَنْهُ مُنْ أَلْكُونُ مِلْكُونُ مُلْقُونُهُمُ أَلْكُونُ مُنْ أَلْكُونُ مُنْهُ أَلْكُونُ مُنْهُ أَلْكُونُ مُلْكُونُ مُلْكُونُ مُنْهُ أَلْكُونُونُ أَلُونُهُمُ أَلْكُونُ مُنْهُ أَلْكُونُ مُلْكُونُ مُلْكُونُ مُنْهُ أَلِهُ مُنْهُ أَلْكُونُ مُلْكُونُ مُنْ أَلْكُونُ مُلْكُونُ مُلْكُون

#### تنبيه

اعلم أنه على مر بالحجر المذكور في هذه الآية في طريقه في غزوة تبوك، فقد أخرج البخاري في صحيحه في غزوة تبوك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما مر النبي على بالحجر قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم، إلا أن تكونوا باكين، ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي». هذا لفظ البخاري.

وأخرج البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء أيضًا عن ابن عمر

157

رضي الله عنهما: أن رسول الله / عَلَيْكُ لما نزل الحجر في غزوة تبوك «أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها. فقالوا: قد عجنا منها واستقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهرقوا ذلك الماء».

ثم قال البخاري: ويروى عن سبرة بن معبد، وأبي الشموس: أن النبي ﷺ «أمر بإلقاء الطعام» ثم قال: وقال أبو ذر عن النبي ﷺ: «من اعتجن بمائه».

ثم ساق بسنده عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخبره: أن الناس نزلوا مع رسول الله على أرض ثمود الحجر واستقوا من بئرها واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله على «أن يهرقوا ما استقوا من بيارها، وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كان تردها الناقة».

ثم قال: تابعه أسامة، عن نافع. ثم ساق بسنده عن سالم بن عبدالله، عن أبيه: أن النبي على لما مر بالحجر قال: «لا تدخلوا مساكين الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، ثم تقنع بردائه وهو على الرحل».

ثم ساق أيضًا بسنده عن سالم أن ابن عمر قال: قال رسول الله على الله على الله على الله على الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم هذا كله لفظ البخاري في صحيحه. وقال ابن حجر في الفتح: أما حديث سبرة بن معبد فوصله أحمد والطبراني من طريق عبدالعزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد، عن أبيه عن جده، سبرة، وهو بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة ـ

127

الجهني قال: قال رسول الله ﷺ لأصحابه حين راح من الحجر: «من كان عجن منكم من هذا الماء عجينة أو حاس حيسًا فليلقه» وليس لسبرة بن معبد في البخاري إلا هذا الموضع.

وأما حديث أبي الشموس ـ وهو بمعجمة ثم مهملة، وهو بكري لا يعرف اسمه ـ فوصله / البخاري في الأدب المفرد، والطبراني، وابن منده من طريق سليم بن مطير، عن أبيه عنه قال: «كنا مع رسول الله عليه \_ فذكر الحديث وفيه: فألقى ذو العجين عجينه، وذو الحيس حيسه» ورواه ابن أبي عاصم من هذا الوجه وزاد: «فقلت: يا رسول الله عليه قد حست حيسة فألقمها راحلتي قال: نعم».

وقال ابن حجر أيضًا: قوله: وقال أبو ذر عن النبي عَلَيْهُ: «من اعتجن بمائه» وصله البزار من طريق عبدالله بن قدامة عنه: «أنهم كانوا مع النبي عَلَيْهُ في غزوة تبوك، فأتوا على واد فقال لهم النبي عَلَيْهُ: إنكم بواد ملعون فأسرعوا» وقال: «من اعتجن عجينة أو طبخ قدرًا فليكبها» الحديث \_ وقال: لا أعلمه إلا بهذا الإسناد.

وأخرج البخاري في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُذَّبَ أَصْحَابُ اللهِ الْمُوسِلِينَ ﴿ وَلَقَدْ كُذَّبَ أَصْحَابُ اللهِ عنهما: أن رسول الله عنهما: أن رسول الله على الله عنهما: أن رسول الله على الله عنهما الحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم وأخرج البخاري أيضًا عن ابن عمر «في كتاب الصلاة» في «باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» أن رسول الله على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، الله على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين،

فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم الله وبعض هذه الروايات التي ذكرناها عن البخاري أخرجه مسلم أيضًا في صحيحه، فقد اتفقا على النهي عن دخول ديارهم إلا في حال البكاء، وعلى إسراعه على جاوز ديارهم.

وفي هذه الروايات الصحيحة النهي عن الدخول إلى مواضع الخسف والعذاب إلا في حالة البكاء، وفيها الإسراع بمجاوزتها وعدم الاستسقاء من مياهها، وعدم أكل الطعام الذي عجن بها، ومن هنا قال بعض العلماء: لا يجوز التطهر بمائها، ولا تصح الصلاة فيها؛ لأن ماءها لما لم يصلح للأكل وللشرب علم أنه / غير صالح للطهارة التي هي تقرب إلى الله تعالى.

قال البخاري في صحيحه: «باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب» ويذكر أن عليًا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل.

وقال ابن حجر في الفتح: هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة من طريق عبدالله بن أبي المحل وهو بضم الميم وكسر المهملة وتشديد اللام قال: «كنا مع علي فمررنا على الخسف الذي ببابل فلم يصل حتى أجازه، أي: تعداه» ومن طريق أخرى عن علي قال: «ما كنت لأصلي بأرض خسف الله بها ثلاث مرار».

والظاهر أن قوله ثلاث مرار ليس متعلقًا بالخسف؛ لأنه ليس فيها إلا خسف واحد، وإنما أراد أن عليًا قال ذلك ثلاثًا. ورواه أبو داود مرفوعًا من وجه آخر عن علي ولفظه: «نهاني حبيبي عليه أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة» في إسناده ضعف، واللائق بتعليق المصنف ما تقدم والمراد بالخسف هنا ما ذكره الله تعالى في

قوله: ﴿ فَأَتَ اللّهُ بُنْيَكَنَهُم مِّنَ الْقُوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ ﴾ الآية. ذكر أهل التفسير والأحبار: أن المراد بذلك أن النمروذ بن كنعان بنى ببابل بنيانًا عظيمًا قال: إن ارتفاعه كان خمسة آلاف ذراع فخسف الله بهم؛ قال الخطابي: «لا أعلم أحدًا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل» انتهى محل الغرض من فتح الباري.

وقول الخطابي يعارضه ما رأيته عن علي رضي الله عنه، ولكنه يشهد له عموم الحديث الصحيح: «وجعلت لنا الأرض مسجدًا وطهورا».

وحديث أبي داود المرفوع عن علي الذي أشار له ابن حجر أن فيه ضعفًا هو قوله: «حدثنا سليمان بن داود، أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني ابن لهيعة، ويحيى بن أزهر، عن عمار بن سعد المرادي، عن أبي صالح الغفاري: أن عليًا رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير، فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر؛ فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ منها قال: إن حبيبي عليه نهاني أن أصلي في المقبرة، ونهاني أن أصلي في أرض بابل؛ فإنها ملعونة».

حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة، عن / الحجاج بن شداد، عن أبي صالح الغفاري عن علي بمعنى سليمان بن داود قال: «فلما خرج» مكان «فلما برز» اهـ وقد يظهر للناظر في إسنادي هذا الحديث أنه لا يقل عن درجة القبول، ولكن فيه علة خفية نبه عليها ابن يونس.

أما كونه لا يقل عن درجة القبول فلأن طريقه الأولى أول طبقاتها سليمان بن داود، ولا خلاف في كونه ثقة، وفي الثانية

أحمد بن صالح مكان سليمان المذكور، وأحمد بن صالح ثقة حافظ. وكلام النسائي فيه غلظ مردود عليه، كما قال العراقي في ألفيته:

وربما رد كلام الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح

وسبب غلطه في ذلك أنّ ابن معين كذب أحمد بن صالح الشموني؛ فظن النسائي أن مراد ابن معين أحمد بن صالح هذا الذي هو أبو جعفر بن الطبري المصري، وليس كذلك كما جزم به ابن حبان.

والطبقة الثانية في كلا الإسنادين: ابن وهب، وهو عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري، ثقة حافظ عابد مشهور.

والطبقة الثالثة من الإسنادين: يحيى بن أزهر، وعبدالله بن لهيعة، ويحيى بن أزهر البصري مولى قريش صدوق، وعبدالله بن لهيعة صدوق خلط بعد احتراق كتبه. والظاهر أن اعتضاد أحدهما بالآخر لا يقل عن درجة الحسن. ويؤيد ذلك أن راوي الحديث ابن وهب، ومعلوم أن رواية ابن وهب، وابن المبارك عن ابن لهيعة أعدل من رواية غيرهما عنه.

والطبقة الرابعة في الإسناد الأول: عمار بن سعد المرادي. وفي الإسناد الثاني الحجاج بن شداد، وعمار بن سعد المرادي، ثم السلهمي، والحجاج بن شداد الصنعاني نزيل مصر كلاهما مقبول، كما قاله ابن حجر في التقريب، واعتضاد أحدهما بالآخر لا يقل

عن درجة الحسن.

والطبقة الخامسة في كلا الإسنادين: أبو صالح الغفاري، وهو سعيد بن عبدالرحمن، وعداده في أهل مصر، وهو ثقة.

والطبقة السادسة في كليهما: أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. فالذي يظهر / صلاحية الحديث للاحتجاج، ولكنه فيه علة خفية ذكرها ابن يونس، وهي أن رواية أبي صالح الغفاري، عن علي مرسلة، كما ذكره ابن حجر في التقريب.

وقال البيهقي في السنن الكبرى: «باب من كره الصلاة في موضع الخسف والعذاب» أنبأ أبو علي الروذباري، أنبأ أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثم ساق حديث أبي داود المذكور آنفًا بلفظه في المتن والإسنادين. ثم قال: وروينا عن عبدالله بن أبي محل العمري قال: «كنا مع علي بن أبي طالب فمر بنا على الخسف الذي ببابل فلم يصل حتى أجازه» وعن حجر الحضرمي عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: «ما كنت لأصلي بأرض خسف الله بها ثلاث مرات».

ثم قال البيهقي: وهذا النهي عن الصلاة فيها إن ثبت مرفوعًا ليس لمعنى يرجع إلى الصلاة؛ فلو صلى فيها لم يعد.

ثم ساق البيهقي بعض روايات حديث ابن عمر الذي قدمنا عن البخاري ومسلم. ثم قال: إن النبي على أحب الخروج من تلك المساكن، وكره المقام فيها إلا باكيًا فدخل في ذلك المقام للصلاة وغيرها. اهـ.

وهذا الذي ذكرنا هو حاصل ما جاء في الصلاة في مواضع الخسف والتطهير بمياهها، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة بها صحيحة، والتطهر بمائها مجزىء.

واستدلوا بعموم النصوص كقوله ﷺ: «وجعلت لي الأرض مسجدًا» الحديث. وكعموم الأدلة على رفع الحدث، وحكم الخبث بالماء المطلق.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تجوز الصلاة فيها، ولا تصح الطهارة بمائها، واستدلوا بحديث علي المرفوع أن حبيبه والنها «نهاه عن الصلاة في خسف بابل لأنها أرض ملعونة» قالوا: والنهي يقتضي الفساد؛ لأن ما نهى عنه ولي ليس من أمرنا، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، كما ثبت في الحديث.

واحتجوا لعدم الطهارة بمائها بأن النبي ﷺ منع من استعماله في الأكل والشرب وهما ليسا بقربة؛ فدل ذلك على منع الطهارة به من باب أولى.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: الذي يظهر لنا رجحانه أن من مر عليها ينبغي / له أن يسرع في سيره حتى يخرج منها كفعله ﷺ، وفعل صهره وابن عمه وأبي سبطيه رضي الله عنهم جميعًا، وأنه لا يدخل إلا باكيًا للحديث الصحيح، فلو نزل فيها وصلى فالظاهر صحة صلاته إذ لم يقم دليل صحيح بدلالة واضحة على بطلانها، والحكم ببطلان العبادة يحتاج إلى نص قوي المتن والدلالة، والعلم عند الله تعالى.

## مسائل لها تعلق بهذه الآية الكريمة

قد علمت أن الحجر المذكور في هذه الآية في قوله: ﴿ وَلَقَدُ كَذَبَ أَصِّحَابُ ٱلْحِجْرِ ﴾ الآية: هو ديار ثمود، وأنه ورد النبي ﷺ في مواضع الخسف؛ فبهذه المناسبة نذكر الأماكن التي نهى عن الصلاة فيها، ونبين ما صح فيه النهي، وما لم يصح.

والمواضع التي ورد النهي عن الصلاة فيها تسعة عشر موضعًا ستأتى كلها.

عن زيد بن جبيرة، عن داود بن حصين، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله على «نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي أعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله» رواه عبد بن حميد في مسنده، والترمذي، وابن ماجه.

وقال الترمذي في إسناده: ليس بذاك. وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبدالله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي عليه مثله. والحديث ضعيف لا تقوم به حجة؛ لأن الإسناد الأول فيه زيد بن جبيرة، وهو متروك.

قال فيه ابن حجر في التقريب: متروك. وقال في تهذيب التهذيب: قال ابن معين: هو لا شيء، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال في موضع آخر: متروك الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث جدًا، متروك الحديث لا يكتب حديثه، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا

يتابعه عليه أحد.

قلت: وقال الساجي: حدث عن داود بن الحصين بحديث منكر جدًا، يعني حديث النهي عن الصلاة في سبع مواطن.

وقال الفسوي: / ضعيف منكر الحديث. وقال الأزدي: متروك. وقال ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير فاستحق التنكب عن روايته.

وقال الحاكم: روى عن أبيه داود بن الحصين وغيرهما المناكير.

وقال الدارقطني: ضعيف.

قال ابن عبدالبر: أجمعوا على أنه ضعيف اهـ كلام ابن حجر.

وأحد إسنادي ابن ماجه فيه أبو صالح كاتب الليث وهو كثير الغلط، وفيه ابن عمر العمري ضعفه بعض أهل العلم وأخرج له مسلم.

وقال ابن أبي حاتم في العلل: هما جميعًا \_ يعني الحديثين \_ واهيان؛ وصحح الحديث المذكور ابن السكن وإمام الحرمين.

اعلم أولاً أن المواضع التي ورد النهي عن الصلاة فيها هي السبعة المذكورة، والصلاة إلى المقبرة، وإلى جدار مرحاض عليه نجاسة، والكنيسة، والبيعة، وإلى التماثيل، وفي دار العذاب، وفي المكان المغصوب، والصلاة إلى النائم، والمتحدث، وفي بطن الوادي، وفي مسجد الضرار، والصلاة إلى التنور، فالمجموع تسعة

عشر موضعًا. وسنبين أدلة النهي عنها مفصلة إن شاء الله تعالى.

أما في مواضع الخسف والعذاب فقد تقدم حكم ذلك قريبًا.

وأما الصلاة في المقبرة والصلاة إلى القبر فكلاهما ثبت عن النبي ﷺ النهي عنه.

أما الصلاة في المقابر فقد وردت أحاديث صحيحة في النهي عنها:

منها: ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي على قال في مرض موته «لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره على غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا».

وفي الصحيحين أيضًا نحوه عن أبي هريرة.

وقد ثبت في الصحيح أيضًا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي بعض الروايات المتفق عليها «لعن الله اليهود والنصارى» وفي بعض الروايات الصحيحة الاقتصار على اليهود. والنبي على لا يلعن إلا على فعل حرام شديد الحرمة. وعن حديث جندب بن عبدالله بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على قبل أن يموت بخمس وهو يقول: / «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً، ولو كنت متخذامن أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك» أخرجه مسلم فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك» أخرجه مسلم

في صحيحه بهذا اللفظ، ورواه النسائي أيضًا.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا» أخرجه الشيخان، والإمام أحمد، وأصحاب السنن إلا ابن ماجه.

وقوله على في هذا الحديث «ولا تتخذوها قبورًا» دليل على أن القبور ليست محل صلاة.

وقال بعض العلماء: يحتمل أن يكون معنى الحديث صلوا ولا تكونوا كالأموات في قبورهم، فإنهم لا يصلون.

وأخرج الإمام أحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد» ورواه ابن أبي حاتم أيضًا.

والأحاديث في هذا الباب كثيرة صحيحة لا مطعن فيها، وهي تدل دلالة واضحة على تحريم الصلاة في المقبرة؛ لأن كل موضع صلى فيه يطلق عليه اسم المسجد؛ لأن المسجد في اللغة مكان السجود، ويدل لذلك قوله على في الحديث الصحيح: «وجعلت لي الأرض مسجدًا» الحديث. أي: كل مكان منها يجوز الصلاة فيه. وظاهر النصوص المذكورة العموم سواء نبشت المقبرة واختلط ترابها بصديد الأموات، أو لم تنبش؛ لأن علة النهي ليست بنجاسة المقابر، كما يقول الشافعية بدليل اللعن الوارد من النبي على من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ليست نجسة، فالعلة للنهي سد الذريعة؛ لأنهم إذا

عبدوا الله عند القبور آل بهم الأمر إلى عبادة القبور. فالظاهر من النصوص المذكورة منع الصلاة عند المقابر مطلقًا، وهو مذهب الإمام أحمد، وفي صحتها عنده روايتان وإن تحققت طهارتها. وذهب مالك إلى أن الصلاة فيها مكروهة.

وذهب الشافعية إلى أنها إذا كانت نجسة؛ لاختلاط أرضها بصديد الأموات لأجل النبش فالصلاة / فيها باطلة، وإن كانت لم ١٥٤ تنبش فالصلاة فيها مكروهة عندهم.

وذكر النووي عن ابن المنذر أنه قال: روينا عن علي، وابن عباس، وابن عمر، وعطاء، والنخعي أنهم كرهوا الصلاة في المقبرة. قال: ولم يكرهها أبو هريرة، وواثلة بن الأسقع، والحسن البصري.

ونقل صاحب الحاوي عن داود أنه قال: تصح الصلاة وإن تحقق نبشها. وذكر ابن حزم النهي عن الصلاة في المقبرة عن خمسة من الصحابة: وهم عمر، وعلي، وأبو هريرة، وأنس، وابن عباس. وقال: ما نعلم لهم مخالفًا، وحكاه عن جماعة من التابعين إبراهيم النخعي، ونافع بن جبير بن مطعم، وطاوس، وعمرو بن دينار وخيثمة وغيرهم.

وقد حكى الخطابي في معالم السنن عن عبدالله بن عمر أنه رخص في الصلاة في المقبرة. وحكى أيضًا عن الحسن أنه صلى في المقبرة. وعن ابن جريج قال: قلت لنافع: أكان ابن عمر يكره أن يصلي وسط القبور؟ قال: لقد صلينا على عائشة، وأم سلمة رضي الله عنهما وسط البقيع، والإمام يوم صلينا على عائشة،

أبو هريرة رضي الله عنه، وحضر ذلك عبدالله بن عمر؛ رواه البيهقي وغيره.

وممن كره الصلاة في المقبرة أبو حنيفة، والثوري والأوزاعي.

قال مقيده عفا الله عنه: أظهر الأقوال دليلاً في هذه المسألة عندي قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى؛ لأن النصوص صريحة في النهي عن الصلاة في المقابر، ولعن من اتخذ المساجد عليها، وهي ظاهرة جدًا في التحريم.

أما البطلان فمحتمل؛ لأن النهي يقتضي الفساد لقوله ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» والصلاة في المقابر منهي عنها، فليست من أمرنا فهي رد.

ويحتمل أن يقال: الصلاة من أمرنا فليست ردًا، وكونها في المكان المنهي عنه هو الذي ليس من أمرنا. كما علم الخلاف بين العلماء في كل منهي عنه له جهتان: إحداهما: مأمور به منها، ككونه صلاة، والأخرى منهي عنه منها، ككونه في موضع نهي، أو وقت نهي، أو أرض / مغصوبة، أو بحرير، أو ذهب، ونحو ذلك، فإنهم يقولون: إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي لم يقتض النهي الفساد، وإن لم تنفك عنها اقتضاه. ولكنهم عند التطبيق يختلفون، فيقول أحدهم: الجهة هنا منفكة. ويقول الآخر:

ليست منفكة كالعكس، فيقول الحنبلي مثلاً: الصلاة في الأرض المغصوبة لا يمكن أن تنفك فيها جهة الأمر عن جهة النهي، لكون حركة أركان الصلاة كالركوع والسجود والقيام كلها يشغل المصلي به حيزًا من الفراغ ليس مملوكًا له، فنفس شغله له ببدنه أثناء الصلاة حرام، فلا يمكن أن يكون قربة بحال. فيقول المعترض، كالمالكي والشافعي: الجهة منفكة هنا؛ لأن هذا الفعل من حيث كونه صلاة قربة، ومن حيث كونه غصبًا حرام، فله صلاته وعليه غصبه، كالصلاة بالحرير. وإلى هذه المسألة وأقوال العلماء فيها أشار في مراقي السعود بقوله:

دخول ذي كراهة فيما أمر به بلا قيد وفصل قد حظر فنفي صحة ونفي الأجر في وقت كره للصلاة يجري وإن يك النهي عن الأمر انفصل فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل وذا إلى الجمهور ذو انتساب وقيل بالأجر مع العقاب وقد روى البطلان والقضاء وقيل ذا فقط له انتفاء مثل الصلاة بالحرير والذهب أو في مكان الغصب والوضو انقلب ومعطن ومنهج ومقبره كنيسة وذي حميم مجزره

وأما الصلاة إلى القبور فإنها لا تجوز أيضًا، بدليل ما أخرجه مسلم في صحيحه، والإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليها عنه تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها هذا لفظ مسلم. وفي لفظ له

أيضًا: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» والقاعدة المقررة في الأصول: أن النهي يقتضي التحريم. فأظهر الأقوال دليلاً منع الصلاة في المقبرة، وإلى القبر؛ لأن صيغة النهي المتجردة من القرآن تقتضي التحريم. أما اقتضاء النهي الفساد إذا كان للفعل / جهة أمر وجهة نهي، ففيه الخلاف الذي قدمناه آنفًا، وإن كانت جهته واحدة اقتضى الفساد. وقال صاحب المراقي في اقتضاء النهي الفساد:

وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجي الدليل للسداد

وقد نهى ﷺ في هذا الحديث الصحيح عن الصلاة إلى القبور وقد قال: «وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وقال تعالى: ﴿ وَمَا نَهُنكُمُ عَنَّهُ فَأَننَهُواً ﴾ وقد قدمنا أن لعنه ﷺ من اتخذ القبور مساجد يدل دلالة واضحة على التحريم.

واحتج من قال بصحة الصلاة في المقابر، وإلى القبور بأدلة:

منها: عموم قوله ﷺ الثابت في الصحيح: «وجعلت لي الأرض مسجدًا» الحديث. قالوا: عمومه يشمل المقابر.

ويجاب عن هذا الاستدلال من وجهين:

أحدهما: أن أحاديث النهي منه ﷺ عن الصلاة المقبرة وإلى القبر خاصة، وحديث «جعلت لي الأرض مسجدًا» عام، والخاص يقضى به على العام، كما تقرر في الأصول عند الجمهور.

والثاني: أن النبي ﷺ استثنى من عموم كون الأرض مسجدًا المقبرة والحمام، فقد أخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن

ماجه، والشافعي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم وصححاه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي على قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» قال ابن حجر في «فتح الباري» في الكلام على قول البخاري: باب «كراهية الصلاة في المقابر»: في حديث أبي سعيد هذا رواه أبو داود، والترمذي ورجاله ثقات، لكن اختلف في وصله وإرساله، وحكم مع ذلك بصحته الحاكم، وابن حبان.

وقال الشوكاني رحمه الله «في نيل الأوطار»: صححه الحاكم في المستدرك، وابن حزم الظاهري، وأشار ابن دقيق العيد إلى صحته.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: التحقيق أن الحديث إذا اختلف في وصله وإرساله، وثبت موصولاً من طريق صحيحة حكم بوصله، ولا يكون الإرسال في الرواية الأخرى علة فيه؛ لأن الوصل زيادة، وزيادات العدول مقبولة؛ وإليه الإشارة بقول صاحب «مراقى السعود» /:

والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ

من أدلة من قال: تصح الصلاة في القبور = ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة «أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابًا فقدها رسول الله على فسأل عنها أو عنه، فقالوا: مات قال: أفلا آذنتموني قال: فكأنهم صغروا أمرها، أو أمره فقال «دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها» ثم قال: «هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم» وليس للبخاري «إن هذه

القبورة مملوءة ظلمة» إلى آخر الخبر، قالوا: فهذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة إلى القبر.

ومن أدلتهم أيضًا: ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي ﷺ صلى على قبر.

ومن أدلتهم: ما قدمنا من الصلاة على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وسط البقيع، وهذه الأدلة يستدل بها على جواز الصلاة إلى القبور وصحتها؛ لا مطلق صحتها دون الجواز.

ومن أدلتهم: ما ذكره البخاري تعليقًا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي رضي الله عنه يصلي عند قبر؛ فقال: القبر القبر ولم يأمره بالإعادة» اهـ.

وقال ابن حجر في الفتح: أورد أثر عمر الدال على أن النهي في ذلك لا يقتضي فساد الصلاة. والأثر المذكور عن عمر رويناه موصولاً في كتاب الصلاة لأبي نعيم شيخ البخاري. ولفظه: «بينما أنس يصلي إلى قبر ناداه عمر: القبر القبر! فظن أنه يعني القمر، فلما رأى أنه يعني القبر جاوز القبر وصلى».

وله طرق أخرى بينتها في تغليق التعليق؛ منها من طريق حميد عن أنس نحوه، زاد فيه: فقال بعض من يليني: إنما يعني القبر فتنحيت عنه.

وقوله القبر القبر بالنصب فيهما على التحذير.

وقوله ولم يأمره بالإعادة / استنبطه من تمادى أنس على الصلاة، ولو كان ذلك يقتضي فسادها لقطعها واستأنف اهـ منه بلفظه.

قال مقيده \_عفا الله عنه \_: هذه الأدلة يظهر للناظر أنها متعارضة، ومعلوم أن الجمع واجب إذا أمكن، وإن لم يمكن وجب الترجيح، وفي هذه المسألة يجب الجمع والترجيح معًا.

أما وجه الجمع فإن جميع الأدلة المذكورة في الصلاة إلى القبور كلها في الصلاة على الميت، وليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما هي دعاء للميت، فهي من جنس الدعاء للأموات عند المرور بالقبور، ولا يفيد شيء من تلك الأدلة جواز صلاة الفريضة أو النافلة التي هي صلاة ذات ركوع وسجود.

ويؤيده تحذير عمر لأنس من الصلاة عند القبر. نعم تتعارض تلك الأدلة مع ظاهر عموم «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» فإنه يعم كل ما يصدق عليه اسم الصلاة، فيشمل الصلاة على الميت، فيتحصل أن الصلاة ذات الركوع والسجود لم يرد شيء يدل على جوازها إلى القبر أو عنده بل العكس. أما الصلاة على الميت فهي التي تعارضت فيها الأدلة. والمقرر في الأصول أن الدليل الدال على النهي مقدم على الدليل الدال على الجواز.

وللمخالف أن يقول: لا يتعارض عام وخاص. فحديث «لا تصلوا إلى القبور» عام في ذات الركوع والسجود والصلاة على الميت، والأحاديث الثابتة في الصلاة على قبر الميت خاصة، والخاص يقضي به على العام، فأظهر الأقوال بحسب الصناعة الأصولية: منع الصلاة ذات الركوع والسجود عند القبر وإليه مطلقًا للعنه على لمتخذي القبور مساجد، وغير ذلك من الأدلة، وأن الصلاة على قبر الميت التي هي للدعاء له الخالية من الركوع

والسجود تصح؛ لفعله على الثابت في الصحيح من حديث أبي هريرة، وابن عباس، وأنس، ويومى، لهذا الجمع حديث «لعن متخذي القبور مساجد» لأنه أماكن السجود، وصلاة الجنازة لا سجود فيها؛ فموضعها ليس بمسجد لغة لأنه ليس موضع سجود /.

109

#### تنبيه

اعلم أن ما يزعمه بعض من لا علم عنده: من أن الكتاب والسنة دلا على اتخاذ القبور مساجد، يعني بالكتاب قوله تعالى: ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَىٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَكَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَىٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَكَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴿ وَعَني بالسنة ما ثبت في الصحيح من أن موضع مسجد النبي على كان فيه قبور المشركين \_ في غاية السقوط، وقائله من أجهل خلق الله.

أما الجواب عن الاستدلال بالآية فهو أن تقول: من هؤلاء القوم الذين قالوا: لنتخذن عليهم مسجدًا؟ أهم ممن يقتدى به! أم هم كفرة لا يجوز الاقتداء بهم؟ وقد قال أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في هؤلاء القوم ما نصه: "وقد اختلف في قائلي هذه المقالة، أهم الرهط المسلمون أم هم الكفار»؟ فإذا علمت ذلك فاعلم أنهم على القول بأنهم كفار فلا إشكال في أن فعلهم ليس بحجة، إذ لم يقل أحد بالاحتجاج بأفعال الكفار كما هو ضروري، وعلى القول بأنهم مسلمون كما يدل له ذكر المسجد لأن اتخاذ المساجد من صفات المسلمين، فلا يخفى على أدنى عاقل أن قول قوم من المسلمين في القرون الماضية: إنهم سيفعلون كذا لا يعارض به النصوص الصحيحة الصريحة عن النبي على الله المسلمين، فلا يعارض به النصوص الصحيحة الصريحة عن النبي على الله بصيرته، فقابل قولهم: "لنتخذن عليهم مسجدًا» بقوله

17.

وأما الاستدلال بأن مسجد النبي على المدينة مبني في محل مقابر المشركين فسقوطه ظاهر؛ لأن النبي الله أمر بها فنبشت وأزيل ما فيها. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: «فكان فيه ما أقول لكم: قبور المشركين، وفيه خرب، وفيه نخل، فأمر النبي بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة...» الحديث. هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم قريب منه بمعناه. فقبور المشركين لا حرمة لها، ولذلك أمر على بنبشها وإزالة ما فيها. فصار الموضع كأن لم يكن فيه قبر أصلاً؛ لإزالته بالكلية. وهو واضح كما ترى اهه.

والتحقيق الذي لاشك فيه: أنه لا يجوز البناء على القبور، ولا تجصيصها؛ كما رواه مسلم في صحيحه وغيره عن أبي الهياج الأسدي: أن عليًا رضي الله عنه قال له: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله على ألا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته».

ولما ثبت في صحيح مسلم وغيره أيضًا عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه».

فهذا النهي ثابت عنه ﷺ، وقد قال: «وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وقال جل وعلا: ﴿ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنَّهُواً ﴾.

وقد تبين مما ذكرنا حكم الصلاة في مواضع الخسف، وفي المقبرة، وإلى القبر، وفي الحمام / .

وأما أعطان الإبل فقد ثبت عن النبي ﷺ أيضًا النهي عن الصلاة فيها، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ: أأتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضاً، وإن شئت فلا تتوضاً» قال: أتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: "نعم توضاً من لحوم الإبل». قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم» قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا» هذا لفظ مسلم في صحيحه.

وأخرج الإمام أحمد، والترمذي وصححه، وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «صلوا في

مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل».

وأخرج النسائي، والبيهقي، وابن ماجه من حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة في أعطان الإبل.

وقال النووي في (شرح المهذب): إن الإسناد الذي أخرجه به البيهقي حسن. وأخرج أبو داود في سننه في (باب الوضوء) من لحوم الإبل، وفي (باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل) عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله عنه عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: «لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين».

وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: «صلوا فيها فإنها بركة».

وأخرج ابن ماجه عن عبدالله بن عمرو عن رسول الله ﷺ أنه قال: «صلوا في مراح الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل».

وأخرج ابن ماجه عن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه أن النبي على قال: «لا يصلى في أعطان الإبل، ويصلى في مراح الغنم».

وترجم البخاري رحمه الله في صحيحه لهذه المسألة، فقال: (باب الصلاة في مواضع الإبل) ثم قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا سليمان بن حيان، / قال حدثنا عبيدالله، عن نافع قال: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال: رأيت النبي عليه فعله.

وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذه الترجمة التي لم يأت البخاري بحديث يطابقها ما نصه: كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في التفرقة بين الإبل والغنم ليست على شرطه، ولكن لها طرق قوية، منها حديث جابر بن سمرة عند مسلم، وحديث البراء بن عازب عند أبي داود، وحديث أبي هريرة عند الترمذي، وحديث عبدالله بن مغفل عند النسائي، وحديث سبرة بن معبد عند ابن ماجه، وفي معظمها التعبير بمعاطن الإبل. ووقع في حديث جابر بن سمرة والبراء «مبارك الإبل» ومثله في حديث سليك عند الطبراني، وفي حديث سبرة، وكذا في حديث أبي هريرة عند الترمذي «أعطان الإبل» وفي حديث أسيد بن حضير عند الطبراني «مناخ الإبل» وفي حديث عبدالله بن عمرو، عند أحمد «مرابد الإبل» فعبر المصنف بالمواضع لأنها أشمل، والمعاطن أخص من المواضع؛ لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء خاصة.

وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي خاص بالمعاطن دون غيرها من الأماكن التي تكون فيها الإبل، وقيل: مأواها مطلقًا، نقله صاحب المغني عن أحمد ـ اهـ كلام ابن حجر.

وقال ابن حزم: إن أحاديث النهي عن الصلاة في أعطان الإبل متواترة بنقل تواتر يوجب العلم.

فإذا علمت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في صحة الصلاة في أعطان الإبل.

فذهبت جماعة من أهل العلم إلى أنها لا تصح فيها، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد، وعليه جل أصحابه.

175

قال صاحب (الإنصاف): هذا المذهب وعليه الأصحاب. وفي الفروع هو أشهر وأصح في المذهب. وقال المصنف وغيره: هذا ظاهر المذهب / وهو من المفردات. وممن قال بهذا القول (ابن حزم).

وذهب جمهور أهل العلم إلى أن النهي للكراهة، وأنه لو صلى فيها لصحت صلاته. وقد قدمنا كلام أهل الأصول في مثل هذه المسألة.

واعلم أن العلماء اختلفوا في علة النهي عن الصلاة في أعطان الإبل.

فقيل: لأنها خلقت من الشياطين، كما تقدم في الحديث عن النبي على وهذا هو الصحيح في التعليل؛ لأن النبي على قال: «لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين» وترتيبه كونها خلقت من الشياطين بالفاء على النهي يدل على أنه هو علته كما تقرر في مبحث مسلك النص، ومسلك الإيماء، والتنبيه.

وقال جماعة من أهل العلم: معنى كونها «خلقت من الشياطين» أنها ربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدي إلى قطع صلاته، أو أذاه، أو تشوش خاطره. وقد قدمنا أن كل عات متمرد تسميه العرب شيطانًا، والإبل إذا نفرت فهي عاتية متمردة، فتسميتها باسم الشياطين مطابق للغة العرب.

والعرب تقول: خلق من كذا للمبالغة، كما يقولون: خلق هذا من الكرم، ومنه قوله: ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍّ ﴾ على أصح التفسيرين.

وعلى هذا فيفرق بين كون الإبل في معاطنها، وبين غيبتها عنها إذ يؤمن نفورها حينئذ.

قال الشوكاني في نيل الأوطار: ويرشد إلى صحة هذا حديث ابن مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ: «لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن، ألا ترون إلى عيونها وهيئاتها إذا نفرت».

وقد يحتمل أن علة النهي أن يجاء بها إلى معاطنها بعد شروعه في الصلاة فيقطعها، أو يستمر فيها مع شغل خاطره. اهـ كلام الشوكاني.

ومن هذا التعليل المنصوص فهم العلماء القائلون بعدم ١٦٤ بطلانها أنه / لما كانت علة النهي ما ذكر دل ذلك على أن الصلاة إذا فعلها تامة أنها غير باطلة.

وقيل: العلة أن أصحاب الإبل يتغوطون في مباركها بخلاف أهل الغنم.

وقيل: العلة أن الناقة تحيض، والجمل يمني.

وكلها تعليلات لا معول عليها، والصحيح التعليل المنصوص عنه ﷺ بأنها خلقت من الشياطين. والعلم عند الله تعالى.

#### تنبيه

فإن قيل: ما حكم الصلاة في مبارك البقر؟

فالجواب: أن أكثر العلماء يقولون: إنها كمرابض الغنم. ولو

قيل: إنها كمرابض الإبل لكان لذلك وجه.

قال ابن حجر في فتح الباري: وقع في مسند أحمد من حديث عبدالله بن عمر أن النبي على كان يصلي في مرابض الغنم، ولا يصلي في مرابض الإبل والبقر. قال: وسنده ضعيف، فلو ثبت لأفاد أن حكم البقر حكم الإبل، بخلاف ما ذكره ابن المنذر أن البقر في ذلك كالغنم. اهـ كلام ابن حجر.

وما يقوله أبو داود رحمه الله من أن العمل بالحديث الضعيف خير من العمل بالرأي له وجه وجيه. والعلم عند الله تعالى.

أما الصلاة في المزبلة، والمجزرة، وقارعة الطريق، وفوق ظهر بيت الله الحرام فدليل النهي عنها هو ما تقدم من حديث زيد ابن جبيرة، عن داود بن حصين، عن نافع، عن ابن عمر عنه ﷺ، وقد قدمنا ما في إسناده من الكلام.

وأما الصلاة إلى جدار مرحاض عليه نجاسة، فلما روي من النهى عن ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم /.

قال العلامة الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: وأما الصلاة إلى جدار مرحاض فلحديث ابن عباس في سبعة من الصحابة بلفظ «نهى عن الصلاة في المسجد تجاهه حش» أخرجه ابن عدي. قال العراقي: ولم يصح إسناده. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عبدالله بن عمرو قال: لا يصلى إلى الحش.

وعن علي قال: لا يصلي تجاه حش. وعن إبراهيم: كانوا يكرهون ثلاثة أشياء.. فذكر منها الحش.

177

وفي كراهته استقباله خلاف بين العلماء اهـ كلام الشوكاني. والمراد بالحش ـ بضم الحاء وفتحها ـ بيت الخلاء.

وأما الصلاة في الكنيسة والبيعة ـ والمراد بهما متعبدات اليهود والنصارى ـ فقد كرهها جماعة من أهل العلم.

قال النووي في شرح المهذَّب: حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، ومالك رضي الله عنهم.

قال الشوكاني: وقد رويت الكراهة أيضًا عن الحسن.

قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر أن ما روي من ذلك عن عمر، وابن عباس ليس على إطلاقه، وإنما هو في الكنائس والبيع التي فيها الصور خاصة. ومما يدل على ذلك ما ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه قال: (باب الصلاة في البيعة) وقال عمر رضي الله عنه: "إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور». وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل.

وقال ابن حجر في الفتح: إن الأثر الذي علقه البخاري عن عمر وصله عبدالرزاق من طريق أسلم مولى عمر، والأثر الذي علق عن ابن عباس وصله البغوي في الجعديات اهـ.

ومعلوم أن البخاري لا يعلق بصيغة الجزم إلا ما هو ثابت عنده.

ورخص في الصلاة في الكنيسة والبيعة جماعة من أهل العلم، منهم / أبو موسى، وعمر بن عبدالعزيز، والشعبي،

وعطاء بن أبي رباح، وابن سيرين، والنخعي والأوزاعي، وغيرهم.

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله: ولعل وجه الكراهة هو ما تقدم من اتخاذ قبور أنبيائهم وصلحائهم مساجد؛ لأنه يصير جميع البيع والكنائس مظنة لذلك.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: ويحتمل أن تكون العلة أن الكنيسة والبيعة موضع يعصى الله فيه ويكفر به فيه، فهي بقعة سخط وغضب. وأما النهي عن الصلاة إلى التماثيل فدليله ثابت في الصحيح.

فمن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة، قال: (باب إن صلى في ثوب مصلب، أو تصاوير: هل تفسد صلاته؟ وما ينهى عن ذلك) حدثنا أبو معمر عبدالله بن عمرو قال: حدثنا عبدالوارث قال: حدثنا عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي عليه: «أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي».

وقال البخاري أيضًا في كتاب اللباس: (باب كراهية اللباس في التصاوير): حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عبدالوارث، حدثنا عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي على المماويره تعرض لي في صلاتي».

وقال مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عبدالرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة: أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، فكان النبي ﷺ يصلي إليه فقال: «أخريه عني» قالت: فأخرته فجعلته وسائد. والثوب في هذه الرواية هو القرام المذكور، والقرام ـ بالكسر ـ: ستر فيه رقم ونقوش، أو الستر الرقيق، ومنه قول لبيد في معلقته يصف الهودج /:

177

من كل محفوف يظل عصيه زوج عليه كلة وقرامها وقول الآخر يصف دارًا:

على ظهر جرعاء العجوز كأنها دوائر رقم في سراة قرام والكلة في بيت لبيد: هي القرام إذا خيط فصار كالبيت.

فهذه النصوص الصحيحة تدل على أنه لا تجوز الصلاة إلى التماثيل.

أما بطلان صلاة من صلّى إلى التماثيل ففيه اختلاف بين العلماء، وقد أشار له البخاري بقوله الذي قدمنا عنه (باب إن صلى في ثوب مصلب، أو تصاوير هل تفسد صلاته) إلخ.

وقد قدمنا أن منشأ الخلاف في البطلان هو الاختلاف في

انفكاك جهة النهي عن جهة الأمر. والعلم عند الله تعالى.

وأما منع تصوير الحيوان وتعذيب فاعليه يوم القيامة أشد العذاب، وأمرهم بإحياء ما صوروا، وكون الملائكة لا تدخل محلاً فيه صورة أو كلب، فكله معروف ثابت عن رسول الله ﷺ.

وأما الصلاة في المكان المغصوب فإنها لا تجوز بإجماع المسلمين؛ لأن اللبث فيها حرام في غير الصلاة، فلأن يحرم في الصلاة أولي.

وذهب جمهور أهل العلم: إلى أنه لو صلى في أرض مغصوبة فصلاته صحيحة؛ لانفكاك الجهة لأنه آثم بغصبه، مطيع بصلاته كالمصلي بحرير.

وذهب الإمام أحمد في أصح الروايات عنه، والجبائي وغيره من المعتزلة إلى أنها باطلة؛ لعدم انفكاك جهة الأمر عن جهة النهي كما قدمنا وقد / قدمنا أقوال عامة العلماء في هذه المسألة في أبيات مراقى السعود التي استشهدنا بها.

وأما النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث فدليله ما أخرجه أبو داود في سننه قال: (باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام) حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي، حدثنا عبدالملك بن محمد بن أيمن، عن عبدالله بن يعقوب بن إسحاق، عمن حدثه، عن محمد بن كعب القرظي قال: قلت له \_ يعني لعمر بن عبدالعزيز \_: حدثني عبدالله بن عباس: أن النبي ﷺ قال: «لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث» اه.

وهذا الحديث لا يخفى ضعفه؛ لأن الراوي في هذا الإسناد عن محمد بن كعب لا يدري من هو كما ترى.

وقال ابن ماجه في سننه: حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا زيد ابن الحباب، حدثني أبو المقدام، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يصلي خلف المتحدث أو النائم». وإسناد ابن ماجه هذا لا يحتج به أيضًا؛ لأن الراوي فيه عن محمد بن كعب أبو المقدام، وهو هشام بن زياد بن أبي يزيد، وهو هشام بن أبي هشام، ويقال له أيضًا: هشام بن أبي الوليد المدني، وهو لا يحتج بحديثه. قال فيه ابن حجر في التقريب: متروك. وقال في تهذيب التهذيب: قال عبدالله بن أحمد، وأبو زرعة: ضعيف الحديث. وقال الدوري عن ابن معين: ليس بثقة. وقال في موضع آخر: ضعيف، ليس بشيء. وقال البخاري: يتكلمون فيه. وقال أبو داود: غير ثقة. وقال الترمذي: يضعف. وقال النسائي وعلي بن الجنيد الأزدي: متروك الحديث. وقال النسائي أيضًا: ضعيف. وقال النسائي: ليس بثقة، ومرة ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث ليس بالقوي، وكان جارًا لأبي الوليد فلم يرو عنه وكان لا يرضاه. ويقال: إنه أخذ كتاب حفص المنقري عن الحسن فروى عن الحسن، وعنده عن الحسن أحاديث منكرة / .

179

قلت: وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات لا يجوز الاحتجاج به. وقال الدارقطني: ضعيف، وترك أبن المبارك حديثه. وقال أبن سعد: كان ضعيفًا في الحديث. وقال أبو بكر بن

خزيمة: لا يحتج بحديثه. وقال العجلي: ضعيف. وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف لا يفرح بحديثه اهـ كلام ابن حجر.

وبه تعلم أن الصلاة إلى النائم والمتحدث لم يثبت النهي عنها من طريق صحيح.

وإذا علمت ذلك فاعلم أن الصلاة إلى النائم ثبت عن النبي الله فعلها.

قال البخاري في صحيحه (باب الصلاة خلف النائم) حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: حدثني أبي عن عائشة قالت: كان النبي على يصلي، وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت.

وقال ابن حجر في الفتح: أورد فيه حديث عائشة أيضًا من وجه آخر، بلفظ آخر للاشارة إلى أنه قد يفرق مفرق بين كونها نائمة أو يقظى. وكأنه أشار أيضًا إلى تضعيف الحديث الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم، فقد أخرجه أبو داود، وابن ماجه من حديث ابن عباس. وقال أبو داود: طرقه كلها واهية ـ يعني حديث ابن عباس اهـ.

وفي الباب عن ابن عمر أخرجه ابن عدي، وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط وهما واهيان أيضًا.

وكره مجاهد وطاوس، ومالك الصلاة إلى النائم خشية أن يبدر منه ما يلهي المصلي عن صلاته.

وظاهر تصرف المصنف أن عدم الكراهة حيث يحصل الأمن

من ذلك \_ انتهى كلام ابن حجر في (فتح الباري).

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: الذي يظهر \_ والله تعالى أعلم \_ أنه لم يثبت نص خاص في النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، ولكن ذلك لا ينافي أخذ الكراهة من عموم نصوص أخر، كتعليل كراهة الصلاة إلى النائم بما ذكر / من خشية أن يبدو منه ما يلهي المصلي عن صلاته؛ لأن النائم لا يدري عن نفسه، وكتعليل كراهية الصلاة إلى المتحدث بأن الحديث يشوش على المصلي في صلاته. والله تعالى أعلم.

وأما كراهة الصلاة في بطن الوادي، فيستدل لها بما جاء في بعض روايات حديث زيد بن جبيرة المتقدم في المواضع التي نهى عن الصلاة فيها «وبطن الوادي» بدل «المقبرة» قال الشوكاني: قال الحافظ: وهي زيادة باطلة لا تعرف.

وقال بعض العلماء: كراهة الصلاة في بطن الوادي مختصة بالوادي الذي حضر فيه الشيطان النبي الله وأصحابه، فناموا عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، وأمرهم النبي الله بأن يتأخروا عن ذلك الموضع الذي حضرهم فيه الشيطان.

ويجاب عن هذا: بأن الشيطان يمكن أن يكون ذهب عن الوادي. والله تعالى أعلم.

وأما النهي عن الصلاة في مسجد الضرار فدليله قوله تعالى: ﴿ لَا نَقُدُ فِيهِ أَبَدُا ﴾ وقوله جل وعلا: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَدُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبَلًا ﴾

الآية. وقوله: ﴿ أَفَكُنُ أَسَسَ بُنْكُنَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونٍ خَيْرُ أَمْ مَنَ أَسَكَسَ بُنْكَنَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونٍ خَيْرُ أَمْ مَنَ أَسَكَسَ بُنْكِكُهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَادٍ فَأَنْهَارَ بِهِ فِي نَادٍ جَهَنَّمُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فَنَ لَا يَزَالُ بُنْكُنُهُ مُ الّذِى بَنَوًا رِبِبَةً فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ الآية. فهذه الآيات تدل على التباعد عن موضع ذلك المسجد، وعدم القيام فيه كما هو ظاهر.

وأما كراهة الصلاة إلى التنور فلما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن محمد ابن سيرين: أنه كره الصلاة إلى التنور، وقال: هو بيت نار.

وظاهر صنيع البخاري أَنَّ الصلاة إلى التنور عنده غير مكروهة، وأن عرض النار على النبي ﷺ في صلاته يدل على عدم الكراهة.

قال البخاري في صحيحه (باب من صلى وقدامه تنور أو نار، أو شيء مما يعبد فأراد به الله) وقال الزهري: أخبرني أنس قال: قال النبي على / «عرضت على النار وأنا أصلي» حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبدالله بن عباس قال: انخسفت الشمس فصلى رسول الله على قال: «رأيت النار فلم أر منظرًا كاليوم قط أفظع» اهه.

وعرض النار عليه ﷺ وهو في صلاته دليل على عدم الكراهة؛ لأنه لم يقطع.

وقد دل بعض الروايات الثابتة في الصحيح على أن النار عرضت عليه من جهة وجهه، لا من جهة اليمين ولا الشمال، ففي بعض الروايات الصحيحة أنهم قالوا له بعد أن انصرف: يا رسول

الله، رأيناك تناولت شيئًا في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت ـ أي تأخرت إلى خلف؟ وفي جوابه: أن ذلك بسبب كونه أري النار... إلخ.

فهذا هو حاصل كلام العلماء في الأماكن التي ورد عن الصلاة فيها، التي لها مناسبة بآية الحجر التي نحن بصددها والعلم عند الله تعالى.

# \* قوله تعالى: ﴿ وَءَالْيَنَّهُمْ ءَايُتِنَّا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ١٠٠٠ .

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه آتى أصحاب الحجر ـ وهم ثمود ـ آياته فكانوا عنها معرضين. والإعراض: الصدود عن الشيء وعدم الالتفات إليه، كأنه مشتق من العرض ـ بالضم ـ وهو الجانب؛ لأن المعرض لا يولي وجهه، بل يثني عطفه ملتفتًا صادًا.

ولم يبين جل وعلا هنا شيئًا من تلك الآيات التي آتاهم، ولا كيفية إعراضهم عنها، ولكنه بين ذلك في مواضع أخر، فبين أن من أعظم الآيات التي آتاهم: تلك الناقة التي أخرجها الله لهم، بل قال بعض العلماء: إن في الناقة المذكورة آيات جمة: كخروجها عشراء، وبراء، جوفاء من صخرة صماء، وسرعة ولادتها عند خروجها، وعظمها حتى لم تشبهها ناقة، وكثرة لبنها حتى يكفيهم جميعًا، وكثرة شربها؛ كما قال تعالى: ﴿ لَمَا شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ / يَوْمِ جميعًا، وقال: ﴿ وَنَبِتْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةُ أَيْنَهُمْ كُنُ شِرْبٍ مُعْضَرُ هَا.

177

فإذا علمت ذلك فاعلم أن مما يبين قوله هنا: ﴿ وَءَالْيَنَّاهُمُ مَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَعْلُومِ ﴿ وَوله : ﴿ قَدْ جَآءَ تُحُمُّ بَيِّنَةُ مِّن رَّبِكُمُ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي آرْضِ ٱللّهِ وَلَا تَمَشُّوهَا مِسُوّهِ ﴾ الآية . وقوله : ﴿ وَعَائَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً ﴾ الآية . وقوله : ﴿ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَهُمْ فَأَرْتَقِبَهُمْ وَأَصْطَيرِ ﴿ إِنَّ اللّهِ وَلا تَمَسُّوهَا بِسُوَو فَا أَخُذَرُ عَذَابُ اللّهِ لَكُمْ عَايمة فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي آرْضِ ٱللّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَو فَا أَخُذَرُ عَذَابُ قَرِيبُ ﴿ إِلَى غير ذلك من الآيات .

## \* قوله تعالى: ﴿ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا عَامِنِينَ ﴿ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنّ أصحاب الحجر وهم ثمود قوم صالح كانوا آمنين في أوطانهم، وكانوا ينحتون الجبال بوتًا.

وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر، كقوله تعالى: ﴿ أَتُمْرَكُونَ فِي مَا هَنهُنَآ ءَامِنِينَ ۚ ۚ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ۚ وَ وَزُرُوعٍ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيمُ ۗ فِي وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ ۚ فَيْ ﴿ وقوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُرُوۤا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُولًا وَلَنْ اللّهِ ﴿ الآية . وقوله : ﴿ وَثَمُودًا وَالّذِينَ جَابُوا الصَّحْرَ بِالْوَادِ إِنَّ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَتُمُودَ اللّهِ اللهِ اللهُ ا

۱۷۳

\* قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيَنَهُمَا إِلَّا إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾.

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق؛ أي ليدل بذلك على أنه المستحق لأن يعبد وحده، وأنه يكلف الخلق ويجازيهم على أعمالهم.

فدلت الآية على أنه لم يخلق الخلق عبثًا ولا لعبًا ولا باطلاً. وقد أوضح ذلك في آيات كثيرة، كقوله: ﴿ وَمَا خَلَقَنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ذَلِكَ ظَنُ ٱلنِّينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلاً سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ وَهَ وَقُولُه : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا مَلَا بَسُمَوَتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيبِنَ ﴾ ما خَلَقْنَاهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِ ﴾ الآية، السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيبِنَ ﴾ ما خَلَقْنَاهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِ ﴾ الآية، وقوله : ﴿ وَلِلّهِ مَا خَلَقْنَاهُمَ إِلَيْنَالا تُرْجَعُونَ ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي اللّهُ الْمَكِلُ ٱلْحَقَّ لَا إِلَكَهُ إِلّا هُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْحَكْرِيمِ ﴿ فَي وقوله : ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُ لَا إِلَكَهُ إِلّا هُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْحَدْرِيمِ فَي وقوله : ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي ٱلْمَالُكُ ٱلْحَقُ لَا إِلَكَهُ إِلّا هُو رَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْحَدُولِ مِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِى ٱلّذِينَ أَحْسَنُوا الْمَالِكُ ٱلْحَقُ لَا إِلَكَهُ إِلّا هُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعِينَ أَنْ يُتَرَكُ سُدًى ﴿ وَقُولُه : ﴿ وَلِلّهِ مَا فِي ٱلْمِنَالَ اللّهُ مَا مَنْ أَنْ أَنْ يُتَرَكُ سُكُوا وَيَجْزِى ٱلّذِينَ أَحْسَنُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِى ٱلّذِينَ أَحْسَنُوا بِمَا فِي ٱلْوَالِكُ مَنْ الْإِياتِ . ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنْكُ أَنْ يُتَرِكُ سُكُوا مِنْكُ اللّهُ عُير ذلك من الآيات .

\* قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِينَةً ﴾ ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الساعة آتية، وأكد ذلك بحرف التوكيد الذي هو «إن» وبلام الابتداء التي تزحلقها إن المكسورة عن المبتدأ إلى الخبر. وذلك يدل على أمرين:

أحدهما: إتيان الساعة لا محالة.

والثاني: أن إتيانها أنكره الكفار؛ لأن تعدد التوكيد يدل على إنكار الخبر، كما تقرر في فن المعاني.

وأوضح هاذين الأمرين في آيات أخر، فبين أن الساعة آتية لا محال في مواضع كثيرة، كقوله: ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَالِيهَ أَكَادُ أَخْفِيهَا ﴾ وقوله: ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيةٌ لَا رَبِّ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ وَقُوله: ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةُ اللَّهَ عَلَيدٌ ﴿ وَقُوله: ﴿ إِنَّ وَلَا السَّاعَةُ السَّاعَةِ شَى عَظِيدٌ ﴿ وَقُوله اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ وقوله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لارَبِّ فِيهَا قُلْتُم مَا لَذَرِي / مَا ٱلسَّاعَةُ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ كَارَبِ فَيهَا قُلْتُم مَا لَذَرِي / مَا ٱلسَّاعَةُ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلمُجْرِمُونَ إِنِي ﴾ وقوله: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلمُجْرِمُونَ إِنَّ ﴾ وقوله: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلمُجْرِمُونَ إِنَّ ﴾ وقوله: ﴿ وَيُومَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلمُجْرِمُونَ إِنَّ فَي وقوله: ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَيُومَ تَقُومُ السَّاعَةُ فِي السَّمَاعَةُ ﴾ وقوله: ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ فِي ٱلسَّمَونَ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلّا بَعْنَةً ﴾ والآيات بمثل لا يُجَلِيّهَا لِوَقْهَا إِلَّا هُو ثَقُلُتُ فِي ٱلسَّمَونَ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلّا بَعْنَةً ﴾ والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا.

وبين جل وعلا إنكار الكفار لها في مواضع أخر؛ كقوله: ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِينَا كَثَمَ ﴿ وَقُولُه: ﴿ إِنَّ هَنَوُلَا ۚ لَيَقُولُونَ ۚ ۞ إِنْ هَنَوَلَا ۚ لَيَقُولُونَ ۚ ۞ إِنْ هَنَ إِلَّا مَوْتَلُنَا اللَّهُ عَنْ أَلَهُ مِنْ أَنْ يُبْعَثُواْ ﴾ وقوله: ﴿ إِنَّ هَنُولَا ۚ لَيَقُولُونَ ۚ ۞ إِنْ هِي إِلَّا مَوْتَلُنَا اللّهُ وَلَا مَا عَنْ وَمَا نَحُنُ بِمُنْشَرِينَ ۞ ﴾ والآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا.

\* قوله تعالى: ﴿ فَأُصَفَح ٱلصَّفَح ٱلجَّمِيلَ ﴿ أُمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام في هذه الآية الكريمة أن يصفح عمن أساء الصفح الجميل: أي بالحلم والإغضاء.

وقال علي وابن عباس: الصفح الجميل: الرضا بغير عتاب.

وأمره ﷺ يشمل حكمه الأمة؛ لأنه قدوتهم والمشرع لهم، وبين تعالى ذلك المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: ﴿ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ هَا وَ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَمًا ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَمًا عَنْهُ وَقُلْ اللّهُ عَلَيْكُمْ لَا فَإِذَا سَكِمْ عَلَيْكُمْ لَا مَعْوَا اللّغَوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُو سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْغَى الْجَدِهِلِينَ ﴿ وَقُولُه: ﴿ فَأَعْفُواْ وَآصَفَحُواْ حَتَى يَأْتِي اللّهُ بِأَمْرِهِ \* فَاعْفُواْ وَآصَفَحُواْ حَتَى يَأْتِى اللّهُ بِأَمْرِهِ \* لَا يَعْمَلُوا وَاصْفَحُواْ حَتَى يَأْتِى اللّهُ بِأَمْرِهِ \* اللّه بَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ بِأَمْرِهِ \* اللّه بِأَمْرِهِ \* اللّه بِأَمْرِهِ \* اللّه بَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ بِأَمْرِهِ \* اللّه بَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ بِأَمْرِهِ \* اللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ بَاللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَوْلُوا لَكُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُولِ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

وقال بعض العلماء: هذا الأمر بالصفح منسوخ بآيات السيف وقيل: هو غير منسوخ. والمراد به حسن المخالقة، وهي المعاملة بحسن الخلق.

قال الجوهري في صحاحه: والخلق والخلق: السجية، يقال خالصِ المؤمن، وخالقِ الفاجر.

\* قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو ٱلْخَلَقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَكُو جَلَّ وَعَلا فَي هَذَهُ الْآيةُ الكريمة أنه الخلاق العليم. والخلاق العليم كلاهما صيغة مبالغة.

والآيةُ تشير إلى أنه لا يمكن أن يتصف الخلاق بكونه خلاقًا إلا وهو عليم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، إذ الجاهل بالشيء لا يمكنه أن يخلقه /.

140

وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنَكُرُّ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ وَأَنَّ ٱللّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمًا شَيْءٍ عِلْمَا أَنكروا البعث وقالوا: ﴿ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا لُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدُ ﴿ مَبِينًا أَن العالم بما تمزق في الأرض من أجسادهم قادر على إحيائهم: ﴿ قَدْ عَلِمُنَا مَا نَفْصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِنَابٌ حَفِيظُ ﴿ إِلَى غير ذلك من الآيات.

\* قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاكَ ٱلْعَظِيمَ ﴿ ﴾ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أتى نبيه ﷺ سبعًا من المثاني والقرآن العظيم. ولم يبين هنا المراد بذلك.

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية الكريمة إنْ كان لها بيان في كتاب الله غير واف بالمقصود أننا نتمم ذلك البيان من السنة، فنبين الكتاب بالسنة من حيث إنها بيان القرآن المبين باسم الفاعل.

فإذا علمت ذلك فاعلم أن النبي على بين في الحديث الصحيح أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم في هذه الآية الكريمة هو فاتحة الكتاب، ففاتحة الكتاب مبينة للمراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم، وإنما بينت ذلك بإيضاح النبي على لذلك في الحديث الصحيح.

قال البخاري في صحيحه في تفسير هذه الآية الكريمة: حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن خبيب بن عبدالرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي سعيد بن المعلى قال: مر بي النبي عليه وأنا أصلي، فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيت فقال: «ما منعك أن تأتيني؟» فقلت: كنت أصلي. فقال: «ألم يقل

۱۷٦

الله ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا السَّتَجِيبُوا بِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾ \_ / ثم قال: \_ ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد» فذهب النبي عَلَيْ ليخرج فذكرته فقال: «الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته».

حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم».

فهذا نص صحيح من النبي ﷺ أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم فاتحة الكتاب، وبه تعلم أن قول من قال: إنها السبع الطوال غير صحيح، إذ لا كلام لأحد معه ﷺ.

ومما يدل على عدم صحة ذلك القول: أن آية الحجر هذه مكية، وأن السبع الطوال ما أنزلت إلا بالمدينة. والعلم عند الله تعالى.

وقيل لها: «مثاني» لأنها تثنى قراءتها في الصلاة. وقيل لها: «سبع» لأنها سبع آيات. وقيل لها: «القرآن العظيم» لأنها هي أعظم سورة؛ كما ثبت عن النبي ﷺ في الصحيح المذكور آنفًا.

وإنما عطف القرآن العظيم على السبع المثاني مع أن المراد بهما واحد، وهو الفاتحة؛ لما علم في اللغة العربية من أن الشيء الواحد إذا ذكر بصفتين مختلفتين جاز عطف إحداهما على الأخرى تنزيلاً لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات؛ ومنه قوله تعالى: ﴿سَيِّج السَّمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ۚ ۚ وَٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوّى ۚ وَٱلَّذِى قَدّرَ فَهَدَىٰ ۚ وَالَّذِى آخَرَ أَخْرَى

ٱلْمَرْعَىٰ ﴿ ﴾، وقول الشاعر:

إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم

\* قوله تعالى: ﴿ لاَ تَمُدّنَ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتّعْنَا بِهِ اَزُورَ جُا مِنْهُمْ ﴾ لما بين تعالى أنه آتى النبي على السبع المثاني والقرآن العظيم، وذلك أكبر نصيب، وأعظم حظ عند الله تعالى، نهاه أن يمد عينيه إلى متاع الحياة الدنيا الذي متع به الكفار؛ لأن من أعطاه ربه جل وعلا النصيب الأكبر والحظ الأوفر، لا ينبغي له أن ينظر إلى النصيب الأحقر الأخس، ولاسيما إذا كان صاحبه إنما أعطيه لأجل الفتنة والاختبار. وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع، كقوله في والاختبار. وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع، كقوله في غير هأم مَنْ عَنَى الله الله الله عنى أَمْ وَمَنَى الله الله الله عنى أَمْ وَمَنَى الله وَلَا تَمُدُنّ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ الله وَالله والمراد بالأزواج هنا: الأصناف من الذين متعهم الله بالدنيا.

\* قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾ الصحيح في معنى هذه الآية الكريمة: أن الله نهى نبيه ﷺ عن الحزن على الكفار إذا امتنعوا من قبول الإسلام. ويدل لذلك كثرة ورود هذا المعنى في القرآن العظيم؛ كقوله: ﴿ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْ صُكُرُونَ ﴾ العظيم؛ كقوله: ﴿ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ﴾ وقوله: ﴿ لَعَلَكَ بَنَحْعُ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ فَلَا نَدْمُ فَلَكَ بَنَحْعُ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ فَلَا لَكَ بَحْعُ نَفْسَكَ أَلَا يَعْمَلُوا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّ ﴾ وقوله: ﴿ وَلَيزِيدَتَ كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن بِهَاذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّ ﴾ وقوله: ﴿ وَلَيزِيدَتَ كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن بِهَاذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّ ﴾ وقوله: ﴿ وَلَيزِيدَتَ كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن

رَّبِكَ طُغْيَنَنَا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ إِلَى غير ذلك من الآيات.

والمعنى: قد بلغت ولست مسئولاً عن شقاوتهم إذا امتنعوا من الإيمان، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فلا تحزن عليهم إذا كانوا أشقياء.

\* قوله تعالى: ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أمر الله جل وعلا نبيه في هذه الآية الكريمة بخفض جناحيه للمؤمنين. وخفض الجناح كناية عن لين الجانب والتواضع، ومنه قول الشاعر:

وأنت الشهير بخفض الجناح فلاتك في رفعه أجدلا

وبين هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله في الشعراء: ﴿ وَلَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلْبُعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلْبُعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلْبُعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا مَنَ لَهُمْ وَاللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكٌ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَالسّتَغْفِرْ لَكُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات.

ويفهم من دليل خطاب الآية الكريمة \_ أعني مفهوم مخالفتها \_ أن غير / المؤمنين لا يخفض لهم الجناح، بل يعاملون بالشدة والغلظة.

وقد بين تعالى هذا المفهوم في مواضع أخر؛ كقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيْ جَهِدِ ٱلْكَفْرِينَ فَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾، وقوله: ﴿ أَشِدَّآهُ عَلَى ٱلْكُفَادِ أُرْحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ وقوله: ﴿ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ كما قدمناه في المائدة.

\* قوله تعالى: ﴿ كُمَّا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ۞ ﴾ في المراد

بالمقتسمين أقوال للعلماء معروفة، وكل واحد منها يشهد له قرآن؛ إلا أن في الآية الكريمة قرينة تضعف بعض تلك الأقوال:

الأول: أن المراد بالمقتسمين: الذين يحلفون على تكذيب الرسل ومخالفتهم، وعلى هذا القول فالاقتسام افتعال من القسم بمعنى اليمين، وهو بمعنى التقاسم.

ومن الآيات التي ترشد لهذا الوجه قوله تعالى عن قوم صالح: ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِاللّهِ لَنُبَيِّ تَنَّهُ وَأَهْلَهُ ﴾ الآية. أي: نقتلهم ليلاً، وقوله: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوثُ ﴾ وقوله: ﴿ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّن زَوَالِ ﴿ وَوله: ﴿ أَهَتَوُلَا مِ الّذِينَ أَقْسَمْتُم لَا يَنَالُهُمُ اللّهُ بِرَحْمَةً ﴾ إلى غير ذلك من الآيات. فكأنهم كانوا لا يكذبون بشيء إلا أقسموا عليه؛ فسموا مقتسمين.

القول الثاني: أن المراد بالمقتسمين: اليهود والنصارى. وإنما وصفوا بأنهم مقتسمون؛ لأنهم اقتسموا كتبهم فآمنوا ببعضها وكفروا ببعضها.

ويدل لهذا القول قوله تعالى: ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْبِ
وَتَكُفُرُونَ بِبَغْضٍ الآية، وقوله: ﴿ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَغْضٍ وَنَكُفُرُ
بِبَغْضٍ ﴾ الآية.

القول الثالث: أن المراد بالمقتسمين: جماعة من كفار مكة اقتسموا القرآن بأقوالهم الكاذبة، فقال بعضهم: هو شعر. وقال بعضهم: هو سحر. وقال بعضهم: كهانة. وقال بعضهم: أساطير الأولين. وقال بعضهم: اختلقه محمد، على الأولين. وقال بعضهم:

149

والقرينة في الآية الكريمة تؤيد هذا القول الثالث، ولا تنافي الثاني بخلاف الأول؛ لأن قوله: ﴿ الَّذِينَ جَمَلُوا القُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ اللَّهِ مَعَلُوا القُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ اللَّهِ مَهِ القول الثالث؛ لجعلهم له أعضاء متفرقة بحسب اختلاف أقوالهم الكاذبة، كقولهم: شعر، سحر، كهانة الخ. وعلى أنهم أهل الكتاب \_ فالمراد بالقرآن كتبهم التي جزءوها فآمنوا ببعضها وكفروا ببعضها، أو القرآن؛ لأنهم آمنوا بما وافق هواهم منه وكفروا بغيره.

وقوله: ﴿عِضِينَ ﴿ عِضِينَ ﴿ جمع عضة، وهي العضو من الشيء، أي جعلوه أعضاء متفرقة. واللام المحذوفة أصلها واو. قال بعض العلماء: اللام المحذوفة أصلها هاء، وعليه فأصل العضة عضهة. والعضه السحر؛ فعلى هذا القول فالمعنى جعلوا القرآن سحرًا؛ كقوله: ﴿ إِنَّ هَٰذَاۤ إِلَّا سِحرٌ يُؤْثُرُ ﴿ فَعَلَى وقوله: ﴿ سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا ﴾ إلى غير ذلك من الآيات.

والعرب تسمي الساحر عاضها، والساحرة عاضهة، والسحر عضها. ويقال: إن ذلك لغة قريش؛ ومنه قول الشاعر:

١٨.

أعوذ بربي من النافثا تنبيه

فإن قيل: بم تتعلق الكاف في قوله: ﴿ كُمَا أَنْزَلْنَا عَلَى اللَّهُ مُتَسِمِينَ ﴿ كُمَا أَنْزَلْنَا عَلَى المُقَتَسِمِينَ ﴿ كُمَا أَنْزَلْنَا عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُلَّا اللَّهُ اللَّا اللّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّه

فالجواب: ما ذكره الزمخشري في كشافه قال: فإن قلت: بم تعلق قوله / ﴿ كُمَّا أَنْزَلْنَا﴾ .

قلت: فيه وجهان:

أحدهما: أن يتعلق بقوله: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ ﴾ أي: أنزلنا عليك مثل ما أنزلنا على أهل الكتاب، وهم المقتسمون الذين جعلوا القرآن عضين، حيث قالوا بعنادهم وعدوانهم: بعضه حق موافق للتوراة والإنجيل، وبعضه باطل مخالف لهما، فاقتسموه إلى حق وباطل وعضوه. وقيل: كانوا يستهزئون به فيقول بعضهم: «سورة البقرة» لي، ويقول الآخر: «سورة آل عمران» لي (إلى أن قال).

الوجه الثاني: أن يتعلق بقوله: ﴿ وَقُلَ إِنِّ أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِيثُ ﴿ وَقُلَ إِنِّ أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِيثُ ﴿ وَقُلَ إِنِي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِيثُ ﴿ وَقُلُ الْمَا أَنْ لِنَاهُ مِنَ العَذَابِ على المقتسمين (يعني اليهود)، وهو ما جرى على قريظة والنضير. جعل المتوقع بمنزلة الواقع وهو من الإعجاز؛ لأنه إخبار بما سيكون، وقد كان. انتهى محل الغرض من كلام صاحب الكشاف.

ونقل كلامه بتمامه أبو حيان في «البحر المحيط» ثم قال أبو حيان:

أما الوجه الأول وهو تعلق «كما» بـ «آتيناك» فذكره أبو البقاء

على تقدير، وهو أن يكون في موضع نصب نعتًا لمصدر محذوف تقديره: آتيناك سبعًا من المثاني إيتاءكما كما أنزلنا، أو إنزالاً كما أنزلنا؛ لأن «آتيناك» بمعنى أنزلنا عليك.

\* قوله تعالى: ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ أي: فاجهر به وأظهره؛ من قولهم: صدع بالحجة إذا تكلم بها جهارًا، كقولك: صرح بها.

وهذه الآية الكريمة أمر الله فيها نبيه ﷺ بتبليغ ما أمر به علنًا في غير خفاء ولا مواربة. وأوضح هذا المعنى في مواضع كثيرة، كقوله: ﴿ هِ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ ﴾ الآية.

وقد شهد له تعالى بأنه امتثل ذلك الأمر فبلغ على أكمل وجه في مواضع أخر؛ كقوله: ﴿ أَلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ وقوله: ﴿ فَنُولً عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومِ فِنَهُ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات / .

### 4...:

قوله: ﴿ فَأَصْدَعُ ﴾ قال بعض العلماء: أصله من الصدع بمعنى الإظهار، ومنه قولهم: انصدع الصبح: انشق عنه الليل. والصديع: الفجر لانصداعه، ومنه قول عمرو بن معد يكرب:

ترى السرحان مفترشًا يديه كأن بياض لبته صديع

أي: فجر. والمعنى على هذا القول: أظهر ما تؤمر به وبلغه علنًا على رءوس الأشهاد، وتقول العرب: صدعت الشيء: أظهرته؛ ومنه قول أبي ذؤيب:

وكأنهن ربابة وكأنه يسريفيض على القداح ويصدع

قاله صاحب اللسان.

وقال بعض العلماء: أصله من الصدع بمعنى التفريق والشق في الشيء الصلب كالزجاج والحائط. ومنه بمعنى التفريق: قوله تعالى: ﴿مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ لِذِ يَصَّدَّعُونَ ﴿ أَي اللهِ عَلَى السّعير؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسّاعَةُ يَوْمَ لِذِ يَنَفَرَّقُونَ ﴿ وَمنه قول غيلان ذي الرمة:

عشية قلبي في المقيم صديعه وراح جناب الظاعنين صديع

يعني أن قلبه افترق إلى جزءين: جزء في المقيم، وجزء في الظاعنين.

وعلى هذا القول: ﴿ فَأَصْدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ أي: فرق بين الحق والباطل بما أمرك الله بتبليغه.

وقوله: ﴿ بِمَا تُؤَمِّرُ ﴾ يحتمل أن تكون «ما» موصولة، ويحتمل أن تكون مصدرية، بناء على جواز سبك المصدر من أن والفعل المبني للمفعول، ومنع ذلك جماعة من علماء العربية. قال أبو حيان في (البحر): والصحيح أن ذلك لا يجوز /.

\* قوله تعالى: ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ ۚ في هذه الآية الكريمة قولان معروفان للعلماء:

أحدهما: أن معنى: ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ ﴾ أي: لا تبال بتكذيبهم واستهزائهم، ولا يصعب عليك ذلك؛ فالله حافظك منهم.

والآية على هذا التأويل معناها: فاصدع بما تؤمر، أي بلغ:

رسالة ربك، وأعرض عن المشركين، أي: لا تبال بهم ولا تخشهم. وهذا المعنى كقوله تعالى: ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكٌ وَإِن لَّمَ تَفْعَلْ فَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾.

الوجه الثاني: وهو الظاهر في معنى الآية: أنه كان في أول الأمر مأمورًا بالإعراض عن المشركين، ثم نسخ ذلك بآيات السيف. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ﴿ اللَّهِ مَا أُوحِى السيف. ومن وَيِّكُ لاَ إِلَكَ إِلَّا هُو وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَوله: إِلَّا هُو وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَلَا نَظِرُ إِلَنَهُ إِلَّا هُو وَأَعْرِضَ ﴾ وقوله: ﴿ وَلا نُطِع ٱلْكَنْفِرِينَ وَلَا غُرِنَا وَلَمْ يُرِد إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَا فَلَ مِن الآيات.

\* قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴿ إِنَّا

بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه كفى نبيه ﷺ المستهزئين الذين كانوا يستهزئون به وهم قوم من قريش. وذكر في مواضع أخر أنه كفاه غيرهم؛ كقوله في أهل الكتاب: ﴿ فَسَيَكُفِيكُمُ ٱللَّهُ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ أَلِيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً ﴾ الآية، إلى غير ذلك من الآيات.

والمستهزئون المذكورون: هم الوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، والحارث بن قيس السهمي، والأسود بن عبد يغوث، والأسود بن المطلب.

والآفات التي سبب هلاكهم مشهورة في التاريخ.

\* قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۞ .

115

/ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يعلم أن نبيه على يضيق صدره بما يقوله الكفار فيه: من الطعن والتكذيب، والطعن في القرآن. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحَرُّنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ﴾ وقوله: ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَقُوله: ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَقُوله: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَارِكُ اللَّهِ مَعْدُ مَلَكُ ﴾ وقوله: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى ءَاتَرِهِم إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿ فَوله: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى ءَاتَرِهِم إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿ فَ فَلَعَلَّكَ بَاللَّهُ مُنْ فَلَكَ اللَّهِ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ إلى غير ذلك من وقوله: ﴿ فَقَلْكَ بَاضِعٌ فَقَسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات. وقد قدمنا شيئًا من ذلك في الأنعام.

\* قوله تعالى: ﴿ فَسَيِّعْ بِحَمْدِرَيِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ أَمْرَ جَلَ وعلا نبيه ﷺ في هذه الآية بأمرين:

أحدهما: قوله: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكِ ﴾.

والثاني: قوله: ﴿ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ۞ .

وقد كرر تعالى في كتابه الأمر بالشيئين المذكورين في هذه الآية الكريمة، كقوله في الأول: ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرَهُ إِنَّهُ اللّهِ الكريمة، كقوله في الأول: ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُ أَإِنَّهُ اللّهِ حَقَّ اللّهِ حَقَّ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُومِهَا ﴾ وقوله: ﴿ فَاصْبِرْ إِنَ وَعْدَ اللّهِ حَقُّ وَاسْتَغْفِرُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُومِها ﴾ وقوله: ﴿ فَاصْبِرْ إِنَ وَعْدَ اللّهِ حَقُّ وَاسْتَغْفِرُ لِنَاكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَ رَبِّكَ وَالآيات بمثل ذلك كثيرة.

وأصل التسبيح في اللغة: الإبعاد عن السوء. ومعناه في عرف الشرع: تنزيه الله جل وعلا عن كل مالا يليق بجلاله وكماله. ومعنى سبح: نزه ربك جل وعلا عن كل مالا يليق بكماله وجلاله.

وقوله: ﴿ بِحَمَّدِ رَبِّكِ ﴾ أي: في حال كونك متلبسًا بحمد ربك، أي: بالثناء عليه بجميع ما هو أهله من صفات الكمال والجلال؛ لأن لفظة: ﴿ بِحَمَّدِ رَبِّكِ ﴾ أضيفت إلى معرفة فتعم جميع المحامد من كل وصف كمال وجلال ثابت لله جل وعلا، فتستغرق الآية الكريمة الثناء بكل كمال؛ لأن الكمال يكون بأمرين:

أحدهما: التخلي عن الرذائل، والتنزه عما لا يليق، وهذا معنى التسبيح.

والثاني: التحلي بالفضائل / والاتصاف بصفات الكمال، وهذا معنى الحمد؛ فتم الثناء بكل كمال. ولأجل هذا المعنى ثبت في الصحيح عنه على أنه قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم» وكقوله في الثاني وهو السجود: ﴿كُلَّا لَا نُطِعَهُ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِبُ ﴾ وقوله: ﴿وَمِنَ اليَّالِ فَاسْجُدُ لَهُ وَسَيِّحَهُ لَيُلا طَوِيلاً ﴾ وقوله: ﴿وَمِنَ اليَّالِ فَاسْجُدُ لَهُ وَسَيِّحَهُ لَيُلا طَوِيلاً ﴾ وقوله: ﴿وَمِنَ اليَّالِ فَاسْجُدُ لَهُ وَسَيِّحَهُ لَيُلاً طَوِيلاً ﴾ وقوله: ﴿وَمِنَ اليَّالِ فَاسْجُدُ لَهُ وَسَيِّحَهُ لَيُلاً طَوِيلاً ﴾ وقوله: ﴿وَمِنَ اليَّالِ فَاسْجُدُ لَهُ وَسَيِّحَهُ لَيُلاً طَوِيلاً ﴾ وقوله: ﴿وَمِنَ اليَّالِ فَاسْجُدُ لَهُ وَسَيِّحَهُ لَيُلاً طَوِيلاً ﴾ وقوله: ﴿وَمِنَ اللهِ وَلَالِهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَسَيِّحَهُ لَيْلاً وَلَالًا قَالَتَهُ عَلَى الصلاة.

وقالت جماعة من العلماء: المراد بقوله: ﴿ فَسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكِ ﴾ أي: صل له، وعليه فقوله: ﴿ وَكُن مِّنَ اَلسَّنجِدِينَ ﴿ مَن عطف الخاص على العام والصلاة، فتضمن غاية التنزيه ومنتهى التقديس. وعلى كل حال فالمراد بقوله: ﴿ وَكُن مِّنَ السَّنجِدِينَ ﴿ أَي: من المصلين، سواء قلنا: إن المراد بالتسبيح الصلاة، أو أعم منها من تنزيه الله عما لا يليق به. ولأجل كون المراد بالسجود الصلاة لم يكن هذا الموضع محل سجدة عند جمهور العلماء خلافًا لمن زعم

أنه موضع سجود.

قال القرطبي في تفسيره: قال ابن العربي: ظن بعض الناس أن المراد بالأمر هنا السجود نفسه، فرآى هذا الموضع محل سجود في القرآن، وقد شاهدت الإمام بمحراب زكريا من البيت المقدس طهره الله يسجد في هذا الموضع، وسجدت معه فيه، ولم يره جماهير العلماء.

قلت: قد ذكر أبو بكر النقاش أن هاهنا سجدة عند أبي حذيفة، ويمان بن رئاب ورأى أنها واجبة ـ انتهى كلام القرطبي.

وقد تقدم معنى السجود في سورة الرعد. وعلى أن المراد بالتسبيح الصلاة، فالمسوغ لهذا الإطناب الذي هو عطف الخاص على العام هو أهمية السجود؛ لأن أقرب ما يكون العبد من ربه في حال كونه في السجود.

قال مسلم في صحيحه: وحدثنا هارون بن معروف، وعمرو بن سواد قالا: / حدثنا عبدالله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن عمارة بن غزية، عن سمي مولى أبي بكر، أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء».

### تنبيه

اعلم أن ترتيبه جل وعلا الأمر بالتسبيح والسجود على ضيق صدره على أن الصلاة بسبب ما يقولون له من السوء ـ دليل على أن الصلاة والتسبيح سبب لزوال ذلك المكروه؛ ولذا كان على إذا حزبه أمر

بادر إلى الصلاة. وقال تعالى: ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ ﴾ الآية.

ويؤيد هذا ما رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي من حديث نعيم بن عمار رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله على يقول: «قال الله تعالى: يابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره» فينبغي للمسلم إذا أصابه مكروه أن يفزع إلى الله تعالى بأنواع الطاعات من صلاة وغيرها.

\* قوله تعالى: ﴿ وَأُعْبُدُ رَبُّكَ ﴾ أمر الله جل وعلا نبيه على يعبد ربه ، أي: يتقرب له على وجه الذل والخضوع والمحبة بما أمر أن يتقرب له به من جميع الطاعات على الوجه المشروع. وجُلّ القرآن في تحقيق هذا الأمر الذي هو حظ الاثبات من لا إلله إلا الله ، مع حظ النفي منها. وقد بين القرآن أن هذا لا ينفع إلا مع تحقيق الجزء الثاني من كلمة التوحيد ، الذي هو حظ النفي منها. وهو خلع جميع المعبودات سوى الله تعالى في جميع أنواع وهو خلع جميع المعبودات سوى الله تعالى في جميع أنواع العبادات ؛ قال تعالى : ﴿ فَأَعْبُدُهُ وَتَوَكَلُ عَلَيْهٍ ﴾ وقال : ﴿ فَأَعْبُدُهُ وَاللَّهُ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ مَشْرِكُوا بِهِ مَشْرِكُونَ فِي وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ يَأْلِيكَ ٱلْيَقِيثُ ۞ قالت جماعة من أهل العلم، منهم سالم بن عبدالله بن عمر، ومجاهد، والحسن؛ وقتادة، وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم: اليقين: الموت، ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ۞ وَلَمْ نَكُ نُطّعِمُ

ٱلْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَآمِضِينَ ۞ وَكُنَّا ثُكَدِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ حَتَىٰ أَتَلنَا ٱلْمِشْكِينَ ۞ وهو الموت.

ويؤيد هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أم العلاء (امرأة من الأنصار) أن رسول الله على الله الله على عثمان بن مظعون وقد مات، قالت أم العلاء: رحمة الله عليك أبا السائب! فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، فقال رسول الله عليه: "وما يدريك أن الله قد أكرمه»؟ فقالت: بأبي وأمي يا رسول الله! فمن يكرمه الله!؟ فقال: "أما هو فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو له الخير» الحديث. وهذا الحديث الصحيح يدل على أن اليقين الموت. وقول من قال: إن المراد باليقين انكشاف الحقيقة، وتيقن الواقع لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن الإنسان إذا جاءه الموت ظهرت له الحقيقة يقيناً. ولقد أجاد التهامي في قوله:

والعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري

وقال صاحب الدر المنثور: أخرج سعيد بن منصور، وابن المنذر، والحاكم في التاريخ، وابن مردويه، والديلمي عن أبي مسلم الخولاني قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أوحي إلي أن أجمع المال، وأكون من التاجرين، ولكن أوحي إلي: أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين».

وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله / عليه وسلم قال: «ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحي إلي: أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين».

وأخرج ابن مردويه، والديلمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله على يقول: «ما أوحي إلي أن أكون تاجرًا ولا أجمع المال متكاثرًا، ولكن أوحي إلي: أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين».

### تنبيهان

الأول: هذه الآية الكريمة تدل على أن الإنسان مادام حيًا، وله عقل ثابت يميز به، فالعبادة واجبة عليه بحسب طاقته، فإن لم يستطع الصلاة قائمًا فليصل قاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنب. وهكذا قال تعالى عن نبيه عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ﴿ وَأَوْصَنِي بِٱلصَّلَاةِ وَٱلرَّكَوْةِ مَا دُمَّتُ حَيَّا الله ﴾.

وقال البخاري في صحيحه: «باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب» وقال عطاء: إن لم يقدر أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهه.

حدثنا عبدان، عن عبدالله، عن إبراهيم بن طهمان قال: حدثني الحسين المكتب، عن بريدة، عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي على عن الصلاة فقال: «صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب» اه ونحو هذا معلوم؛ قال تعالى: ﴿ فَأَنْقُوا اللهَ مَا السَّطَعَتُمُ ﴾ وقال تعالى: ﴿ فَأَنْقُوا اللهَ مَا السَّطَعَتَمُ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَقال عَلَيْ : "إذا وَقال تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ وقال على المحديث.

التنبيه الثاني: اعلم أن ما يفسر به هذه الآية الكريمة بعض

الزنادقة الكفرة المدعين للتصوف = من أن معنى اليقين المعرفة بالله جل وعلا، وأن الآية تدل على أن العبد إذا وصل من المعرفة بالله إلى تلك الدرجة المعبرة عنها باليقين = أنه تسقط عنه العبادات والتكاليف؛ لأن ذلك اليقين هو غاية الأمر بالعبادة / .

۱۸۸

إن تفسير الآية بهذا كفر بالله وزندقة، وخروج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين. وهذا النوع لا يسمى في الاصطلاح تأويلاً، بل يسمى لعبًا كما قدمنا في آل عمران. ومعلوم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هم وأصحابهم هم أعلم الناس بالله، وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع ذلك أكثر الناس عبادة لله جل وعلا، وأشدهم خوفًا منه وطمعًا في رحمته، وقد قال جل وعلا: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَانُوا الله والعلم عند الله تعالى.

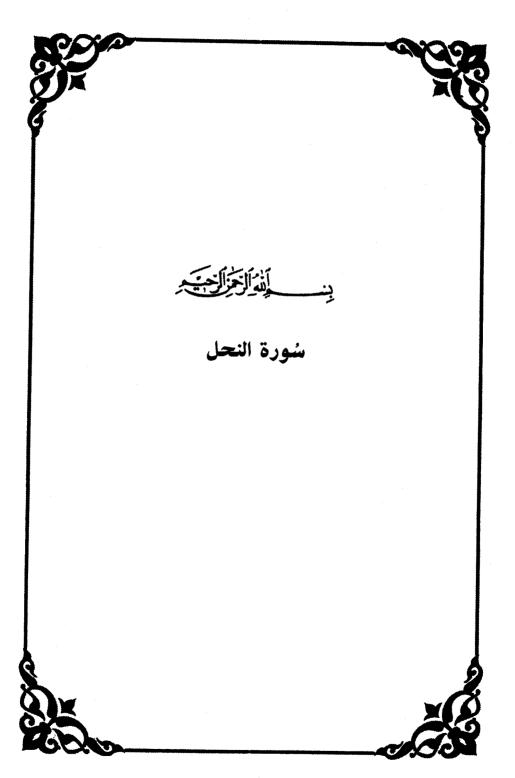

119

# ر ينسب إِنْهُ الْمُزَالُحْتُ مِ

\* قوله تعالى: ﴿ أَنَّ أَمْرُ ٱللَّهِ ﴾ أي: قرب وقت إتيان القيامة.

وعبر بصيغة الماضي تنزيلاً لتحقق الوقوع منزلة الوقوع. واقتراب القيامة المشار إليه هنا بينه جلا وعلا في مواضع أخر، كقوله: ﴿ اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْ لَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿ وَهُلَمْ وَهُمْ فِي غَفْ لَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿ وَهَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ وعلا: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةُ وَانشَقَ الْقَكَرُ ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ وقوله: ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ وقوله جلا وعلا: ﴿ أَيْفَ الْلَازِفَةُ ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ إلى وقوله جلا وعلا: ﴿ أَيْفَ اللَّازِفَةُ ﴿ اللَّهَ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

فكل هذه الأفعال الماضية بمعنى الاستقبال، نزل تحقق وقوعها منزلة الوقوع.

وقوله تعالى: ﴿ فَلاَ شَتَّعُجِلُوهُ﴾.

نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن استعجال ما وعد به من الهول والعذاب يوم القيامة. والاستعجال هو طلبهم أن يعجل لهم ما يوعدون به من العذاب يوم القيامة.

والضمير في قوله: ﴿ فَلَا تَسْتَعُجِلُوهُ ﴾ في مفسره وجهان:

أحدهما: أنه العذاب الموعد به يوم القيامة، المفهوم من قوله: ﴿ أَنَّ أَمُّرُ اللَّهِ ﴾.

والثاني: أنه يعود إلى الله، أي: لا تطلبوا من الله أن يعجل لكم العذاب. قال معناه ابن كثير.

وقال القرطبي في تفسيره: قال ابن عباس: لما نزلت ﴿ ٱقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴿ آقَتَرَبَ قال الكفار: إن هذا يزعم أن القيامة قد قربت! فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون، فأمسكوا فانتظروا فلم يروا شيئًا، فقالوا: ما نرى شيئًا! فنزلت: ﴿ ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ الآية، فأشفقوا وانتظروا قرب الساعة؛ فامتدت الأيام فقالوا:

19.

ما نرى شيئًا، فنزلت: ﴿ أَنَّ أَمْرُ أَلَيهِ فُوثُب رسول الله عَلَيْ والمسلمون وخافوا، فنزلت: ﴿ فَلاَ شَتَعُجِلُوهُ ﴾ فاطمأنوا، فقال النبي عَلَيْ : «بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها» اهم محل الغرض من كلام القرطبي، وهو يدل على أن المراد بقوله: ﴿ فَلاَ شَتَعَجِلُوهُ ﴾ أي: لا تظنوه واقعًا الآن عن عجل، بل هو متأخر إلى وقته المحدد له عند الله تعالى.

وقول الضحاك ومن وافقه: إن معنى: ﴿ أَنَّ أَمْرُ اللَّهِ ﴾ أي: فرائضه وحدوده قوله مردود ولا وجه له، وقد رده الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره قائلاً: إنه لم يبلغنا أن أحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ استعجل فرائض قبل أن تفرض عليهم فيقال لهم من أجل ذلك: قد / جاءتكم فرائض الله فلا تستعجلوها، أما مستعجلو العذاب من المشركين فقد كانوا كثيرًا اهـ.

والظاهر المتبادر من الآية الكريمة: أنها تهديد للكفار باقتراب العذاب يوم القيامة مع نهيهم عن استعجاله.

قال ابن جرير في تفسيره: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: هو تهديد من الله لأهل الكفر به وبرسوله، وإعلام منه لهم قرب العذاب منهم والهلاك، وذلك أنه عقب ذلك بقوله سبحانه وتعالى: ﴿عَمَّا يُثْرِكُونَ ﴿ عَمَّا يُثْرِكُونَ ﴾ فدل بذلك على تقريعه المشركين به ووعيده لهم اهه.

\* قوله تعالى: ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَتِهِكَةَ بِٱلرُّوجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عَبَادِهِ ﴾ .

191

أظهر الأقوال في معنى الروح في هذه الآية الكريمة: أن المراد بها الوحي؛ لأن الوحي به حياة الأرواح، كما أن الغذاء به حياة الأجسام.

ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ لَدُرِى مَا الْكِئْبُ وَلَا الْإِيمَانُ ﴾ وقوله: ﴿ رَفِيعُ الدَّرَجَنْتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِى الْرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاكُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَيَوْمَ النَّلَاقِ ﴿ يَقُمْ هُم بَرِزُونَ لَا يَغْنَى عَلَى اللَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاكُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَيَوْمَ النَّلَاقِ ﴿ يَقُومُ هُم بَرِزُونَ لَا يَغْنَى عَلَى اللَّهُ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِللَّهُ الْمُلُكُ الْمُؤُمِّ لِلَّهِ الْوَرَحِدِ الْقَهَّارِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِلْمَنِ الْمُلُكُ الْمُؤُمِّ لِلَّهِ الْوَرَحِدِ الْقَهَّارِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْمُؤْمِ لَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِّ لِللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمَالِقُونَ الْمَالِقُونَ الْمَالُونُ الْمُؤْمِدُ الْمَالُونُ الْمُؤْمِدُ لِلْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ شَيْءً لِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ ا

ومما يدل على أن المراد بالروح الوحي إتيانه بعد قوله: ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَيْكِكَةَ بِٱلرُّوجِ ﴾ بقوله: ﴿ أَنْ أَنذِرُوٓ أَ ﴾ لأن الإنذار إنما يكون بالوحي؛ بدليل قوله: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِٱلْوَحْيَ ﴾ الآية. وكذلك إتيانه بعد قوله: ﴿ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ آمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ بقوله: ﴿ لِمُنذِر يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ﴿ يُلَقِى ٱلرُّوحَ مِنْ آمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَ بقوله: ﴿ لِمُنذِر يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ﴾ الآية؛ لأن الإنذار إنما يكون بالوحي أيضًا. وقرأ هذا الحرف ابن كثير وأبو عمرو «ينزل» بضم الياء وإسكان النون وتخفيف الزاي، والباقون بالضم والتشديد.

«من» في الآية تبعضية، أو لبيان الجنس.

وقوله: ﴿ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۽ ﴾ أي: ينزل الوحي على من اختاره وعلمه أهلاً لذلك، كما بينه تعالى بقوله: ﴿ ٱللَّهُ يَصَطَفِى مِن ٱلْمَاكَيْكَةِ رُسُلًا / وَمِن ٱلنَّاسِ ﴾ وقوله: ﴿ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ وقوله: ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ مِن وقوله: ﴿ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ آمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۽ ﴾ وقوله: ﴿ يَشَكُمُ اللَّهُ بَعْلَا أَن يَكُفُواْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بَعْلًا أَن يُكُفُرُواْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بَعْلًا أَن يُكُفِرُواْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بَعْلًا أَن يُكُفُرُواْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بَعْلًا أَن يُكُفُرُواْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بَعْلًا أَن يُكُفُرُواْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بَعْلًا أَن

197

وهذه الآيات وأمثالها رد على الكفار في قولهم: ﴿ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾.

\* قوله تعالى: ﴿أَنَّ أَنذِرُوٓا أَنَّ مُركّ إِلَكَهَ إِلّا أَنَا فَأَتَقُونِ ﴿ الْأَظْهِرِ فَي الْمُفْسِرة ؛ لأَن إنزال في «أَن» من قوله: ﴿ أَنَّ أَنذِرُوٓا ﴾ أنها هي المفسرة ؛ لأَن إنزال الملائكة بالروح \_ أي بالوحي \_ فيه معنى القول دون حروفه ، فيكون المعنى: أن الوحي الذي أنزلت به الملائكة مفسر بإنذار الناس بـ «لا إله إلا الله» وأمرهم بتقواه .

وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ لِآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُكُ مِن رَّسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا وقوله: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أَمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاخُوتُ ﴾ وقوله: ﴿ وَلَمْ مَن أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا آجَعَلْنَا مِن دُونِ الطَّخُوتُ ﴾ وقوله: ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا الرَّحْمَنِ عَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ فَهُلُ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى غير ذلك من إلاهُ اللهُ كُمْ وقد قدمنا معنى الإنذار، ومعنى التقوى.

\* قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾.

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه هو خالق السماوات والأرض، وأن من يخلق هذه المخلوقات العظيمة يتنزه ويتعاظم أن يعبد معه مالا يخلق شيئًا، ولا يملك لنفسه شيئًا. فالآية تدل على أن من يبرز الخلائق من العدم إلى الوجود، لايصح أن يعبد معه من لا يقدر على شيء، ولهذا أتبع قوله: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لِالْحَقِّ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لِالْحَقِّ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لِالْحَقِّ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لِالْحَقِّ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَا لَهُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَا لِلْحَقِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَا لَهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَي السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ لَا لَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اَعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾ الآية. فدل على أن المعبود هو الخالق دون غيره، / وقوله: ﴿ أَفَمَن يَغْلُقُ كَمَن لَّا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ و قوله : ﴿ أَمْ جَعَلُواْ بِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ ـ فَنَشَنَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَقَدُرُ ۞ ﴿ وَقُولُهُ: ﴿ تَبَارَكِ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ- لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ١ الَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذْ وَلَـدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلِّكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ نَقْدِيرًا ﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّا يَخَلْقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخَلَّقُونَ وَلِا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتُنَا وَلَاحَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ١٩٩٠ وقوله جل وعلا: ﴿ هَاذَا خَلَقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَ بَلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَالِ ثُمِينٍ ﴿ فَلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمَ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ﴾ الآية، وقوله: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ مَّا نَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ آمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ ٱتْنُونِي بِكِتَنبِ مِن قَبْلِ هَنذَآ أَوْ أَتَنَرَةِ مِنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَقُولُهُ جُلُّ وَعَلا : ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيُّنَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَٱسْـتَمِعُواْ لَهُۥ ٓ إِن ٱلَّذِيكَ تَدْعُوكَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُكِابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَأَمِّ ﴾ وقوله: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيَّنًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمُّونَ عُيْرُ أَخَيا أَوْ الآية، إلى غير ذلك من الآيات.

فهذه الآيات تبين أن الذي يستحق أن يعبد هو من يخلق الخلق ويبرزهم من العدم إلى الوجود. أما غيره فهو مخلوق مربوب، محتاج إلى من يخلقه، ويدبر شئونه.

194

198

# \* قوله تعالى: ﴿ خُلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطَفَةٍ ﴾.

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه خلق الإنسان من نطفة، وهي مني الرجل ومني المرأة، بدليل قوله تعالى: ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ ﴾ أي: أخلاط من ماء الرجل، وماء المرأة /.

وقال صاحب الدر المنثور بعد ذكر بعض الروايات في تفسير الأمشاج بالأخلاط: من ماء الرجل وماء المرأة. وأخرج الطستي عن ابن عباس: أن نافع بن الأزرق قال: أخبرني عن قوله: ﴿ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ ﴾ قال: اختلاط ماء الرجل وماء المرأة إذا وقع في الرحم. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت أبا ذؤيب وهو يقول:

كأن الريش والفوقين منه خلال النصل خالطه مشيج ونسب في اللسان هذا البيت لزهير بن حرام الهذلي، وأنشده هكذا:

كأن النصل والفوقين منها خلال الريش سيط به مشيج قال: ورواه المبرد:

كأن المتن والشرجين منه خلاف النصل سيط به مشيج قال: ورواه أبو عبيدة:

كأن الريش والفوقين منها خلال النصل سيط به المشيج ومعنى «سيط به المشيج»: خلط به الخلط.

إذا عرفت معنى ذلك، فاعلم أنه تعالى بين أن ذلك الماء

الذي هو النطفة، منه ما هو خارج من الصلب، أي: وهو ماء الرجل، ومنه ما هو خارج من الترائب، وهو ماء المرأة، وذلك في قوله جل وعلا: ﴿ فَلَيْنَظُرِ ٱلْإِنْسَانُ مِمْ خُلِقَ ﴿ غُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقِ ﴾ يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ السَّلْبِ وَالتَّرْآبِ ﴾ لأن المراد بالصلب صلب الرجل وهو ظهره، والمراد بالترائب ترائب المرأة، وهي موضع القلادة منها؛ ومنه قول امرىء القيس:

مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجل

واستشهد ابن عباس لنافع بن الأزرق على أن الترائب موضع القلادة بقول المخبل، أو ابن أبي ربيعة:

والزعفران على ترائبها شرقًا به اللبات والنحر

فقوله هنا: ﴿ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتُّرَآبِ ﴿ يَهُ يَدَلُ عَلَى أَنَ الْأَمْشَاجِ هَيَ الْأَخْلَطُ / المذكورة. وأمر الإنسان بأن ينظر مم خلق في قوله: ﴿ فَلَيْنَظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۞ تنبيه له على حقارة ما خلق منه ؛ ليعرف قدره، ويترك التكبر والعتو، ويدل لذلك قوله: ﴿ أَلَمْ فَخَلُقَكُم مِن مُآءِ مَهِ يَنْ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وبين جل وعلا حقارته بقوله: ﴿ أَيَطْمَعُ كُلُّ اَمْرِي مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّهُ نَعِيمٍ آَنَ يُدُخَلَ جَنَّهُ نَعِيمٍ آَنَ كُلُّ إِنَّا خَلَقَنَهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ آَنَ ﴾ والتعبير عن النطفة بما الموصولة في قوله: ﴿ مِّمَّا يَعْلَمُونَ آَنَ ﴾ فيه غاية تحقير ذلك الأصل الذي خلق منه الإنسان. وفي ذلك أعظم ردع، وأبلغ زجر عن التكبر والتعاظم.

وقوله جل وعلا: ﴿ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ١ أَظهر القولين

190

فيه: أنه ذم للإنسان المذكور. والمعنى: خلقناه ليعبدنا ويخضع لنا ويطيع؛ ففاجأ بالخصومة والتكذيب، كما تدل عليه «إذا» الفجائية. ويوضح هذا المعنى قوله: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴿ وَهُو الْإِنسَ نَلْ الْمَا عَلَمُ مِن الْمَا عَلَى مَن الْمَا عَلَى مِن الْعَلَمُ وَهِى مع قوله جلا وعلا: ﴿ وَهُو اللّذِي خَلَقَ مِن الْمَا عِبْمُ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّكِ فَلَا يَنفَعُهُمْ وَلا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَى اللّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَي وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اله

#### تنبيه

اختلف علماء العربية في «إذا» الفجائية؛ فقال بعضهم: هي حرف. وممن قال به الأخفش.

قال ابن هشام في «المغني»: ويرجح هذا القول قولهم: خرجت فإذا إن زيدًا بالباب (بكسر إن) لأن «إن» المكسورة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. وقال بعضهم: هي ظرف مكان. وممن قال به المبرد. وقال / بعضهم: هي ظرف زمان. وممن قال به الزجاج.

والخصيم صيغة مبالغة، أي: شديد الخصومة، وقيل: الخصيم المخاصم؛ وإتيان الفعيل بمعنى المفاعل كثير في كلام العرب، كالقعيد بمعنى المقاعد، والجليس بمعنى المجالس، والأكيل بمعنى المؤاكل، ونحو ذلك.

197

وقوله: ﴿ مُبِينٌ ۞ ﴾ الظاهر أنه اسم فاعل أبان اللازمة، بمعنى بان وظهر، أي: بين الخصومة. ومن إطلاق أبان بمعنى بان قول جرير:

إذا آباؤنا وأبوك عدوا أبان المقرفات من العراب أي: ظهر. وقول عمر بن أبي ربيعة المخزومي:

لو دب ذر فوق ضاحي جلدها لأبان من آثارهن حدور

يعني لظهر من آثارهن ورم في الجلد، وقيل: من أبان المتعدية والمفعول محذوف، أي: مبين خصومته ومظهر لها. والعلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ وَأَلْأَنْعَكُمْ خَلَقَهَا ۖ لَكُمْ فِيهَادِفَ ۗ وَمَنكَفِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ فِي ﴾.

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه خلق الأنعام لبني آدم ينتفعون بها تفضلاً منه عليهم. وقد قدمنا في «آل عمران» أن القرآن بين أن الأنعام هي الأزواج الثمانية التي هي الذكر والأنثى من الإبل، والبقر، والضأن، والمعز. والمراد بالدفء على أظهر القولين: أنه اسم لما يدفأ به، كالملء اسم لما يملأ به، وهو الدفاء من اللباس المصنوع من أصواف الأنعام وأوبارها وأشعارها.

ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن بُلُودِ ٱلْأَنْعَلِمِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَا وَمَتَلَعًا إِلَى حِينِ فَي وَلَه: ﴿ وَمَنَافِعُ ﴾ وقيل: الدف، نسلها. والأول أظهر، والنسل داخل في قوله: ﴿ وَمَنَافِعُ ﴾ أي: من

نسلها ودرها: ﴿ وَمِنْهَـا تَأْكُلُونَ ۞﴾.

ومنافع الأنعام التي بين الله جل وعلا امتنانه بها على خلقه في هذه الآية الكريمة، بينها لهم أيضًا في آيات كثيرة، كقوله: ﴿ وَإِنَّ لَكُرْ فِ ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ / نُسْقِيكُر مِّمَّا فِي بُطُونِهَا ۚ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كُثِيرَةٌ ۗ وَمِنْهَا ۗ ١٩٧ تَأْكُلُونَ ۞ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ۞ وقوله: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَـٰلَ لَكُمْ ۗ ٱلْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهِا مَنَافِعُ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةُ فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلِّكِ تَحْمَلُونَ ١ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ فَأَيّ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ۞﴾ وقوله: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتَ أَيْدِينَآ أَنْعَكُمًا فَهُمْ لَهِكَا مَلِكُونَ ١ ﴿ وَذَلَلْنَاهَا لَحُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْ كُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۞ ﴿ وَقُولُه : ﴿ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِم مَا تَرَكَبُونَ شَ لِتَسْتَوُا عَلَى ظُهُورِهِ - ثُمَّ تَذَكُرُوا لِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَيَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَنذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ۞ ﴿ وَقُولُه : ﴿ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ تَمَنِيلَةً أَزْوَاجِ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات.

والأظهر في إعراب ﴿ وَٱلْأَنْعَاءَ ﴾ أن عامله وهو ﴿ خَلَقَ ﴾ اشتغل عنه بالضمير فنصب بفعل مقدر وجوبًا يفسره ﴿ خَلَقَ ﴾ المذكور، على حد قول ابن مالك في الخلاصة:

فالسابق انصبه بفعل أضمرا حتمًا موافق لما قد أظهرا

وإنما كان النصب هنا أرجح من الرفع؛ لأنه معطوف على معمول فعل، وهو قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطُفَةِ . . . ﴾ الآية، فيكون عطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية أولى من عطف الاسمية على الفعلية لو رفع الاسم السابق، وإلى هذا أشار

ابن مالك في الخلاصة بقوله عاطفًا على ما يختار فيه النصب:

وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا

وقال بعض العلماء: إن قوله: ﴿ وَٱلْأَنْعَـٰمَ ﴾ معطوف على ﴿ ٱلْإِنسَـٰنَ ﴾ والأول أظهر كما ترى.

وأظهر أوجه الإعراب في قوله: ﴿ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ ﴾ أن قوله: ﴿ دِفْءٌ ﴾ مبتدأ خبره ﴿ لَكُمْ فِيهَا ﴾ وسوغ الابتداء بالنكرة اعتمادها على الجار والمجرور / قبلها وهو الخبر كما هو معروف خلافًا لمن زعم أن ﴿ دِفْءٌ ﴾ فاعل الجار والمجرور الذي هو: ﴿ لَكُمْ مَ ﴾ .

191

وفي الآية أوجه أخرى ذكرها بعض العلماء، تركنا ذكرها لعدم اتجاهها عندنا، والعلم عند الله تعالى.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ ﴾ يعني أن اقتناء هذه الأنعام وملكيتها فيه لمالكها عند الناس جمال، أي: عظمة ورفعة، وسعادة في الدنيا لمقتنيها. وكذلك قال في النخيل والبغال والحمير ﴿ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةَ ﴾ فعبر في الأنعام بالجمال، وفي غيرها بالزينة. والجمال: مصدر جمل فهو جميل وهي جميلة. ويقال أيضًا: هي جملاء؛ وأنشد لذلك الكسائي قول الشاعر:

فهي جملاء كبدر طالع بذات الخلق جميعًا بالجمال

والزينة: ما يتزين به. وكانت العرب تفتخر بالخيل والإبل ونحو ذلك؛ كالسلاح، ولا تفتخر بالبقر والغنم. ويدل لذلك قول العباس بن مرداس يفتخر بمآثر قبيلته بني سليم:

ففي سليم لأهل الفخر مفتخر دين الرسول وأمر الناس مشتجر ولا تخاور في مشتاهم البقر إلا سوابح كالعقبان مقربة في دارة حولها الأخطار والعكر

واذكر بلاء سليم في مواطنها قوم هم نصروا الرحمن واتبعوا لا يغرسون فسيل النخل وسطهم

والسوابح: الخيل. والمقربة: المهيأة المعدة قريبًا. والأخطار: جمع خطر \_ بفتح فسكون، أو كسر فسكون \_ وهو عدد كثير من الإبل على اختلاف في قدره، والعكر \_ بفتحتين \_ جمع عكرة، وهي القطيع الضخم من الإبل أيضًا على اختلاف في تحديد قدره. وقول الآخر:

مرابط للأمهار والعكر الدثر لعمري لقوم قد ترى أمس فيهم يروح على آثار شائهم النمر أحب إلينا من أناس بقنة

وقوله: «العكر الدثر» أي: المال الكثير من الإبل.

وبدأ بقوله: ﴿ حِينَ تُرِيحُونَ ﴾ لأنها وقت الرواح أملأ ضروعًا وبطونًا منها وقت سراحها للمرعى /.

وأظهر أوجه الإعراب في قوله: ﴿ وَزِينَةً ﴾ أنه مفعول لأجله، معطوف على ما قبله، أي لأجل الركوب والزينة.

\* قوله تعالى: ﴿ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يخلق مالا يعلم المخاطبون وقت نزولها، وأبهم ذلك الذي يخلقه لتعبيره عنه

بالموصول ولم يصرح هنا بشيء منه، ولكن قرينة ذكر ذلك في معرض الامتنان بالمركوبات تدل على أن منه ما هو من المركوبات، وقد شوهد ذلك في إنعام الله على عباده بمركوبات لم تكن معلومة وقت نزول الآية، كالطائرات، والقطارات والسيارات. ويؤيد ذلك إشارة النبي علي الى ذلك في الحديث الصحيح.

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «والله لينزلن ابن مريم حكمًا عادلاً فليكسرن الصليب، وليقتلن الخنزير، وليضعن الجزية، ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء، والتباغض والتحاسد، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد» اهـ.

ومحل الشاهد من هذا الحديث الصحيح: قوله على: "ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها" فإنه قسم من النبي على أنه ستترك الإبل فلا يسعى عليها. وهذا مشاهد الآن للاستغناء عن ركوبها بالمراكب المذكورة. وفي هذا الحديث معجزة عظمى، تدل على صحة نبوته على وإن كانت معجزاته صلوات الله عليه وسلامه أكثر من أن تحصر.

وهذه الدلالة التي ذكرنا تسمى دلالة الاقتران، وقد ضعفها أكثر أهل الأصول، كما أشار له صاحب مراقي السعود بقوله:

أما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور وصحح الاحتجاج بها بعض العلماء. ومقصودنا من الاستدلال

بها هنا أن / ذكر: ﴿ وَيَعَلَّقُ مَا لَا تَعَلَمُونَ ﴿ ﴾ في معرض الامتنان ٢٠٠ بالمركوبات لا يقل عن قرينة دالة على أن الآية تشير إلى أن من المراد بها بعض المركوبات، كما قد ظهرت صحة ذلك بالعيان.

وقد ذكر في موضع آخر: أنه يخلق مالا يعلمه خلقه غير مقترن بالامتنان بالمركوبات، وذلك في قوله: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى خَلَقَ الْأَرْضُ وَمِنَ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اَلَّا رَاكُ ﴾.

 « قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَاآبِرٌ ﴾ .

اعِلم أولاً: أن قصد السبيل: هو الطريق المستقيم القاصد، الذي لا اعوجاج فيه. وهذا المعنى معروف في كلام العرب، ومنه قول زهير بن أبي سلمى المزني:

وعُرِّيَ أَفْرَاسُ الصّبا ورواحِلُه علَيَّ سوى قصدِ السبيل معادِلُه

صحا القلب عن سلمي وأقصر باطله وأقصرت عما تعلمين وسُدِّدَتْ وقول امرىء القيس:

ومن الطريقة جائر وهدى قصد السبيل ومنه ذو دخل

فإذا علمت ذلك فاعلم: أن في معنى الآية الكريمة وجهين معروفين للعلماء، وكل منهما له مصداق في كتاب الله، إلا أن أحدهما أظهر عندي من الآخر.

الأول منهما: أن معنى: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ ﴾: أن طريق الحق التي هي قصد السبيل على الله، أي موصلة إليه، ليست حائدة، ولا جائرة عن الوصول إليه وإلى مرضاته ﴿ وَمِنْهَا جَآبِرٌ ﴾:

7.1

أي: ومن الطريق جائر لا يصل إلى الله، بل هو زائغ وحائد عن الوصول إليه. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَبِعُونًا وَلاَ تَنَبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَلَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴿ وَأَن اَعْبُدُونِ هَا اَلْكُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ وَأَنِ اَعْبُدُونِ هَاذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ وَأَن اَعْبُدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ويؤيد هذا التفسير قوله بعده: ﴿ وَمِنْهَا جَآبِرٌ ﴾ وهذا الوجه أظهر عندي. واستظهره ابن كثير وغيره، وهو قول مجاهد.

الوجه الثاني: أن معنى الآية الكريمة: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصَدُ السَّكِيلِ ﴾ أي / عليه جل وعلا أن يبين لكم طريق الحق على ألسنة رسله.

ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ ابَعْدَ الرُّسُلِّ ﴾ وقوله: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولِنَا الْبَلَغُ الْمُبِينُ ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولِنَا الْبَلَغُ الْمُبِينُ ﴿ وَمَا كُنَا مُعَذِينَ عَيْرَ ذلك مَسُولًا ﴿ إِنَّ مَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَغُ الْمُبِينُ ﴿ وَقُولُه : ﴿ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَغُ الْمُبِينُ ﴿ وَقُولُه : ﴿ وَقُولُه : ﴿ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَغُ الْمُبِينُ ﴿ وَقُولُه : ﴿ وَقُولُه : ﴿ وَقُولُه : ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَالِّى اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وعلى هذا القول، فمعنى قوله: ﴿ وَمِنْهَا جَاآبِرٌ ﴾ غير واضح؛ لأن المعنى: ومن الطريق جائر عن الحق، وهو الذي نهاكم الله عن سلوكه. والجائر: المائل عن طريق الحق. والوجهان المذكوران في هذه الآية جاريان في قوله: ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ إِنَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

## \* قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ لَهُدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه لو شاء هداية جميع خلقه لهداهم أجمعين. وأوضح هذا المعنى في آيات أخر، كقوله: ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعُهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَقُولُه:

﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَآنَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَّنِهَا ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَلَوْ شَآءَ اللّهُ مَا أَشْرَكُواْ ﴾ وقوله: ﴿ وَلَوْ شَآءَ اللّهُ مَا أَشْرَكُواْ ﴾ وقوله: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ الآية، إلى غير ذلك من الآيات وقد قدمنا هذا في سورة يونس.

\* قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى آَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآَّءُ لَكُمْ مِّنهُ شَرَابٌ ﴾ تقدم الكلام على ما يوضح معنى هذه الآية الكريمة في سورة الحجر.

وقوله جل وعلا: ﴿ وَمِنْهُ شَجَرُّ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ النَّرْعُ وَالنَّيْسُ لَكُمْ بِهِ النَّرَعُ وَالنَّيْسُ وَالنَّعْنَبُ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتُ لَكُمْ بِهِ النَّرَعُ وَالنَّكُ لَا يَتُ اللَّهُ النَّامَرَاتِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتُ لَكُمْ بِهِ النَّالَةُ وَالنَّكُ لَا يَتُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ الللْمُولِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِيَّ الللَّهُ ال

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن إنباته بالماء ما يأكله الناس من الحبوب والثمار، وما تأكله المواشي من المرعى = من أعظم نعمه على بني آدم، ومن أوضح آياته الدالة على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده. وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة المستحق لأن يعبد وحده. وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوُّا أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلجُرُزِ / فَنُخْرِجُ بِهِ نَرَعًا تَأَكُلُ مِنْهُ أَقَالُهُمُ مَّ أَقَلا يُبْصِرُونَ ﴿ وقوله: ﴿ اللَّهِ عَلَى لَكُمُ اللَّهُ مِنْهُ أَقَلَهُمُ مَّ أَقَلُهُمُ مَّ أَقَلَا يُبْصِرُونَ ﴿ وقوله: ﴿ اللَّهُ مِنْ فَكُ مَنَا لِهِ النَّهُ مِنْ فَلَا مَنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ اللَّهُ مِنْ فَوله : ﴿ وقوله: ﴿ وَاللَّهُ مِنْ مَنْهُ اللَّهُ مَنْ مَنْهُ اللَّهُ مَنْ مَنْهُ اللَّهُ مَنْ مَنْهُ اللَّهُ مَاءً هَا طَلْعُ مَنْهُ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ مَنَى السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتَنَا بِهِ جَنَاتِ وقوله : ﴿ وَالْأَرْضَ وَالزَلُ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتَنَا بِهِ عَلَيْهُ اللَّهُ مَنْهُ اللَّهُ مَنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتَنَا لِهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

7 . 7

7.4

بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْ جَمَةٍ مَّا كَانَ لَكُمُّ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا ۚ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَ هُمْ قَوَمٌ يُعَدِلُونَ ﴿ ﴾ وقوله: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَآءٌ ثَجَّاجًا ﴿ يَنُخْرِجَ بِهِ حَبَّا وَنَبَاتًا ﴿ وَجَنَّتٍ ٱلْفَافًا ﴿ ﴾ والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا.

#### تنبيهان

الأول: اعلم أن النظر في هذه الآيات واجب، لما تقرر في الأصول «أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب إلا لدليل يصرفها عن الوجوب» والله جل وعلا أمر الإنسان أن ينظر إلى طعامه الذي به الوجوب» والله جل وعلا أمر الإنسان أن ينظر إلى طعامه الذي به حياته، ويفكر في الماء الذي هو سبب إنبات حبه، من أنزله!؟ ثم بعد إنزال الماء وري الأرض من يقدر على شق الأرض عن النبات! وإخراجه منها!؟ ثم من يقدر على إخراج الحب من ذلك النبات!؟ ثم من يقدر على تنميته حتى يصير صالحًا للأكل!؟ ﴿ اَنظُرُوا إِلَىٰ ثَمَ مَن يقدر على تنميته حتى يصير صالحًا للأكل!؟ ﴿ اَنظُرُوا إِلَىٰ طَعَامِدِهِ إِذَا آثَمْرَ وَيَنْعِفِهِ الآية. وذلك في قوله تعالى: ﴿ فَلَيْظُرِ اللّاِنسَنُ إِلَىٰ طَعَامِدِهِ فَي اللّهُ مَن عَلَمُ اللّهُ مَن عَلَمُ اللّهُ وَعَدَا اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَعَدَا اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَعَدَا اللّهُ مَن عَلَمُ اللّهُ وَعَدَا اللّهُ مَن عَلَمُ اللّهُ وَعَدَا اللّهُ عَلَمُ اللّهُ وَقَدِكُهُ وَابًا فَي مَنعَا لَكُمْ وَلِنْتَعُمْ مَن عَلَمُ اللّهُ وَقَدَمُ اللّهُ اللّهُ وَعَدَا اللّهُ اللّهُ وَقَدَمُ وَابًا فَي مَنعَا لَكُمْ وَلِنَعُمْ وَابًا فَي مَنعَا لَكُمْ وَلَانَعُمْ وَابًا فَي مَنعَا لَكُمْ وَلَانَعُمْ وَابًا فَي مَنعَا لَكُمْ وَلَوْتُولُولُهُ وَابًا فَي مَنعَا لَكُمْ وَلَوْتُولُهُ وَابًا فَي مَنعَا لَكُمْ وَلَوْتُولُهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَوْلَهُ وَابًا فَي مَنعَا لَكُمْ وَلَوْلُهُ مَن اللّهُ اللّهُ وَلَا تَعْمَا لَكُمْ وَلَوْلُولُهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ ال

وكذلك يجب على الإنسان النظر في الشيء الذي خلق منه، لقوله تعالى: ﴿ فَلَيْنَظُرِ ٱلْإِنْسَانُ مِمْ خُلِقَ ﴿ وَظَاهِرِ القرآن: أَنَ النظرِ في ذلك واجب، ولا دليل يصرف عن ذلك / .

التنبيه الثاني: اعلم أنه جل وعلا أشار في هذه الآيات من أول سورة «النحل» إلى براهين البعث الثلاثة التي قدمنا أن القرآن العظيم يكثر فيه الاستدلال بها على البعث.

الأول: خلق السماوات والأرض المذكور في قوله: ﴿ خَلَقَ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾ الآية. والاستدلال بذلك على البعث كثير في القرآن، كقوله: ﴿ ءَأَنتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَننها ﴿ وَفَعَ سَمْكَها ﴾ إلى قوله: ﴿ مَننَعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَمِكُم ﴿ وَقُوله: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَ اللّهَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْى بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِدٍ عَلَى أَن يُحْتِى الْمَوْقَ بَلَنَ ﴾ قوله: ﴿ لَخَلْقُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَندِدٍ عَلَى أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُو الْخَلْقُ الْعَلِيمُ إِلَى غير ذلك من الآيات كما تقدم.

البرهان الثاني: خلق الإنسان أولاً المذكور في قوله: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ ﴾ لأن من اخترع قادر على الإعادة ثانيًا وهذا يكثر الاستدلال به أيضًا على البعث، كقوله: ﴿ قُلْ يُحْيِم اللَّذِي الشَاهَا أَوَلَ مَرَّةً وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿ فَي وقوله: ﴿ وَهُو اللَّذِي يَبْدَقُوا الْخَلْقَ ثُمّ يُعِيدُ وُ وَهُو اللّذِي يَبْدَقُوا الْخَلْقَ ثُمّ يُعِيدُ وُ وَهُو اللّذِي اللّه وقوله: ﴿ يَثَا يَتُهَا النّاسُ إِن كُنتُمْ فِ اللَّذِي مِن الْبَعْثِ فَإِنّا خَلَقْنَا كُر مِّن تُرَابٍ ﴾ وقوله: ﴿ وَقُولُه : ﴿ اَفْعَيننا بِالْخَلْقِ الْأَوْلِ بَلْ هُمْ فِ لَيْسِ مِن الْبَعْثِ خَلْقِ جَدِيدٍ فَيْ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم.

البرهان الثالث: إحياء الأرض بعد موتها المذكور هنا في قوله: ﴿ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْوُنَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ ﴾ الآية، فإنه يكثر في القرآن الاستدلال به على البعث أيضًا، كقوله: ﴿ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَنْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي آخِياهَا لَمُحِي الْمَوْتَ ﴾ وقوله: ﴿ وَأَحْيَنَا الْمَاءَ اهْتَرَنَّ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي آخِياهَا لَمُحِي الْمَوْتَ ﴾ وقوله: ﴿ وَأَحْيَنَا بِهِ عَلَى البعث أَمْرَقَ وَوَلِهُ وَوَلِهُ عَلَيْكُ الْمُؤْمِنُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ : ﴿ وَيُحْيِ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكُذَلِكَ قبوركم أحياء بعد الموت، وقوله: ﴿ وَيَحْيَ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِها وَكُذَلِكَ الْمُونَ وَقُولُهُ : ﴿ وَيَحْيَ الْأَرْضُ بَعْدَ مَوْتِها وَكُذَلِكَ اللّهُ وَيَعْمَى الْمُوتُ ، وقوله : ﴿ وَيَحْمَ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الل

4.8

كَذَالِكَ نُحْجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَقُولُه : ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا آَئَزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْ تَزَتَّ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَفْج بَهِيج ﴿ وَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُ وَأَنَّهُ يُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات كما تقدم.

فهذه البراهين الثلاثة يكثر جدًا الاستدلال بها على البعث في كتاب الله كما رأيت وكما تقدم.

وهناك برهان رابع يكثر الاستدلال به على البعث أيضًا، ولا ذكر له في هذه الآيات، وهو إحياء الله بعض الموتى في دار الدنيا، كما تقدمت الإشارة إليه في «سورة البقرة» لأن من أحيا نفسًا واحدة بعد موتها قادر على إحياء جميع النفوس: ﴿ مَّا خَلُقُكُمُ وَلَا بَعَثُكُمُ إِلَّا كَانُ سِي وَحِدَةً ﴾.

وقد ذكر جل وعلا هذا البرهان في «سورة البقرة» في خمسة مواضع.

الأول: قوله: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾.

الثاني: قوله: ﴿ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَغْضِهَا كَذَالِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ وَاللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الثالث: قوله جل وعلا: ﴿فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْثُمَّ أَخَيَنَهُمْ ﴾

الرابع: قوله: ﴿ فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِائَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثْتُ وَمَّا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَيِثْتَ مِائَةَ عَامِ فَأَنظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانظُرْ إِلَى حِمَارِكِ وَلِنَجْعَلَكَ ءَاكَةً لِلنَّاسِ وَأَنظُرْ إِلَى حِمَارِكِ وَلِنَجْعَلَكَ ءَاكةً لِلنَّاسِ وَأَنظُرْ إِلَى حَمَارِكِ وَلِنَجْعَلَكَ ءَاكةً لِلنَّاسِ وَأَنظُرْ إِلَى حِمَارِكِ وَلِنَجْعَلَكَ ءَاكةً لِلنَّاسِ وَأَنظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴿ إِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الخامس: قوله تعالى: ﴿ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّنْرِ فَصُرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ اَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَاً وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ عَكِيمٌ اَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ عَكِيمٌ اَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ عَكِيمٌ اَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ عَكِيمٌ اَنَّ اللهَ عَزِيزُ عَكِيمٌ اللهَ عَزِيزُ عَكِيمٌ اللهَ عَزِيزُ عَلَيْمٌ اللهَ عَزِيزُ اللهَ عَزِيزُ عَلَيْمٌ اللهَ عَزِيزُ اللهَ عَزِيزُ عَلَيْمٌ اللهَ عَزِيزُ اللهَ عَزِيزُ اللهَ عَزِيزُ اللهَ عَزِيزُ اللهَ عَزِيزُ اللهُ عَنِينَ اللهَ عَزِيزُ اللهَ عَرْبَالُهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَمِنْهُ شَجَرُ فِيهِ شَيمُونَ إِنَّ ﴾ أي: ترعون مواشيكم السائمة في ذلك الشجر الذي هو المرعى. والعرب تطلق / اسم الشجر على كل ما تنبته ٢٠٥ الأرض من المرعى؛ ومنه قول النمر بن تولب العكلي:

إنا أتيناك وقد طال السفر نقود خيلاً ضمرًا فيها صعر \* نطعمها اللحم إذا عز الشجر \*

والعرب تقول: سامت المواشي إذا رعت في المرعى الذي ينبته الله بالمطر. وأسامها صاحبها: أي رعاها فيه، ومنه قول الشاعر:

مثل ابن بزعة أو كآخر مثله أولى لك ابن مسيمة الأجمال يعنى يا ابن راعية الجمال التي تُسيمها في المرعى.

وقوله: ﴿ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرَعَ ﴾ قرأه شعبة عن عاصم «ننبت» بالنون. والباقون بالياء التحتية.

\* قوله تعالى: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّ وَٱلنَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّ وَٱلنَّهُارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّ وَٱلنَّهُومُ مُسَخَّرَتُ إِلَى إِلَى فَاللَّكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ إِنَّ ﴾.

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه سخر لخلقه خمسة

أشياء عظام فيها من عظيم نعمته مالا يعلمه إلا هو، وفيها الدلالات الواضحات لأهل العقول على أنه الواحد المستحق لأن يعبد وحده.

والخمسة المذكورة هي: الليل، والنهار، والشمس، والقمر، والنجوم.

وكرر في القرآن ذكر إنعامه بتسخير هذه الأشياء، وأنها من أعظم أدلة وحدانيته واستحقاقه للعبادة وحده؛ كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِستَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِقِهِ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَإِعْشَاؤُهُ اللَّيلِ وِالنهار: هو تسخيرهما، وقوله: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ﴿ ﴿ وَعَالِمَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ۚ ذَلِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۚ ﴿ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ وَفُولُهُ: ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَاةَ ٱلدُّنْيَا بِمَصْدِيبِ مَجَعَلْنَهَا رُجُومًا / لِلشَّيَطِينِّ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَيَالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ۞﴾ إلى غير ذلك من الآيات. وفي هذه الآية الكريمة ثلاث قراءات سبعيات في الأسماء الأربعة الأخيرة، التي هي الشمس، والقمر، والنجوم، ومسخرات؛ فقرأ بنصبها كلها نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي، وعاصم في رواية شعبة. وقرأ برفع الأسماء الأربعة ابن عامر، على أن: ﴿ وَٱلشَّمْسَ ﴾ مبتدأ وما بعده معطوف عليه، و: ﴿ مُسَخَّرَتُ ﴾ خبر المبتدأ. وقرأ حفص عن عاصم بنصب: ﴿ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرُ ﴾

7.7

عطفًا على: ﴿ النَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴾ ورفع: ﴿ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَتُ ﴾ على أنه مبتدأ وخبر. وأظهر أوجه الإعراب في قوله: ﴿ مُسَخَّرَتُ ﴾ على قراءة النصب أنها حال مؤكدة لعاملها. والتسخير في اللغة: التذليل.

\* قوله تعالى: ﴿ وَمَاذَراً لَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَنَهُ ۚ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَآرَضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَنَهُ ۚ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ فِي الْلَكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ ا

قوله: ﴿ وَمَا ﴾ في محل نصب عطفًا على قوله: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْيَّلَ وَٱلنَّهَارَ ﴾ أي: وسخر لكم ما ذرأ لكم في الأرض، أي: ما خلق لكم فيها في حال كونه مختلفًا ألوانه.

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة امتنانه على خلقه بما سخر لهم مما خلق لهم في الأرض منبها على أن خلقه لما خلق لهم في الأرض مع ما فيه من النعم العظام = فيه الدلالة الواضحة لمن يذكر ويتعظ على وحدانيته واستحقاقه لأن يعبد وحده. وكرر هذا المعنى في مواضع كثيرة، كقوله: ﴿ هُو الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَسَخَرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿ فَيَا فَكِهَةً مُنَافِي اللَّنَامِ ﴿ فَيَا فَكِهَةً وَالنَّخَلُ ذَاتُ الْأَكْمَ الْأَكْم اللَّهِ مَا فِي النَّمَةُ وَالدَّهِ مَنَاكِما وَالنَّهُ اللَّهُ وَوله: ﴿ وَالدَّهُ اللَّهُ الْرَضَ ذَلُولًا فَامَشُوا فِي مَنَاكِما وَالدَّهُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامَشُوا فِي مَنَاكِما وَالدَّهُ اللَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ اللَّهُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامَشُوا فِي مَنَاكِما وَكُلُوا مِن رِزَقِهِ وَالِيَّهِ النَّشُورُ فِي ﴾.

وأشار في هذه الآية الكريمة إلى أن اختلاف ألوان ما خلق في الأرض / من الناس والدواب وغيرهما من أعظم الأدلة على أنه ٢٠٧ خالق كل شيء، وأنه الرب وحده، المستحق أن يعبد وحده.

وأوضح هذا في آيات أخر؛ كقوله في «سورة فاطر»: ﴿ أَلَمْ تَرَ

أَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَمْرَتِ تُحْنَلِفًا ٱلْوَنْهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُّا بِيشُ وَحُمْرٌ ثُخْتَكِفُ ٱلْوَنْهَا وَعَرَبِيبُ سُودُ ﴿ وَمِنَ ءَايَالِهِ حَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَنْعَ مِعْتَكِفُ ٱلْوَنْهُ كَذَلِكَ ﴾ وقوله: ﴿ وَمِنْ ءَايَالِهِ حَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفُ ٱلْوَنْكُمْ كَذَلِكَ ﴾ وقوله: ﴿ وَمِنْ ءَايَالِهِ حَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَالْحَنْكُ أَلْفِينَاتُ وَقُوله: ﴿ وَمِنْ ءَايَالِهِ خَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَالْحَنْدُ أَلْسِنَاكُمُ مَ وَٱلْوَانِ وَالْمِنَاظُرُ وَالْمُقَادِيرِ وَالْهِيئَاتِ وَغِيرِ ذَلْكَ = فيه الدلالة القاطعة على أن الله والمعاود والمعاود والمعاود والمعاود والمعاود والمعاود والله واحد، لا شبيه له ولا نظير ولا شريك، وأنه المعبود وحده.

وفيه الدلالة القاطعة على أن كل تأثير فهو بقدرة وإرادة الفاعل المختار، وأن الطبيعة لا تؤثر في شيء إلا بمشيئته جل وعلا.

كما أوضح ذلك في قوله: ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَوِرَتُ وَجَنَتُ مِنَ الْمَانِ مُنْوَانِ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلْأَكُلِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يَعْقَلُونَ ﴿ يَهْ قِلُونَ ﴿ يَهُ فَلُونَ ﴾ فالأرض التي تنبت فيها الثمار واحدة؛ لأن قطعها متجاورة، والماء الذي تسقى به ماء واحد، والثمار تخرج متفاضلة، مختلفة في الألوان والأشكال والطعوم، والمقادير والمنافع.

فهذا أعظم برهان قاطع على وجود فاعل مختار، يفعل ما يشاء كيف يشاء سبحانه جل وعلا عن الشركاء والأنداد.

ومن أوضح الأدلة على أن الطبيعة لا تؤثر في شيء إلا بمشيئته جل وعلا = أن النار مع شدة طبيعة الإحراق فيها الحطب وإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولاشك أن الحطب أصلب وأقسى وأقوى من جلد إبراهيم ولحمه؛ فأحرقت الحطب

Y . A

بحرها، وكانت على إبراهيم بردًا وسلامًا لما قال لها خالقها: ﴿ يَكَنَارُ كُونِ بَرُدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴿ إِنَّ اللهِ فَسَيَّا مَنَ لَا يَقْعَ شَيَّ كَائنًا ما كان إلا بمشيئته جل وعلا، فعال لما يريد /.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ يَذَكَ رُونَ ﴿ يَ اللَّهِ اللَّهِ الكريمة عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الذَّكُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

\* قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَسَّنَةُ لَحْمًا طَرِيًّا وَسَّنَةُ رَكِ الْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَعُواْ مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمُ تَشَكُّرُونَ ﴿ فَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه سخر البحر؛ أي: ذلله لعباده حتى تمكنوا من ركوبه، والانتفاع بما فيه من الصيد والحلية، وبلوغ الأقطار التي تحول دونها البحار، للحصول على أرباح التجارات ونحو ذلك.

وذكر في هذه الآية أربع نعم من نعمه على خلقه بتسخير البحر لهم:

الأولى: قوله: ﴿ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا ﴾ وكرر الامتنان ابهذه النعمة في القرآن؛ كقوله: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَنَّيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَّعًا لَكُمْ

وَلِلسَّنَيَّارَةِ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَمِن كُلِّي تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيتًا﴾ الآية.

الثانية: قوله: ﴿ وَتَسَتَخْرِجُواْ مِنْـهُ حِلْيَـةُ تَلْبَسُونَهَا ﴾ وكرر الامتنان بهذه النعمة أيضًا في القرآن، كقوله: ﴿ يَغْرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَاتُ ﴿ يَغُرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُ وَالْمَرْجَانُ ﴿ فَهِا الْحَلْيَةِ الَّتِي فَيْاً يَ مَا الْحَلْيَةِ اللَّهِ وَالْمُولُو وَالْمُرْجَانُ: هما الْحَلْيَةِ الَّتِي يُستخرجونها من البحر للبسها، وقوله: ﴿ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيتًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا ﴾.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ وَتَكرَكِ ٱلْفُلْكَ مَوَاخِكَ فِيهِ ﴾ وكرر في وكرر في القَلْكَ مَوَاخِكَ فِيهِ ﴾ وكرر في القرآن الامتنان بشق أمواج البحر على السفن، كقوله: ﴿ وَخَلَقْنَا لَمُ مِّن مِّشْلِهِ مَا يَرَكَبُونَ ۚ ﴾ فَإِن نَشَأْ نُغَرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ۚ ﴿ وَكَلَقْنَا اللّهِ مَا يَرَكُبُونَ ﴾ الآية، وقوله: / ﴿ وَسَخَّكُمُ ٱلفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۚ ﴾.

### مسائل

### تتعلق بهذه الآية الكريمة

المسألة الأولى: لا مفهوم مخالفة لقوله: ﴿ لَحْمَا طَرِبَّا ﴾ فلا

7.9

يقال: يفهم من التقييد بكونه طريًا أن اليابس كالقديد مما في البحر لا يجوز أكله؛ بل يجوز أكل القديد مما في البحر بإجماع العلماء.

وقد تقرر في الأصول: أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون النص مسوقًا للامتنان، فإنه إنما قيد بالطري لأنه أحسن من غيره، فالامتنان به أتم.

وقد أشار إلى هذا صاحب مراقي السعود بقوله عاطفًا على موانع اعتبار مفهوم المخالفة:

أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع

ومحل الشاهد قوله: «أو امتنان» وقد قدمنا هذا في «سورة المائدة».

المسألة الثانية: اعلم أن علماء المالكية قد أخذوا من هذه الآية الكريمة: أن لحوم ما في البحر كلها جنس واحد؛ فلا يجوز التفاضل بينها في البيع، ولا بيع طريها بيابسها؛ لأنها جنس واحد.

قالوا: لأن الله عبر عن جميعها بلفظ واحد، وهو قوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًا﴾ وهو شامل لما في البحر كله /.

ومن هنا جعل علماء المالكية للحوم أربعة أجناس لا خامس لها:

الأول: لحم ما في البحر كله جنس واحد، لما ذكرنا. الثاني: لحوم ذوات الأربع من الأنعام والوحوش كلها عندهم

۲1.

جنس واحد. قالوا: لأن الله فرق بين أسمائها في حياتها فقال: ﴿ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ ﴿ مِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ ﴾ ثم قال: ﴿ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ ﴾ ثم قال: ﴿ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ ﴾ وأم بعد ذبحها فقد عبر عنها باسم واحد فقال: ﴿ أُحِلَّتُ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَمِ ﴾ فجمعها بلحم واحد.

وقال كثير من العلماء: يدخل في بهيمة الأنعام الوحش كالظباء.

الثالث: لحوم الطير بجميع أنواعها جنس واحد؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَمْرِ طَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ شَاكُ فجمع لحومها باسم واحد.

الرابع: الجراد هو جنس واحد عندهم.

وقد قدمنا في «سورة البقرة» الإشارة إلى الاختلاف في ربويته عندهم. ومشهور مذهب مالك عدم ربويته، بناء على أن غلبة العيش بالمطعوم من أجزاء العلة في الربا؛ لأن علة الربا في الربويات عند مالك: هي الاقتيات والادخار. قيل: وغلبة العيش. وقد قدمنا: أن الاختلاف في اشتراط غلبة العيش تظهر فائدته في أربعة أشياء: وهي الجراد، والبيض، والتين، والزيت. وقد قدمنا تفصيل ذلك في «سورة البقرة».

فإذا علمت ذلك \_ فاعلم أن كل جنس من هذه الأجناس المذكورة يجوز بيعه بالجنس الآخر متفاضلاً يدًا بيد، ويجوز بيع طريه بيابسه يدًا بيد أيضًا في مذهب مالك رحمه الله تعالى.

ومذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله: أن اللحوم تابعة لأصولها، فكل لحم جنس مستقل كأصله، فلحم الإبل عنده جنس

مستقل، وكذلك لحم الغنم، ولحم البقر، وهكذا؛ لأن اللحوم تابعة لأصولها، وهي مختلفة كالأدقة والأدهان.

أما مذهب الشافعي وأحمد في هذه المسألة: فكلاهما عنه فيها روايتان: / أما الروايتان عن الشافعي فإحداهما: أن اللحوم ٢١١ كلها جنس واحد؛ لاشتراكها في الاسم الخاص الذي هو اللحم.

الثانية: أنها أجناس كأصولها؛ كقول أبي حنيفة.

وقال صاحب المهذب: إنَّ هذا قول المزني، وهو الصحيح.

وأما الروايتان في مذهب الإمام أحمد فإحداهما: أن اللحوم كلها جنس واحد. وهو ظاهر كلام الخرقي، فإنه قال: وسائر اللحمان جنس واحد.

قال صاحب المغني: وذكره أبو الخطاب، وابن عقيل رواية عن أحمد. ثم قال: وأنكر القاضي أبو يعلى كون هذا رواية عن أحمد، وقال: الأنعام والوحوش والطير ودواب الماء أجناس، يجوز التفاضل فيها رواية واحدة، وإنما في اللحم روايتان.

إحداهما: أنه أربعة أجناس كما ذكرنا.

الثانية: أنه أجناس باختلاف أصوله. انتهى من المغني بتصرف يسير، بحذف مالا حاجة له، فهذه مذاهب الأربعة في هذه المسألة.

قال مقيده \_ عفا الله عنه وغفر له \_: اختلاف العلماء في هذه

717

المسألة من الاختلاف في تحقيق مناط نص من نصوص الشرع، وذلك أنه ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أن النبي على قال: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» فعلم أن اختلاف الصنفين مناط جواز التفاضل، واتحادهما مناط منع التفاضل، واختلاف العلماء في تحقيق هذا المناط، فبعضهم يقول: اللحم جنس واحد يعبر عنه باسم واحد، فمناط تحريم التفاضل موجود فيه، وبعضهم يقول: هي لحوم مختلفة الجنس؛ لأنها من حيوانات مختلفة الجنس؛ فمناط منع التفاضل عند الله مختلفة الجنس؛ فمناط منع التفاضل غير موجود. والعلم عند الله تعالى.

المسألة الثالثة: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان الذي يجوز أكله من جنسه. وهذا مذهب أكثر العلماء؛ منهم مالك، والشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: ويجوز بيع اللحم بالحيوان؛ لأن الحيوان غير ربوي، فأشبه بيعه باللحم بيع اللحم بالأثمان /.

واحتج الجمهور بما رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله عليه نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

وفي «الموطأ» أيضًا عن مالك، عن داود بن الحصين: أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين.

وفي «الموطأ» أيضًا عن مالك، عن أبي الزناد، عن سعيد بن

المسيب أنه كان يقول: نهى عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلاً اشترى شارفًا بعشر شياه؟ فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك. قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان، وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك اهم من الموطأ.

وقال ابن قدامة في المغني: لا يختلف المذهب أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه، وهو مذهب مالك والشافعي، وقول فقهاء المدينة السبعة.

وحكي عن مالك: أنّه لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم ويجوز بغيره.

وقال أبو حنيفة: يجوز مطلقًا؛ لأنه باع مال الربا بما لا ربا فيه، فأشبه بيع اللحم بالدراهم، أو بلحم عن غير جنسه.

ولنا ما روي: أن النبي على «نهى عن بيع اللحم بالحيوان» رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب، عن النبي على أله قال ابن عبدالبر: هذا أحسن أسانيده؛ وروي عن النبي على «أنه نهى أن يباع حي بميت» ذكره الإمام أحمد. وروي عن ابن عباس: «أن جزورًا نحرت فجاء رجل بعناق، فقال: أعطوني جزءًا بهذه العناق، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا.

قال الشافعي: لا أعلم مخالفًا لأبي بكر في ذلك.

وقال أبو الزناد: كل من أدركت ينهى عن بيع اللحم بالحيوان، ولأن اللحم نوع فيه الربا بيع بأصله الذي فيه مثله فلم يجز؛ كبيع السمسم بالشيرج اهـ.

وقال صاحب المهذب: ولا يجوز بيع حيوان يؤكل لحمه بلحمه، لما روى سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن النبي على قال: «لا يباع حي بميت» وروى ابن عباس رضي الله عنه؛ فجاء رجل جزورًا نحرت على عهد / أبي بكر رضي الله عنه؛ فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني بها لحمًا فقال أبو بكر: لا يصلح هذا» ولأنه جنس فيه الربا بيع بأصله الذي فيه مثله، فلم يجز كبيع الشيرج بالسمسم اهد.

وقال ابن السبكي في تكملته لشرح المهذب: حديث سعيد ابن المسيب رواه أبو داود من طريق الزهري عن سعيد كما ذكره المصنف، ورواه مالك في الموطأ، والشافعي في «المختصر» و«الأم» وأبو داود من طريق زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب: «أن رسول الله على عن بيع اللحم بالحيوان» هذا لفظ الشافعي عن مالك، وكذلك هو في موطأ عن مالك، وأبي داود عن القعنبي عن مالك، وكذلك هو في موطأ ابن وهب. ورأيت في موطأ القعنبي عن بيع الحيوان باللحم، والمعنى واحد، وكلا الحديثين أعني رواية الزهري، وزيد بن أسلم، مرسل، ولم يسنده واحد عن سعيد. وقد روي من طرق أخر:

منها: عن الحسن، عن سمرة: «أن النبي عَلَيْ نهى أن تباع الشاة باللحم» رواه الحاكم في المستدرك وقال: رواته عن آخرهم

714

أئمة حفاظ ثقات، وقد احتج البخاري بالحسن، عن سمرة، وله شاهد مرسل في الموطأ. هذا كلام الحاكم، ورواه البيهقي في سننه الكبير، وقال: هذا إسناد صحيح، ومن أثبت سماع الحسن عن سمرة عده موصولاً، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد انضم إلى مرسل سعيد. ومنها: عن سهل بن سعد قال: «نهى رسول الله على عن بيع اللحم بالحيوان» رواه الدارقطني وقال: تفرد به يزيد بن مروان، عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه، وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلاً، وذكره البيهقي في سننه الصغير، وحكم بأن ذلك من غلط يزيد بن مروان، ويزيد المذكور تكلم فيه يحيى بن معين وقال ابن عدي: وليس هذا بذلك المعروف.

ومنها: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي على «نهى عن بيع الحيوان باللحم» قال عبدالحق: أخرجه البزار في مسنده من رواية ثابت بن زهير عن نافع، وثابت رجل من أهل البصرة منكر الحديث / لا يُشتغل به، ذكره أبو حاتم الرازي. انتهى محل ٢١٤ الغرض من كلام صاحب تكملة المجموع.

قال مقيده عفا الله عنه: لا يخفى أن هذا الذي ذكرنا يثبت به منع بيع اللحم بالحيوان. أما على مذهب من يحتج بالمرسل كمالك، وأبي حنيفة، وأحمد فلا إشكال. وأما على مذهب من لا يحتج بالمرسل فمرسل سعيد بن المسيب حجة عند كثير ممن لا يحتج بالمرسل، ولاسيما أنه اعتضد بحديث الحسن عن سمرة. فعلى قول من يصحح سماع الحسن عن سمرة فلا إشكال في ثبوت ذلك؛ لأنه حينئذ حديث صحيح متصل، وأما على قول من لا يثبت

سماع الحسن عن سمرة فأقل درجاته أنه مرسل صحيح، اعتضد بمرسل صحيح، ومثل هذا يحتج به من يحتج بالمرسل ومن لا يحتج به. وقد قدمنا في «سورة المائدة» كلام العلماء في سماع الحسن عن سمرة، وقدمنا في «سورة الأنعام» أن مثل هذا المرسل يحتج به بلا خلاف عند الأئمة الأربعة. فظهر بهذه النصوص أن بيع الحيوان باللحم من جنسه لا يجوز خلافًا لأبي حنيفة. وأما إن كان من غير جنسه كبيع شاة بلحم حوت، أو بيع طير بلحم إبل فهو جائز عند مالك؛ لأن المزابنة تنتفي باختلاف الجنس، وحمل معنى الحديث على هذا وإن كان ظاهره العموم. ومذهب الشافعي مع اختلاف الجنس فيه فيه قولان:

أحدهما: جواز بيع اللحم بالحيوان إذا اختلف جنسهما.

والثاني: المنع مطلقًا لعموم الحديث.

ومذهب أحمد في المسألة ذكره ابن قدامة في المغني بقوله: وأما بيع اللحم بحيوان من غير جنسه فظاهر كلام أحمد والخرقي: أنه لا يجوز، فإن أحمد سئل عن بيع الشاة باللحم فقال: لا يصح؛ لأن النبي عليه «نهى أن يباع حي بميت» واختار القاضي جوازه، وللشافعي فيه قولان.

واحتج من منعه بعموم الأخبار، وبأن اللحم كله جنس واحد ومن أجازه قال: مال الربا بيع بغير أصله ولا جنسه، فجاز كما لو باعه بالأثمان. وإن باعه بحيوان غير مأكول اللحم جاز في ظاهر قول أصحابنا، وهو قول عامة الفقهاء ـ انتهى كلام صاحب المغني.

/ قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: قد عرفت مما تقدم أن بعض ٢١٥ العلماء قال: إن اللحم كله جنس واحد، وبعضهم قال: إن اللحوم أجناس. فعلى أن اللحم جنس واحد فمنع بيع الحيوان باللحم هو الظاهر، وعلى أن اللحوم أجناس مختلفة فبيع اللحم بحيوان من غير جنسه الظاهر فيه الجواز؛ لقوله على العلام عند الله تعالى.

#### تنبيه

اشترط المالكية في منع بيع الحيوان باللحم من جنسه: ألا يكون اللحم مطبوحًا، فإن كان مطبوحًا جاز عندهم بيعه بالحيوان من جنسه، وهو معنى قول خليل في مختصره: «وفسد منهى عنه إلا بدليل، كحيوان بلحم جنسه إن لم يطبخ» واحتجوا لذلك بأن الطبخ ينقل اللحم عن جنسه، فيجوز التفاضل بينه وبين اللحم الذي لم يطبخ، فبيعه بالحيوان من باب أولى ـ هكذا يقولون، والعلم عند الله تعالى.

المسألة الرابعة: اعلم أن ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على أنه يجوز للرجل أن يلبس الثوب المكلل باللؤلؤ والمرجان؛ لأن الله جل وعلا قال فيها في معرض الامتنان العام على خلقه عاطفًا على الأكل: ﴿ وَتَسَتَخْرِجُواْ مِنْـهُ حِلْيـةُ تَلْبَسُونَهـا ﴾ وهذا الخطاب خطاب الذكور كما هو معروف، ونظير ذلك قوله تعالى في سورة فاطر: ﴿ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحَمًا طَرِيتًا وَتَسْ تَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ﴾.

وقال القرطبي في تفسيره: امتن الله سبحانه على الرجال والنساء امتنانًا عامًا بما يخرج من البحر، فلا يحرم عليهم شيء

منه، وإنما حرم تعالى على الرجال الذهب والحرير.

وقال صاحب الإنصاف: يجوز للرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه، وهو الصحيح من المذهب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز للرجل أن يلبس الثوب المكلل باللؤلؤ مثلاً، ولا أعلم للتحريم مستندًا إلا عموم الأحاديث الواردة بالزجر البالغ عن تشبه الرجال بالنساء، كالعكس. قال البخاري في صحيحه: «باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال»: حدثنا / محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله على المتشبهين من النساء بالرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» فهذا الحديث نص صريح في أن تشبه الرجال بالنساء حرام؛ لأن النبي للا يلعن أحدًا إلا على ارتكاب حرام شديد الحرمة، ولاشك أن الرجل إذا لبس اللؤلؤ والمرجان فقد تشبه بالنساء.

فإن قيل: يجب تقديم الآية على هذا الحديث، وما جرى مجراه من الأحاديث من وجهين:

الأول: أنَّ الآية نص متواتر، والحديث المذكور خبر آحاد، والمتواتر مقدم على الآحاد.

الثاني: أن الحديث عام في كل أنواع التشبه بالنساء، والآية خاصة في إباحة الحلية المستخرجة من البحر، والخاص مقدم على العام.

فالجواب: أنا لم نر من تعرض لهذا، والذي يظهر لنا \_ والله

717

تعالى أعلم - أن الآية الكريمة وإن كانت أقوى سندًا وأخص في محل النزاع فإن الحديث أقوى دلالة على محل النزاع منها، وقوة الدلالة في نص صالح للاحتجاج على محل النزاع أرجح من قوة السند؛ لأن قوله: ﴿ وَتَسَتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا ﴾ يحتمل معناه احتمالاً قويًا: أن وجه الامتنان به أن نساءهم يتجملن لهم به، فيكون تلذذهم وتمتعهم بذلك الجمال والزينة الناشيء عن تلك الحلية من نعم الله عليهم، وإسناد اللباس إليهم لنفعهم به، وتلذذهم بلبس أزواجهم له، بخلاف الحديث فهو نص صريح غير محتمل في لعن من تشبه بالنساء، ولاشك أن المتحلي باللؤلؤ مثلاً متشبه بهن؛ فالحديث يتناوله بلاشك.

وقال ابن حجر في فتح الباري في الكلام على الحديث المذكور: واستدل به على أنه يحرم على الرجل لبس الثوب المكلل باللؤلؤ، وهو واضح، لورود علامات التحريم، وهو لعن من فعل ذلك. وأما قول الشافعي: «ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا لأنه من زي النساء» فليس مخالفًا لذلك؛ لأن مراده أنه لم يرد في النهي عنه بخصوصه شيء.

المسألة الخامسة: لا يخفى أن الفضة والذهب يمنع الشرب وي آنيتهما مطلقًا. / ولا يخفى أيضًا أنه يجوز لبس الذهب والحرير للنساء ويمنع للرجال. وهذا مما لا خلاف فيه، لكثرة النصوص الصحيحة المصرحة به عن النبي على وإجماع المسلمين على ذلك، ومن شذ فهو محجوج بالنصوص الصريحة، وإجماع من يعتد به من المسلمين على ذلك. وسنذكر طرفًا قليلًا من

النصوص الكثيرة الواردة في ذلك.

أما الشرب في آنيتهما: فقد أخرج الشيخان، والإمام أحمد، وأصحاب السنن عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: "ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة "ولا قلطة "ولا تأكلوا في صحافها في صحيح مسلم.

وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: "إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" متفق عليه. وفي رواية لمسلم: "إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" والأحاديث بمثل هذا كثيرة.

وأما لبس الحرير والديباج الذي هو نوع من الحرير فعن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» أخرجه الشيخان وباقي الجماعة.

وعن عمر رضي الله عنه سمعت النبي ﷺ يقول: «لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» متفق عليه.

وعن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة» متفق عليه أيضًا. والأحاديث بمثل هذا كثيرة جدًا.

وأما لبس الذهب: فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من

حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي ﷺ «نهاهم عن خاتم الذهب».

قال البخاري في صحيحه: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا أشعث بن سليم قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: «نهانا النبي على عن سبع: نهى عن خاتم الذهب لله عنها يقول: حلقة الذهب وعن الحرير، والاستبرق، والديباج، والميثرة الحمراء، والقسي، وآنية الفضة، وأمرنا بسبع بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ورد السلام، وإجابة الداعي، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم» ولفظ مسلم في صحيحه قريب منه، إلا أن مسلمًا قدم السبع المأمور بها على السبع المنهي عنها، وقال في حديثه «ونهانا عن خواتيم، أو عن تختم بالذهب» وهذا الحديث المتفق عليه يدل على أن لبس الذهب لا يحل للرجال؛ لأنه إذا منع الخاتم منه فغيره أولى، وهو كالمعلوم من الدين بالضرورة، والأحاديث فيه كثيرة.

وأما جواز لبس النساء للحرير فله أدلة كثيرة:

منها: حديث علي رضي الله عنه أهديت للنبي عَلَيْ حلة سيراء، فبعث بها إلي فلبستها، فعرفت الغضب في وجهه، فقال: «إني لم أبعث بها إليك لتشقها خمرًا بين نسائك» متفق عليه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله على برد حلة سيراء. أخرجه البخاري، والنسائي، وأبو داود، والأحاديث بمثل ذلك كثيرة. وإباحة الحرير للنساء كالمعلوم بالضرورة. ومخالفة عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما في

ذلك لا أثر لها؛ لأنه محجوج بالنصوص الصحيحة، واتفاق عامة علماء المسلمين.

وأما جواز لبس الذهب للنساء فقد وردت فيه أحاديث كثيرة:

منها: ما رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، والحاكم وصححاه، والطبراني من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي على قال: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي، وحرم على ذكورها» وفي هذا الحديث كلام؛ لأن راويه عن أبي موسى ـ وهو سعيد بن أبي هند ـ قال بعض العلماء: لم يسمع من أبي موسى.

قال مقيده عفا الله عنه: ولو فرضنا أنه لم يسمع منه فالحديث حجة؛ لأنه مرسل معتضد بأحاديث كثيرة. منها ما هو حسن، ومنها ما إسناده مقارب، كما بينه الحافظ في التلخيص وبإجماع المسلمين.

وقد قال البيهقي رحمه الله في سننه / الكبرى «باب سياق أخبار تدل على تحريم التحلي بالذهب» وساق أحاديث في ذلك، ثم قال: «باب سياق أخبار تدل على إباحته للنساء» ثم ساق في ذلك أحاديث، وذكر منها حديث سعيد بن أبي هند المذكور عن أبي موسى، ثم قال: ورويناه من حديث علي بن أبي طالب، وعقبة ابن عامر، وعبدالله بن عمرو عن النبي رفي وذكر منها أيضًا حديث عائشة قالت: قدمت على النبي رفي حلية من عند النجاشي أهداها له، فيها خاتم من ذهب، فأخذه رسول الله رفي بعود معرضًا عنه أو ببعض أصابعه؛ ثم دعا أمامة بنت أبي العاصي بنت ابنته زينب

فقال: «تحلي هذا يا بنية» وذكر منها أيضًا حديث بنت أسعد بن زرارة رضي الله عنه أنها كانت هي وأختاها في حجر النبي على الأن أباهن أوصى إليه بهن، قالت: فكان يكل يحلينا الذهب واللؤلؤ» وفي رواية «يحلينا التبر وفي رواية «يحلينا التبر واللؤلؤ» ثم قال البيهقي: قال أبو عبيد: قال أبو عمرو: وواحد واللؤلؤ» ثم قال البيهقي: فهذه الأخبار وما ورد في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء، واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة.

وقد قال بعض أهل العلم: إن موافقة الإجماع لخبر الآحاد تصيره قطعيًا لاعتضاده بالقطعي، وهو الإجماع. وقد تقدم ذلك في «سورة التوبة» والله أعلم.

فتحصل أنه لاشك في تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال، وإباحته للنساء.

المسألة السادسة: أما لبس الرجال خواتم الفضة فهو جائز بلاشك، وأدلته معروفة في السنة، ومن أوضحها خاتم رسول الله على الفضة المنقوش فيه «محمد رسول الله» الذي كان يلبسه بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان؛ حتى سقط في بئر أريس كما هو ثابت في الصحيحين.

أما / لبس الرجال لغير الخاتم من الفضة ففيه خلاف بين ٢٢٠ العلماء، وسنوضح هذه المسألة إن شاء الله.

اعلم أولاً: أن الرجل إذا لبس من الفضة مثل ما يلبسه النساء

من الحلي كالخلخال والسوار والقرط والقلادة ونحو ذلك، فهذا لا ينبغي أن يختلف في منعه؛ لأنه تشبه بالنساء، ومن تشبه بهن من الرجال فهو ملعون على لسان رسول الله على كما مر آنفًا، وكل من كان ملعونًا على لسانه على فهو ملعون في كتاب الله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه؛ لأن الله يقول: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا مَانَكُمُ مُنَّهُ فَٱنْكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا عَلَى مُعَلَمُ مَنَّهُ فَٱنْكُمُ أَلَّ مُؤَلِّ وَأَما غير ذلك كجعل الرجال الفضة في الثوب، واستعمال الرجل شيئًا محلى بأحد النقدين فجماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة على أن ذلك ممنوع، مع الإجماع على جواز تختم الرجل بخاتم الفضة. والاختلاف في أشياء كالمنطقة وآلة الحرب ونحوه والمصحف. والاتفاق على جعل الأنف من الذهب، وربط الأسنان بالذهب والفضة. وسنذكر بعض النصوص من فروع المذاهب الأربعة في ذلك.

قال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره الذي قال في ترجمته مبينًا لما به الفتوى ما نصه: «وحرم استعمال ذكر محلى، ولو منطقة، وآلة حرب؛ إلا السيف والأنف، وربط سن مطلقًا، وخاتم فضة؛ لا ما بعضه ذهب ولو قل، وإناء نقد واقتناؤه وإن لامرأة، وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجوهر قولان. وجاز للمرأة الملبوس مطلقًا ولو نعلًا لا كسرير». انتهى الغرض من كلام خليل مع اختلاف في بعض المسائل التي ذكرها عند المالكية. وقال صاحب تبيين الحقائق في مذهب الإمام أبي عند المالكية. وقال صاحب تبيين الحقائق في مذهب الإمام أبي حنيفة ما نصه: «ولا يتحلى الرجل بالذهب والفضة إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة» اهه.

وقال النووي في شرح المهذب في مذهب الشافعي: «فصل

فيما يحل ويحرم من الحلي» فالذهبُ أَصله على التحريم في حق الرجال، وعلى الإباحة للنساء... / إلى أن قال: وأما الفضة ٢٢١ فيجوز للرجل التختم بها، وهل له ما سوى الخاتم من حلي الفضة كالدملج والسوار والطوق والتاج؛ فيه وجهان. قطع الجمهور بالتحريم. انتهى محل الغرض من كلام النووي.

وقال ابن قدامة في المقنع في مذهب الإمام أحمد: ويباح للرجال من الفضة الخاتم، وفي حلية المنطقة روايتان، وعلى قياسها الجوشن والخوذة والخف والران والحمائل؛ ومن الذهب قبيعة السيف. ويباح للنساء من الذهب والفضة كل ما جرت عادتهن بلبسه قل أو كثر. انتهى محل الغرض من المقنع.

فقد ظهر من هذه النقول: أن الأئمة الأربعة في الجملة متفقون على منع استعمال المحلى بالذهب أو الفضة من ثوب أو آلة أو غير ذلك، إلا في أشياء استثنوها على اختلاف بينهم في بعضها.

وقال بعض العلماء: لا يمنع لبس شيء من الفضة. واستدل من قال بهذا بأمرين:

أحدهما: أنها لم يثبت فيها تحريم. قال صاحب الإنصاف في شرح قول صاحب المقنع. وعلى قياسها الجوشن والخوذة إلخ ما نصه: وقال صاحب الفروع فيه: ولا أعرف على تحريم الفضة نصًا عن أحمد. وكلام شيخنا يدل على إباحة لبسها للرجال إلا ما دل الشرع على تحريمه. انتهى.

وقال الشيخ تقي الدين أيضًا: لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على

تحريمه، فإذا أباحت السنة خاتم الفضة دل على إباحة ما في معناه، وما هو أولى منه بالإباحة، ومالم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه، والتحريم يفتقر إلى دليل، والأصل عدمه. ونصره صاحب الفروع ورد جميع ما استدل به الأصحاب. انتهى كلام صاحب الانصاف.

الأمر الثاني: حديث عن النبي على يدل على ذلك.

قال أبو داود في سننه: حدثنا عبدالله بن مسلمة، حدثنا عبدالله بن أبي أسيد البراد، عن نافع عبدالعزيز يعني ابن محمد، عن أسيد بن أبي أسيد البراد، عن نافع ابن عياش، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من / نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقًا من نار فليطوقه طوقًا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارًا من نار فليسوره سوارًا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها» هذا لفظ أبي داود.

قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الحديث لا دليل فيه على إباحة لبس الفضة للرجال، ومن استدل بهذا الحديث على جواز لبس الرجال للفضة فقد غلط، بل معنى الحديث: أن الذهب كان حرامًا على النساء، وأن النبي على نهى الرجال عن تحلية نسائهم بالذهب، وقال لهم: «العبوا بالفضة» أي: حلوا نساءكم منها بما شئتم، ثم بعد ذلك نسخ تحريم الذهب على النساء.

والدليل على هذا الذي ذكرنا أمور:

الأول: أن الحديث ليس في خطاب الرجال بما يلبسونه بأنفسهم، بل بما يحلون به أحبابهم، والمراد نساؤهم؛ لأن النبي قال فيه: «من أحب أن يحلق حبيبه» «أن يطوق حبيبه» ولم يقل: من أحب أن يحلق نفسه، ولا أن يطوق نفسه، ولا أن يطوق نفسه، ولا أن يسور نفسه، فدل ذلك دلالة واضحة لا لبس فيها على أن المراد بقوله: «فالعبوا بها» أي: حلوا بها أحبابكم كيف شئتم؛ لارتباط آخر الكلام بأوله.

الأمر الثاني: أنه ليس من عادة الرجال أن يلبسوا حلق الذهب؛ ولا أن يطوقوا بالذهب، ولا يتسوروا به في الغالب، فدل ذلك على أن المراد بذلك من شأنه لبس الحلقة والطوق والسوار من الذهب، وهن النساء بلاشك.

الأمر الثالث: أن أبا داود رحمه الله قال بعد الحديث المذكور متصلاً به: حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن منصور، عن ربعي بن خراش، عن امرأته، عن أخت لحذيفة أن رسول الله على قال: «يا معشر النساء، أما لكن في الفضة ما تحلين به، أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبًا تظهره إلا عذبت به».

777

حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان بن يزيد العطار، ثنا يحيى أن محمد بن عمرو / الأنصاري حدثه أن أسماء بنت يزيد حدثته أن رسول الله على قال: «أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصًا من ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة».

فهاذان الحديثان يدلان على المراد بالحديث الأول منع

الذهب للنساء، وأن قوله: «فالعبوا بها» معناه: فحلوا نساءكم من الفضة بما شئتم كما هو صريح في الحديثين الأخيرين، وهذا واضح جدًا كما ترى.

ويدل له أنّ الحافظ البيهقي رحمه الله ذكر الأحاديث الثلاثة المذكورة التي من جملتها «وعليكم بالفضة فالعبوا بها» في سياق الأحاديث الدالة على تحريم الذهب على النساء أولاً دون الفضة. ثم بعد ذلك ذكر الأحاديث الدالة على النسخ، ثم قال: واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة. والله أعلم انتهى.

ومن جملة تلك الأحاديث المذكورة حديث: «فالعبوا بها» وهو واضح جدًا فيما ذكرنا.

فإن قيل: قوله ﷺ في الحديث المذكور «يحلق حبيبه» «أن يطوق حبيبه» «أن يسور حبيبه» يدل على أن المراد ذكر؛ لأنه لو أراد الأنثى لقال: حبيبته بتاء الفرق بين الذكر والأنثى.

فالجواب: أن إطلاق الحبيب على الأنثى باعتبار إرادة الشخص الحبيب مستفيض في كلام العرب لا إشكال فيه، ومنه قول حسان بن ثابت رضى الله عنه:

منع النوم بالعشاء الهموم وخيال إذا تغار النجوم من حبيب أصاب قلبك منه سقم فهو داخل مكتوم ومراده بالحبيب أنثى، بدليل قوله بعده:

لم تفتها شمس النهار بشيء غير أن الشباب ليس يدوم

وقوله كثير عزة:

لئن كان برد الماء هيمان صاديا إلى حبيبًا إنها لحبيب / ٢٢٤ ومثل هذا كثير في كلام العرب فلا نطيل به الكلام.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذي يظهر لي من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه ﷺ: أن لبس الفضة حرام على الرجال، وأن من لبسها منهم في الدنيا لم يلبسها في الآخرة.

وإيضاح ذلك أن البخاري قال في صحيحه في باب: «لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه»: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة؛ فرماه به وقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته! قال رسول الله عليه: «الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة».

فقول النبي على في هذا الحديث الصحيح: «الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» يدخل في عمومه تحريم لبس الفضة؛ لأن الثلاث المذكورات معها يحرم لبسها بلا خلاف، وما شمله عموم نص ظاهر من الكتاب والسنة لا يجوز تخصيصه إلا بنص صالح للتخصيص؛ كما تقرر في علم الأصول.

فإن قيل: الحديث وارد في الشرب في إناء الفضة لا في لبس الفضة؟

فالجواب: أن العبرة بعموم الألفاظ، لا بخصوص الأسباب، لاسيما أن النبي على ذكر في الحديث مالا يحتمل غير اللبس كالحرير والديباج.

فإن قيل: جاء في بعض الروايات الصحيحة ما يفسر هذا، ويبين أن المراد بالفضة الشراب في آنيتها لا لبسها؛ قال البخاري في صحيحه «باب الشرب في آنية الذهب» حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به فقال: إني لم أرمه إلا أتي نهيته فلم ينته، وأن النبي على نهانا عن الحرير والديباج، والشرب في آنية الذهب والفضة وقال: «هن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» «باب آنية الفضة» حدثنا محمد بن المثنى حدثنا / ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى قال: «لا تشربوا في ليلى قال: حرجنا مع حذيفة، وذكر النبي على قال: «لا تشربوا في النبة الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» انتهى.

فدل هذا التفصيل ـ الذي هو النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، والنهي عن لبس الحرير والديباج ـ على أن ذلك هو المراد بما في الرواية الأولى، وإذن فلا حجة في الحديث على منع لبس الفضة؛ لأنه تعين بهاتين الروايتين أن المراد الشرب في آنيتها، لا لبسها؛ لأن الحديث حديث واحد.

فالجواب من ثلاثة أوجه:

الأول: أن الرواية المتقدمة عامة بظاهرها في الشرب واللبس

معًا، والروايات المقتصرة على الشرب في آنيتها دون اللبس ذاكرة بعض أفراد العام ساكتة عن بعضها. وقد تقرر في الأصول: «أن ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه» وهو الحق كما بيناه «في غير هذا الموضع. وإليه أشار في مراقي السعود بقوله عاطفًا على مالا يخصص به العموم على الصحيح:

وذكر ما وافقه من مفرد ومذهب الراوي على المعتمد

الوجه الثاني: أن التفصيل المذكور لو كان هو مراد النبي على الكان الذهب لا يحرم لبسه، وإنما يحرم الشرب في آنيته فقط، كما زعم مدعي ذلك التفصيل في الفضة؛ لأن الروايات التي فيها التفصيل المذكور «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة» فظاهرها عدم الفرق بين الذهب والفضة، ولبس الذهب حرام إجماعًا على الرجال.

الوجه الثالث: وهو أقواها، ولا ينبغي لمن فهمه حق الفهم أن يعدل عنه لظهور وجهه، وهو: أن هذه الأربعة المذكورة في هذا الحديث ـ التي هي: الذهب، والفضة، والحرير، والديباج ـ صرح النبي أنها للكفار في الدنيا، وللمسلمين في الآخرة، فدل ذلك على أن من استمتع بها في الدنيا لم يستمتع بها في الآخرة، وقد صرح جل وعلا في كتابه / العزيز بأن أهل الجنة يتمتعون بالذهب والفضة من جهتين:

إحداهما: الشرب في آنيتهما.

والثانية: التحلي بهما. وبين أن أهل الجنة يتنعمون بالحرير

والديباج من جهة واحدة وهي لبسها، وحكم الاتكاء عليهما داخل في حكم لبسهما، فتعين تحريم الذهب والفضة من الجهتين المذكورتين تحريم الحرير والديباج من الجهة الواحدة، لقوله على الثابت في الروايات الصحيحة في الأربعة المذكورة: «هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة» لأنه لو أبيح التمتع بالفضة في الدنيا والآخرة لكان ذلك معارضًا لقوله على: «هي لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة» وسنوضح ذلك إن شاء الله تعالى من كتاب الله جل وعلا.

اعلم أولاً: أن الديباج هو المعبر عنه في كتاب الله بالسندس والإستبرق، فالسندس: رقيق الديباج، والإستبرق غليظه.

فإذا علمت ذلك فاعلم أنَّ الله جل وعلا بين تنعم أهل الجنة بلبس الذهب والديباج الذي هو السندس والإستبرق في «سورة الكهف» في قوله: ﴿ أُولَيَكُ لَمُمَّ جَنَّتُ عَدْنِ جَوْرِي مِن تَعْيِمُ ٱلْأَنْهَ لُ يُعَلِّقُ فِيهَا الكهف في قوله: ﴿ أُولَيَكُ لَمُمَّ جَنَّتُ عَدْنِ جَوْرِي مِن تَعْيِمُ ٱلْأَنْهَ لُ يُعَلِّقُ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيُلْسَلُونَ ثِيَابًا خُفَّرًا مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ ﴾ الآية. فمن لبس الذهب والديباج في الدنيا منع من هذا التنعم بهما المذكور في «الكهف».

وذكر جل وعلا تنعم أهل الجنة بلبس الحرير والذهب في «سورة الحج» في قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ جَنَّتِ تَعْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَكُرُ يُحَكَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن الصَّلِحَاتِ جَنَّتِ تَعْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَكُرُ يُحَكَّونَ فِيهَا مِنَ ٱلْفَوْلِ وَهُدُواْ ذَهْبِ وَلُؤُلُواً وَلِهَا مَنَ الْفَوْلِ وَهُدُواْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْفَوْلِ وَهُدُواْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْفَوْلِ وَهُدُواْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْفَوْلِ وَهُدُواْ إِلَى صَرَاطِ ٱلْخَمِيدِ اللَّهِ .

وبين أيضًا تنعمهم بلبس الذهب والحرير في «سورة فاطر» في

777

قوله: ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤَلُوَّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيثُ شَيَّ وَقَالُوا لَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ أَذَهَبَ عَنَّا الْخُزَنَ ﴾ الآية. فمن لبس الذهب والحرير في الدنيا منع من هذا التنعم بهما المذكور في «سورة الحج وفاطر» /.

وذكر جل وعلا تنعمهم بلبس الحرير في «سورة الإنسان» في قوله: ﴿ وَجَزَعْهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةُ وَحَرِيرًا شَ ﴾ وفي «الدخان» بقوله: ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينِ شَ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونٍ شَ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَالسَّتَبَرَقِ﴾ الآية. فمن لبس الحرير في الدنيا منع من هذا التنعم به المذكور في «سورة الإنسان والدخان».

وذكر جل وعلا تنعمهم بالاتكاء على الفرش التي بطائنها من إستبرق في «سورة الرحمن» بقوله: ﴿ مُتَّكِدِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَآيِنُهَا مِنَ إِسَّتَبْرَقٍ ﴾ الآية. فمن اتكأ على الديباج في الدنيا منع هذا التنعم المذكور في «سورة الرحمن».

وذكر جل وعلا تنعم أهل الجنة بلبس الديباج الذي هو السندس والإستبرق ولبس الفضة في «سورة الإنسان» أيضًا في قوله: ﴿ عَلِيهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضَّرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَلْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ ﴾.

فمن لبس الديباج أو الفضة في الدنيا منع من التنعم بلبسهما المذكور في «سورة الإنسان» لقوله على الهم في الدنيا، ولكم في الآخرة» فلو أبيح لبس الفضة في الدنيا مع قوله في نعيم أهل الجنة: ﴿ وَحُلُّواً أَسَاوِرَ مِن فِضَةٍ ﴾ لكان ذلك مناقضًا لقوله على الأخرة». الهم في الدنيا، ولكم في الآخرة».

وذكر تنعم أهل الجنة بالشرب في آنية الذهب في «سورة الزخرف» في قوله تعالى: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ ﴾ الآية. فمن شرب في الدنيا في أواني الذهب منع من هذا التنعم بها المذكور في «الزخرف».

وذكر جل وعلا تنعم أهل الجنة بالشرب في آنية الفضة في «سورة الإنسان» في قوله: ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ مِّن فِضَةٍ وَأَكُوابٍ كَانَتُ قَوَارِيرًا فِي قَوَارِيرًا مِن فِضَةٍ قَدَّرُوهَا نَقَدِيرًا فِي وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَاجُهَا رَنجَيلًا فِي عَيْنَا فَوَارِيرًا مِن فِضَةٍ قَدَّرُوهَا نَقَدِيرًا فِي وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَاجُهَا رَنجَيلًا فِي عَيْنَا فَوَي الدنيا منع هذا فِيهَا تُسْمَى سَلْسَبِيلًا فِي همن شرب في آنية الفضة في الدنيا منع هذا التنعم بها المذكور في «سورة الإنسان»، فقد ظهر بهذا للمنصف دلالة القرآن / والسنة الصحيحة على منع لبس الفضة؛ والعلم عند الله تعالى.

777

#### تنبيه

فإن قيل: عموم حديث حذيفة المذكور الذي استدللتم به، وبيان القرآن أنه شامل للبس الفضة والشرب فيها، وقلتم: إن كونه واردًا في الشرب في آنية الفضة لا يجعله خاصًا بذلك. فما الدليل في ذلك على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟.

فالجواب: أن النبي على سئل عما معناه: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ فأجاب بما معناه: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

قال البخاري في صحيحه: حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة؛ فأتى رسول الله فذكر ذلك له؛ فأنزلت عليه: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْهَ طَرَفَ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلنَّيْ فَذَكُرِ ذلك له؛ فأنزلت عليه: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْهَ طَرَفَ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلنَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذَهِبُنَ ٱلسَّيِّ السَّيِّ اللَّهُ وَكُن لِللَّاكِرِينَ اللَّهُ قال الرجل: ألي هذه؟ قال: «لمن عمل بها من أمتي» اهد لفظ البخاري في التفسير في «سورة هود» وفي رواية في الصحيح قال: «لجميع أمتي كلهم» اهد.

فهذا الذي أصاب القبلة من المرأة نزلت في خصوصه آية عامة اللفظ، فقال للنبي على: ألي هذه؟ ومعنى ذلك: هل النص خاص بي لأني سبب وروده؟ أو هو على عموم لفظه؟ وقول النبي على له: «لجميع أمتي» معناه أن العبرة بعموم لفظ: ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُدَهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ لا بخصوص السبب. والعلم عند الله تعالى.

وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَتَرَى الْفُلْكَ ﴾ يطلق على الواحد وعلى البجمع، وأنه إن أطلق على الواحد ذكر، وإن أطلق على البجمع أنث، فأطلقه على المفرد مذكرًا في قوله: ﴿ وَءَايَةٌ لَمُّمُ أَنّا حَمَّننا وَدَيَّةٌ مُ أَنّا حَمَّننا وَدَيْتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿ وَعَلَقْنَا لَمُمْ / مِن مِّشْلِهِ مَا يَرَكَبُونَ ﴿ وَاللّهُ النّاسَ المَعْمِ مؤنثا في قوله: ﴿ وَالفُلْكِ الَّتِي جَمِّرِي فِي الْبَحْرِيمَا يَنفَعُ النّاسَ ﴾ وقوله: ﴿ مَوَاخِرَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه الله الله الله وقوله: ﴿ وَالفُلْكِ اللّهِ اللّهِ اللّه الله الله الله ومخورًا: جرت في البحر وقوله: ﴿ وَالشَاهِ عَلَى الله الله والأظهر تشق الماء مع صوت. وقيل: استقبلت الريح في جريتها. والأظهر في قوله: ﴿ وَلِتَ بَتَغُواْ مِن فَضَّلِهِ عَلَى الله عليل كما تقدم.

والشكر في الشرع: يطلق من العبد لربه؛ كقوله هنا: ﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ وَلَعَلَم الله على الله على الله على الله على معصيته فليس من الشاكرين؛ وإنما هو كنود كفور.

وشكر الرب لعبده المذكور في القرآن، كقوله: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ شَكُورٌ ﴿ وقوله: ﴿ إِنَّ رَبِّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ فَهَ هُو أَن يثيب عبده الثواب الجزيل من العمل القليل. والعلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِكَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَٱنْهَارُا وَسُكُمْ لَهُمْ يَهُمْ يَهُمْ يَهُمْ يَهُمْ وَأَنْهَارُا وَسُكُمْ وَأَنْهَارُا وَسُكُمْ لَكُمْ اللَّهُمْ يَهُمْ يَهُمْ يَهُمْ يَهُمْ يَهُمْ وَكُو جَل وَسُكُمْ وَعَلَامَاتِ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهُمْ يَهُمْ وَلَا فَي هاتين الآيتين أربع نعم من نعمه على خلقه، مبينًا لهم عظيم منته عليهم بها:

الأولى: إلقاؤه الجبال في الأرض لتثبت ولا تتحرك، وكرر الامتنان بهذه النعمة في القرآن، كقوله: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا ﴿ وَكَالَمُ اللَّهُ الْأَرْضِ رَوَسِي ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَسِي شَامِخَتِ ﴾ وقوله جل وعلا: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِعَيْرِ عَمَدِ تَرَفَّنَهُ أَوْ وَلَهُ اللَّهُ وَقُولُه: ﴿ وَٱلْجِبَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُولُه: ﴿ وَٱلْجِبَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالآيات بَمثُلُ ذَلِكُ كثيرة جدًا.

ومعنى تميد: تميل وتضطرب.

وفي معنى قوله: ﴿ أَنَ ﴾ وجهان معروفان للعلماء:

أحدهما: كراهة أن تميد بكم.

والثاني: أن المعنى: لئلا تميد بكم، وهما متقاربان.

/ الثانية: إجراؤه الأنهار في الأرض المذكور هنا في قوله: ٢٣٠ ﴿ وَأَنْهَرًا ﴾ وكرر تعالى في القرآن الامتنان بتفجيره الماء في الأرض لخلقه، كقوله: ﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ الْأَنْهَكُرُ إِنَّ وَسَخَرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ . ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّهَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللَ

الرابعة: جعله العلامات لبني آدم؛ ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر المذكور هنا في قوله: ﴿ وَعَلَمَتَ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ وقد ذكر الامتنان بنحو ذلك في القرآن في قوله: ﴿ وَهُو الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِنَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَتِ الْبَرِّ وَالْبَحَرِ ﴾ الآية.

\* قوله تعالى: ﴿ أَفَمَن يَغُلُقُ كَمَن لَا يَغُلُقُ ﴾ الآية. تقدم بيان مثل هذه الآية في موضعين.

\* قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْ مَهُ اللّهِ لَا تُحْصُوهاً إِنَ اللّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ فَي هذه الآية الكريمة أن بني آدم لا يقدرون على إحصاء نعم الله؛ لكثرتها عليهم، وأتبع ذلك بقوله: ﴿ إِنَ اللّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ فَي فَدَل / ذلك على تقصير بني آدم في شكر تلك النعم، وأن الله يغفر لمن تاب منهم، ويغفر لمن شاء من يغفر له ذلك التقصير في شكر النعم، وبين هذا المفهوم المشار اليه هنا بقوله: ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لَا تَحْصُوها آ إِنَ الْإِنسَانَ لَظَالُومٌ اليه هنا بقوله: ﴿ وَإِن تَعَدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لَا تَحْصُوها آ إِنَ اللهِ اللهِ هنا بقوله: ﴿ وَإِن تَعَدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لَا تَحْصُوها آ إِنَ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعْمَلُوها اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

وبين في موضع آخر: أن كل النعم على بني آدم منه جل وعلا، وذلك في قوله: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن يَعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾ الآية.

وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن المفرد إذا كان اسم جنس وأضيف إلى معرفة أنه يعم كما تقرر في الأصول؛ لأن ﴿ نِعْمَةَ اللَّهِ ﴾ مفرد أضيف إلى معرفة فعم النعم، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود عاطفًا على صيغ العموم:

أو بإضافة إلى معرف إذا تحقق الخصوص قد نفي

\* قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَاۤ أَنزَلَ رَبُكُمُ ۚ قَالُواۤ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا سئلوا عما أنزل الله على نبيه محمد على قالوا: لم ينزل عليه شيء، وإنما هذا الذي يتكلم به من أساطير الأولين، نقله من كتبهم. والأساطير: جمع أسطورة أو إسطارة، وهي الشيء المسطور في كتب الأقدمين من الأكاذيب والأباطيل. أصلهما من سطر، إذا كتب. ومنه قوله تعالى: ﴿ وَكِنَبِ مَسْطُورِ إِنَ ﴾

وقال بعض العلماء الأساطير: الترهات والأباطيل. وأوضح هذا المعنى في آيات أخر، كقوله: ﴿ وَقَالُواْ أَسَلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ الْمَعْنَى فَي آيات أخر، كقوله: ﴿ وَقَالُواْ أَسَلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ مَا يَكُنَى عَلَيْهِ بُحْرَةً وَأَصِيلًا ﴿ وَقُولُهُ: ﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَلَتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَلَذَا إِنْ هَلَا إِلَّا أَسَلِطِيرُ الْأَوْلِينَ ﴿ وَلِي عَير ذلك من الآيات.

وقوله: ﴿ مَّاذَاً ﴾ يحتمل أن تكون «ذا» موصولة و «ما» مبتدأ، وجملة ﴿ أَنزَلَ ﴾ صلة الموصول، والموصول وصلته خبر المبتدأ، ويحتمل أن يكون / مجموعهما اسمًا واحدًا في محل نصب، على أنه مفعول ﴿ أَنزَلَ ﴾ كما أشار له في الخلاصة بقوله:

ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام

وبين جل وعلا كذب الكفار في دعواهم أن القرآن أساطير الأولين بقوله: ﴿ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَ ﴾ الآية، وبقوله هنا: ﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾.

\* قوله تعالى: ﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ ا

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أولئك الكفار الذين يصرفون الناس عن القرآن بدعواهم أنه أساطير الأولين، تحملوا أوزارهم - أي: ذنوبهم - كاملة، وبعض أوزار أتباعهم الذين اتبعوهم في الضلال، كما يدل عليه حرف التبعيض الذي هو «من» في قوله: ﴿ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم ﴾ الآية.

وقال القرطبي: «من» لبيان الجنس، فهم يحملون مثل أوزار

من أضلوهم كاملة.

وأوضح تعالى هذا المعنى في قوله: ﴿ وَلَيَحْمِلُكَ أَثْقَالُكُمْ وَأَثْقَالُا مَا مَعَ اللَّهِ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَلَيَحْمِلُكُ أَثْقَالُامُ في مَعَ الْحَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ لِيَحْمِلُواْ ﴾ واللام في قوله: ﴿ لِيَحْمِلُواْ ﴾ تتعلق بمحذوف دل المقام عليه، أي: قدرنا عليهم أن يقولوا في القرآن: أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم.

# تنبيه

فإن قيل: ما وجه تحملهم بعض أوزار غيرهم المنصوص عليه بقوله: ﴿ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَلَيَخْمِلُنَ أَنْقَالُهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ﴾ مع أن الله يقول: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَئُ ﴾ ويقول جل وعلا: ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا ﴾ ويقول: / ﴿ قِلْكُ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَسَبْتُمْ وَلَا يُعْمَلُونَ فَيْكُولُ وَلَا يَعْمَلُونَ وَيَهُ فَي وَلَا يَعْمَلُونَ وَيَهُ فَا لَا يَاتٍ .

744

فالجواب ـ والله تعالى أعلم ـ: أن رؤساء الضلال وقادته تحملوا وزرين:

أحدهما: وزر ضلالهم في أنفسهم.

والثاني: وزر إضلالهم غيرهم؛ لأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص من ذلك من أوزارهم شيئًا، وإنما أخذ بعمل غيره؛ لأنه هو الذي سنه وتسبب فيه، فعوقب عليه من هذه الجهة؛ لأنه من فعله، فصار غير مناف لقوله: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَلا نَزِرُ أَنْ اللَّهِ مَنْ فَعَلَهُ ، فَصَارَ غَيْرَ مَنَافَ لَقُولُهُ : ﴿ وَلَا نَزِرُ أَنَّ اللَّهِ مَنْ فَعَلَهُ ، فَصَارَ غَيْرَ مَنَافَ لَقُولُهُ : ﴿ وَلَا نَزِرَةٌ مَنْ فَعَلَهُ ، فَصَارَ غَيْرَ مَنَافَ لَقُولُهُ : ﴿ وَلَا نَزِرَةٌ مُنْ فَعَلَهُ ، اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثني زهير

ابن حرب، حدثنا جرير بن عبدالحميد، عن الأعمش، عن موسى ابن عبدالله بن يزيد، وأبي الضحى، عن عبدالرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبدالله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله عليهم الصوف؛ فرأى سوء حالهم، قد أصابتهم حاجة، فحث الناس على الصدقة، فأبطئوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه، قال: ثم إن رجلاً من الأنصار جاء بصرة من ورق، ثم جاء آخر، ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه؛ فقال رسول الله على: «من سن في الإسلام سنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء» اهد.

أخرج مسلم في صحيحه هذا الحديث عن جرير بن عبدالله من طرق متعددة، وأخرجه نحوه أيضًا من حديث أبي هريرة بلفظ: أن رسول الله على قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا» اهـ/.

748

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: هذه النصوص الصحيحة تدل على رفع الإشكال بين الآيات، كما تدل على أن جميع حسنات هذه الأمة في صحيفة النبي عليه فله مثل أجور جميعهم؛ لأنه صلوات الله وسلامه هو الذي سن لهم السنن الحسنة جميعها في الإسلام، نرجو الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة، وأن يصلي ويسلم عليه أتم

صلاة وأزكى سلام.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ بِغَيْرِعِلْمٍ ﴾ يدل على أن الكافر غير معذور بعد إبلاغ الرسل المؤيد بالمعجزات، الذي لا لبس معه في الحق، ولو كان يظن أن كفره هدى؛ لأنه ما منعه من معرفة الحق مع ظهوره إلا شدة التعصب للكفر، كما قدمنا الآيات الدالة على ذلك في الأعراف؛ كقوله: ﴿ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا الشّيَطِينَ أَوْلِيآ أَمِن دُونِ اللّهِ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُه مّة مَدُون ﴿ إِنَّهُم اللّهُ يَكُونُوا الشّيَطِينَ أَوْلِيآ مِن دُونِ اللّهِ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُه مّة مَدُون ﴿ وَوله: ﴿ وَلَه اللّهِ مَلَا اللّهُ مَلَا اللّهُ مَلَا اللّهُ مَلَا اللّهُ مَلَا اللّهُ مَلَا اللّهُ مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ مَلَا الله مَا الله ما الله ما المنه منها؟ .

وقال بعض العلماء: معنى حملهم أوزارهم: أن الواحد منهم عند خروجه من قبره يوم القيامة يستقبله شيء كأقبح صورة وأنتنها ريحًا؛ فيقول: من أنت؟ فيقول: أو ما تعرفني! فيقول: لا والله، إلا أن الله قبح وجهك! وأنتن ريحك! فيقول: أنا عملك الخبيث، كنت في الدنيا خبيث العمل منتنه فطالما ركبتني في الدنيا! هلم أركبك اليوم؛ فيركب على ظهره. اهه.

وقوله: ﴿ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ۞ ﴾ ﴿ سَاءَ ﴾: فعل جامد؛ لإنشاء الذم بمعنى بئس و﴿ مَا﴾: فيها الوجهان المشار إليهما بقوله في الخلاصة:

وما مميز وقيل: فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل

740

وقوله: ﴿ يَزِرُونَ ۞ ﴾: أي: يحملون. وقال قتادة: يعملون. اهـ.

\* قوله تعالى: ﴿ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ ذكر جل وعلا في هذه الآية / الكريمة: أن الكفار الذين كانوا قبل كفار مكة قد مكروا، وبين ذلك في مواضع أخر، كقوله: ﴿ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعًا ﴾ وقوله: ﴿ وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَان كَانَ مَكُرُهُمْ النَّرُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴿ وَهِ لَهِ مَكْرُهُمْ مَا اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَان كَانَ مَكْرُهُمْ النَّرُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴿ وَهِ لَهِ اللَّهِ مَكُرُهُمْ مَا لَهُ اللَّهِ مَكُرُهُمْ مَا لِمَا لَهُ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَان كَانَ مَكْرُهُمْ المَرْوُلُ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

وبين بعض مكر كفار مكة بقوله: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ ﴾ الآية.

وذكر بعض مكر اليهود بقوله: ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ ﴿ وَمَكَرُ وَا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ ﴿ وَمَكَرُ وَا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَكِرِينَ اللَّهِ ﴾

وبين بعض مكر قوم صالح بقوله: ﴿ وَمَكَرُواْ مَكُرُ وَمَكَرُواْ مَكُرُ وَمَكَرُواْ مَكُرُواَ مَكُرُواَ مَكُرُواً مَكُرُواً مَكُرِهِمُ أَنَا مَكُرِهِمُ أَنَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ مَكْرِهِمُ أَنَا وَمُرْزَاهُمُ وَقَوْمَهُمْ لَجُمَعِينَ ﴿ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلَيْهِمُ أَنَا وَمُكُرُواً وَمُكَرُواً مَكْرِهِمُ أَنَا وَمُكَرُواً مَكْرِهِمُ أَنَا وَمُكَرُواً مَكْرِهِمُ أَنَا وَهُمُ وَقَوْمَهُمْ لَجُمَعِينَ ﴾

وذكر بعض مكر قوم نوح بقوله: ﴿ وَمَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ﴿ وَمَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُوْ﴾ الآية .

وبين مكر رؤساء الكفار في قوله: ﴿ بَلْ مَكْرُ ٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ إِذَ تَأْمُرُونَنَا آَنَ نَكْفُرَ بِٱللَّهِ ﴾ الآية. والمكر: إظهار الطيب وإبطان الخبيث، وهو الخديعة. وقد بين جل وعلا أن المكر السيء لا يرجع ضرره إلا على فاعله، وذلك في قوله: ﴿ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّةُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ ﴾.

\* قوله تعالى: ﴿ فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَكَنَّهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ ﴾ أي: اجتثه

من أصله واقتلعه من أساسه، فأبطل عملهم وأسقط بنيانهم. وهذا الذي فعل بهؤلاء الكفار الذين هم نمروذ وقومه \_ كما قدمنا في «سورة الحجر» \_ فعل مثله أيضًا بغيرهم من الكفار، فأبطل ما كانوا يفعلون ويدبرون؛ كقوله: ﴿ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصَّنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُ اللَّحَرِبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ﴿ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصَّنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُ اللَّحَرِبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ﴿ وَدَمَّ رَنَا مَا كَانَ يَصَنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُ اللَّحَرِبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ﴿ وَلَا يَعْمَلُوا وَقَدُوا نَازًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ﴿ وَقُولُهُ : ﴿ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَازًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ﴾ وقوله: ﴿ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَازًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ﴾ وقوله: ﴿ فَأَنْهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْسَبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُومِهُمُ الرُّعَبُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَبِرُواْ يَتَأْوُلِى الْأَبْصَدِ فَى اللهِ عَيْمَ ذَلْكُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ ذَلْكُ مِن اللّهَاتُ / .

747

\* قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُغَزِيهِمْ أَي: يفضحهم على رءوس الأشهاد ويهينهم بإظهار فضائحهم، وما كانت تجنه ضمائرهم، فيجعله علانية.

وبين هذا المعنى في مواضع أخر، كقوله: ﴿ ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصَّدُورِ ۞ ﴾ أي: أظهر علانية ما كانت تكنه الصدور، وقوله: ﴿ يَوْمَ نُبُلَى ٱلسَّرَآبِرُ ۞ ﴾.

وقد بين جل وعلا في موضع آخر: أن من أدخل النار فقد ناله هذا الخزي المذكور، وذلك في قوله: ﴿رَبَّنَاۤ إِنَّكَ مَن تُدّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدُ أَخۡزَيۡتَهُ﴾ وقد قدمنا في سورة «هود» إيضاح معنى الخزي.

\* قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ كَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكَّقُوكَ فِيهِم ﴿ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ كَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكَّقُوك فِي هذه الآية الكريمة: أنه يسأل المشركين يوم القيامة سؤال توبيخ، فيقول لهم: أين المعبودات التي كنتم تخاصمون رسلي وأتباعهم بسببها، قائلين: إنكم لابد لكم أن تشركوها معى في عبادتى!.

وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر، كقوله: ﴿ وَقِيلَ لَمُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَقُولُهُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَقُولُهُ : ﴿ وَقِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ وَقُولُهُ : ﴿ وَقِيلَ لَمُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ وَقُولُهُ : ﴿ وَقُولُهُ : ﴿ مُمَّ قِيلَ لَمُهُمْ اللّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنكَصِرُونَ ﴿ وَقُولُهُ : ﴿ مُمَّ قِيلَ لَمُهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ قَالُواْ ضَلّواْ عَنّا ﴾ الآية، وقوله : ﴿ حَتّى إِذَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّونَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنتُم تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ قَالُواْ فَيَلُ اللّهِ قَالُواْ ضَلّوا عَنّا ﴾ الآية، إلى غير ذلك من الآيات.

وقرأ عامة القراء ﴿شُرَكَآءِكَ ﴾ بالهمزة وياء المتكلم، ويروى عن ابن كثير من رواية البزي أنه قرأ «شركاي» بياء المتكلم دون همز، ولم تثبت هذه القراءة.

وقرأ الجمهور ﴿ تُشَكَقُونَ ﴾ بنون الرفع مفتوحة مع حذف المفعول.

وقرأ نافع ﴿ تشاقونِ ﴾ بكسر النون الخفيفة التي هي نون الوقاية، والمفعول به ياء المتكلم المدلول عليها بالكسرة مع حذف نون الرفع، لجواز / حذفها من غير ناصب ولا جازم إذا اجتمعت مع نون الوقاية، كما تقدم تحريره في «سورة الحجر» في الكلام على قوله: ﴿ فَهِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿ فَهُمَ مَ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

\* قوله تعالى: ﴿ فَٱلْقُوا ٱلسَّلَمَ ﴾ أي الاستسلام والخضوع. والمعنى: أظهروا كمال الطاعة والانقياد، وتركوا ما كانوا عليه من الشقاق، وذلك عندما يعاينون الموت، أو يوم القيامة. يعني أنهم في الدنيا يشاقون الرسل، أي: يخالفونهم ويعادونهم، فإذا عاينوا الحقيقة ألقوا السلم، أي: خضعوا واستسلموا وانقادوا حيث لا ينفعهم ذلك.

ومما يدل من القرآن على أن المراد بإلقاء السلم: الخضوع والاستسلام قوله: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَ أَلْقَى ٓ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسَّتَ مُوَّمِنًا ﴾ والاستسلام قوله: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَ أَلْقَى ٓ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسَّتَ مُوَّمِنًا ﴾ على قراءة نافع وابن عامر وحمزة بلا ألف بعد اللام، بمعنى الانقياد والإذعان، وقوله: ﴿ فَإِنِ أَعَّرَنُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَواْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ﴾ وقوله: ﴿ فَإِنِ أَعَتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَواْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ﴾ وقوله: ﴿ وَوله : ﴿ وَيَهَا فَإِن لَمْ يَعْتَرِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمْ ﴾ الآية.

والقول بأن السلم في الآيتين الأخيرتين: الصلح والمهادنة لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن المصالح منقاد مذعن لما وافق من ترك السوء. وقوله: ﴿ وَأَلْفَوْا إِلَى اللّهِ يَوْمَبِ لِهِ السَّالَةُ وَضَلّ عَنْهُم مّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ وَلَانقياد عند معاينة فكله بمعنى الاستسلام والخضوع والانقياد. والانقياد عند معاينة الموت لا ينفع، كما قدمنا، وكما دلت عليه آيات كثيرة، كقوله: ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَ لُهُ لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ الْكَنَ الآية، وقوله: ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنَهُمْ لَمّا لَمُؤْسِدِينَ اللّهِ اللّهِ ، وقوله: ﴿ وَلَا خَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمَاتِ.

\* وقوله تعالى: ﴿ مَاكُنَّانَعْمَلُ مِن سُوَمٌّ بَكَى إِنَّ ٱللّهَ عَلِيمُ إِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ مَا كُنتُمُ اللّهُ عَلَى أَن الذين تتوفاهم الملائكة في حال كونهم ظالمي أنفسهم إذا عاينوا الحقيقة ألقوا السلم، وقالوا: ﴿ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَمٌ ﴾ معمول قول نَعْمَلُ مِن سُوَمٌ ﴾ معمول قول محذوف بلا خلاف / .

747

والمعنى: أنهم ينكرون ما كانوا يعملون من السوء، وهو الكفر وتكذيب الرسل والمعاصي. وقد بين الله كذبهم بقوله: ﴿ بَكَ اللَّهَ عَلِيمًا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ بَكَ اللَّهَ عَلِيمًا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ بَكَ اللَّهُ عَلِيمًا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ بَكَ اللَّهُ عَلِيمًا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمًا كُنْتُمْ لَعَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَا

وقوله هنا: ﴿ بَلَيْ ﴾ تكذيب لهم في قولهم: ﴿ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَّعً ﴾ .

# تنبيه

لفظة «بلى» لا تأتي في اللغة العربية إلا لأحد معنيين لا ثالث لهما:

الأول: أن تأتي لإبطال نفي سابق في الكلام، فهي نقيضة «لا»؛ لأن «لا» لنفي الإثبات، و«بلى» لنفي النفي؛ كقوله هنا: ﴿ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَيَّم ﴾ فهذا النفي نفته لفظة «بلى» أي: كنتم تعملون السوء من الكفر والمعاصي؛ وكقوله: ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبْعَثُوا أَنْ لَن يُبْعَثُوا أَنْ لَن يُبَعَثُوا أَنْ لَن يُبَعَثُوا أَنْ لَن يُبَعَثُوا أَنْ لَن يُبَعَثُوا أَنْ لَن يَبْعَثُوا أَنْ لَن يَبْعَثُوا الله عَلَى وَرَقِي لَتَا يَبِنَا السّاعَةُ قُل بَلَى وَرَقِي لَتَا يَبِنَا السّاعِةُ قُل بَلَى هُودًا أَوْ لَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَئُ ﴾ وقوله: ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَئُ ﴾ فإنه نفى هذا النفي بقوله جل وعلا: ﴿ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ الآية، ومثل هذا كثير في القرآن وفي كلام العرب.

الثاني: أن تكون جوابًا لاستفهام مقترن بنفي خاصة؛ كقوله: ﴿ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَكُنْ ﴾ وقوله: ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِدٍ عَلَى لَ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَكَى وَهُو ﴾ وقوله: ﴿ قَالُواْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رَسُلُكُمُ مِا لِبَيْنَتِ قَالُواْ بَلَى قَالُواْ ﴾ وهذا أيضًا كثير في القرآن وفي رسُلُكُمُ مِا لَبِينَتِ قَالُواْ بَلَى قَالُواْ ﴾ وهذا أيضًا كثير في القرآن وفي كلام العرب. أما إذا كان الاستفهام غير مقترن بنفي فجوابه بـ «نعم» كلام العرب، أما إذا كان الاستفهام المقترن بنفي بـ «نعم» مسموع غير قياسي، كقوله:

أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني نعم، وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني فالمحل لـ «بلى» لا لـ «نعم» في هذا البيت.

فإن قيل: هذه الآيات تدل على أن الكفار يكتمون يوم القيامة ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي، كقوله عنهم: ﴿ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴿ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنّا مُ اللَّهِ مُشْرِكِينَ ﴿ وَاللَّهِ مَا لَكُنّا مَا كُنّا مُنْ رَبِّكُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَالّ

وقوله: ﴿ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَيْمٌ ﴾ ونحو ذلك، مع أن الله صرح بأنهم لا يكتمون حديثه في قوله: ﴿ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴿ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴿ وَكَا يَكُنُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴿ وَكَا يَكُنُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴿ وَلَا يَكُنُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴿ وَلَا يَكُنُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴿ وَلَا يَكُنُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴾.

فالجواب: هو ما قدمنا من أنهم يقولون بألسنتهم: ﴿ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ وَٱللَّهِ مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ وَاللَّهِ مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ وَالكُتُم الله على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، فالكتم باعتبار النطق بالجحود وبالألسنة، وعدم الكتم باعتبار شهادة أعضائهم عليهم. والعلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ فَأَدْخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ ﴾ الآية. لم يبين هنا عدد أبوابها، ولكنه بين ذلك في «سورة الحجر» في قوله جل وعلا:

78.

﴿ لَمَا سَبْعَةُ أَبُوكِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُمُزُهُ مَقْسُومُ ﴿ إِنَّهُ أَرْجُو اللهُ أَن يعيذنا وإخواننا المسلمين منها ومن جميع أبوابها! إنه رحيم كريم.

\* قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوّاْ مَاذَا آنزلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً ﴾ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المتقين إذا سئلوا عما أنزل الله على رسوله على قالوا: أنزل عليه خيرًا، أي: رحمة وهدى وبركة لمن اتبعه وآمن به. ويفهم من صفة أهل هذا الجواب بكونهم متقين \_ أن غير المتقين يجيبون جوابًا غير هذا. وقد صرح تعالى بهذا المفهوم في قوله / عن غير المتقين وهم الكفار: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُم قَالُوا أَسَطِيرُ ٱلأَوّلِينَ ﴿ كَمَا تقدم.

\* قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ﴾ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من أحسن عمله في هذه الدار التي هي الدنيا كان له عند الله الجزاء الحسن في الآخرة. وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله: ﴿ ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا المعنى في آيات كثيرة، كقوله: ﴿ وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَالحسنى: الجنة. والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم. وقوله: ﴿ وَيَجْزِي ٱلّذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْحُسْنَى ﴿ فَيَ اللّهِ وَقُولُه: ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنُ فَي وَقُولُه: ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَ فَي وَقُولُه: ﴿ مَن جَاءَ اللّهِ وَقُولُه : ﴿ حَسَنَةٌ ﴾ أي: مجازاة حسنة فلَمُ خَيْرٌ وَنعيمها. والآيات في مثل ذلك كثيرة.

\* قوله تعالى: ﴿ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ ﴾ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن دار الآخرة خير من دار الدنيا. وكرر هذا المعنى في مواضع كثيرة، كقوله: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيَلَكُمُ ثُوَابُ ٱللّهِ خَيْرٌ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَمَا عِندَ ٱللّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴿ إِنَّ اللّهِ وَقُولُه: ﴿ بَلْ

تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ وقوله: ﴿ وَلَلَآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلْأُولَى ﴿ وَلِلَآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ الشّهَوَتِ مِنَ ٱلْأُولَى ﴿ وَلِلَآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ السّكَةِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْفَاخِيرِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْجَنْيلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَدِ وَٱلْفَاخِيرِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَدِ وَالْفَضَةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَدِ وَالْفَائِدِ اللّهُ مَنْكُ ٱلْمُكَادِ ﴿ وَلَا لَهُ اللّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ ٱلْمُكادِ ﴿ وَاللّهُ عَنْدَهُ مُسْنُ ٱلْمُكَادِ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللللّهُ اللللللل

وقوله: ﴿ خَيرٌ ﴾: صيغة تفضيل، حذفت همزتها لكثرة الاستعمال تخفيفًا، وإليه أشار ابن مالك في الكافية بقوله:

وغالبًا أغناهم خير شر عن قولهم: أخير منه وأشر

وإنما قيل لتلك الدار: الدار الآخرة؛ لأنها هي آخر المنازل، فلا انتقال عنها ألبتة إلى دار أخرى.

والإنسان قبل الوصول إليها ينتقل من محل إلى محل، فأول ابتدائه من / التراب، ثم انتقل من أصل التراب إلى أصل النطفة، ثم إلى العلقة، ثم إلى العلقة، ثم إلى العظام، ثم كسا الله العظام لحمًا، وأنشأها خلقًا آخر، وأخرجه للعالم في هذه الدار، ثم ينتقل إلى القبر، ثم إلى المحشر، ثم يتفرقون: ﴿ يَوْمَهِنِ يَصَّدُرُ النّاسُ أَشْنَانًا ﴾ فسالك ذات السمال إلى النار: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَهِنِ يَنَفَرَقُون ﴿ وَأَمَّا الّذِينَ كَفَرُواْ وَكَمِلُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُون ﴿ وَأَمَّا الّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِعَايَتِنَا وَلِقَآيِ الْآخِرَةِ فَأُولًا إِنَا لَهُ فَا اللّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِعَايَتِنَا وَلِقَآيِ الْآخِرَةِ فَأُولًا إِنَا اللّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِعَايَتِنَا وَلِقَآيِ الْآخِرَةِ فَأُولًا إِنَا اللّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَلِقَآيِ الْآخِرَةِ فَأُولَتُهِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ وَاللّهِ اللّهِ الْعَلَامِ اللّهُ اللّهِ الْعَلَامِ اللّهُ اللّهِ الْعَلَامِ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

فإذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار: فعند ذلك

7 2 1

تلقى عصا التسيار، ويذبح الموت، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت! ويا أهل النار خلود فلا موت! ويبقى ذلك دائمًا لا انقطاع له ولا تحول عنه إلى محل آخر.

فهذا معنى وصفها بالآخرة؛ كما أوضحه جل وعلا بقوله: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِسْكَنَ مِن سُكَلَةٍ مِن طِينٍ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِسْكَنَ مِن سُكَلَةٍ مِن طِينٍ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَكَمَا فَكَسُونَا ثُرُّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةَ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَحَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَكَمَا فَكَسُونَا ٱلْعِظَكَمَ لَحَمَا ثُو ٱلسَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ مُنَ اللَّهُ اللَّهُ الْحَسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ مُنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ مُنَ اللَّهُ اللْهُ الْمُعْلَقُولَةُ اللَّهُ اللَّهُ

# تنبيه

أضاف جل وعلا في هذه الآية الكريمة الدار إلى الآخرة، مع أن الدار هي الآخرة بدليل قوله: ﴿ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ ﴾ الآية، بتعريف الدار ونعتها بالآخرة في غير هذا الموضع. وعلى مقتضى قول ابن مالك في الخلاصة:

ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهمًا إذا ورد

فإن لفظ: ﴿ ٱلدَّارُ ﴾ يؤول بمسمى الآخرة. وقد بينا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في «سورة فاطر» في الكلام على قوله: ﴿ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّي ﴾ أن الذي يظهر لنا أن إضافة الشيء إلى نفسه بلفظين مختلفين ـ أسلوب من أساليب اللغة العربية، لتنزيل التغاير في اللفظ منزلة التغاير في المعنى. / وبينا كثرته في القرآن، وفي كلام العرب. والعلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ \* مدح الله جل وعلا

دار المتقين التي هي الجنة في هذه الآية الكريمة؛ لأن «نعم» فعل جامد لإنشاء المدح. وكرر الثناء عليها في آيات كثيرة؛ لأن فيها مالا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، كما قال تعالى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِّن قُرَّةٍ أَعَيْنٍ ﴾ الآية، وقال: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلَّكًا كَبِيرًا ﴿ وَالآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا.

\* قوله تعالى: ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لَمُ فَيها مَا يَشَآءُونَ كَذَاكِ يَجْزِى ٱللَّهُ ٱلْمُنْقِينَ ﴿ فَكُر جَل وعلا في هذه الآية ما الكريمة: أن المتقين يدخلون يوم القيامة جنات عدن. والعدن في لغة العرب: الإقامة، فمعنى جنات عدن: جنات إقامة في النعيم، لا يرحلون عنها، ولا يتحولون. وبين في آيات كثيرة: أنهم مقيمون في الجنة على الدوام، كما أشار له هنا بلفظة ﴿ عَدْنِ ﴾ كقوله: ﴿ لا يَبْغُونَ عَنَهَا حِولًا ﴿ عَدْنِ ﴾ كقوله: ﴿ لا يَبْغُونَ عَنَهَا حِولًا ﴿ عَدْنِ ﴾ وقوله: ﴿ الَّذِي ٱلْمُلَاثَةُ أَرْ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضَالِهِ ﴾ الآية. ولله قالمصدر الميمي منه، واسم الزمان، واسم المكان الله المحان على قراءة نافع وابن عامر بضم الميم من الإقامة. وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿ كُلُها بصيغة اسم المفعول. وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿ وَيُبَشِّرُ عَلَى قراءة نافع وابن عامر بضم الميم من الإقامة. وقوله: ﴿ وَيُبَشِّرُ المُتَوْمِينَ ٱلّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجَرًا حَسَنَا ﴿ مَنَكِثِينَ فِيهِ أَبْدًا حَسَنَا ﴿ مَنَكُوثِينَ فِيهِ أَبْدًا حَسَنَا ﴿ مَنَكُوثِينَ فِيهِ أَبْدًا أَنْ هُمُ أَجَرًا حَسَنَا ﴿ مَن الآيات.

724

تَشْتَهِ يهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعَيُّنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ لَمُمْ مَا فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ﴿ فَكُمْ مَا فِيهَا مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَقُولُه : ﴿ وَقُولُه : ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ، وقوله : ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَلَعُونَ ﴿ ، وقوله : ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَلَعُونَ ﴿ ثُرُلًا مِّنْ عَفُورِ تَحِيمٍ ﴿ ﴾ مَا تَشَعُونَ ﴿ ثُولُكُمْ فِيهَا مَا تَلَعُونَ ﴿ ثُولُكُمْ فِيها إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله في هذه الآية: ﴿ كَنَالِكَ يَجُزِى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ كَنَالِكَ يَجُزِى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ﴾ يدل على أن تقوى الله هو السبب الذي به تنال الجنة. .

وقد أوضح تعالى هذا المعنى في مواضع أخر، كقوله: ﴿ وَلَكَ الْجُنَّةُ اللَّي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَهُ وَسَادِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَواتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَقُولُه: ﴿ إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ وَقُولُه: ﴿ إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمٍ ﴿ إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي عَيْمِ ذَلِكُ مِن الآيات.

\* قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ نَوَقَاهُمُ الْمَلَكِيكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامُ عَلَيْكُمُ الْمَلَكِيكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامُ عَلَيْكُمُ الْمَلَكِيكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامُ عَلَيْكُمُ الْمَلْكِيةَ بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ شَيْ ﴿ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المتقين الذين كانوا يمتثلون أوامر ربهم، ويجتنبون نواهيه تتوفاهم الملائكة، أي: يقبضون أرواحهم في حال كونهم طيبين، أي: طاهرين من الشرك والمعاصي ـ على أصح التفسيرات ـ ويبشرونهم بالجنة، ويسلمون عليهم.

وبين هذا المعنى أيضًا في غير هذا الموضع، كقوله: ﴿ إِنَّ النَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْمِكُ أَلَمَا يَهِكُ أَلَا تَخَافُواْ وَلَا اللَّهُ ثُمَّ اللَّهُ ثُمَّ اللَّهَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِمُ المَلَيْمِكُ وقوله: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ مَخَزَنَهُمَا سَلَمُ عَلَيْكُ أَمُ عَلَيْكُمْ مَلِبَتُمْ فَادَّخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَٱلْمَلَيْكُمُ اللَّهِ مَلَيْكُمْ مَلِبَتُمْ فَادَّخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَٱلْمَلَيْكِكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَلِبَتُمْ فَادْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَٱلْمَلَيْكِكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَلِينًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ شَّ سَلَمُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمُ فَنِعْمَ عُقْبَى النَّارِ شَ ﴿ . والبشارة عند الموت، وعند دخول الجنة من باب واحد؛ لأنها بشارة بالخير بعد الانتقال إلى الآخرة. ويفهم من صفات هؤلاء الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ويقولون لهم: سلام عليكم أدخلوا الجنة \_ أن الذين لم يتصفوا بالتقوى لم تتوفهم الملائكة على تلك الحال الكريمة، ولم تسلم عليهم، ولم تبشرهم.

وقد بين تعالى هذا المفهوم في مواضع أخر، كقوله: ﴿ الَّذِينَ تَعَالَى هذا المفهوم في مواضع أخر، كقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَتِكَةُ ظَالِمِيّ أَنفُسِمٍ مَّ الْمَالَمَ . . ﴾ الآية، وقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ وَقَوله - وَسَآءَتَ مَصِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَ كُنكُمُ الَّذِينَ كَنكُمُ اللَّهِ مَ اللَّهِ مَالَيْكُ مُكَمِّكُهُ مُولُوا الْمَلَتَهِ كَنهُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَتَهِ كَنهُ يَصَيرًا ﴿ وَلَوْ تَدَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَتَهِ كَنهُ يَضَرِيوُنَ وَجُوهَهُمْ وَأَذْبَكُمُ هُمْ . . ﴾ الآية، إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله: ﴿ نَنُوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَيْكِكُهُ ظَالِمِيّ أَنفُسِمٍمٌ ﴾ وقوله: ﴿ نَوَفَّنَهُمُ الْمَلَيْكِكُهُ ظَالِمِيّ أَنفُسِمٍمٌ ﴾ وقوله: ﴿ نَوَفَّنَهُمُ ﴾ بتاءين فوقيتين. وقرأ حمزة «يتوفاهم» بالياء في الموضعين.

# تنبيه

أسند هنا جل وعلا التوفي للملائكة في قوله: ﴿ نُوَفَّاهُمُ الْمَلَكِ كُهُ وأسنده في «السجدة» لملك الموت في قوله: ﴿ قُلْ الْمَوْتِ ﴾ وأسنده في «الزمر» إلى نفسه جل وعلا في قوله: ﴿ اللّهُ يَتُوفَّ الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا. . ﴾ الآية. وقد بينا في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب] في سورة «السجدة»: أنه لا معارضة بين الآيات المذكورة، فإسناده التوفي لنفسه؛ لأنه لا يموت أحد إلا بمشيئته تعالى، كما قال: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ

إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِنَابًا مُوَجَّلاً ﴾ وأسنده لملك الموت؛ لأنه هو المأمور بقبض الأرواح، وأسنده إلى الملائكة لأن لملك الموت أعوانًا من الملائكة ينزعون الروح من الجسد إلى الحلقوم فيأخذها ملك الموت، كما قاله بعض العلماء. والعلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَّ بَعَثْنَا فِى حَكْلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطّعُوتَ ﴾ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه بعث في كل أمة رسولاً بعبادة الله وحده، واجتناب عبادة ما سواه، وهذا هو معنى ﴿لا إلله إلا الله»؛ لأنها مركبة من نفي وإثبات، فنفيها هو خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات، وإثباتها هو إفراده جل وعلا بجميع أنواع العبادات بإخلاص، على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم صلوات الله وسلامه.

وأوضح هذا المعنى كثيرًا في القرآن عن طريق العموم، والخصوص. فمن / النصوص الدالة عليه مع عمومها قوله تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ لِآ إِلَا فَاعَبُدُونِ ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا آجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةَ وَقُولُه: ﴿ وَسَّئُلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا آجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ﴿ وَسَعُلُ مَن الرَّعَانَ مِن الآيات.

ومن النصوص الدالة عليه مع الخصوص في أفراد الأنبياء وأممهم قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَه عَيْرُهُ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَه عَيْرُهُ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحًا قَالَ يَنقُومِ اعْبُدُوا ٱللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَه عَيْرُهُ ﴾ وقوله: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ قَالَ يَنقُومِ اعْبُدُوا ٱللّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَه عَيْرُهُ ﴾ وقوله: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَلَهُ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَه عَيْرُهُ ﴾ وقوله: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَلَهُ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَه عَيْرُهُ ﴾ وقوله عَيْرُهُ ﴾ إلى غير أَخَاهُمْ شُعَيْمَا قَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللّهُ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَه عَيْرُهُ ﴾ إلى غير

ذلك من الآيات.

واعلم أن كل ما عبد من دون الله، فهو طاغوت، ولا تنفع عبادة الله إلا بشرط اجتناب عبادة ما سواه، كما بينه تعالى بقوله: ﴿ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّعُوتِ وَيُؤْمِنَ بِٱللهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُوقِ ٱلْوُثْقَى ﴾ وقوله: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ ٱكَ ثَرُهُم بِٱللهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴿ اللهِ عَير ذلك مِن الآيات.

" قوله تعالى: ﴿ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ﴾ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الأمم التي بعث فيها الرسل بالتوحيد منهم سعيد، ومنهم شقي، فالسعيد منهم يهديه الله إلى اتباع ما جاءت به الرسل، والشقي منهم يسبق عليه الكتاب فيكذب الرسل، ويكفر بما جاءوا به، فالدعوة إلى دين الحق عامة، والتوفيق للهدى خاص، كما قال تعالى: ﴿ وَاللّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ ٱلسَّلَيمِ وَيَهُدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسَنِقِمٍ ﴿ فَيَ فَقُوله: ﴿ فَمِنْهُم ﴾ أي: من الأمم المذكورة في قوله: ﴿ فَي صَلَا الله على الله على حد أي: وفقه لاتباع ما جاءت به الرسل، والضمير المنصوب الذي هو رابط الصلة بالموصول محذوف؛ أي: فمنهم من هداه الله على حد قوله في الخلاصة:

والحذف عندهم كثير منجلى في عائد متصل إن انتصب /

\* بفعل أو وصف كمن نرجو يهب \*

وقوله: ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ ﴾ أي: وجبت عليه ولزمته، لما سبق في علم الله من أنه يصير إلى الشقاوة. والمراد

بالضلالة: الذهاب عن طريق الإسلام إلى الكفر.

وقد بين تعالى هذا المعنى في آيات أخر، كقوله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُرُ فَينَكُمْ شَقِيُّ وَسَعِيدٌ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُرُ فَينَكُمْ شَقِيُّ وَسَعِيدٌ ﴿ فَمِنَهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيدُ ﴿ وَوله: ﴿ فَمِنَهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيدُ ﴿ فَوَله: ﴿ فَرِيقُ فِى ٱلْمَنَّةِ وَفَرِيقُ فِى ٱلسَّعِيرِ ﴿ إِلَى غير ذلك من الآيات.

\* قوله تعالى: ﴿ إِن تَحَرِضَ عَلَىٰ هُدَاهُمُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِن نَصِرِينَ ﴿ إِن تَحَرِضَ عَلَىٰ هُدَاه فِي هذه الآية: أن حرص لَهُم مِن نَصِرِينَ ﴿ فَي هذه الله أنه شقي. النبي ﷺ على إسلام قومه لا يهدي من سبق في علم الله أنه شقي.

وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر، كقوله: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِنَ ٱللّهُ فِتَنْتَهُ فَلَنِ مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِنَ ٱللّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنِ تَمْ اللّهَ اللّهُ أِن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ تَمْ اللّهِ مَن يُشَاءً ﴾ وقوله: ﴿ وَمَن يُودِ ٱللّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ فَلَ اللّهِ مَن الدُّنيَا خِرْقُ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَاجِ عَظِيمٌ ﴿ وقوله: ﴿ مَن يُودِ أَلَهُ فَكَلَا هَا وَكَلَا اللّهُ فَكَلا هَادِى لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَمَن يُودِ أَن يُطَعِينُهُمْ يَعْمَهُونَ إِنَّ اللّهُ فَكَلا هَادِى لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغَيْنِهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَقُولُه : ﴿ وَمَن يُودِ أَن اللّهُ فَكَلا هَا وَيَعْلَمُ مِن اللّهُ عَلَى عَبْرَ ذَلك مِن الآيات.

وقرأ هذا الحرف نافع، وابن عامر، وابن كثير، وأبو عمر: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ ﴾ بضم الياء وفتح الدال من ﴿ يَهْدِى ﴾ مبنيًا للمفعول. وقوله: ﴿ مَن ﴾ نائب الفاعل. والمعنى: أن من أضله الله لا يهدى، أي: لا هادي له.

وقرأه عاصم، وحمزة، والكسائي بفتح الياء وكسر الدال، من ﴿ يَهْدِى ﴾ مبنيًا للفاعل. وقوله: ﴿ مَن ﴾ مفعول به ليهدي، والفاعل ضمير عائد إلى الله تعالى. والمعنى: أن من أضله الله لا يهديه الله.

وهي على هذه القراءة فيمن سبقت لهم الشقاوة في علم الله؛ لأن غيرهم قد يكون ضالاً ثم يهديه الله كما هو معروف /.

Y & V

وقال بعض العلماء: لا يهدي من يضل ما دام في إضلاله له، فإن رفع الله عنه الضلالة وهداه فلا مانع من هداه، والعلم عند الله تعالى.

وقوله: ﴿ بَكَنَ ﴾ نفي لنفيهم البعث كما قدمنا، وقوله: ﴿ وَعَدًا ﴾ مصدر مؤكد لما دلت عليه ﴿ بَكَنَ ﴾ ؛ لأن ﴿ بَكَنَ ﴾ تدل على نفي قولهم: لا يبعث الله من يموت، ونفي هذا النفي إثبات، معناه: لتبعثن، وهذا البعث المدلول على إثباته بلفظة ﴿ بَكَن ﴾ فيه معنى وعد الله بأنه سيكون، فقوله: ﴿ وَعَدًا ﴾ مؤكد له، وقوله: ﴿ حَقًا ﴾ مصدر أيضًا، أي: وعد الله بذلك وعدًا، وحقه حقًا، وهو

مؤكد أيضًا لما دلت عليه ﴿ بَكَ ﴾ واللام في قوله: ﴿ لِيُمَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ ﴾ وفي قوله: ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً ﴾ الآية، تتعلق بقوله: ﴿ بَكَ ﴾ أي يبعثهم ليبين لهم. والخ، والضمير في قوله: ﴿ لَهُمُ ﴾ عائد إلى من يموت؛ لأنه شامل للمؤمنين والكافرين.

وقال بعض العلماء: اللام في الموضعين تتعلق بقوله: ﴿ وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا ﴾ الآية، أي بعثناه ليبين لهم.. إلخ. والعلم عند الله تعالى /.

\* قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَى عِ إِذَا أَرَدْنَهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لا يتعاصى على قدرته شيء، وإذ يقول للشيء ﴿ كُن ﴾ فيكون بلا تأخير، وذلك أن الكفار لما ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِ مِ لَا يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوتُ ﴾ ورد الله عليهم كذبهم بقوله: ﴿ بَلَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا ﴾ بين أنه قادر على كل شيء، وأنه كلما قال لشيء ﴿ كُن ﴾ كان.

وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرى، كقوله في الرد على من قال: ﴿ مَن يُحْيِ ٱلْمِظَامَ وَهِى رَمِيكُ ﴿ إِنَّا أَمُرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيَّا أَمُرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيًّا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ إِنَّا أَرَادَ شَيًّا اللَّهُ كُن فَيكُونُ ﴿ إِنَّا مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وبين أنه لا يحتاج أن يكور قوله: ﴿ كُن ﴾ بل إذا قال للشيء: ﴿ كُن ﴾ مرة واحدة، كان في أسرع من لمح البصر في قوله: ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَةً كُلَمْجِ بِٱلْبَصَرِ فِي ونظيره قوله: ﴿ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْجِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي ﴾ وقال كَلَمْجِ البَصَرِ أَوْ هُو أَقْرَبُ إِنَ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي ﴾ وقال تعالى: ﴿ إِنَّ مَثَلُ عِيسَىٰ عِندَ اللّهِ كَمَثُلِ ءَادَمٌ خَلَقَكُمُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ فِي ﴾ الآية، وقال: ﴿ مَّاخَلَقُكُمُ وَلَا بَعْثُكُمُ إِلَّا كُنَفْسٍ وَحِدَةً ﴾

7 2 1

إلى غير ذلك من الآيات.

وعبر تعالى عن المراد قبل وقوعه باسم الشيء؛ لأن تحقق وقوعه كالوقوع بالفعل، فلا تنافي الآية إطلاق الشيء على خصوص الموجود دون المعدوم؛ لأنه لما سبق في علم الله أنه يوجد ذلك الشيء، وأنه يقول له: كن فيكون = كان تحقق وقوعه بمنزلة وقوعه. أو لأنه أطلق عليه اسم الشيء باعتبار وجوده المتوقع، كتسمية العصير خمرًا في قوله: ﴿ إِنِّ آرَىنِيَ أَعْصِرُ خَمْرًا ﴾ نظرًا إلى ما يؤول إليه في ثاني حال. وقرأ هذا الحرف ابن عامر والكسائي يؤول إليه في ثاني حال. وقرأ هذا الحرف ابن عامر والكسائي وقيل: منصوب بأن المضمرة بعد الفاء في جواب الأمر. وقرأ الباقون بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي فهو يكون.

ولقد أجاد من قال:

إذا ما أراد الله أمرًا فإنما يقول له كن قوله فيكون واللام في قوله: ﴿ لِشَيْءٍ ﴾ وقوله: ﴿ لَهُ ﴾ للتبليغ. قاله أبوحيان / .

7 8 9

\* قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِى إِلَيْهِمْ ﴾ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لم يرسل قبله ﷺ من الرسل إلا رجالاً، أي: لا ملائكة. وذلك أن الكفار استغربوا جدًا بعث الله رسلاً من البشر، وقالوا: الله أعظم من أن يرسل بشرًا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، فلو كان مرسلاً أحدًا حقًا لأرسل ملائكة كما بينه تعالى في آيات كثيرة، كقوله: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَّ أَوْحَيْنَا إِلَى اللَّهِ تَعالَى في آيات كثيرة، كقوله: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَّ أَوْحَيْنَا إِلَى اللَّهِ تَعالَى في آيات كثيرة، كقوله: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَّ أَوْحَيْنَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّ

رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنَذِرِ ٱلنَّاسَ ﴾ وقوله: ﴿ بَلْ عِبُوْا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِنْهُمْ ﴾ الآية ، وقوله: ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْحَكُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسُواتِ ﴾ وقوله: ﴿ وَمَا مَنَعُ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى ٓ إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَتَ ٱللّهُ بَشَرًا وقوله: ﴿ وَهُ لَكُ بِأَنَّهُ مِكَانَت تَأْنِهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبِيَنَتِ فَقَالُواْ أَبَشُرُ يَهَدُونَنَا وَقُولُه : ﴿ أَنَشُرُ مِنَا وَمِدًا لَيْبَنَتِ فَقَالُواْ أَنَشُرُ يَهُدُونَا وَقُولُواْ وَتُولُواْ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللل

وقد بين الله جل وعلا في آيات كثيرة: أن الله ما أرسل لبني آدم إلا رسلاً من البشر، وهم رجال يأكلون الطعام، ويمشون في الأسواق، ويتزوجون، ونحو ذلك من صفات البشر، كقوله هنا: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَا رِجَالًا نُوْجِى إِلَيْهِمْ فَسَعُلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْامُونُ ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِن أَلْمُرْسَلِينَ إِلَا إِنَّهُمْ لَا يَعْامُونُ ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَا إِنَّهُمْ لَا يَعْامُونَ ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِن الْمُرْسَلِينَ إِلَا إِنَّهُمْ لَا يَعْامُونَ الطَّعَامُ وَيَكْشُونِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ﴾ وقوله: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا قَبْلُكَ لِللَّهِ اللَّهُمْ أَنْ وَلَهُ اللَّهِ صَيْرِ إِن كُنْتُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَهُمْ ٢٥٠ إِلَا لِللَّهُ مَا كُنُونُ الطَّعَامُ وَمَا كَانُوا / خَلِدِينَ ﴿ وقوله: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن اللَّهُ مَا كُنُونُ الطَّعَامُ وَمَا كَانُوا / خَلِدِينَ ﴿ وقوله: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا لَكُنُ بِدْعًا مِن الرّبَاتِ . وَلَوْلُهُ اللَّهُ مَا كُنُتُ بِدْعًا مِنَ اللَّهُ الرّسُلُ اللَّهُ الْآية . . إلى غير ذلك من الآيات .

وقرأ جمهور القراء هذا الحرف «يوحى إليهم» بالياء المثناة التحتية، وفتح الحاء مبنيًا للمفعول. وقرأه حفص عن عاصم: ﴿ نُوحِى إليهِم ﴾ بالنون، وكسر الحاء مبنيًا للفاعل، وكذلك قوله في آخر سورة يوسف: «إلا رجالاً يوحى إليهم من أهل القرى» وأول الأنبياء: «إلا رجالاً يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر» الآية. كل هذه المواضع قرأ فيها حفص وحده بالنون وكسر الحاء، والباقون بالياء التحتية، وفتح الحاء أيضًا، وأما الثانية في سورة الأنبياء وهي قوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلّا نُوجِى إِلَيْهِ أَنَهُ لاَ إِلَهُ إِلاّ أَنا ﴾ الآية، فقد قرأه بالنون وكسر الحاء حمزة والكسائي وحفص، والباقون بالياء التحتية وفتح الحاء أيضًا.

وحصر الرسل في الرجال في الآيات المذكورة لا ينافي أن من الملائكة رسلاً، كما قال تعالى: ﴿ اللّهُ يَصَّطَفِي مِنَ الْمَكَيِّكَةِ مُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ ﴾ وقال: ﴿ الْحَمَدُ لِلّهِ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَكَيِّكَةِ رُسُلاً ﴾ الآية؛ لأن الملائكة يرسلون إلى الرسل، والرسل ترسل إلى الناس. والذي أنكره الكفار هو إرسال الرسل إلى الناس، وهو الذي حصر الله فيه الرسل في الرجال من الناس، فلا ينافي إرسال الملائكة للرسل بالوحي، ولقبض الأرواح، وتسخير الرياح والسحاب، وكتب أعمال بني آدم، وغير ذلك، كما قال تعالى: ﴿ فَالْمُدُرِّرَتِ أَمْرًا فَ ﴾.

#### تنبيه

يفهم من هذه الآيات أن الله لم يرسل امرأة قط؛ لقوله: ﴿ فَسَّنَالُوا أَهْلَ اللهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبِلِكَ إِلَّا رِجَالًا ﴾ ويفهم من قوله: ﴿ فَسَّنَالُوا أَهْلَ

101

ٱلذِّكْرِ ﴾ الآية \_ أن من جهل الحكم، يجب عليه سؤال العلماء والعمل بما أفتوه به. / والمراد بأهل الذكر في الآية، أهل الكتاب، وهذه الأمة أيضًا يصدق عليها أنها أهل الذكر، لقوله: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ ﴾ الآية. إلا أن المراد في الآية أهل الكتاب.

والباء في قوله: ﴿ بِٱلْبَيْنَتِ وَٱلزُّبُرِ ﴾ قيل: تتعلق بـ ﴿ وَمَآ ارسلنا ارْسَلْنَا ﴾ داخلاً تحت حكم الاستثناء مع ﴿ رِجَالا ﴾ أي: وما أرسلنا إلا رجالاً بالبينات، كقولك: ما ضربت إلا زيدًا بالسوط؛ لأن أصله ضربت زيدًا بالسوط. وقيل: تتعلق بقوله: ﴿ رِجَالا ﴾ صفة له، أي: رجالاً متلبسين بالبينات. وقيل: تتعلق بـ ﴿ أَرْسَلْنَا ﴾ مضمرًا دل عليه ما قبله؛ كأنه قيل: بم أرسلوا؟ قيل: بالبينات، قاله صاحب وقيل: تتعلق بـ ﴿ نُوجِى ﴾ أي: نوحي إليهم بالبينات، قاله صاحب الكشاف، والعلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلدِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنفَكَّرُونَ ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِمْ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْ

وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية حكمتين من حكم إنزال القرآن على النبي ﷺ.

إحداهما: أن يبين للناس ما نزل إليهم في هذا الكتاب من الأوامر والنواهي، والوعد والوعيد، ونحو ذلك، وقد بين هذه الحكمة في غير هذا الموضع أيضًا؛ كقوله: ﴿ وَمَاۤ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ ﴾ وقوله: ﴿ إِنَّاۤ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ الآية.

الحكمة الثانية: هي التفكر في آياته والاتعاظ بها، كما قال هنا: ﴿ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكُرُونَ ﴿ وَقَدْ بِينَ هذه الحكمة في غير هذا الموضع أيضًا، كقوله: ﴿ كِنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَنَبَّرُواْ ءَايَتِهِ وَلِيَنَدُكُر اللهِ أَنْوَلُواْ الْأَلْبَا فَي عَلَى مُبَرَكُ لِيَنَبِّرُواْ عَانَتِهِ وَلِيَنَدُكُر اللهِ أَوْلُواْ الْأَلْبَا فِي وَقُولُه: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ اللّهُ وَقُولُه: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ اللّهُ عَلَى اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ النّفِلُونَ اللّهُ عَلَى عَير ذلك من الآيات.

707

\* قوله تعالى: ﴿ أَفَامِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسّيّعَاتِ آن يَغْسِفَ ٱللّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ الله جلا وعلا على الذين يعملون السيئات من الكفر والمعاصي، ومع ذلك يأمنون عذاب الله ولا يخافون أخذه الأليم، وبطشه الشديد، وهو قادر على عذاب الله ولا يخافون أخذه الأليم، وبطشه الشديد، وهو قادر على أن يخسف بهم الأرض، ويهلكهم بأنواع العذاب. والخسف: بلع الأرض المخسوف به وقعودها به إلى أسفل، كما فعل الله بقارون، قال الله تعالى فيه: ﴿ فَنَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ الآية. وبين هذا المعنى في مواضع كثيرة؛ كقوله: ﴿ وَأَمِنتُمْ مَن فِي ٱلسَّمَاةِ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ اللهَ يَعْرُونَ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ أَفَا مِنتُمْ مَن فِي ٱلسَّمَاةِ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ وَلِهِ اللهِ أَلْوَنَ مَن فِي ٱلسَّمَاةِ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ وَلِيهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله إلى أَلْوَنَ مَن فِي ٱلسَّمَاةِ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ مَا فِي أَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وقوله: ﴿ أَفَا مِنتُوا مَن هذا في أول «سورة الأعراف».

واختلف العلماء في إعراب ﴿ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ في هذه الآية الكريمة، فقال بعض العلماء: نعت لمصدر محذوف؛ أي: مكروا المكرات السيئات، أي: القبيحات قبحًا شديدًا؛ كما ذكر الله عنهم في قوله: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِبَّوكَ أَوْ يَقَ تُلُوكَ أَوْ يُعْتِرِجُوكَ ﴾ الآية.

وقال بعض العلماء: مفعول به له هُمَكُرُوا على تضمين هُمَكُرُوا معنى فعلوا، وهذا أقرب أوجه الإعراب عندي، وقيل: مفعول به له هأمن أي: أأمن الماكرون السيئات؛ أي: العقوبات الشديدة التي تسوءهم عند نزولها بهم. ذكر الوجه الأول الزمخشري، والأخيرين ابن عطية. وذكر الجميع أبو حيان في «البحر المحيط».

### تنبيه

كل ما جاء في القرآن من همزة استفهام بعدها واو للعطف أو فاؤه؛ كقوله: / ﴿ أَفَنَضَرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكَرَ صَفْحًا ﴾ ﴿ أَفَلَمْ يَرُوا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيدِيهِمْ ﴾ ﴿ أَفَلَمْ تَكُنَّ ءَاينِي تُتَّلَىٰ عَلَيْكُمُ ﴾ الخ، فيه وجهان معروفان عند علماء العربية:

أحدهما: أن الفاء والواو كلتاهما عاطفة ما بعدها على محذوف دل المقام عليه؛ كقولك مثلاً: أنمهلكم فنضرب عنكم الذكر صفحًا؟! أعموا فلم يروا إلى ما بين أيديهم؟! ألم تأتكم آياتي فلم تكن تتلى عليكم؟! وهكذا ـ وإلى هذا الوجه أشار ابن مالك في الخلاصة بقوله:

وحذف متبوع بدا هنا استبح وعطفك الفعل على الفعل يصح ومحل الشاهد في الشطر الأول دون الثاني.

الوجه الثاني: أن الفاء والواو كلتاهما عاطفة للجملة المصدرة بهمزة الاستفهام على ما قبلها؛ إلا أن همزة الاستفهام تزحلقت عن محلها فتقدمت على الفاء والواو، وهي متأخرة عنهما في المعنى، وإنما تقدمت لفظًا عن محلها معنى؛ لأن الاستفهام له صدر الكلام.

فبهذا تعلم أن في قوله تعالى في هذه الآية التي هي قوله: ﴿ أَفَأُمِنَ اللَّذِينَ مَكُرُوا السّيِّعَاتِ ﴾ الآية \_ الوجهين المذكورين؛ فعلى الأول: فالمعنى أجهل الذين مكروا السيئات وعيد الله بالعقاب؟ فأمن الذين مكروا السيئات الخ، وعلى الثاني: فالمعنى فأأمن الذين مكروات السيئات؛ فالفاء عاطفة للجملة المصدرة بالاستفهام، والأول هو الأظهر، والعلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ أُوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُا . . ﴾ الآية، تقدم بيان هذه الآية وأمثالها من الآيات في «سورة الرعد».

\* قوله تعالى: ﴿ هُوَقَالَ اللّهُ لَا نَنَجُدُوۤا إِلَنهَ يَنِ اَتُنَيْنَ إِنَّمَاهُوَ إِلَٰهُ وَحِدً فَا يَقَدُهُ الآية الكريمة جميع فَإِيَّكَى فَأَرْهَبُونِ ﴿ فَى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة جميع البشر عن أن يعبدوا إللهًا آخر معه، وأخبرهم أن المعبود المستحق لأن يعبد وحده واحد، ثم أمرهم أن يرهبوه، أي: يخافوه وحده؛ لأن يعبد وحده واحد، ثم أمرهم أن يرهبوه، أي: يخافوه وحده؛ لأنه هو الذي بيده الضر والنفع، لا نافع ولا ضار سواه / .

405

وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة؛ كقوله: ﴿ فَفِرُّواْ إِلَى اللَّهِ إِنِّ الكُرْ مِّنَهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَفِرُواْ إِلَى اللَّهِ إِنِّ الكُرْ مِّنَهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَهُ مَنِينٌ مَّ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَالْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَالْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا تَخَذُولًا ﴿ لَا يَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا تَخَذُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهَ اللهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَلْلَقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ﴿ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَلْلَقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ﴿ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَلْلَقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وبين جل وعلا في مواضع أخر إستحالة تعدد الآلهة عقلاً؛ كقوله: ﴿ لَوْ كَانَ فِهِمَآ ءَالِهَ أَهُ اللّهُ لَفَسَدَتاً ﴾ وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ مَعَهُم مِنْ إِلَيْهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَيْمِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ شُبْحَنَ ٱللّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَيْهِ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ ﴾ وقوله: يَصِفُونَ إِنَّ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ ﴾ وقوله: ﴿ قُل لَوْ كَانَ مَعَدُهُ ءَالِهَ تُهُ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بَنَغَوْا إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿ قَ اللَّهَاتِ اللَّامِرة بعبادته وحده كثيرة جدًا، فلا نطيل بها الكلام.

وقدم المفعول في قوله: ﴿ وَإِيّنِى فَارَهَبُونِ ﴿ الله الله على الحصر. وقد تقرر في الأصول في مبحث «مفهوم المخالفة، وفي المعاني في مبحث القصر» «أن تقديم المعمول من صيغ الحصر المعاني في مبحث القصر» «أن تقديم المعمول من صيغ الحصر أي: خافون وحدي ولا تخافوا سواي. وهذا الحصر المشار إليه هنا بتقديم المعمول بينه جل وعلا في مواضع أخر، كقوله: ﴿ فَلَا تَخْشُوا النّكاسَ وَاخْشُونَ ﴿ اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ وَالْمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَال

\* قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا ﴾ الدين هنا: الطاعة، ومنه سميت أوامر الله ونواهيه دينًا، كقوله: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ دِينًا ﴾ وقوله: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامُ دِينًا ﴾ وقوله: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامُ دِينًا فَكَن يُقْبَلُ مِنْهُ ﴾ .

والمراد بالدين في الآيات: طاعة الله بامتثال جميع الأوامر، واجتناب جميع النواهي، ومن الدين بمعنى الطاعة، قول عمرو بن كلثوم في معلقته:

وأيام لنا غُرِّ كرام عصينا الملك فيها أن ندينا / ٢٥٥ أي: عصيناه وامتنعنا أن ندين له، أي: نطيعه.

وقوله: ﴿ وَاصِبًا ﴾ أي: دائمًا، أي: له جل وعلا الطاعة والذل والخضوع دائمًا؛ لأنه لا يضعف سلطانه، ولا يعزل عن سلطانه، ولا يعلن ولا يغلب، ولا يتغير له حال، بخلاف ملوك الدنيا، فإن الواحد منهم يكون مطاعًا له السلطنة والحكم، والناس يخافونه ويطمعون فيما عنده برهة من الزمن، ثم يعزل أو يموت، أو يذل بعد عز، ويتضع بعد رفعة، فيبقى لا طاعة له ولا يعبأ به أحد، فسبحان من لم يتخذ ولدًا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا.

وهذا المعنى الذي أشار إليه مفهوم الآية بينه جل وعلا في مواضع أخر، كقوله: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمّ مَلِكَ ٱلمُلّكِ تُوَّتِي ٱلْمُلّكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزعُ المُلّكَ مِمَّن تَشَآءٌ وَتُخِرُ مَن تَشَآءٌ وَتُخِرُ مَن تَشَآءٌ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ خَافِضَةٌ وَلَعْمَةٌ مَن تَشَآءٌ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ خَافِضَةٌ وَاللّهُ مَن تَشَآءٌ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ خَافِضَةٌ فِي الدنيا، وتخفض أقوامًا كانت منزلتهم منخفضة في الدنيا، وتخفض أقوامًا كانوا ملوكًا في الدنيا لهم المكانة الرفيعة، وقوله: ﴿ لِمَنِ ٱلمُلّكُ ٱلدَّوَمُ لِللّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهّارِ شَهُ ﴾.

ونظير هذه الآية المذكورة قوله: ﴿ وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴿ وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴿ وَكُولًا وَلَهُمْ عَذَابُ وَاصِبُ ۚ ﴾ أي: دائم. وقيل: عذاب موجع مؤلم. والعرب تطلق الوصب على المرض، وتطلق الوصوب على الدوام.

وروي عن ابن عباس أنه لما سأله نافع بن الأزرق عن قوله تعالى: ﴿ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا ﴾ قال له: الواصب الدائم، واستشهد له بقول أمية بن أبي الصلت الثقفي:

وله الدين واصبًا وله المل ك وحمد له على كل حال

ومنه قول الدؤلي:

لا أبتغي الحمد القليل بقاؤه يومًا بذم الدهر أجمع واصبا

وممن قال بأن معنى الواصب في هذه الآية الدائم: ابن عباس ومجاهد، وعكرمة، وميمون بن مهران، والسدي وقتادة، والحسن والضحاك، وغيرهم.

وروي عن ابن عباس أيضًا واصبًا، أي: واجبًا. وعن مجاهد أيضًا: واصبًا، أي: خالصًا. وعلى قول مجاهد هذا فالخبر بمعنى الإنشاء، أي: ارهبوا أن / تشركوا بي شيئًا، وأخلصوا لي الطاعة. وعليه فالآية كقوله: ﴿ أَفَغَيْرُ دِينِ ٱللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَ أَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرَهًا وَإِلْيَهِ يُرْجَعُونَ هِي وقوله: ﴿ أَلَا يِلّهِ الدِّينُ وقوله: ﴿ وَوله: ﴿ وَمَا أُمُ وَا إِلّا لِيعَبُدُوا ٱللّه مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ وقوله: ﴿ وَوله: ﴿ وَمَا أُمُ وَاللّهِ لِيعَبُدُوا ٱللّه مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ وقوله: ﴿ وَاصِبًا ﴾ حال عمل فيه الظرف.

\* وقوله تعالى: ﴿ أَفَغَيْرُ اللّهِ نَنَقُونَ ﴿ أَنكُو جَلَ وَعَلَا فِي هَذَهُ اللّهِ الكريمة على من يتقي غيره؛ لأنه لا ينبغي أن يتقى إلا من بيده النفع كله والضر كله؛ لأن غيره لا يستطيع أن ينفعك بشيء لم يرده الله لك، ولا يستطيع أن يضرك بشيء لم يكتبه الله عليك.

وقد أشار تعالى هنا إلى أن إنكار اتقاء غير الله لأجل أن الله هو الذي يرجى منه النفع، ويخشى منه الضر، ولذلك أتبع قوله: ﴿ أَفَعَيْرَ اللّهِ نَنَّقُونَ ثَنَ ﴾ بقوله: ﴿ وَمَا يِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فَإِلَيْهِ تَعَنَّ وَمَا يِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضَّرُ فَإِلَيْهِ تَعَنَّ وَمَا يَكُم وَمَا يَكُم وَمَا يَعْمَ وَمَا يَعْمَ أَصُواتَكُم بالدعاء والاستغاثة عند نزول الشدائد، ومنه قول الأعشى، أو النابغة يصف بقرة:

فطافت ثلاثًا بين يوم وليلة وكان النكير أن تضيف وتجأرا وقول الأعشى:

يراوح من صلوات المليك طورًا سجودًا وطورًا جؤارا

ومنه قوله تعالى: ﴿ حَقَىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُثَرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجَنُرُونَ ﴿ لَا تَجَعُرُوا الْيَوْمُ إِلَّا كُومُ وَنَا لَا نُصَرُونَ ﴿ وَقِد أَشَارِ إِلَى هذَا المعنى في مواضع أَخر، كقوله: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكُ اللّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَا يَمْسَسُكَ اللّهُ بِضُرِّ فَلَا كُونَ يَمْسَسُكَ اللّهُ بِضُرِّ فَلَا مَصَلَكَ اللّهُ بِضُرِّ فَلَا مَنْ يَعْمَدِ فَلَا مُرَادً لِفَضَلِهِ وَقُوله : ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللّهُ بِضُرِّ فَلَا مَنْ يَصَيْبُ بِهِ مَن يَشَاهُ مِنْ عَلَيْ فَلَا رَاذَ لِفَضَلِهِ وَقُوله : ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللّهُ بِضَرِّ وَلَا يَعْمَلُونَ مِن يَعْمَدِ فَلَا مُرَسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ قُلُ لَن يُصِيبُ إِلَا مَا عَلَيْ مَن مَعْمَدِ فَلَا مُرَسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ قُلُ لَن يُصِيبَ نَا إِلّا مَا يَمْسِكَ لَكُ أَلَا مَا يَصَيبُ نَا إِلّا مَا يَعْمَلُونَ مِن يَصَلّا اللّهُ إِنْ أَرَادَنِي اللّهُ لِنَا هُومُ مَوْلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ إِنْ أَرَادَنِي اللّهُ بِضَرِّ هَلَ هُنّ / كَلْشِفَكُ ضُرِّةٍ وَاللّهُ إِنْ أَرَادَنِي اللّهُ بِضَرِّ هَلَ هُنّ / كَشِفَكَ ضُرِّةٍ وَاللّهُ إِنْ أَرَادَنِي اللّهُ بِضَرِّ هَلُ هُنّ / كَشِفَكُ صُرِّةٍ وَاللّهُ إِنْ أَرَادَنِي اللّهُ بِضَرِّ هَلَ هُنَ اللّهُ عَيْمُ ذَلْكُ مِن الآياتِ . هُ فَلَ اللّهُ إِنْ أَرَادَنِي اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ أَرَادَنِي اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ أَرَادَنِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْمَ ذَلْكُ مِن الآياتِ .

وقد ثبت في الصحيح عنه ﷺ أنه قال: «اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد» وفي حديث ابن عباس المشهور: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف».

\* قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلظُّرَّ عَنكُمُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَجِّمَ يُشْرِكُونَ ﴿ ثَن بِني آدم إذا مسهم Yav

الضر دعوا الله وحده مخلصين له الدين، فإذا كشف عنهم الضر، وأزال عنهم الشدة إذا فريق منهم - وهم الكفار - يرجعون في أسرع وقت إلى ما كانوا عليه من الكفر والمعاصي. وقد كرر جل وعلا هذا المعنى في القرآن، كقوله في «يونس»: ﴿حَتَّى إِذَا كُنتُم فِ القُلْكِ هذا المعنى في القرآن، كقوله في «يونس»: ﴿حَتَّى إِذَا كُنتُم فِ القُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيح طَيِّبَةِ وَفَرِحُوا بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظُنُوا أَنَهُم أُحِيط بِهِم وَوَل بِها جَآءَتُها رِيحٌ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكانِ وَظُنُوا أَنَهُم أُحِيط بِهِم وقوله في «الإسراء»: ﴿ وَإِذَا مَسَكُم الضُرُ فِ الْمَرْفِ نِعَلَم الْمَانَحُ فَلُوا الله عَلَى الْمَرِ أَمَى شَمُ وَكُونَ اللهِ الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وقد قدمنا هذا في «سورة الأنعام» في الكلام على قوله تعالى: ﴿ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنَّ أَتَنكُمْ عَذَابُ اللَّهِ ﴾ الآية.

\* قوله تعالى: ﴿ فَتَمَتّعُواً فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ فَيَ صَيغة الأمر في قوله: ﴿ فَتَمَتّعُواً ﴾ للتهديد. وقد تقرر في «فن المعاني، في مبحث الإنشاء» وفي «فن الأصول، في مبحث الأمر» أن من المعاني التي تأتي لها صيغة إفعل التهديد، كقوله / هنا: ﴿ فَتَمَتّعُواً فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ فَنَمَتّعُواً فَسَوْفَ الله عنى آيات أخر؛ كقوله: ﴿ قُلْ تَمَتّعُوا فَإِنَّ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَكِ النَّارِ ﴿ وَقُولُه: ﴿ قُلْ تَمَتّعُوا وَيُلِهِمُ مُصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿ وَقُولُه: ﴿ فَذَرَهُمْ يَغُوضُوا وَيَلَعَمُونَ فَي الله وقوله: ﴿ فَلَ مَمّتُعُوا وَيُلِهِمُ مُصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿ وقوله: ﴿ فَذَرَهُمْ يَغُوضُوا وَيَلْعَمُوا حَتَى يُلَقُوا يَوْمَهُمُ اللّهُ مَنْ فَعَدُونَ وَقُولُه: ﴿ فَذَرَهُمْ يَغُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَى يُلَقُوا يَوْمَهُمُ اللّهُ مَنْ فَعَدُونَ وَي اللّهِ وقوله: ﴿ فَدَرَهُمْ يَغُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَى يُلِكُوا يَوْمَهُمُ اللّهُ مَنْ فَي مُعُونَ وَقُولُه: ﴿ فَدُرَهُمْ يَغُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَى يُلِكُوا يَوْمَهُمُ اللّهُ مَنْ فَعُونَ وَقُولُه: ﴿ فَلَوْلُهُ وَتُمَنّعُوا قَلِيلًا إِنّكُمْ مُعُونُونَ وَ فَولُه: ﴿ فَلَولُهُ وَلَهُ اللّهُ لَهُ مُعُونُ وَلَهُ فَلَمُ اللّهُ مَنْ وَقُولُه: ﴿ فَلَوْلُهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ فَتَعَلّعُوا وَيُلْقُوا يَوْمَهُمُ وَقُولُه : ﴿ فَلَوْلُهُ اللّهُ اللّهُ مُعْرَمُونَ وَلَهُ وَلَوْلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللله

Y0/

﴿ فَذَرَّهُمْ حَتَّى يُكَتَّوُا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُصْعَقُونَ ۞ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات.

\* قوله تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَكُهُمُّ تَأَلَّهِ لَتُسُكُنَّ عَمَّا كُنُتُمُ تَقَنَّهُمُ تَأَلَّهِ لَتُسُكُنَّ عَمَّا كُنُتُمُ تَقَنَّهُ وَلَه : ﴿ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وي ضمير الفاعل في قوله: ﴿ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وجهان:

أحدهما: أنه عائد إلى الكفار، أي: ويجعل الكفار للأصنام التي لا يعلمون أنها تنفع عابدها أو التي لا يعلمون أنها تنفع عابدها أو تضر عاصيها ـ نصيبًا الخ، كقوله تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَالَمُ يُنزِّلُ بِهِ مُلْطَنّا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَالَمُ مِن الآيات.

وقال صاحب الكشاف: ومعنى كونهم لا يعلمونها أنهم يسمونها آلهة، ويعتقدون فيها أنها تضر وتنفع، وتشفع عند الله، وليس كذلك، وحقيقتها أنها جماد، لا يضر ولا ينفع، فهم إذًا جاهلون بها.

والوجه الثاني: أن واو ﴿ يَعْلَمُونَ ﴾ واقعة على الأصنام، فهي جماد لا يعلم شيئًا، أي: ويجعلون للأصنام الذين لا يعلمون شيئًا لكونهم جمادًا \_ نصيبًا الخ. وهذا الوجه كقوله: ﴿ أَمُوتُ غَيْرُ أَحْيَا ۗ وَمَا يَشَعُرُونَ أَيّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ وَهِذَا الوجه كقوله : ﴿ فَكُفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ وَمَا يَشَعُرُونَ أَيّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ وَقُولُه : ﴿ فَكُفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَعَنَافِينِ ﴾ وقوله : ﴿ أَلَهُمْ أَرَجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعُينُ يُبْصِرُونَ بِهَا أَهُ اللّهُ مَ أَرَجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا أَهُ اللّهُ عَير ذلك مَن الآيات. وعلى هذا القول: فالواو راجعة إلى «ما» من قوله: ﴿ لِمَا لاَيَعْلَمُونَ ﴾ وعبر عنهم بـ «ما» التي هي لغير العاقل؛ لأن تلك ﴿ لِمَا لاَيَعْلَمُونَ ﴾ وعبر عنهم بـ «ما» التي هي لغير العاقل؛ لأن تلك

المعبودات التي جعلوا لها من رزق الله نصيبًا / جماد لا تعقل ٢٥٩ شيئًا. وعبر بالواو في ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ على هذا القول لتنزيل الكفار لها منزلة العقلاء في زعمهم أنها تشفع، وتضر وتنفع.

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن هذا المعنى المذكور في هذه الآية الكريمة بينه تعالى في غير هذا الموضع، كقوله: ﴿ وَجَعَلُواْ بِيَهِ مِمَّا ذَرَا مِنِ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَلَمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَلَذَا بِيَهِ بِزَعَمِهِمْ وَهَلَذَا لِلْهُ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَلَمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَلَذَا بِيْهِ بِزَعَمِهِمْ وَهَلَذَا لِلْهُ وَمَا كَانَ لِلْمُرَكَآيِهِمْ فَكَلايصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلْهُ فَهُوكَ مِسِ لُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ اللهِ فَهُوكَ مِسِ لُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ اللهِ فَهُوكَ مِسِ لُهُ وَذَلك أَن الكفار كانوا إذا حرثوا حرثًا، أو كانت لهم ثمرة جعلوا لله منها جزءًا، وللوثن جزءًا فما جعلوا من نصيب الأوثان حفظوه، وإن وقع اختلط به شيء مما جعلوه لله ردوه إلى نصيب الأصنام، وإن وقع شيء مما جعلوه لله في نصيب الأصنام تركوه فيه، وقالوا: الله غني والصنم فقير. وقد أقسم جل وعلا: على أنه يسألهم يوم القيامة عن والصنم فقير. وقد أقسم جل وعلا: على أنه يسألهم يوم القيامة عن هذا الافتراء والكذب، وهو زعمهم أن نصيبًا مما خلق الله للأوثان وهو سؤال توبيخ وتقريع.

\* قوله تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ ٱلْمَنَاتِ سُبَحَنَاهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَإِذَا لِشَّ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأَنْثَى ظَلَّ وَجْهُمُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ فَ يَنُورَى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَّهِ مَا بُشِّرَ بِهِ ﴿ فَا يَعْمَدُهُ مَا يَعَكُمُونَ ﴿ فَيَ اللّهِ مَا اللّهِ مَا يَعْمَدُونَ وَقَ ﴾ بُشِّرَ بِهِ ﴿ أَلَا سَآةً مَا يَعَكُمُونَ وَقَ ﴾

قوله: ﴿وَيَجْعَلُونَ﴾ أي: يعتقدون. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار يعتقدون أن لله بنات إناثًا. وذلك أن خزاعة وكنانة كانوا يقولون: الملائكة بنات الله، كما بينه تعالى بقوله:

﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَكِ كُمُ الَّذِينَ هُمْ عِبَدُ الرَّمْنِ إِنَّنَا ﴾ الآية. فزعموا لله الأولاد، ومع ذلك زعموا له أخس الولدين وهو الأنثى، فالإناث التي جعلوها لله يكرهونها لأنفسهم ويأنفون منها، كما قال تعالى عنهم: ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِاللَّنُونَ ظُلَّ وَجَهُمُ مُسُودًا ﴾ أي: لأن شدة الحزن والكآبة تسود لون الوجه ﴿ وَهُو كَظِيمٌ ﴿ فَي ﴾: أي: ممتلىء حزنًا، وهو ساكت، وقيل: ممتلىء غيظًا على امرأته التي ولدت له الأنثى. ﴿ يَنُورَئِن مِنَ الْفَوْمِ مِن / سُوّء مَا بُشِرَ بِيدٍ ﴾ أي: يختفي من أصحابه من أجل سوء ما بشر به لئلا يروا ما هو فيه من الحزن والكآبة، أو لئلا يشمتوا به ويعيروه، ويحدث نفسه وينظر: ﴿ أَيُمُسِكُمُ ﴾ أي: ما بشر به وهو الأنثى ﴿ عَلَى هُونٍ ﴾ أي: هوان وذل ﴿ أَمْ يَدُسُمُ ﴾ في التراب، يعني ما كانوا أي: يدفن المذكور الذي هو الأنثى حيًا في التراب، يعني ما كانوا يفعلون بالبنات من الوأد، وهو دفن البنت حية، كما قال تعالى: فعلون بالبنات من الوأد، وهو دفن البنت حية، كما قال تعالى: في فعلون بالبنات من الوأد، وهو دفن البنت حية، كما قال تعالى: فعلون أَلْوَا أَلْمَوْءُ وَهُ أَلْمَا فَالَ عَالَى:

وأوضح جل وعلا هذه المعاني المذكورة في هذه الآيات في مواضع أخر، فبين أن جعلهم الإناث لله، أو الذكور لأنفسهم قسمة غير عادلة، وأنها من أعظم الباطل.

وبين أنه لو كان متخذًا ولدًا سبحانه وتعالى عن ذلك، لاصطفى أحسن النصيبين، ووبخهم على أن جعلوا له أخس الولدين، وبين كذبهم في ذلك وشدة عظم ما نسبوه إليه، كل هذا ذكره في مواضع متعددة، كقوله: ﴿ أَلَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثَىٰ إِنَّ يَلِكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ﴿ وَلَهُ اللَّانُ اللّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ أَلَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثَى إِنَّ يَلِكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ﴿ وَقُولُهُ : ﴿ أَلَا إِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ لِيَقُولُونَ ﴿ وَلَهُ اللّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ أَلَا اللّهُ وَاللّهُ مَنْ إِفْكُهُمْ رَبُّكُمُ وقوله : ﴿ أَفَا أَصْفَلَكُمْ رَبُكُمُ وَلَهُ اللّهُ وَقُولُه : ﴿ أَفَا أَصْفَلَكُمْ رَبُكُمُ اللّهُ وَقُولُه : ﴿ أَفَا أَصْفَلَكُمْ رَبُكُمُ اللّهُ وَقُولُه : ﴿ أَفَا أَصْفَلَكُمْ رَبُكُمُ اللّهُ وقوله : ﴿ أَفَا أَصْفَلَكُمْ رَبُكُمُ اللّهُ وَقُولُه : ﴿ أَفَا أَصْفَلَكُمْ رَبُكُمُ اللّهُ وَقُولُهُ اللّهُ وقوله : ﴿ أَفَا صَفَلَكُمْ رَبُكُمُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَقُولُه : ﴿ أَفَا أَصْفَلَكُمْ رَبُكُمْ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَقُولُهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَقُولُه : ﴿ أَلَا لَهُمُ مَنْ إِنْ إِلَهُ اللّهُ وَقُولُهُ اللّهُ وَقُولُهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَوْلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَوْلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

77.

وبين شدة عظم هذا الافتراء بقوله: ﴿ وَقَالُواْ التَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿ وَقَالُواْ التَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿ وَقَالُواْ التَّخَدُ وَلَدَا ﴿ وَقَالُوا التَّخَمَنِ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلأَرْضُ وَلَدًا ﴿ وَلَمَا يَنْفِعَ لِلرَّحْمَنِ أَن يَنْخِذَ وَلَدًا ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَنْخِذَ وَلَدًا ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَنْخِذَ وَلَدًا ﴾ إن كُو أَن مَن / في السَمَوَتِ وَالأَرْضِ إِلَّا ءَاقِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿ وَقُولُه: ﴿ إِنّكُونَ لَنَهُ وَلُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿ إِلَى غير ذلك من الآيات.

وقوله في هذه الآية: ﴿ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ۞ ﴿ مبتدأ وخبر .

وذكر الزمخشري والفراء وغيرهما: أنه يجوز أن تكون ﴿ مَا ﴾ في محل نصب عطفًا على ﴿ ٱلْبَنَتِ ﴾ أي: ويجعلون لله البنات، ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون. ورد إعرابه بالنصب الزجاج، وقال: العرب تستعمل في مثل هذا ويجعلون لأنفسهم. قاله القرطبي.

وقال أبو حيان «في البحر المحيط»: قال الزمخشري: ويجوز في ﴿ مَّا ﴾ فيما يشتهون الرفع على الابتداء، والنصب على أن يكون معطوفًا على ﴿ ٱلْبَنَاتِ ﴾ أي: وجعلوا لأنفسهم ما يشتهون من الذكور. انتهى. وهذا الذي أجازه من النصب تبع فيه الفراء والحوفي.

وقال أبو البقاء \_ وقد حكاه \_: وفيه نظر. وذهل هؤلاء عن قاعدة في النحو: وهي أن الفعل الرافع لضمير الاسم المتصل لا يتعدى إلى ضميره المتصل المنصوب؛ فلا يجوز: زيد ضربه، أي: زيدًا. تريد ضرب نفسه؛ إلا في باب ظن وأخواتها من الأفعال القلبية، أو فقد وعدم؛ فيجوز: زيد ظنه قائمًا، وزيد فقده، وزيد عدمه. والضمير المجرور بالحرف كالمنصوب المتصل، فلا يجوز: زيد غضب عليه، تريد غضب على نفسه. فعلى هذا الذي تقرر لا يجوز النصب، إذ يكون التقدير: ويجعلون لهم ما يشتهون. فالواو ضمير مرفوع «ولهم» مجرور باللام. فهو نظير: زيد غضب عليه اهـ.

والبشارة تطلق في العربية على الخبر بما يسر، وبما يسوء. ومن إطلاقها على الخبر بما يسوء قوله هنا: ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من بغضهم للبنات مشهور معروف في أشعارهم؛ ولما خطبت إلى عقيل بن علفة المرى ابنته الجرباء قال:

وإني وإن سيق إلى المهر ألف وعبدان وذود عشر \* / أحب أصهاري إلى القبر \* /

ويروى لعبدالله بن طاهر قوله:

لكل أبي بنت يراعى شئونها ثلاثة أصهار إذا حمد الصهر

فبعل يراعيها وخدر يكنها وقبر يواريها وخيرهم القبر

وهم يزعمون أن موجب رغبتهم في موتهن، وشدة كراهيتهم لولادتهن الخوف من العار، وتزوج غير الأكفاء، وأن تهان بناتهم بعد موتهم، كما قال الشاعر في ابنة له تسمى مودة:

مودة تهوى عمر شيخ يسره لها الموت قبل الليل لو أنها تدري يخاف عليها جفوة الناس بعده ولا ختن يرجى أود من القبر وقال الآخر:

تهوى حياتي وأهوى موتها شفقًا والموت أكرم نزال على الحرم وقد ولدت امرأة أعرابي أنثى، فهجرها لشدة غيظه من ولادتها أنثى فقالت:

ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل بالبيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنينا ليس لنا من أمرنا ماشينا

\* وإنما نأخذ ما أعطينا \*

#### تنبيه

لفظة «جعل» تأتي في اللغة العربية لأربعة معان:

الأول: بمعنى اعتقد؛ كقوله تعالى هنا: ﴿ وَيَجَعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ ﴾ قال في الخلاصة:

\* وجعل اللذ كاعتقد \*

777

الثاني: بمعنى صير كما تقدم في الحجر؛ كقوله: ﴿ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِهِنَّ نُورًا ﴾ قال في الخلاصة /:

. . . . . . . والتي كصيرا أيضًا بها انصب مبتدا وخبرا

الثالث: بمعنى خلق كقوله: ﴿ ٱلْحَـمَدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَٰتِ وَٱلنُّورَ ﴾ أي: خلق الظلمات والنور.

الرابع: بمعنى شرع، كقوله:

وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي فأنهض نهض الشارب السكر قال في الخلاصة:

كأنشأ السائق يحدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ سُبْحَنَهُ ﴾ أي: تنزيهًا له جل وعلا عما لا يليق بكماله وجلاله، وهو ما ادعوا له من البنات سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرا!.

\* وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةٍ وَلَكِن يُوَخِرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغْدِمُونَ شَا﴾.

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لو عاجل الخلق بالعقوبة لأهلك جميع من في الأرض، ولكنه حليم لا يعجل بالعقوبة؛ لأن العجلة من شأن من يخاف فوات الفرصة، ورب السماوات والأرض لا يفوته شيء أراده. وذكر هذا المعنى في غير هذا الموضع، كقوله في «آخر سورة فاطر»: ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ

بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْ رِهَا مِن دَانِكِ ﴿ الآية ، وقوله: ﴿ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ ﴾ الآية ، وأشار بقوله: ﴿ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ إلى أنه تعالى يمهل ولا يهمل. وبين ذلك في غير هذا الموضع ، كقوله: ﴿ وَلَا تَحْسَبَكَ اللّهَ غَلِفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الطَّلِلِمُونَ إِنْمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَرُ ﴿ وَلَا تَحْسَبُكَ وقوله: ﴿ وَلَوْ تَحْسَبُكَ وَقُولُه : ﴿ وَلَوْ تَحْسَبُكُ مِنْ اللّهُ عَمَا يَعْمَلُ الطَّلِلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَرُ فَيَ ﴾ وقوله: ﴿ وَلَوْ لَا أَجَلُ مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ ﴾ / .

وبين هنا: أن الإنسان إذا جاء أجله لا يستأخر عنه، كما أنه لا يتقدم عن وقت أجله. وأوضح ذلك في مواضع أخر، كقوله: ﴿ وَلَن يُوَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَلَكُ مَن الآية، وقوله: ﴿ وَلَن يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ﴾ الآية، إلى غير ذلك من الآيات.

واعلم أن قوله تعالى: ﴿ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةٍ ﴾ فيه وجهان للعلماء:

أحدهما: أنه خاص بالكفار؛ لأن الذنب ذنبهم، والله يقول: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ ومن قال هذا القول قال: ﴿ مِن دَابَةٍ ﴾ أي: كافرة، ويروى عن ابن عباس. وقيل: المعنى أنه لو أهلك الآباء بكفرهم لم تكن الأبناء.

وجمهور العلماء، منهم ابن مسعود، وأبو الأحوص، وأبو هريرة وغيرهم - كما نقله عنهم ابن كثير وغيره - على أن الآية عامة، حتى إن ذنوب بني آدم لتهلك الجعل في جحره، والحبارى في وكرها، ونحو ذلك، لولا أن الله حليم لا يعجل بالعقوبة، ولا يؤاخذهم بظلمهم.

قال مقيده \_عفا الله عنه \_: وهذا القول هو الصحيح، لما تقرر في الأصول من: أن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها لفظة «من» تكون نصًا صريحًا في العموم. وعليه فقوله: ﴿ مِن دَابَّةٍ ﴾ يشمل كل ما يطلق عليه اسم الدابة نصًا.

وقال القرطبي في تفسيره: فإن قيل: فكيف يعم الهلاك مع أن فيهم مؤمنًا ليس بظالم؟

قيل: يجعل هلاك الظالم انتقامًا وجزاء، وهلاك المؤمن معوضًا بثواب الآخرة.

وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو قال: سمعت رسول الله على يقول: «إذا أراد الله بقوم عذابًا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم» اهد. محل الغرض منه بلفظه. والأحاديث بمثله كثيرة معروفة /.

وإذا ثبت في الأحاديث الصحيحة: أن العذاب إذا نزل بقوم عم الصالح والطالح، فلا إشكال في شمول الهلاك للحيوانات التي لا تعقل. وإذا أراد الله إهلاك قوم أمر نبيهم ومن آمن منهم أن يخرجوا عنهم؛ لأن الهلاك إذا نزل عم.

#### تنبيه

قوله: ﴿ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَةٍ ﴾ الضمير في ﴿ عَلَيْهَا ﴾ راجع إلى غير مذكور، وهو الأرض؛ لأن قوله: ﴿ مِن دَابَةٍ ﴾ يدل عليه؛ لأن من المعلوم: أن الدواب إنما تدب على الأرض. ونظيره قوله تعالى: ﴿ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَةٍ ﴾ وقوله: ﴿ حَتَى تَوَارَتُ بِالْخِجَابِ ﴿ يَكُ ﴾

أي: الشمس ولم يجر لها ذكر، ورجوع الضمير إلى غير مذكور يدل عليه المقام كثير في كلام العرب، ومنه قول حميد بن ثور:

وصهباء منها كالسفينة نضجت به الحمل حتى زاد شهرًا عديدها

فقوله: «صهباء منها» أي: من الإبل، وتدل له قرينة «كالسفينة» مع أن الإبل لم يجر لها ذكر، ومنه أيضًا قول حاتم الطائي:

أماري ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يومًا وضاق بها الصدر

فقوله: «حشرجت وضاق بها» يعني النفس، ولم يجر لها ذكر؛ كما تدل له قرينة «وضاق بها الصدر» ومنه أيضًا قول لبيد في معلقته:

حتى إذا ألقت يدًا في كافر وأجن عورات الثغور ظلامها فقوله: «ألقت» أي: الشمس، ولم يجر لها ذكر، ولكن يدل له قوله:

\* وأجن عورات الثغور ظلامها
 \* لأن قوله: «ألقت يدًا في كافر» أي: دخلت في الظلام.
 ومنه أيضًا قول طرفة في معلقته:

على مثلها أمضى إذا قال صاحبي ألا ليتني أفديك منها وأفتدي/ فقوله: «أفديك منها» أي: الفلاة، ولم يجر لها ذكر، ولكن قرينة سياق الكلام تدل عليها.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ يُوَاخِذُ ﴾ الظاهر أن

المفاعلة فيه بمعنى الفعل المجرد؛ فمعنى آخذ الناس يؤاخذهم: أخذهم بذنوبهم؛ لأن المفاعلة تقتضي الطرفين. ومجيئها بمعنى المجرد مسموع نحو: سافر وعافى.

وقوله: ﴿ يُوَاخِذُ ﴾ إن قلنا: إن المضارع فيه بمعنى الماضي فلا إشكال. وإن قلنا: إنه بمعنى الاستقبال فهو على إيلاء لو المستقبل وهو قليل؛ كقوله: ﴿ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلَفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَا خَافُوا عَلَيْهِمْ أَ ﴾ وقول قيس بن الملوح:

ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا ومن دون رمسينا من الأرض سبسب لظل صدى صوتي وإن كنت رمة لصوت صدى ليلى يهش ويطرب

والجواب بحمله على المضي في الآية تكلف ظاهر، ولا يمكن بتاتًا في البيتين، وأمثلته كثيرة في القرآن وفي كلام العرب. وقد أشار لذلك في الخلاصة بقوله:

لو حرف شرط في مضى ويقل إيـ لاؤهـا مستقبـ لا لكـن قبـل

\* قوله تعالى: ﴿ وَيَعَعُلُونَ لِلّهِ مَا يَكُرَهُونَ ﴾ أبهم جل وعلا في هذه الآية الكريمة هذا الذي يجعلونه لله ويكرهونه؛ لأنه عبر عنه به ﴿ مَا ﴾ الموصولة، وهي اسم مبهم، وصلة الموصول لم تُبيّن مِن وَصْفِ هذا المبهم إلا أنهم يكرهونه. ولكنه بين في مواضع أخر: أنه البنات والشركاء وجعل المال الذي خلق لغيره. قال في البنات: ﴿ وَيَجْعُلُونَ لِلّهِ ٱلْبُنَتِ ﴾ ثم بين كراهيتهم لها في آيات كثيرة، كقوله: ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأَنْقَ ﴾ الآية. وقال في الشركاء: ﴿ وَجَعَلُوا لِللّهِ شُرَكًا عَ ﴾ الآية، ونحوها من الآيات. وبين كراهيتهم للشركاء في

رزقهم بقوله: ﴿ ضَرَبُ لَكُمْ مَّشَلًا مِنْ أَنفُسِكُمْ هَلَ لَكُمْ مِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ مِن الشَّرَكَآءَ فِي مَا رَزَقَنكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسكُمْ فَي الواحد كَذَلِكَ نُفصِلُ ٱلْأَيْنَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ أَي: إذا كان / الواحد منكم لا يرضى أن يكون المملوك شريكًا له مثل نفسه في جميع ما عنده، فكيف تجعلون الأوثان شركاء لله في عبادته التي هي حقه على عباده! وبين جعلهم بعض ما خلق الله من الرزق للأوثان في قوله: ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَراً مِن الْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا - إلى قوله - سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ فَي وقوله : ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا - إلى مِمَّا رَزَقْنَهُمُ كُمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَمُونَ نَصِيبًا مَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا وقوله : ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا وقوله : ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مَا قدم .

\* قوله تعالى: ﴿ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَ لَهُمُ ٱلْمُسُنَى ﴾ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار يقولون بألسنتهم الكذب، فيزعمون أن لهم الحسنى، والحسنى تأنيث الأحسن، قيل: المراد بها الذكور، كما تقدم في قوله: ﴿ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴾ والحق الذي لا شك فيه: أن المراد بالحسنى: هو زعمهم أنه إن كانت الآخرة حقًا فسيكون لهم فيها أحسن نصيب كما كان لهم في الدنيا. ويدل على صحة هذا القول الأخير دليلان:

أحدهما: كثرة الآيات القرآنية المبينة لهذا المعنى، كقوله تعالى عن الكافر: ﴿ وَلَهِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّ إِنَّ لِي عِندُهُ للَّحُسِّنَى ﴾ وقوله: ﴿ وَلَهِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّ إِنَّ لِي عِندُهُ لَلَّحُسِّنَى ﴾ وقوله: ﴿ وَقَالَ لَأُوتَيَكَ مَالًا وَوَلِهُ: ﴿ وَقَالَ لَأُوتَيَكَ مَالًا وَوَلِهُ: ﴿ وَقَالُ لَأُوتَيَكَ مَالًا وَوَلِهُ: ﴿ وَقَالُوا خَنُ أَصَّ رُبُ أَمْوَلًا وَأَوْلِنَدًا وَمَا نَعْنُ مَالًا وَوَلِهُ: ﴿ وَقُولُهُ: ﴿ وَقَالُوا نَعْنُ أَكَ مُنْ اللَّهِ مَالِ وَبَنِينَ فَي اللَّهُ مَا فِي اللَّهِ مَا لَكُ مَن الآيات.

والدليل الثاني: أن الله أتبع قوله: ﴿ أَنَ لَهُمُ لَلْمُسَنَىٰ ﴾ بقوله: ﴿ لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ لَلْمُسَنَىٰ ﴾ بقوله: ﴿ لَاجَرَمَ أَنَّ لَمُمُ النَّارَ ﴾ الآية، فدل ذلك دلالة واضحة على ما ذكرنا، والعلم عند الله.

والمصدر المنسبك من ﴿ أَنَ ﴾ وصلتها في قوله: ﴿ أَنَ كُهُمُ ٱلْحُسُنَىٰ ﴾ في محل نصب، بدل من قوله: ﴿ ٱلْكَذِبَ ﴾ ومعنى وصف ألسنتهم الكذب قولها للكذب صريحًا لا خفاء فيه.

وقال الزمخشري في الكشاف في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَئُكُمُ ٱلْكَذِبَ ﴾ الآية. ما نصه:

فإن قلت: ما معنى وصف ألسنتهم الكذب؟

قلت: هو من فصيح الكلام وبليغه، جعل قولهم كأنه عين الكذب / ومحضه؛ فإذا نطقت به ألسنتهم فقد حلت الكذب بحليته، وصورته بصورته، كقولهم: ووجهها يصف الجمال، وعينها تصف السحر اه.

\* قوله تعالى: ﴿ لَا جَكُرُمُ أَنَّ لَمُّمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفَرُطُونَ ﴿ فَي هذا المحرف قراءتان سبعيتان، وقراءة ثالثة غير سبعية. قرأه عامة السبعة ما عدا نافعًا: ﴿ مُّفَرُطُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الله الله وفتح الراء بصيغة اسم المفعول، من أفرطه. وقرأ نافع بكسر الراء بصيغة اسم الفاعل، من أفرط. والقراءة ليست بسبعية بفتح الفاء وكسر الراء المشددة بصيغة أسم الفاعل من فرط المضعف، وتروى هذه القراءة عن أبي جعفر. وكل هذه القراءات له مصداق في كتاب الله.

أما قراءة الجمهور ﴿ مُّفْرُطُونَ شَيْ ﴾ بصيغة المفعول فهو اسم

مفعول أفرطه: إذا نسيه وتركه غير ملتفت إليه، فقوله: ﴿ مُّفَرُطُونَ ﴾ أي: متروكون منسيون في النار.

ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: ﴿ فَٱلْيَوْمَ نَسَنَهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَاَ إِنَّا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَاَ إِنَّا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَاَ إِنَّا نَسَيْنَكُمْ وَدُوقُواْ عَذَا كَ ٱلْخُلِمِ الآية، وقوله: ﴿ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَسَنَكُمْ كَا نَسِينَكُمْ كَا لَيْهَ، وقوله: ﴿ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَسَنَكُمْ كَا نَسِينَكُمْ كَا لَيْهُمْ فَلَا وَمَأْوَلَكُمُ ٱلنَّارُ ﴾ فالنسيان في هذه الآيات معناه: الترك في النار.

أما النسيان بمعنى زوال العلم: فهو مستحيل على الله؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۞ ﴾ وقال: ﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَقِي فِى كِتَابٍ ۚ لَا يَضِلُ رَقِي وَلَا يَنسَى ۞ ﴾.

وممن قال بأن معنى ﴿ مُّفَرُطُونَ ۞ ﴿ منسيُّون متروكون في النار: مجاهد، وسعيد بن جبير، وقتادة، وابن الأعرابي، وأبو عبيدة، والفراء، وغيرهم.

وقال بعض العلماء: معنى قوله ﴿ مُّفَرَطُونَ ۞ ﴾ على قراءة الجمهور، أي: مقدمون إلى النار معجلون؛ من أفرطت فلانًا وفرطته في طلب الماء: إذا قدمته، ومنه حديث: «أنا فرطكم على الحوض» أي: متقدمكم. ومنه قول القطامي:

فاستعجلونا وكانوا من صحابتنا كما تقدم فراط لوراد

وقول الشنفرى:

هممتُ وهمتْ فابتدرنا وأسبلت وشمَّر منى فارط متمهِّل

797

/ أي: متقدم إلى الماء. وعلى قراءة نافع فهو اسم فاعل أفرط في الأمر: إذا أسرف فيه وجاوز الحد.

ويشهد لهذه القراءة قوله: ﴿ وَأَتَ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ ٱصَّحَدَبُ النَّارِ شَ ﴾ ونحوها من الآيات. وعلى قراءة أبي جعفر، فهو اسم فاعل، فرط في الأمر: إذا ضيعه وقصر فيه، ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسْرَتَكَ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ ﴾ الآية. فقد عرفت أوجه القراءات في الآية، وما يشهد له القرآن منها.

وقوله: ﴿ لَاجَكُرُمُ ﴾ أي: حقًا أن لهم النار.

وقال القرطبي في تفسيره: (لا) ردُّ لكلامهم (وتم الكلام)، أي: ليس كما تزعمون! جَرَمَ أن لهم النار: حقًا أن لهم النار. وقال بعض العلماء: ﴿ لَا ﴾ صلة، و ﴿ جَرَمَ ﴾ بمعنى كسب، أي: كسب لهم عملهم أن لهم النار.

\* قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَكِمِ لَعِبْرَةً نَّسُقِيكُمْ مِّمَا فِي بُطُونِهِ ﴾ الآية بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن في الأنعام عبرة دالة على تفرد من خلقها، وأخلص لبنها من بين فرث ودم ـ بأنه هو وحده المستحق لأن يعبد، ويطاع ولا يعصى.

وأوضح هذا المعنى أيضًا في غير هذا الموضوع؛ كقوله: ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُونَ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ فِيهَا وَفَّ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ فِيهَا وَفَّ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ فِيهَا وَفَ وُمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ فِيهُ وقوله: ﴿ وَالْأَنْعَامُ خَلَقَهَا لَكُمْ مِمَّا عَمِلَتَ أَيْدِينَا أَنْعَامُ اللَّهُم مِمَّا عَمِلَتَ أَيْدِينَا أَنْعَامُ اللَّهُم تَا مَا لَكُمْ وَفِئْهَا يَأْكُلُونَ فِي وَفَلَمْ فِيهَا مَنَافِعُ لَهَا مَنافِعُ اللَّهُ مَا لِكُونَ فَي وَفِئْهَا يَأْكُلُونَ فِي وَفِئْهَا فِيهَا مَنافِعُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ

۲٧.

وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشَكُرُونَ ﴿ ﴾ وقوله: ﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ﴿ فَاللَّا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ﴿ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات.

وقد دلت الآيات المذكورة على أن الأنعام يصح تذكيرها وتأنيثها؛ لأنه ذكرها هنا في قوله: ﴿ نُستَقِيكُمْ مِنَا فِي بُطُونِهِا وَلَكُو فِيها سورة قد أفلح المؤمنون في قوله: ﴿ نُستَقِيكُمْ مِنَا فِي بُطُونِها وَلَكُو فِيها مَنْفِعُ كُيْرِيرَةً ﴾ ومعلوم في العربية: أن أسماء الأجناس يجوز فيها التذكير نظرًا إلى اللفظ ، / والتأنيث نظرًا إلى معنى الجماعة الداخلة تحت اسم الجنس. وقد جاء في القرآن تذكير الأنعام وتأنيثها كما ذكرناه آنفًا. وجاء فيه تذكير النخل وتأنيثها؛ فالتذكير في قوله: ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنقَعِرِ نَنَ ﴾ والتأنيث في قوله: ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَالِيهُ وَالتأنيث في قوله: ﴿ وَالسَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِي ﴾ والتأنيث في قوله: ﴿ وَالسَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِي اللَّهِ وَالتَّانِيثُ فَي قوله اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ قيس بن الحصين الحارثي الأسدي وهو صغير في تذكير النعم:

في كل عام نعم تحوونه يلقحه قوم وتنتجونه وقي كل عامم ﴿ نُسَقِيكُم ﴾ وقرأ هذا الحرف نافع وابن عامر وشعبة عن عاصم ﴿ نُسَقِيكُم ﴾ بفتح النون. والباقون بضمها، كما تقدم بشواهده «في سورة الحجر».

## مسائل

# تتعلق بهذه الآية الكريمة

المسألة الأولى: استنبط القاضي إسماعيل من تذكير الضمير

في قوله: ﴿ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ ٤٠٠ أَن لَبِنِ الفحل يفيد التحريم. وقال: إنما جيء به مذكرًا لأنه راجع إلى ذكر النعم؛ لأن اللبن للذكر محسوب، ولذلك قضى النبي ﷺ «أن لبن الفحل يحرم» حيث أنكرته عائشة في حديث أفلح أخي أبي القعيس، فللمرأة السقي، وللرجل اللقاح؛ فجرى الاشتراك فيه بينهما اه.. بواسطة نقل القرطبي.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: أما اعتبار لبن الفحل في التحريم فلا شك فيه، ويدل له الحديث المذكور في قصة عائشة مع أفلح أخي أبي القعيس؛ فإنه متفق عليه مشهور. وأما استنباط ذلك من عود الضمير في الآية فلا يخلو عندي من بعد وتعسف. والعلم عند ۲۷۱ الله تعالى / .

المسألة الثانية: استنبط النقاش وغيره من هذه الآية الكريمة: أن المني ليس بنجس، قالوا: كما يخرج اللبن من بين الفرث والدم سائغًا خالصًا، كذلك يجوز أن يخرج المني من مخرج البول طاهرًا.

قال ابن العربي: إن هذا لجهل عظيم، وأخذ شنيع! اللبن جاء الخبر عنه مجيء النعمة والمنة الصادرة عن القدرة، ليكون عبرة، فاقتضى ذلك كله وصف الخلوص واللذة. وليس المني من هذه الحالة حتى يكون ملحقًا به، أو مقيسًا عليه.

قال القرطبي بعد أن نقل الكلام المذكور: قلت: قد يعارض هذا بأن يقال: وأي منة أعظم وأرفع من خروج المني الذي يكون عنه الإنسان المكرم؟ وقد قال تعالى: ﴿ يَغْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَابِدِ ١٠٠٠ عنه الإنسان المكرم؟ وقال: ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ

وَحَفَدَةً ﴾ وهذا غاية في الامتنان.

فإن قيل: إنه يتنجس بخروجه في مجرى البول.

قلنا: هو ما أردناه. فالنجاسة عارضة وأصله طاهر اهـ محل الغرض من كلام القرطبي.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: وأخذ حكم طهارة المني من هذه الآية الكريمة لا يخلو عندي من بعد. وسنبين إن شاء الله حكم المني هل هو نجس أو طاهر، وأقوال العلماء في ذلك، مع مناقشة الأدلة.

اعلم أن في مني الإنسان ثلاثة أقوال للعلماء:

الأول: أنه طاهر، وأن حكمه حكم النخامة والمخاط، وهذا هو مذهب الشافعي، وأصح الروايتين عن أحمد، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر، وحكاه العبدري وغيره عن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم. كما نقله النووي في (شرح المهذب) وغيره.

القول الثاني: أنه نجس، ولابد في طهارته من الماء سواء كان يابسًا / أو رطبًا؛ وهذا هو مذهب مالك، والثوري، ٢٧٢ والأوزاعي.

القول الثالث: أنه نجس، ورطبه لابد له من الماء، ويابسه لا يحتاج إلى الماء بل يطهر بفركه من الثوب حتى يزول منه، وهذا هو مذهب أبي حنيفة.

واختار الشوكاني في «نيل الأوطار»: أنه نجس، وأن إزالته لا تتوقف على الماء مطلقًا.

أما حجة من قال: إنه طاهر كالمخاط فهي بالنص والقياس معًا، ومعلوم في الأصول: أن القياس الموافق للنص لا مانع منه؛ لأنه دليل آخر عاضد للنص، ولا مانع من تعاضد الأدلة.

أما النص فهو ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله على، ثم يذهب فيصلي فيه». أخرجه مسلم في صحيحه، وأصحاب السنن الأربعة، والإمام أحمد. قالوا: فركها له يابسًا، وصلاته في الثوب من غير ذكر غسل ـ دليل على الطهارة. وفي رواية عند أحمد: كان رسول الله على المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه، ويحته من ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه. وفي رواية عن عائشة عند الدارقطني: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله على إذا كان يابسًا، وأغسله إذا كان رطبًا». وعن إسحاق بن يوسف قال: حدثنا شريك عن محمد بن عبدالرحمن، عن عطاء، عن ابن عباس قال: سئل النبي عن المني يصيب الثوب فقال: «إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة».

قال صاحب (منتقى الأخبار) بعد أن ساق هذا الحديث كما ذكرنا: رواه الدارقطني وقال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك.

قلت: وهذا لا يضر؛ لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين، فيقبل رفعه وزيادته.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: ما قاله الإمام المجد رحمه الله في المنتقى / من قبول رفع العدل وزيادته، هو الصحيح عند أهل 777 الأصول وأهل الحديث كما بيناه مرارًا. إلى غير ذلك من الأحاديث في فرك المني وعدم الأمر بغسله.

وأما القياس العاضد للنص فهو من وجهين:

أحدهما: إلحاق المني بالبيض، بجامع أن كلاً منهما مائع يتخلق منه حيوان حي طاهر، والبيض طاهر إجماعًا، فيلزم كون المني طاهرًا أيضًا.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: هذا النوع من القياس هو المعروف بالقياس الصوري، وجمهور العلماء لا يقبلونه، ولم يشتهر بالقول به إلا إبراهيم (١) بن علية كما أشار له في مراقي السعود بقوله:

وابن علية يسرى للصوري كالقيس للخيل على الحمير وصور القياس الصورى المختلف فيها كثيرة، كقياس الخيل على الحمير في سقوط الزكاة، وحرمة الأكل للشبه الصوري. وكقياس المني على البيض لتولد الحيوان الطاهر من كل منهما في طهارته، وكقياس أحد التشهدين على الآخر في الوجوب أو الندب لتشابههما في الصورة، وكقياس الجلسة الأولى على الثانية في الوجوب لتشبهها بها في الصورة، وكإلحاق الهرة الوحشية بالإنسية في التحريم، وكإلحاق خنزير البحر وكلبه بخنزير البر وكلبه، إلى غير ذلك من صوره الكثيرة المعروفة في الأصول.

واستدل من قال بالقياس الصوري: بأن النصوص دلت على

<sup>(</sup>١) الأصل: إسماعيل، وهو سبق قلم.

اعتبار المشابهة في الصورة في الأحكام؛ كقوله: ﴿ فَجَزَآهُ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ والمراد المشابهة في الصورة على قول الجمهور، وكبدل القرض فإنه يرد مثله في الصورة. وقد استسلف عليه بكرًا ورد رباعيًا كما هو ثابت في الصحيح. وكسروره عَلَيْ بقول القائف المدلجي في زيد بن حارثة وابنه أسامة: هذه الأقدام بعضها من بعض؛ لأن القيافة قياس صوري؛ لأن اعتماد القائف على المشابهة ٢٧٤ في الصورة /.

الوجه الثاني من وجهي القياس المذكور: إلحاق المني بالطين، بجامع أن كلاً منهما مبتدأ خلق بشر، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن سُلَنَاتِهِ مِّن طِينٍ ﴿ أَنَّ ثُمَّ جَعَلْنَكُ نُطْفَةً ﴾ الآية.

فإن قيل: هذا القياس يلزمه طهارة العلقة، وهي الدم الجامد؛ لأنها أيضًا مبتدأ خلق بشر، لقوله تعالى: ﴿ ثُرَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً﴾ والدم نجس بلا خلاف.

فالجواب: أن قياس الدم على الطين في الطهارة فاسد الاعتبار، لوجود النص بنجاسة الدم. أما قياس المني على الطين فليس بفاسد الاعتبار لعدم ورود النص بنجاسة المني.

وأما حجة من قال بأن المني نجس فهي بالنص والقياس أيضًا. أما النص فهو ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت أغسل المني من ثوب رسول الله ﷺ، ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء». متفق عليه. قالوا: غسلها له دليل على أنه نجس. وفي رواية عند مسلم عن عائشة بلفظ: «أن رسول الله ﷺ كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا

أنظر إلى أثر الغسل فيه».

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: وهذه الرواية الثابتة في صحيح مسلم تقوي حجة من يقول بالنجاسة؛ لأن المقرر في الأصول، أن الفعل المضارع بعد لفظة «كان» يدل على المداومة على ذلك الفعل، فقول عائشة في رواية مسلم هذه: «إن رسول الله على كان يغسل» تدل على كثرة وقوع ذلك منه، ومداومته عليه، وذلك يشعر بتحتم الغسل، وفي رواية عن عائشة في صحيح مسلم أيضًا، أن رجلًا نزل بها فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه، فإن لم تر نضحت حوله، ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله على فيصلي فيه. اه / .

قالوا: هذه الرواية الثابتة في الصحيح عن عائشة صرحت فيها بأنه إنما يجزئه غسل مكانه، وقد تقرر في الأصول (في مبحث دليل الخطاب) وفي المعاني (في مبحث القصر) أن "إنما" من أدوات الحصر؛ فعائشة صرحت بحصر الإجزاء في الغسل، فدل ذلك على أن الفرك لا يجزىء دون الغسل، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على غسله.

وأما القياس: فقياسهم المني على البول والحيض، قالوا: ولأنه يخرج من مخرج البول، ولأن المذي جزء من المني؛ لأن الشهوة تحلل كل واحد منهما فاشتركا في النجاسة.

وأما حجة من قال: إنه نجس، وأن يابسه يطهر بالفرك ولا يحتاج إلى الغسل فهي ظواهر نصوص تدل على ذلك، ومن أوضحها في ذلك حديث عائشة عند الدارقطني الذي قدمناه آنفًا،

«كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ إذا كان يابسًا، وأغسله إذا كان رطبًا».

وقال المجد في منتقى الأخبار بعد أن ساق هذه الرواية ما نصه: قلت: فقد بان من مجموع النصوص جواز الأمرين.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: إيضاح الاستدلال بهذا الحديث لهذا القول أن الحرص على إزالة المني بالكلية دليل على نجاسته، والاكتفاء بالفرك في يابسه يدل على أنه لا يحتاج إلى الماء. ولا غرابة في طهارة متنجس بغير الماء، فإن ما يصيب الخفاف والنعال من النجاسات المجمع على نجاستها يطهر بالدلك حتى تزول عينه. ومن هذا القبيل قول الشوكاني: إنه يطهر مطلقًا بالإزالة دون الغسل، لما جاء في بعض الروايات من سلت رطبه بإذخرة ونحوها.

ورد من قال: إن المني طاهر احتجاج القائلين بنجاسته، بأن الغسل لا يدل على نجاسة الشيء، فلا ملازمة بين الغسل والتنجيس؛ لجواز غسل الطاهرات كالتراب والطين ونحوه يصيب البدن أو الثوب. قالوا: / ولم يثبت نقل بالأمر بغسله، ومطلق الفعل لا يدل على شيء زائد على الجواز.

قال ابن حجر في التلخيص: وقد ورد الأمر بفركه من طريق صحيحه، رواه ابن الجارود في المنتقى عن محسن بن يحيى، عن أبي حذيفة، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، قال: كان عند عائشة ضيف فأجنب، فجعل يغسل ما أصابه، فقالت عائشة: كان رسول الله على يأمرنا بحته الصابه، فقالت عائشة: كان رسول الله على يأمرنا بحته

إلى أن قال: وأما الأمر بغسله فلا أصل له.

وأجابوا عن قول عائشة: "إنما يجزئك أن تغسل مكانه" لحمله على الاستحباب؛ لأنها احتجت بالفرك. قالوا: فلو وجب الغسل لكان كلامها حجة عليها لا لها، وإنما أرادت الإنكار عليه في غسل كل الثوب بدعة منكرة، وإنما يجزيك في تحصيل الأفضل والأكمل أن تغسل مكانه" إلخ.

وأجابوا عن قياس المني على البول والدم بأن المني أصل الآدمي المكرم فهو بالطين أشبه، بخلاف البول والدم.

وأجابوا عن خروجه من مخرج البول بالمنع، قالوا: بل مخرجهما مختلف، وقد شق ذكر رجل بالروم، فوجد كذلك، فلا ينجسه بالشك، قالوا: ولو ثبت أنه يخرج من مخرج البول لم يلزم منه النجاسة؛ لأن ملاقاة النجاسة في الباطن لا تؤثر، وإنما تؤثر ملاقاتها في الظاهر.

وأجابوا عن دعوى أن المذي جزء من المني بالمنع أيضًا قالوا: بل هو مخالف له في الاسم والخلقة وكيفية الخروج؛ لأن النفس والذكر يفتران بخروج المني، وأما المذي فعكسه، ولهذا من به سلس المذي لا يخرج منه شيء من المذي.

وهذه المسألة فيها للعلماء مناقشات كثيرة، كثير منها لا طائل تحته. وهذا الذي ذكرنا فيها هو خلاصة أقوال العلماء وحججهم /.

قال مقيده \_عفا الله عنه \_: أظهر الأقوال دليلاً في هذه المسألة عندي والله أعلم: أن المني طاهر؛ لما قدمنا من حديث

**Y Y Y** 

إسحاق الأزرق، عن شريك، عن محمد بن عبدالرحمن، عن عطاء، عن ابن عباس: أن النبي على قال: «إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة» وهذا نص في محل النزاع.

وقد قدمنا عن صاحب (المنتقى) أن الدارقطني قال: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق، عن شريك، وأنه هو قال: قلت: وهذا لا يضر لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيحين؛ فيقبل رفعه وزيادته. انتهى.

وقد قدمنا مرارًا أن هذا هو الحق؛ فلو جاء الحديث موقوفًا من طريق، وجاء مرفوعًا من طريق أخرى صحيحة حكم برفعه؛ لأن الرفع زيادة، وزيادات العدول مقبولة، قال في مراقي السعود:

والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ. . . إلخ

وبه تعلم صحة الاحتجاج برواية إسحاق المذكور المرفوعة، ولاسيما أن لها شاهدًا من طريق أخرى.

قال ابن حجر (في التلخيص) ما نصه: فائدة:

روى الدارقطني، والبيهقي من طريق إسحاق الأزرق، عن شريك، عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: سئل النبي على عن المني يصيب الثوب؟ قال: «إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق ـ وقال: إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة» ورواه الطحاوي من حديث حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا، ورواه هو والبيهقي من

طريق عطاء، عن ابن عباس موقوفًا. قال البيهقي: الموقوف هو الصحيح. انتهى.

فقد رأيت الطريق الأخرى المرفوعة من حديث حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد، عن ابن عباس، وهي مقوية لطريق إسحاق الأزرق المتقدمة.

واعلم أن قول البيهقي رحمه الله: والموقوف هو الصحيح. لا يسقط به / الاحتجاج بالرواية المرفوعة؛ لأنه يرى أن وقف الحديث من تلك الطريق علة في الطريق المرفوعة. وهذا قول معروف لبعض العلماء من أهل الحديث والأصول، ولكن الحق: أن الرفع زيادة مقبولة من العدل، وبه تعلم صحة الاحتجاج بالرواية المرفوعة عن ابن عباس في طهارة المني، وهي نص صريح في محل النزاع، ولم يثبت في نصوص الشرع شيء يصرح بنجاسة المنى.

فإن قيل: أخرج البزار، وأبو يعلى الموصلي في مسنديهما، وابن عدي في الكامل، والدارقطني، والبيهقي، والعقيلي في الضعفاء، وأبو نعيم في المعرفة من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما: أن النبي على مر بعمار فذكر قصة، وفيها: «إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والدم والقيء يا عمار. ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركونك إلا سواء».

فالجواب: أن في إسناده ثابت بن حماد، عن علي بن زيد بن جدعان، وضعفه الجماعة المذكورون كلهم \_ إلا أبا يعلى \_ بثابت ابن حماد، واتهمه بعضهم بالوضع.

**YV**A

وقال اللالكائي: أجمعوا على ترك حديثه. وقال البزار: لا نعلم لثابت إلا هذا الحديث. وقال الطبراني: تفرد به ثابت بن حماد، ولا يروى عن عمار إلا بهذا الإسناد. وقال البيهقي: هذا حديث باطل، إنما رواه ثابت بن حماد وهو متهم بالوضع؛ قاله ابن حجر في (التلخيص).

ثم قال: قلت: ورواه البزار، والطبراني من طريق إبراهيم بن زكريا العجلي، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، لكن إبراهيم ضعيف، وقد غلط فيه، إنما يرويه ثابت بن حماد. انتهى.

وبهذا تعلم أن هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به على نجاسة المني. والعلم عند الله تعالى.

المسألة الثالثة: قال القرطبي: في هذه الآية دليل على جواز الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره. فأما لبن الميتة فلا يجوز الانتفاع به؛ لأنه مائع طاهر حصل في وعاء نجس، وذلك أن ضرع الميتة نجس، واللبن طاهر، فإذا / حلب صار مأخوذًا من وعاء نجس. فأما لبن المرأة الميتة فاختلف أصحابنا فيه، فمن قال: إن الإنسان طاهر حيًا وميتًا فهو طاهر، ومن قال: ينجس بالموت فهو نجس. وعلى القولين جميعًا تثبت الحرمة؛ لأن الصبي قد يتغذى به كما يتغذى من الحية. وذلك أن رسول الله على قال: «الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم»، ولم يخص ـ انتهى كلام القرطبي.

\* قوله تعالى: ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ لَنَّخِدُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا . . ﴾ الآية .

جمهور العلماء على أن المراد بالسكر في هذه الآية الكريمة: الخمر؛ لأن العرب تطلق اسم السكر على ما يحصل به السكر، من إطلاق المصدر وإرادة الاسم. والعرب تقول: سكر «بالكسر» سكرًا «بفتحتين» وسكرًا «بضم فسكون».

وقال الزمخشري في الكشاف: والسكر: الخمر، سميت بالمصدر من سكر وسكرًا وسكرًا، نحو رشد رشدًا ورشدًا. قال:

وجاءونا بهم سكر علينا فأجلى اليومُ والسكران صاحي اهر ومن إطلاق السكر على الخمر قول الشاعر:

بئس الصحاة وبئس الشرب شربهم إذا جرى فيهم المراء والسكر

وممن قال بأن السكر في الآية الخمر: ابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر، وأبو رزين، والحسن، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، وابن أبي ليلى، والكلبي، وابن جبير، وأبو ثور، وغيرهم وقيل: السكر: الخل. وقيل: الطعم. وقيل: العصير الحلو.

وإذا عرفت أن الصحيح هو مذهب الجمهور، وأن الله امتن على هذه الأمة بالخمر قبل تحريمها: فاعلم أن هذه الآية مكية، نزلت بعدها آيات مدنية بينت تحريم الخمر، وهي ثلاث آيات نزلت بعد هذه الآية الدالة على إباحة الخمر:

الأولى: آية البقرة التي ذكر فيها بعض معائبها ومفاسدها، ولم يجزم فيها بالتحريم، وهي قوله تعالى: ﴿ هُ يَسْتَكُونَكَ عَنِ النَّاسِ وَإِثْمُهُمَا آكَبُرُ الْخَمِّرِ وَالْمَيْسِرِّ قُلِّ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ / وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا آكَبُرُ مِن نَقْعِهِمًا ﴾ وبعد نزولها تركها قوم للإثم الذي فيها، وشربها

۲۸.

آخرون للمنافع التي فيها.

الثانية: آية النساء الدالة على تحريمها في أوقات الصلوات، دون الأوقات التي يصحو فيها الشارب قبل وقت الصلاة، كما بين صلاة العشاء وصلاح الصبح، وما بين صلاة الصبح وصلاة الظهر، وهي قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَدَّرُبُواْ الصَّكَوٰةَ وَأَنشَر سُكَرَى. . ﴾ الآية.

الثالثة: آية المائدة الدالة على تحريمها تحريمًا باتًا، وهي قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّمَا الْخَتُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزَلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ تُعْلِحُونَ ﴿ ] لَى قوله \_ فَهَلَ أَنْهُم مُنْهُونَ ﴿ ﴾.

وهذه الآية الكريمة تدل على تحريم الخمر أتم دلالة وأوضحها؛ لأنه تعالى صرح بأنها رجس، وأنها من عمل الشيطان، وأمر باجتنابها أمرًا جازمًا في قوله: ﴿ فَٱجْتَنِبُوهُ ﴾ واجتناب الشيء: هو التباعد عنه، بأن تكون في غير الجانب الذي هو فيه، وعلق رجاء الفلاح على اجتنابها في قوله: ﴿ لَعَلَّكُمْ تُقَلِحُونَ ﴿ فَي فيهم منه: أنه من لم يجتنبها لم يفلح، وهو كذلك.

ثم بين بعض مفاسدها بقوله: ﴿ إِنَّمَا يُرِيـُدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ ﴾.

ثم أكد النهي عنها بأن أورده بصيغة الاستفهام في قوله: ﴿ فَهَلَ أَنهُم مُّننَهُونَ ﴿ فَهَ اللَّهِ عَلَى الزَّجَرِ مَن صَيْعَة الأَمْرِ التي هي ﴿ اَنهُوا ﴾ وقد تقرر في فن المعاني: أن من معاني صيغة الاستفهام التي ترد لها الأمر؛ كقوله: ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ التي ترد لها الأمر؛ كقوله: ﴿ وَقُل لِلَّذِينَ

أُوتُواْ ٱلْكِتَكِ وَٱلْأُمِيِّينَ ءَأَسُلَمْتُمْ ﴿ الآية ؛ أي أسلموا.

والجار والمجرور في قوله: ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ ﴾ الآية ـ يتعلق ب ﴿ نَنَّخِذُونَ ﴾ وكرر لفظ «من» للتأكيد، وأفرد الضمير في قوله: ﴿ مِنْهُ ﴾ مراعاة للمذكور، أي: تتخذون منه، أي مما ذكر من ثمرات النخيل والأعناب، ونظيره قول رؤبة:

فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق/ ٢٨١

فقوله: «كأنه» أي ما ذكر من خطوط السواد والبلق. وقيل: الضمير راجع إلى محذوف دل المقام عليه، أي: ومن عصير ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه، أي: عصير الثمرات المذكورة. وقيل: قوله: ﴿وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ ﴾ معطوف على قوله: ﴿مِمّاً فِي بُطُونِهِ ﴾ أي: نسقيكم مما في بطونه ومن ثمرات النخيل. وقيل: يتعلق بـ ﴿نُسْقِيكُم ﴾ محذوفة دلت عليها الأولى؛ فيكون من عطف الجمل. وعلى الأول يكون من عطف المفردات إذا اشتركا في العامل. وقيل: معطوف على «الأنعام» وهو أضعفها عندي.

وقال الطبري: التقدير: ومن ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون منه سكرًا، فحذف ﴿ ٱلْأَنْعَامِ ﴾.

قال أبو حيان في البحر: وهو لا يجوز على مذهب البصريين. وقيل: يجوز أن يكون صفة موصوف محذوف، أي: ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه. ونظير هذا من كلام العرب قول الراجز:

مالك عندى غير سوط وحجر وغير كبداء شديدة الوتر

# \* جادت بكفي كان من أرمى البشر

أي بكفي رجل كان. إلخ ذكره الزمخشري وأبو حيان.

قال مقيده عفا الله عنه: أظهر هذه الأقوال عندي: أن قوله: ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ ﴾ يتعلق بـ ﴿ نَنَّخِذُونَ ﴾ أي: تتخذون من ثمرات النخيل، وأن «من» الثانية توكيد للأولى، والضمير في قوله: ﴿ مِنْهُ ﴾ عائد إلى جنس الثمر المفهوم من ذكر الثمرات، والعلم عند الله تعالى.

#### تنىيە

اعلم أن التحقيق على مذهب الجمهور: أن هذه الآية الكريمة التي هي قوله جل وعلا: ﴿ وَمِن تُمَرَّتِ النَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَكِ ﴾ منسوخة بآية المائدة المذكورة. فما جزم به صاحب مراقي السعود فيه، وفي شرحه (نشر البنود) من أن تحريم الخمر ليس نسخًا لإباحتها الأولى بناء على أن إباحتها الأولى إباحة عقلية، والإباحة العقلية هي البراءة الأصلية، وهي بعينها استصحاب / العدم الأصلي، وهي ليست من الأحكام الشرعية فرفعها ليس بنسخ، وقد بين في المراقي: أنها ليست من الأحكام الشرعية بقوله:

وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية وقال أيضًا في إباحة الخمر قبل التحريم:

أباحها في أول الإسلام براءة ليست من الأحكام

كل ذلك ليس بظاهر، بل غير صحيح؛ لأن إباحة الخمر قبل التحريم دلت عليها هذه الآية الكريمة، التي هي قوله: ﴿ وَمِن تُمَرَتِ

التَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا ﴿ الآية. وما دلت على إباحته آية من كتاب الله لا يصح أن يقال: إن إباحته عقلية، بل هي إباحة شرعية منصوصة في كتاب الله، فرفعها نسخ. نعم على القول بأن معنى السكر في الآية: الخل أو الطعم أو العصير، فتحريم الخمر ليس نسخًا لإباحتها، وإباحتها الأولى عقلية. وقد بينا هذا المبحث في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب).

فإن قيل: الآية واردة بصيغة الخبر، والأخبار لا يدخلها النسخ كما تقرر في الأصول.

فالجواب: أن النسخ وارد على ما يفهم من الآية من إباحة الخمر، والإباحة حكم شرعي كسائر الأحكام قابل للنسخ؛ فليس النسخ واردًا على نفس الخمر، بل على الإباحة المفهومة من الخبر؛ كما حققه ابن العربي المالكي وغيره.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ أي: التمر والرطب، والعنب والزبيب، والعصير ونحو ذلك.

## تنبيه آخر

اعلم: أن النبيذ الذي يسكر منه الكثير لا يجوز أن يشرب منه القليل الذي لا يسكر لقلته، وهذا مما لا شك فيه.

فمن زعم جواز شرب القليل الذي لا يسكر منه كالحنفية وغيرهم فقد غلط غلطًا فاحشًا؛ لأن ما يسكر كثيره يصدق عليه بدلالة المطابقة أنه / مسكر، والنبي على يقول: «كل مسكر حرام» وقد ثبت عنه في الصحيح على أنه قال: «كل مسكر خمر، وكل

خمر حرام» ولو حاول الخصم أن ينازع في معنى هذه الأحاديث، فزعم أن القليل الذي لا يسكر يرتفع عنه اسم الإسكار فلا يلزم تحريمه.

قلنا: صرح ﷺ بأن «ما أسكر كثيره فقليله حرام» وهذا نص صريح في محل النزاع لا يمكن معه كلام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام» رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» رواه أحمد، وابن ماجه، والدارقطني وصححه. ولأبي داود، وابن ماجه، والترمذي مثله سواء من حديث جابر، وكذا لأحمد، والنسائي، وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وكذلك للدارقطني من حديث الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعن سعد بن أبي وقاص: أن النبي ﷺ «نهى عن قليل ما أسكر كثيره» رواه النسائي والدارقطني. وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي عَلِيهُ أَتَاهُ قُومُ فَقَالُوا: يَا رَسُولُ اللهِ إِنَا نَنْبُذُ النَّبِيذُ فَنَشُرِبُهُ عَلَى غَدَائنا وعشائنا؟ فقال: «اشربوا فكل مسكر حرام» فقالوا: يا رسول الله، إنا نكسره بالماء؟ فقال: «حرام قليل ما أسكر كثيره» رواه الدارقطني. اهـ بواسطة نقل المجد في (منتقى الأخبار).

فهذه الأحاديث لا لبس معها في تحريم قليل ما أسكر كثيره. قال ابن حجر في فتح الباري في شرح قوله ﷺ عند البخاري: «كل شراب أسكر فهو حرام» ما نصه: فعند أبي داود، والنسائي،

3 1 1

وصححه ابن حبان من حديث جابر قال: قال رسول الله على: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» وللنسائي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده مثله، وسنده إلى عمرو صحيح. ولأبي داود من حديث عائشة مرفوعًا «كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فمل الكف منه حرام» ولابن حبان، والطحاوي من حديث / عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه عن النبي على قال: «أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره» وقد اعترف الطحاوي بصحة هذه الأحاديث \_ إلى أن قال \_: وجاء أيضًا عن علي عند الدارقطني، وعن ابن عمر عند إسحاق، والطبراني، وعن خوات بن جبير عند الدارقطني، وفي والحاكم، والطبراني، وعن زيد بن ثابت عن الدارقطني، وفي أسانيدها مقال؛ لكنها تزيد الأحاديث التي قبلها قوة وشهرة.

قال أبو المظفر ابن السمعاني (وكان حنفيًّا فتحول شافعيًّا): ثبتت الأخبار عن النبي ﷺ في تحريم المسكر.

ثم ساق كثيرًا منها، ثم قال: والأخبار في ذلك كثيرة، ولا مساغ لأحد في العدول عنها والقول بخلافها؛ فإنها حجج قواطع. قال: وقد زل الكوفيون في هذا الباب، ورووا فيه أخبارًا معلولة، لا تعارض هذه الأخبار بحال. ومن ظن أن رسول الله على شرب مسكرًا فقد دخل في أمر عظيم، وباء بإثم كبير، وإنما الذي شربه كان حلوًا ولم يكن مسكرًا. وقد روى ثمامة بن حزن القشيري: أنه سأل عائشة عن النبيذ؟ فدعت جارية حبشية فقالت: سل هذه، فإنها كانت تنبذه لرسول الله على فأد فقالت الحبشية: كنت أنبذ له في سقاء من الليل، أوكئه وأعلقه فإذا أصبح شرب منه. أخرجه مسلم.

وروى الحسن البصري عن أمه عن عائشة نحوه. ثم قال: فقياس النبيذ على الخمر بعلة الإسكار والاضطراب من أجل الأقيسة وأوضحها، والمفاسد التي توجد في الخمر توجد في النبيذ ـ إلى أن قال: وعلى الجملة، فالنصوص المصرحة بتحريم كل مسكر قل أو كثر مغنية عن القياس. والله أعلم.

وقد قال عبدالله بن المبارك: لا يصح في حل النبيذ الذي يسكر كثيره عن الصحابة شيء ولا عن التابعين، إلا عن إبراهيم النخعي. انتهى محل الغرض من (فتح الباري) بحذف ما لا حاجة إليه.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: تحريم قليل النبيذ الذي يسكر كثيره لا شك فيه، / لما رأيت من تصريح النبي عليه بأن «ما أسكر كثيره فقليله حرام».

واعلم: أن قياس النبيذ المسكر كثيره على الخمر بجامع الإسكار لا يصح؛ لأن النبي على صرح بأن «كل مسكر حرام» والقياس يشترط فيه ألا يكون حكم الفرع منصوصًا عليه كحكم الأصل، كما أشار له في مراقي السعود بقوله:

وحيثما يندرج الحكمان في النص فالأمران قل: سيان

وقال ابن المنذر: وجاء أهل الكوفة بأخبار معلولة، وإذا اختلف الناس في الشيء وجب رد ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه اله...

\* قوله تعالى: ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّمْلِ ﴾ الآية. المراد بالإيحاء

هنا: الإلهام. والعرب تطلق الإيحاء على الإعلام بالشيء في خفية، ولذا تطلقه على الإشارة، وعلى الكتابة، وعلى الإلهام. ولذلك قال تعالى: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلْغَلِ﴾ أي: ألهمها.

وقال: ﴿ فَأُوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواْ بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ الآية، أَي: أَشَار إليهم. وسمى أمره للأرض إيحاء في قوله: ﴿ يَوْمَيِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿ وَمَن إطلاق الوحي على الكتابة قول لبيد في معلقته:

فمدافع الريان عري رسمها خلقًا كما ضمن الوحي سلامها

ف «الوحي» في البيت (بضم الواو وكسر الحاء وتشديد الياء) جمع وحي بمعنى الكتابة. وسيأتي لهذه المسألة إن شاء الله زيادة إيضاح.

\* قوله تعالى: ﴿ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَكِ ٱلْعُمُرِ لِكَىٰۤ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئاً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ قَدِيرُ ﴿ ﴾ .

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من الناس من يموت قبل بلوغ أرذل العمر، ومنهم من يعمر حتى يرد إلى أرذل العمر، وأرذل العمر آخره / الذي تفسد فيه الحواس، ويختل فيه النطق والفكر، وخص بالرذيلة لأنه حالاً لا رجاء بعدها لإصلاح ما فسد؛ بخلاف حال الطفولة، فإنها حالة ينتقل منها إلى القوة وإدراك الأشياء. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله في سورة الحج: ﴿ وَمِنكُم مَن يُنَوفُ وَمِنكُم مَن يُرَدُّ إِلَى اللَّهُ مُن لِكُمُ لِكَيْلًا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ وقوله في الروم: ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ مَن مَن يُرَدُّ إِلَى اللَّهُ اللَّهِ عَنْ مَن يَعْلَمُ مِن ضَعْفِ يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْم شَيْئًا ﴿ وقوله في الروم: ﴿ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ يَعْلَم مِنْ بَعْدِ عِلْم شَيْئًا ﴾ وقوله في الروم: ﴿ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ يَعْلَم مِنْ بَعْدِ عِلْم شَيْئًا ﴾ وقوله في الروم: ﴿ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن ضَعْفِ

ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴾ الآية. وأشار إلى ذلك أيضًا بقوله: ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُوهِ إِلَّا فِي اللهِ عَنْ اللهُ عَمْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ الل

وقال البخاري في صحيحه في الكلام على هذه الآية الكريمة: باب قوله تعالى: ﴿ وَمِنكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَتَذَٰلِ ٱلْعُمُرِ ﴾ حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا هارون بن موسى أبو عبدالله الأعور، عن شعيب، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله على كان يدعو «أعوذ بالله من البخل والكسل، وأرذل العمر، وعذاب القبر، وفتنة الدجال، وفتنة المحيا والممات» اهد.

وعن علي رضي الله تعالى عنه: أن أرذل العمر خمس وسبعون سنة. وعن قتادة: تسعون سنة. والظاهر أنه لا تحديد له بالسنين، وإنما هو باعتبار تفاوت حال الأشخاص؛ فقد يكون ابن خمس وسبعين أضعف بدنًا وعقلًا، وأشد خرفًا من آخر ابن تسعين سنة، وظاهر قول زهير في معلقته:

سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولاً لا أبا لك يسأم أن ابن الثمانين بالغ أرذل العمر، ويدل له قول الآخر:

إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان

وقوله: ﴿لِكَنَّ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ ﴾ أي يرد إلى أرذل العمر، لأجل أن يزول ما كان يعلم من العلم أيام الشباب، ويبقى لا يدري شيئًا، لذهاب إدراكه بسبب الخرف. ولله في ذلك حكمة.

71

/ وقال بعض العلماء: إن العلماء العاملين لا ينالهم هذا الخرف، وضياع العلم والعقل من شدة الكبر؛ ويستروح لهذا المعنى من بعض التفسيرات في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسَفَلَ سَنفِلِينَ ﴿ يُ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ﴾ الآية.

\* قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِيكَ فَضِّلُواْ بِرَآدِى رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَينِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ رَبِّ﴾.

أظهر التفسيرات في هذه الآية الكريمة: أن الله ضرب فيها مثلاً للكفار، بأنه فضل بعض الناس على بعض في الرزق، ومن ذلك تفضيله المالكين على المملوكين في الرزق، وأن المالكين لا يرضون لأنفسهم أن يكون المملوكون شركاءهم فيما رزقهم الله من الأموال والنساء وجميع نعم الله. ومع هذا يجعلون الأصنام شركاء لله في حقه على خلقه، الذي هو إخلاص العبادة له وحده، أي: إذا كنتم لا ترضون بإشراك عبيدكم معكم في أموالكم ونسائكم، فكيف تشركون عبيدي معي في سلطاني!.

فإذا كانوا يكرهون هذا لأنفسهم، فكيف يشركون الأوثان مع الله في عبادته! مع اعترافهم بأنها ملكه، كما كانوا يقولون في

تلبيتهم: لبيك لا شريك لك، إلا شريكًا هو لك، تملكه وما ملك.

وهذه الآية الكريمة نص صريح في إبطال مذهب الاشتراكية القائل بأنه لا يكون أحد أفضل من أحد في الرزق، ولله في تفضيل بعضهم على بعض في الرزق حكمة؛ قال تعالى: ﴿ نَحَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَيَّهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَنتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا ﴾ الآية، وقال: ﴿ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُّ ﴾، وقال: ﴿ عَلَى ٢٨٨ ٱلمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ / قَدَرُهُ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات. وفي معنى هذه الآية الكريمة قولان آخران:

أحدهما: أن معناها أنه جعلكم متفاوتين في الرزق؛ فرزقكم أفضل مما رزق مماليككم، وهم بشر مثلكم وإخوانكم، فكان ينبغي أن تردوا فضل ما رزقتموه عليهم، حتى تتساووا في الملبس والمطعم؛ كما ثبت عن النبي عَلَيْهُ: أنه أمر مالكي العبيد «أن يطعموهم مما يطعمون، ويكسوهم مما يلبسون» وعلى هذا القول فقوله تعالى: ﴿ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَّآدِي رِزْقِهِ مْ عَلَى مَا مَلَكَتَ أَيْمَنْهُمْ ﴾ لوم لهم، وتقريع على ذلك.

القول الثاني: أن معنى الآية: أنه جل وعلا هو رازق المالكين والمملوكين جميعًا، فهم في رزقه سواء، فلا يحسبن المالكون أنهم يردون على مماليكهم شيئًا من الرزق، فإنما ذلك رزق الله يجريه لهم على أيديهم. والقول الأول هو الأظهر وعليه جمهور العلماء، ويدل له القرآن كما بينا. والعلم عند الله تعالى.

وقوله: ﴿ أَفَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ ۞ ﴾ إنكار من الله عليهم جحودهم بنعمته؛ لأن الكافر يستعمل نعم الله في معصية الله، فيستعين بكل ما أنعم به عليه على معصيته، فإنه يرزقهم ويعافيهم، وهم يعبدون غيره. وجحد: تتعدى بالباء في اللغة العربية، كقوله: ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا ﴾ الآية، وقوله: ﴿ فَٱلْيَوْمَ نَنسَنَهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَندَاوَمَا كَانُواْ بِعَاينِنا يَجْحَدُونَ ﴿ فَالْيَوْمَ نَنسَنَهُمْ كَانتُهُمْ والجحود بالنعمة هو كفرانها.

\* قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾ الآية .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه امتن على بني آدم أعظم منة بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجًا من جنسهم وشكلهم، ولو جعل الأزواج من نوع آخر ما حصل الائتلاف والمودة والرحمة، ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكورًا وإناثًا، وجعل الإناث أزواجًا للذكور، وهذا من أعظم / المنن، كما أنه من أعظم الآيات الدالة على أنه جل وعلا هو المستحق أن يعبد وحده. وأوضح في غير هذا الموضع: أن هذه نعمة عظيمة، وأنها من آياته وأوضح في غير هذا الموضع: أن هذه نعمة عظيمة، وأنها من آياته إليها وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَوَدَّةُ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَكُمُ مِن أَنفُسِكُمُ أَزُوكِا لِتَسَكُنُوا وقوله: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمُ مِن أَنفُسِكُمُ أَزُوكِا لِتَسَكُنُوا وقوله: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ اللَّهُ اللَّهُ مَن أَنفُسِكُمُ الزّوجَةِ اللَّهُ مَن مَنْ يَعْمَلُ مِنْ أَن أَن أَن أَن أَن أَن أَلَا يَكُ نُطفة مِن مَنِ يُعْمَلُ مِنْ أَلْ اللَّهُ مَن مَنْ اللَّهُ مَن مَن مَن نَفْسٍ وَحِدةٍ وَجَعَلَ مِنْ الدّيكُ نُطفة مِن مَن يَاتِهُ الآية. اللَّهُ مَن خَلَق مُن مَن نَفْسٍ وَحِدةً وَجَعَلَ مِنْ الدّيلُ مَنْ اللَّهُ الرَّوجَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الرَّوجَةِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الرَّوجَةِ وَجَعَلَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَن نَفْسٍ وَحِدةً وَجَعَلَ مِنْ اللَّهُ وَجَعَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن مَن نَفْسٍ وَحِدةً وَجَعَلَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَحَمَا لِيَسْكُنُ إِلْتَهَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَجَعَلَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن مَن نَفْسٍ وَحَدُم وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن مَن نَفْسُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَعَلَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن مَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

واختلف العلماء في المراد بالحفدة في هذه الآية الكريمة، فقال جماعة من العلماء الحفدة: أولاد الأولاد، أي: وجعل لكم من أزواجكم بنين، ومن البنين حفدة. وقال بعض العلماء: الحفدة الأعوان والخدم مطلقًا، ومنه قول جميل:

حفد الولائد حولهن وأسلمت بأكفهن أزمة الأجمال أي: أسرعت الولائد الخدمة، والولائد الخدم، الواحدة وليدة، ومنه قول الأعشى:

كلفت مجهولها نوقًا يمانية إذا الحداة على أكسائها حفدوا أي: أسرعوا في الخدمة. ومنه قوله في سورة الحفد التي نسخت: «وإليك ونسعى ونحفد» أي: نسرع في طاعتك.

وسورة الخلع وسورة الحفد اللتان نسختا يسن عند المالكية القنوت بهما في صلاة الصبح كما هو معروف.

وقيل: الحفدة الأختان، وهم أزواج البنات، ومنه قول الشاعر: فلو أن نفسي طاوعتني لأصبحت لها حفد مما يعد كثير ولكنها نفس علي أبية عيوف لإصهار اللئام قذور والقذور: التي تنزه عن الوقوع فيما لا ينبغي، تباعدًا عن التدنس بقذره.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: الحفدة: جمع حافد، اسم فاعل من الحفد، وهو الإسراع في الخدمة والعمل. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن / من أنواع البيان التي تضمنها أن يكون في نفس الآية قرينة دالة على عدم صحة قول بعض العلماء في الآية، فنبين ذلك.

وفي هذه الآية الكريمة قرينة دالة على أن الحفدة أولاد الأولاد؛ لأن قوله: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾ دليل

79.

ظاهر على اشتراك البنين والحفدة في كونهم من أزواجهم، وذلك دليل على أنهم كلهم من أولاد أزواجهم. ودعوى أن قوله: ﴿وَحَفَدَةً ﴾ معطوف على قوله: ﴿أَزُونَجًا ﴾ غير ظاهرة، كما أن دعوى أنهم الأختان، وأن الأختان أزواج بناتهم، وبناتهم من أزواجهم، وغير ذلك من الأقوال، كله غير ظاهر، وظاهر القرآن هو ما ذكر، وهو اختيار ابن العربي المالكي، والقرطبي وغيرهما. ومعلوم أن أولاد الرجل، وأولاد أولاده من خدمه المسرعين في خدمته عادة. والعلم عند الله تعالى.

### تنبيه

في قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُسِكُمُ الْوَبَا﴾ الآية ـ رد على العرب التي كانت تعتقد أنها كانت تزوج الجن وتباضعها، حتى روي أن عمرو بن يربوع بن حنظلة بن مالك تزوج سعلاة منهم، وكان يخبؤها عن سنا البرق لئلا تراه فتنفر، فلما كان في بعض الليالي لمع البرق وعاينته السعلاة، فقالت: عمرو! ونفرت، فلم يرها أبدًا، ولذا قال علباء بن أرقم يهجو أولاد عمرو المذكور:

ألا لَحَـى الله بني السعـلاة عمرو بن يربوع لئام النات \* ليسوا بأعفاف ولا أكيات \*

وقوله «النات» أصله «الناس» أبدلت فيه السين تاء، وكذلك قوله «أكيات» أصله «أكياس» جمع كيس، أبدلت فيه السين تاء أيضًا.

وقال المعري يصف مراكب إبل متغربة عن الأوطان، إذا ٢٩١ رأت لمعان البرق / تشتاق إلى أوطانها؛ فزعم أنه يستر عنها البرق لئلا يشوقها إلى أوطانها كما كان عمرو يستره عن سعلاته:

إذا لاح إيماض سترت وجوهها كأني عمرو والمطي سعالي

والسعلاة: عجوز الجن. وقد روي من حديث أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: «أحد أبوي بلقيس كان جنيًا».

قال صاحب الجامع الصغير: أخرجه أبو الشيخ في العظمة، وابن مردويه في التفسير، وابن عساكر.

وقال شارحه المناوي: في إسناده سعيد بن بشر. قال في الميزان عن ابن معين: ضعيف. وعن ابن مسهر: لم يكن ببلدنا أحفظ منه، وهو ضعيف منكر الحديث، ثم ساق من مناكيره هذا الخبر اهـ. وبشير بن نهيك أورده الذهبي في الضعفاء. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. ووثقه النسائي. انتهى.

وقال المناوي في شرح حديث «أحد أبوي بلقيس كان جنيًا» قال قتادة: ولهذا كان مؤخر قدميها كحافر الدابة.

وجاء في آثار: أن الجني الأم، وذلك أن أباها ملك اليمن خرج ليصيد فعطش، فرفع له خباء فيه شيخ فاستسقاه، فقال: يا حسنة اسقي عمك؛ فخرجت كأنها شمس بيدها كأس من ياقوت، فخطبها من أبيها، فذكر أنه جني، وزوجها منه بشرط أنه إن سألها عن شيء عملته فهو طلاقها، فأتت منه بولد ذكر، ولم يذكر قبل ذلك، فذبحته فكرب لذلك، وخاف أن يسألها فتبين منه، ثم أتت

ببلقيس فأظهرت البشر فاغتم فلم يملك أن سألها، فقالت: هذا جزائي منك! باشرت قتل ولدي من أجلك! وذلك أن أبي يسترق السمع فسمع الملائكة تقول: إن الولد إذا بلغ الحلم ذبحك، ثم استرق السمع في هذه فسمعهم يعظمون شأنها، ويصفون ملكها، وهذا فراق بيني وبينك؛ فلم يرها بعد. هذا محصول ما رواه ابن عساكر عن يحيى الغساني اهد. من شرح المناوي للجامع الصغير.

وقال القرطبي في تفسير «سورة النحل»: كان أبو بلقيس وهو السرح بن الهداهد بن شراحيل، ملكًا عظيم الشأن، وكان يقول لملوك الأطراف: / ليس أحد منكم كفأ لي، وأبى أن يتزوج منهم؛ فزوجوه امرأة من الجن يقال لها: ريحانة بنت السكن؛ فولدت له بلقمة وهي بلقيس، ولم يكن له ولد غيرها.

وقال أبو هريرة: قال النبي عَلَيْهِ: «كان أحد أبوي بلقيس جنيًا ـ إلى أن قال: \_ ويقال: إن سبب تزوج أبيها من الجن أنه كان وزيرًا لملك عات، يغتصب نساء الرعية، وكان الوزير غيورًا فلم يتزوج؛ فصحب مرة في الطريق رجلاً لا يعرفه فقال: هل لك من زوجة؟ فقال: لا أتزوج أبدًا؛ فإن ملك بلدنا يغتصب النساء من أزواجهن. فقال: لئن تزوجت ابنتي لا يغتصبها أبدًا. قال: بل يغتصبها! قال: إنا قوم من الجن لا يقدر علينا، فتزوج ابنته فولدت يغتصبها! قال: إلى غير ذلك من الروايات.

وقال القرطبي أيضًا: وروى وهب بن جرير بن حازم، عن الخليل بن أحمد، عن عثمان بن حاضر، قال: كانت أم بلقيس من الجن، يقال لها: بلعمة بنت شيصان.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: الظاهر أن الحديث الوارد في كون أحد أبوي بلقيس جنيًا ضعيف، وكذلك الآثار الواردة في ذلك ليس منها شيء يثبت.

### مسألة

اختلف العلماء في جواز المناكحة بين بني آدم والجن، فمنعها جماعة من أهل العلم، وأباحها بعضهم.

قال المناوي (في شرح الجامع الصغير): ففي الفتاوى السراجية للحنفية: لا تجوز المناكحة بين الإنس والجن وإنسان الماء، لاختلاف الجنس. وفي فتاوى البارزي من الشافعية: لا يجوز التناكح بينهما. ورجح ابن العماد جوازه اهـ.

وقال الماوردي: وهذا مستنكر للعقول، لتباين الجنسين، واختلاف الطبعين، إذ الآدمي جسماني، والجني روحاني، وهذا من صلصال كالفخار، وذلك من مارج من نار، والامتزاج مع هذا التباين مدفوع، / والتناسل مع هذا الاختلاف ممنوع اهد. وقال ابن العربي المالكي: نكاحهم جائز عقلاً؛ فإن صح نقلاً فبها ونعمت.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: لا أعلم في كتاب الله ولا في سنة نبيه ﷺ نصًا يدل على جواز مناكحة الإنس الجن، بل الذي يستروح من ظواهر الآيات عدم جوازه. فقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا ﴾ الآية. ممتنًا على بني آدم بأن أزواجهم من نوعهم وجنسهم \_ يفهم منه أنه ما جعل لهم أزواجًا

تباينهم كمباينة الإنس للجن، وهو ظاهر.

ويؤيده قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَكِتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَيَجًا لِيَسَكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ فقوله: ﴿ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا ﴾ في معرض الامتنان ـ يدل على أنه ما خلق لهم أزواجًا من غير أنفسهم.

ويؤيد ذلك ما تقرر في الأصول من «أن النكرة في سياق الامتنان تعم» فقوله: ﴿ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا ﴾ جمع منكر في سياق الامتنان فهو يعم، وإذا عم دل ذلك على حصر الأزواج لنا فيما هو من أنفسنا، أي: من نوعنا وشكلنا، مع أن قومًا من أهل الأصول زعموا «أن الجموع المنكرة في سياق الإثبات من صيغ العموم» والتحقيق أنها في سياق الإثبات لا تعم، وعليه درج في مراقي السعود حيث قال في تعداده للمسائل التي عدم العموم فيها أصح:

منه منكر الجموع عرفًا وكان والذي عليه انعطف

أما في سياق الامتنان قالنكرة تعم. وقد تقرر في الأصول «أن النكرة في سياق الامتنان تعم» كقوله: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ طَهُورًا ﴾ النكرة في سياق أي: فكل ماء نازل من السماء طهور، وكذلك النكرة في سياق النفي أو الشرط أو النهي؛ كقوله: ﴿ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَاهٍ غَيْرُهُ وَقُوله: ﴿ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا . . ﴾ ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا . . ﴾ الآية . ويستأنس لهذا بقوله: ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ الْتَهُمْ قَوْمٌ عَادُونَ فَيْ الله لهم من أزواجهم، وتعديه إلى غيره يستوجب الملام، وإن

كان أصل التوبيخ والتقريع على فاحشة اللواط؛ لأن أول الكلام: ﴿ أَتَأْتُونَ ٱللَّهُ كُرُ رَبُّكُم مِّنَ ٱلْوَكِمُ ﴿ فَإِنهُ وَلَاكُمْ رَبُّكُم مِّنَ ٱلْوَكِمُ ﴿ فَإِنهُ وَلَا اللَّهُ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنَ ٱلْوَكِمُ ﴿ فَإِنهُ وَبِخَهِم على أمرين:

أحدهما: إتيان الذكور. والثاني: ترك ما خلق لهم ربهم من أزواجهم.

وقد دلت الآيات المتقدمة على أن ما خلق لهم من أزواجهم هو الكائن من أنفسهم، أي: من نوعهم وشكلهم، كقوله: ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا ﴾ وقوله: ﴿ وَمِنْ ءَايَكِيمِ أَنَ خَلَقَ لَكُمْ مِّن أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا ﴾ وقوله: ﴿ وَمِنْ ءَايكِيمِ أَن خَلَقَ لَكُمْ مِّن أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا ﴾ الآية، فيفيد أنه لم يجعل لهم أزواجًا من غير أنفسهم، والعلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَتِ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِن السَّمَوَتِ وَاللّهُ مالا يملك لهم رزقًا من الكريمة: أن الكفار يعبدون من دون الله مالا يملك لهم رزقًا من السماوات بإنزال المطر، ولا من الأرض بإنبات النبات، وأكد عجز معبوداتهم عن ذلك بأنهم لا يستطيعون، أي: لا يملكون أن يرزقوا. والاستطاعة منفية عنهم أصلاً؛ لأنهم جماد ليس فيه قابلية استطاعة شيء.

ويفهم من الآية الكريمة: أنه لا يصح أن يعبد إلا من يرزق الخلق؛ لأن أكلهم رزقه، وعبادتهم غيره كفر ظاهر لكل عاقل. وهذا المعنى المفهوم من هذه الآية الكريمة بينه جل وعلا في مواضع أخر، كقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمُ وَاضَع أَخر، كقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمُ وَاشْكُرُواْ لَكُمْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ إِنْ اللّهِ الرّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَكُمْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّ اللّهِ الرّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَكُمْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾

وقوله: ﴿ أَمَّنَ هَاذَا ٱلَّذِى يَرْزُقُكُو إِنّ أَمَسَكَ رِزْقَكُم بَل لَجُواْ فِ عُتُو وَبُفُورٍ ﴿ ﴾ وقوله: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴾ وقوله: ﴿ قُل أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴾ وقوله: ﴿ قُل أَنْيَرُ اللّهِ أَتَخِذُ وَلِيّا فَاطِ / ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ﴾ وقوله: ﴿ وَقُوله: ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَوةِ وَاصْطَابِرُ عَلَيْهًا لاَ نَسْتَلُكَ رِزْقًا تَعْنُ نَرُزُقُكُ وَالْعَنِقِبَةُ لِلنَّقُونِ ﴾ وقوله: ﴿ وقوله: ﴿ هُلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللّهِ يَرْزُقُكُم مِن ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِن ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الآية، إلى غير ذلك من وقوله: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِن ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الآية، إلى غير ذلك من الآيات.

#### تنبيه

في قوله: ﴿ شَيْئًا ﴾ في هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه من الإعراب:

الأول: أن قوله: ﴿ رِزْقًا ﴾ مصدر، وأن: ﴿ شَيْئًا ﴾ مفعول به لهذا المصدر، أي: ويعبدون من دون الله ما لا يملك أن يرزقهم شيئًا من الرزق.

ونظير هذا الإعراب قوله تعالى: ﴿ أَوْ إِطْعَنْمُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبُةٌ ﴿ يَتِيمًا ﴾ الآية. فقوله: ﴿ يَتِيمًا ﴾ مفعول به للمصدر الذي هو إطعام؛ أي: أن يطعم يتيمًا ذا مقربة. ونظيره من كلام العرب قول المرار ابن منقذ التيمي:

يضرب بالسيوف رؤوس قوم أزلنا هامهن عن المقيل

فقوله: «رؤوس قوم» مفعول به للمصدر المنكر الذي هو قوله: «بضرب» وإلى هذا أشار في الخلاصة بقوله:

797

بفعله المصدر ألحق في العمل مضافًا أو مجردًا أو مع أل

الوجه الثاني: أن قوله: ﴿ شَيْئًا ﴾ بدل من قوله: ﴿ رِزْقًا ﴾ بناء على أن المراد بالرزق هو ما يرزقه الله عباده، لا المعنى المصدري.

الوجه الثالث: أن يكون قوله: ﴿ شَيْئًا ﴾ ما ناب عن المطلق من قوله: ﴿ يَمُلِكُ ﴾ أي: لا يملك شيئًا من الملك، بمعنى لا يملك ملكًا قليلًا أن يرزقهم.

\* قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَضْرِبُواْ لِللَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة خلقه أن يضربوا له الأمثال، أي: يجعلوا له أشباهًا ونظراء / من خلقه، سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرا!.

وبين هذا المعنى في غير هذا الموضع، كقوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنْ شَكُن لَّمُ كُفُواً أَحَدُا ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِنْ فَكُنْ لَلَمُ كُفُواً أَحَدُا ﴿ وَلَمْ يَكُن لَلَمُ كُفُواً أَحَدُا ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَلَمُ كُفُواً أَحَدُا ﴾ الله غير ذلك من الآيات.

\* قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ الْبَصَرِ ﴾ الآية. أظهر الأقوال فيها: أن المعنى أن الله إذا أراد الإتيان بها فهو قادر على أن يأتي بها في أسرع من لمح البصر؛ لأنه يقول للشيء كن فيكون. ويدل لهذا المعنى قوله تعالى: ﴿ وَمَا آمَرُنَا إِلَّا وَحِدَّةً كُلَمْجِ فِي أَلْبَصَرِ نَهُ ﴾.

وقال بعض العلماء: المعنى هي قريب عنده تعالى كلمح البصر وإن كانت بعيدًا عندكم، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿ وَنَرَنَّهُ وَنَرَنَّهُ وَلَا يَعْدُا ﴿ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾

797

واختار أبو حيان في البحر المحيط أن ﴿ أَوَ ﴾ في قوله: ﴿ أَوَ هُوَ أَقَّ رَبُ أَ فَ عَلَى المخاطب، وتبع في ذلك الزجاج، قال: ونظيره: ﴿ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ أَتَّلَهُمَ أَمْرُنَا لَيُكَا أَوْ نَهَارًا ﴾ وقوله: ﴿ أَتَّلَهُمَ أَمْرُنَا لَيْكَا أَوْ نَهَارًا ﴾ .

\* قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَٱلْأَفْعِدَةُ لَعَلَّكُمُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَر وَٱلْأَفْعِدَةُ لَعَلَّكُمُ وَكَ فَي هذه الآية الكريمة: أنه أخرج بني آدم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئًا، وجعل لهم الأسماع والأبصار والأفئدة، لأجل أن يشكروا له نعمه. وقد قدمنا: أن «لعل» للتعليل. ولم يبين هنا هل شكروا أو لم يشكروا، ولكنه بين في مواضع أخر: أن أكثرهم لم يشكروا، كما قال تعالى: ﴿ وَلَكِنَ أَلَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَقْدِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ وَلَا عَيْر ذلك من الآيات.

### تنبيه

لم يأت السمع في القرآن مجموعًا، وإنما يأتي فيه بصيغة الإفراد دائمًا، مع أنه يجمع ما يذكر معه كالأفئدة والأبصار /.

وأظهر الأقوال في نكتة إفراده دائمًا: أن أصله مصدر سمع سمعًا، والمصدر إذا جعل اسمًا ذكر وأفرد؛ كما قال في الخلاصة: ونعتوا بمصدر كثيرًا فالتزموا الإفراد والتذكيرا \* قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِ جَوِّ ٱلسَّكَمَاءِمَا

\* قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخِّرَتِ فِ جَوِّ ٱلسَّكَمَاءِمَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن تسخيره الطير في جو السماء ما يمسكها إلا هو ـ من آياته الدالة على قدرته، واستحقاقه لأن يعبد وحده. وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع؛ كقوله: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوَّا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَقَاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿ فَيَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### تنبيه

لم يذكر علماء العربية الفعل بفتح فسكون من صيغ جموع التكسير.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: الذي يظهر لي من استقراء اللغة العربية: أن الفعل \_ بفتح فسكون \_ جمع تكسير لفاعل وصفًا لكثرة وروده في اللغة جمعًا له؛ كقوله هنا: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوُا إِلَى ٱلطّيرِ فَوْقَهُمّ ﴾ فالطير جمع طائر، وكالصحب فإنه جمع صاحب؛ قال امرؤ القيس:

وقوفًا بها صَحْبي عليَّ مطيهم يقولون لا تهلك أسًى وتجمل فقوله «صَحْبي» أي: أصحابي، وكالرَّكْب فإنه جمع راكب؛ قال تعالى: ﴿ وَٱلرَّكَ بُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ وقال ذو الرمة:

أستحدث الركب عن أشياعهم خبرًا أم راجع القلب من أطرابه طرب فالركب جمع راكب. وقد رد عليه ضمير الجماعة في قوله «عن أشياعهم»، وكالشرب فإنه جمع شارب؛ ومنه قول نابغة ذبيان:

كأنه خارجًا من جنب صفحته سفود شرب نسوه عند مفتأد فإنه رد على الشرب ضمير الجماعة في قوله: «نسوه» إلخ

491

وكالسفر فإنه جمع سافر؛ ومنه حديث: «أتموا فإنا قوم سفر». وقول الشنفري /:

كأن وغاها حَجْرتيه وحوله أضاميم من سَفْر القبائل نُزَّل

وكالرجل جمع راجل؛ ومنه قراءة الجمهور ﴿ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم بِخَلْكِ وَرَجِلِكَ ﴾ بسكون الجيم. وأما على قراءة حفص عن عاصم بكسر الجيم فالظاهر أن كسرة الجيم إتباع لكسرة اللام؛ فمعناه معنى قراءة الجمهور. ونحو هذا كثير جدًا في كلام العرب، فلا نطيل به الكلام. والعلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُّ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمُّ ﴾ الآية. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة منته على خلقه؛ بأنه جعل لهم سرابيل تقيهم الحر، أي: والبرد؛ لأن ما يلقى الحر من اللباس يقي البرد. والمراد بهذه السرابيل: القمصان ونحوها من ثياب القطن والكتان والصوف.

وقد بين هذه النعمة الكبرى في غير هذا الموضع؛ كقوله: ﴿ يَبَنِي ٓ ءَادَمَ قَدْ أَنَرَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَرِى سَوْءَتِكُمْ وَرِدِشًا ﴾ الآية، وقوله: ﴿ فَيَبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ الآية. أي: وتلك الزينة هي ما خلق الله لهم من اللباس الحسن. وقوله هنا: ﴿ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ مَا خُلَقَ الله وقع بُأْسَكُمُ ﴾ المراد بها الدروع ونحوها، مما يقي لابسه وقع السلاح، ويسلمه من بأسه.

وقد بين أيضًا هذه النعمة الكبرى، واستحقاق من أنعم بها لأن يشكر له في غير هذا الموضع، كقوله: ﴿ وَعَلَّمْنَكُ صَنْعَكَ لَبُوسِ

499

لَّكُمُّ لِنُحْصِنَكُمْ مِّنَ بَأْسِكُمُ ۚ فَهَلَ أَنتُمُ شَكِكُرُونَ ۞﴾ وإطلاق السرابيل على الدروع ونحوها معروف. ومنه قول كعب بن زهير:

شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل

\* قوله تعالى: ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا ﴾ الآية. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار يعرفون نعمة الله؛ لأنهم يعلمون أنه هو الذي يرزقهم ويعافيهم، ويدبر شئونهم، ثم ينكرون / هذه النعمة، فيعبدون معه غيره، ويسوونه بما لا ينفع ولا يضر، ولا يغني شيئًا.

وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَرُ وَمَن يُغْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يُمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدَرُ وَمَن يُغْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَيِّرُ الْأَمْنَ فَسَيقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا الْمَيْتِ مِن اللَّهِ فَسَيقُولُونَ اللَّهُ ﴿ دليل على معرفتهم نعمته. وقوله: ﴿ فَسَيقُولُونَ اللَّهُ ﴾ دليل على معرفتهم نعمته. وقوله: ﴿ فَقُلْ أَفَلا نَتَقُونَ ﴿ هَا لَيْكُ دليل على إنكارهم لها. والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا.

وعن السدي رحمه الله: ﴿ يَعَرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ﴾ أي: نبوة محمد ﷺ ثم ينكرونها، أي يكذبونه وينكرون صدقه.

وقد بين جل وعلا: أن بعثه نبيه ﷺ فيهم من من الله عليهم، كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنفُسِهِمْ ﴾ الآية. وبين في موضع آخر: أنهم قابلوا هذه النعمة بالكفران. وذلك في قوله: ﴿ ﴿ اللهُ الّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ كُفْرًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ وَذلك في قوله: ﴿ ﴿ اللهُ اللهِ يَعرفون نعمة الله في الشدة، ثم ينكرونها مَا البَوارِ ﴿ اللهِ عَلَى ذلك، كقوله: ﴿ فَلَمَّا فَي الرّحاء. وقد تقدمت الآيات الدالة على ذلك، كقوله: ﴿ فَلَمَّا فَي الرّحاء. وقد تقدمت الآيات الدالة على ذلك، كقوله: ﴿ فَلَمَّا مِنَ الأَوال في الآية. من الأقوال في الآية.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَأَكَثَرُهُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ قال بعض العلماء: معناه أنهم كلهم كافرون، أطلق الأكثر وأراد ... الكل. قاله القرطبي / والشوكاني.

وقال الشوكاني: أو أراد بالأكثر العقلاء دون الأطفال ونحوهم، أو أراد كفر الجحود، ولم يكن كفر كلهم كذلك، بل كان كفر بعضهم كفر جهل.

فإن قيل: ما وجه الجمع بين نفي اعتذارهم المذكور هنا، وبين ما جاء في القرآن من اعتذارهم، كقوله تعالى عنهم: ﴿ وَٱللّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ وَقُولُه: ﴿ مَا كُنَّا نَعْ مَلُ مِن سُوَّةً ﴾ وقوله: ﴿ بَل لَمْ نَكُن نَدْعُواْ مِن قَبِّلُ شَيَّا ﴾ ونحو ذلك من الآيات.

فالجواب: من أوجه.

منها: أنهم يعتذرون حتى إذا قيل لهم: ﴿ اَخْسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿ اَخْسَتُواْ فِيهَا وَلَا تَكُلِّمُونِ ﴿ اَنْقَطِع نطقهم ولم يبق إلا الزفير والشهيق، كما قال تعالى: ﴿ وَوَقَعَ اَلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ۞ .

ومنها: أن نفي اعتذارهم يراد به اعتذار فيه فائدة. أما الاعتذار الذي لا فائدة فيه فهو كالعدم، يصدق عليه في لغة العرب: أنه ليس بشيء، ولذا صرح تعالى بأن المنافقين بكم في قوله: ﴿ صُمَّ بُكُمُ ﴾ مع قوله عنهم: ﴿ وَإِن يَقُولُواْ تَسَمَعٌ لِقَولُهِم ﴾ أي: لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم، وقال عنهم أيضًا: ﴿ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْثُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ ﴾ فهذا الذي ذكره جل وعلا من فصاحتهم وحدة ألسنتهم، مع تصريحه بأنهم بكم \_ يدل على أن الكلام الذي لا فائدة فيه كلا شيء، كما هو واضح.

وقال هبيرة بن أبي وهب المخزومي:

وإن كلام المرء في غير كنهه لكالنبل تهوي ليس فيها نصالها وقد بينا هذا في كتابنا [دفع إيهام الاضطراب عن آيات

الكتاب]/ في مواضع منه.

والترتيب بـ ﴿ ثُمَّ ﴾ في قوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ ثُمَّ لَا

يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ على قوله: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ﴾ لأجل الدلالة على أن ابتلاءهم بالمنع من الاعتذار المشعر بالإقناط الكلي أشد من ابتلائهم بشهادة الأنبياء عليهم بكفرهم.

\* قوله تعالى: ﴿ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ﴿ اعلم أُولاً: أَن استعتب تستعمل في اللغة بمعنى طلب العتبى، أي: الرجوع إلى ما يرضي العائب ويسره. وتستعمل أيضًا في اللغة بمعنى أعتب: إذا أعطى العتبى، أي: رجع إلى ما يحب العائب ويرضى، فإذا علمت ذلك: فاعلم أن قوله: ﴿ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ﴿ وَلِهُ هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ﴿ وَلِهُ عَلَى التفسير متقاربي المعنى.

قال بعض أهل العلم: ﴿ وَلَا هُمْ يُسْتَعْلَبُونَ ﴿ أَي: لا تطلب منهم العتبى، بمعنى لا يكلفون أن يرضوا ربهم؛ لأن الآخرة ليست بدار تكليف، فلا يردون إلى الدنيا ليتوبوا.

وقال بعض العلماء: ﴿ وَلاَ هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ﴿ أَي: يعتبون، بمعنى يزال عنهم العتب، ويعطون العتبى وهي الرضا؛ لأن الله لا يرضى عن القوم الكافرين. وهذا المعنى كقوله تعالى في قراءة الجمهور: ﴿ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴾ أي: وإن يطلبوا العتبى - وهي الرضا عنهم لشدة جزعهم - فما هم من المعتبين، العتبى - وهي الرضا عنهم؛ بصيغة اسم المفعول، أي: المعطين العتبى، وهي الرضا عنهم؛ لأن العرب تقول: أعتبه إذا رجع إلى ما يرضيه ويسره، ومنه قول أبو ذؤيب الهذلي:

أمِنَ المنون وريبه تتوجع والدهر ليس بمُعْتِب من يجزع

أي: لا يرجع الدهر إلى مسرة من جزع ورضا. وقول النابغة: فإن كنت مظلومًا فعبد ظلمته وإن كنت ذا عتبى فمثلك يعتب وأما قول بشر بن أبي خازم:

÷ 7.7

غضبت تميم أن تقتل عامر يوم التسار فأعتبوا بالصيلم/ يعني أعتبناهم بالسيف، أي أرضيناهم بالقتل، فهو من قبيل التهكُّم، كقول عمرو بن معدي كرب:

وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع لأن القتل ليس بإرضاء، والضرب الوجيع ليس بتحية.

وأما على قراءة من قرأ: ﴿ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا ﴾ بالبناء للمفعول: ﴿ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴾ بصيغة اسم الفاعل، فالمعنى: أنهم لو طلبت منهم العتبى وردوا إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله وطاعة رسله، فما هم من المعتبين، أي: الراجعين إلى ما يرضي ربهم، بل يرجعون إلى كفرهم الذي كانوا عليه أولاً. وهذه القراءة كقوله تعالى: ﴿ وَلَوْرُدُّوا لَمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ ﴿ وَلَا يَهُوا لَمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ ﴾ .

\* قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمُ يَظُرُونَ ﴿ فَا لَا يَخْفُ عَنْهُمْ وَلَا هَي هذه الآية الكريمة: أن الكفار إذا رأوا العذاب لا يخفف عنهم، ولا ينظرون، أي: لا يمهلون، وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر، وبين أنهم يرون النار، وأنها تراهم، وأنها تكاد تتقطع من شدة الغيظ عليهم؛ كقوله تعالى: ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلذِّينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن

ظُهُورِهِمْ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَوله: ﴿ وَرَءَا الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم وَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظرُونَ ﴿ وَقُوله: ﴿ وَرَءَا الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم وَقُوله: ﴿ وَرَءَا الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مِن مَكَانِ بَعِيدِ سَمِعُواْ مُواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿ وَقُوله: ﴿ إِذَا زَاتُهُم مِن مَكَانِ بَعِيدِ سَمِعُواْ لَمَا تَعَنَّظُا وَزَفِيرًا شَكُ وقوله: ﴿ إِذَا أَلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَمَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ ﴿ نَ تَكَادُ لَمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُوله: ﴿ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوّةَ لِلَّهِ تَمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللّ

\* قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الكريمة: أن المشركين يوم القيامة إذا رأوا معبوداتهم التي كانوا يشركونها بالله في عبادته قالوا لربهم: ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك! وأن معبوداتهم تكذبهم في ذلك فيقولون لهم: كذبتم! ما كنتم إيانا تعبدون! /.

فإن قيل: كيف كذبتهم آلهتهم ونفوا أنهم عبدوهم، مع أن

4.4

الواقع خلاف ما قالوا، وأنهم كانوا يعبدونهم في دار الدنيا من دون الله!

فالجواب: أن تكذيبهم لهم منصب على زعمهم أنهم آلهة، وأن عبادتهم حق وأنها تقربهم إلى الله زلفى. ولا شك أن كل ذلك من أعظم الكذب وأشنع الافتراء، ولذلك هم صادقون فيما ألقوا إليهم من القول، ونطقوا فيه بأنهم كاذبون. ومراد الكفار بقولهم لربهم: هؤلاء شركاؤنا، قيل: ليحملوا شركاءهم تبعة ذنبهم. وقيل: ليكونوا شركاءهم في العذاب، كما قال تعالى: ﴿رَبَّنَا هَلَوُلاَهِ وَقِيلِ: لَيكونوا شركاءهم في العذاب، كما قال تعالى: ﴿رَبَّنَا هَلَوُلاَهِ أَضَلُونَا فَعَالِي عَذَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهِ الْعَذَابِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُو

\* قوله تعالى: ﴿ وَٱلْقُواْ إِلَى ٱللّهِ يَوْمَبِ ذِ ٱلسّالَمَ وَضَلّ عَنْهُم مّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ السّالَم : هو انقيادهم له، وخضوعهم، حيث لا ينفعهم ذلك كما تقدم في قوله : ﴿ فَٱلْقُواْ ٱلسّامَرَ مَا كُنّا نَعْمَلُ مِن سُوّعٍ ﴾ والآيات الدالة على ذلك / كثيرة، كقوله : ﴿ بَلْ هُرُ ٱلْيُومَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿ فَهُ وَقُولُه : ﴿ هُ وَعَنْتِ ٱلْوَجُوهُ لِلّحَيّ ٱلْقَيُّومِ ﴾ ونحو ذلك من مُستَسْلِمُونَ ﴿ فَهُ وَقُولُه : ﴿ هُ وَعَنْتِ ٱلْوَجُوهُ لِلّحَيّ ٱلْقَيُّومِ ﴾ ونحو ذلك من الآيات. وقد قدمنا طرفًا من ذلك في الكلام على قوله : ﴿ فَٱلْقُواْ السّائَمَ مَا صَكْنًا نَعْمَلُ مِن سُوّعٍ ﴾ .

4.5

وقوله: ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ أَي: غاب عنهم واضمحل ما كانوا يفترونه: من أن شركائهم تشفع لهم وتقربهم إلى الله زلفى، كما قال تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ هَكُولُآءِ شُفَعَتُونًا عِندَ الله ﴿ الله وَلَفَى مَعَولُاءِ شُفَعَتُونًا عِندَ الله ﴾ الآية، وكقوله: ﴿ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى الله زُلُفَى ﴾ وضلال ذلك عنهم مذكور في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ﴿ وَرُدُّوا إِلَى الله مَوْلَلهُمُ اللّه وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَقُولُه : ﴿ فَعَلِمُواْ أَنَّ الْحَقَّ لِله وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وقوله : ﴿ فَعَلِمُواْ أَنَّ الْحَقَّ لِله وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وقوله : ﴿ فَعَلِمُواْ أَنَّ الْحَقَ لِله وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وقد قدمنا معاني «الضلال» في القرآن وفي اللغة بشواهدها.

\* قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ اعلَم أُولاً أَنْ «صد» تستعمل في اللغة العربية استعمالين:

أحدهما: أن تستعمل متعدية إلى المفعول، كقوله تعالى: ﴿ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ الآية، ومضارع هذه المتعدية «يصد» بالضم على القياس، ومصدرها «الصد» على القياس أيضًا.

والثاني: أن تستعمل «صد» لازمة غير متعدية إلى المفعول، ومصدر هذه «الصدود» على القياس، وفي مضارعها الكسر على القياس، والضم على السماع، وعليهما القراءتان السبعيتان في قوله: ﴿ إِذَا قُوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴾ بالكسر والضم.

فإذا عرفت ذلك: فاعلم أن قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَصَدَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ محتمل لأن تكون «صد» متعدية، والمفعول محذوف لدلالة المقام عليه، على حد قوله في الخلاصة:

وحذف فضلة أجز إن لم يضر كحذف ما سيق جوابًا أو حصر

ومحتمل لأن تكون «صد» لازمة غير متعدية إلى المفعول. ولكن في الآية الكريمة ثلاث قرائن تدل على أن «صد» متعدية، والمفعول / محذوف، أي: وصدوا الناس عن سبيل الله.

4.0

الأولى: أنا لو قدرنا «صد» لازمة، وأن معناها: صدودهم في أنفسهم عن الإسلام: لكان ذلك تكرارًا من غير فائدة مع قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ بل معنى الآية: كفروا في أنفسهم، وصدوا غيرهم عن الدين فحملوه على الكفر أيضًا.

القرينة الثانية: قوله تعالى: ﴿ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ ﴾ فإن هذه الزيادة من العذاب لأجل إضلالهم غيرهم، والعذاب المزيدة فوقه: هو عذابهم على كفرهم في أنفسهم، بدليل قوله في المضلين الذين أضلوا غيرهم: ﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَأَنْقَالًا الذينَ يُضِلُونَهُم بِغَيْرِعِلْمٍ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَلِيَحْمِلُكِ ٱنْقَالَمُمْ وَأَنْقَالًا مَعْدَم إيضاحه.

القرينة الثالثة: قوله: ﴿ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ فَانه يدل على أَنهم كانوا يفسدون على غيرهم مع ضلالهم في أنفسهم، وقوله: ﴿ فَوْقَ ٱلْعَذَابِ ﴾ أي: الذي استحقوه بضلالهم وكفرهم.

وعن ابن مسعود: أن هذا العذاب المزيد: عقارب أنيابها كالنخل الطوال، وحيات مثل أعناق الإبل، وأفاعي كأنها البخاتي تضربهم. أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منها! العلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمُّ

4.7

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ ﴾ منصوب؛ بد «اذكر» مقدرًا. والشهيد في هذه الآية فعيل بمعنى فاعل، أي: شاهدًا عليهم من أنفسهم.

\* قوله تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبَيْنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴾ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه نزل على رسوله هذا الكتاب العظيم تبيانًا لكل شيء. وبين ذلك في غير هذا الموضع، كقوله: ﴿ مَّا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءً ﴾ على القول بأن المراد بالكتاب فيها القرآن. أما على القول بأنه اللوح المحفوظ: فلا بيان بالآية. وعلى القرآن. أما على القول بأنه اللوح المحفوظ: فلا بيان بالآية. وعلى

كل حال فلاشك أن القرآن فيه بيان كل شيء. والسنة كلها تدخل في آية واحدة منه، وهي قوله تعالى: ﴿ وَمَا ٓءَانَـٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُــٰذُوهُ وَمَا ۚ مَانَـٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُــٰذُوهُ وَمَا ۚ مَانَـٰكُمُ عَنْهُ فَأَنْكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُــٰذُوهُ وَمَا مَانَكُمُ عَنْهُ فَأَنْكُمُ الرَّسُولُ فَخُــٰذُوهُ وَمَا مَانَكُمُ عَنْهُ فَأَنْكُمُ أَلْرَسُولُ فَحُــٰذُوهُ وَمَا مَانَكُمُ عَنْهُ فَأَنْكُمُ الرَّسُولُ فَحُــٰذُوهُ وَمَا

وقال السيوطي في «الإكليل في استنباط التنزيل» قال تعالى: ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ بِبَيْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ وقال: ﴿ مَّا فَرَطْنَا فِي الْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ﴾ وقال: ﴿ مَّا فَرَطْنَا فِي الْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ﴾ وقال ﷺ: «ستكون فتن. قيل: وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم». أخرجه الترمذي وغيره.

وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا خديج بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن مرة، عن ابن مسعود قال: من أراد العلم فعليه بالقرآن، فإن فيه خبر الأولين والآخرين.

قال البيهقي: أراد به أصول العلم.

وقال الحسن البصري: أنزل الله مائة وأربعة كتب، أودع علومها أربعة: التوراة، والإنجيل، والزبور، والفرقان، ثم أودع علوم المفصل، فاتحة الكتاب، فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير الكتب المنزلة. أخرجه البيهقي «في الشعب».

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة، وجميع شرح السنة شرح للقرآن.

وقال بعض السلف: ما سمعت حديثاً إلا التمست له آية من كتاب الله. على وجهه إلا وجدت مصداقه في كتاب الله. أخرجه ابن أبي حاتم.

وقال ابن مسعود: إذا حدثتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من كتاب الله. أخرجه ابن أبي حاتم.

وقال ابن مسعود أيضًا: أنزل في القرآن كل علم، وبين لنا فيه كل شيء، ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن. أخرجه ابن جرير، وابن أبي حاتم.

وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «إن الله لو أغفل شيئًا لأغفل الذرة والخردلة والبعوضة». وقال الشافعي أيضًا: جميع ما حكم به النبي عَلَيْهُ فهو مما فهمه من القرآن.

قلت: ويؤيد هذا قوله ﷺ: «إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه» رواه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط من حديث عائشة.

وقال الشافعي أيضًا: ليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها.

فإن قيل: من الأحكام ما ثبت ابتداء بالسنة؟

قلنا: ذلك مأخوذ من كتاب الله في الحقيقة؛ لأن كتاب الله أوجب علينا اتباع الرسول ﷺ، وفرض علينا الأخذ بقوله.

وقال الشافعي مرة بمكة: سلوني عما شئتم، أخبركم عنه من كتاب الله. فقيل له: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا ءَانَكُمُ مَنْهُ فَٱنتَهُواً ﴾ وحدثنا سفيان بن عيينة، عن عبدالملك بن عمير، عن ربعي بن خراش، عن حذيفة بن اليمان، عن النبي ﷺ أنه قال: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر» وحدثنا سفيان، عن مسعر بن كدام، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عمر بن الخطاب: أنه أمر بقتل المحرم الزنبور.

وروى البخاري عن ابن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات والمتفلجات للحسن: المغيرات لخلق الله فقالت له امرأة في ذلك. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله عليه وهو / في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول؟! قال: لئن قرأتيه لقد وجدتيه! أما قرأت: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَٱنْهُوأً ﴾؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه.

وقال ابن برجان: ما قال النبي ﷺ من شيء فهو في القرآن، أو فيه أصله قرب أو بعد، فهمه من فهم، أو عمه عنه من عمه، وكذا كل ما حكم أو قضى به.

وقال غيره: ما من شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن يفهمه الله تعالى؛ حتى إن بعضهم استنبط عمر النبي على ثلاثًا وستين من قوله «في سورة المنافقين»: ﴿ وَلَن يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ﴾ فإنها رأس ثلاث وستين سورة، وعقبها «بالتغابن» ليظهر التغابن في فقده.

وقال المرسي: جمع القرآن علوم الأولين والآخرين، بحيث

**\*** • A

لم يحط بها علمًا حقيقة إلا المتكلم به، ثم رسول الله على، خلا ما استأثر الله به سبحانه، ثم وردت عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم؛ مثل الخلفاء الأربعة، ومثل ابن مسعود، وابن عباس حتى قال: لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله. ثم وردت عنهم التابعون لهم بإحسان، ثم تقاصرت الهمم، وفترت العزائم، وتضاءل أهل العلم، وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه؛ فنوعوا علومه، وقامت كل طائفة بفن من فنونه.

فاعتنى قوم بضبط لغاته، وتحرير كلماته، ومعرفة مخارج حروفه وعددها، وعدد كلماته وآياته، وسوره وأجزائه، وأنصافه وأرباعه، وعدد سجداته، إلى غير ذلك من حصر الكلمات المتشابهة، والآيات المتماثلة، من غير تعرض لمعانيه، ولا تدبر لما أودع فيه، فسموا القراء.

واعتنى النحاة بالمعرب منه، والمبني من الأسماء والأفعال، والحروف/ العاملة وغيرها. وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوابعها، وضروب الأفعال، واللازم والمتعدي، ورسوم خط الكلمات، وجميع ما يتعلق به، حتى إن بعضهم أعرب مشكله، وبعضهم أعربه كلمة كلمة.

واعتنى المفسرون بألفاظه، فوجدوا منه لفظًا يدل على معنى واحد، ولفظًا يدل على معنيين، ولفظًا يدل على أكثر، فأجروا الأول على حكمه، وأوضحوا الخفي منه، وخاضوا إلى ترجيح أحد محتملات ذي المعنيين أو المعاني، وأعمل كل منهم فكره، وقال

4.9

بما اقتضاه نظره.

واعتنى الأصوليون بما فيه من الأدلة العقلية، والشواهد الأصلية والنظرية، مثل قوله: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَ أَ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا ﴾ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، فاستنبطوا منه أدلة على وحدانية الله ووجوده، وبقائه وقدمه، وقدرته وعلمه، وتنزيهه عما لا يليق به، وسموا هذا العلم بـ «أصول الدين».

وتأملت طائفة معاني خطابه، فرأت منها ما يقتضي العموم، ومنها ما يقتضي الخصوص، إلى غير ذلك، فاستنبطوا منه أحكام اللغة من الحقيقة والمجاز، وتكلموا في التخصيص والإضمار، والنص والظاهر، والمجمل والمحكم والمتشابه، والأمر والنهي والنسخ، إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة، واستصحاب الحال والاستقراء، وسموا هذا الفن «أصول الفقه» وأحكمت طائفة صحيح النظر، وصادق الفكر فيما فيه من الحلال والحرام، وسائر الأحكام، فأسسوا أصوله وفروعه، وبسطوا القول في ذلك بسطًا حسنًا، وسموه بـ «علم الفروع» وبـ «الفقه أيضًا».

وتلمحت طائفة ما فيه من قصص القرون السابقة، والأمم الخالية، ونقلوا أخبارهم، ودونوا آثارهم ووقائعهم، حتى ذكروا بدء الدنيا، وأول الأشياء، وسموا ذلك بـ «التاريخ والقصص».

وتنبه آخرون لما فيه من الحكم والأمثال، والمواعظ التي تقلقل / قلوب الرجال، وتكاد تدكدك الجبال، فاستنبطوا مما فيه من الوعد والوعيد، والتحذير والتبشير، وذكر الموت والمعاد، والنشر والحشر، والحساب والعقاب، والجنة والنار - أصولاً

٣1.

من المواعظ، وأصولاً من الزواجر؛ فسموا بذلك «الخطباء والوعاظ».

واستنبط قوم مما فيه من أصول التعبير؛ مثل ما ورد في قصة يوسف: من البقرات السمان، وفي منامي صاحبي السجن، وفي رؤية الشمس والقمر والنجوم ساجدات، وسموه «تعبير الرؤيا» واستنبطوا تفسير كل رؤيا من الكتاب؛ فإن عز عليهم إخراجها منه، فمن السنة التي هي شارحة الكتاب، فإن عسر فمن الحكم والأمثال. ثم نظروا إلى اصطلاح العوام في مخاطباتهم، وعرف عاداتهم الذي أشار إليه القرآن بقوله: ﴿ وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ ﴾.

وأخذ قوم مما في آيات المواريث من ذكر السهام وأربابها، وغير ذلك «علم الفرائض» واستنبطوا منها من ذكر النصف والثلث، والربع والسدس والثمن «حساب الفرائض»، ومسائل العول؛ واستخرجوا منه أحكام الوصايا.

ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالات على الحكم الباهرة في الليل والنهار، والشمس والقمر ومنازله، والنجوم والبروج، وغير ذلك \_ فاستخرجوا «علم المواقيت».

ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ، وبديع النظم، وحسن السياق والمبادىء، والمقاطيع والمخالص والتلوين في الخطاب، والإطناب والإيجاز، وغير ذلك؛ فاستنبطوا منه «علم المعاني والبيان والبديع».

ونظر فيه أرباب الإشارات وأصحاب الحقيقة، فلاح لهم من

ألفاظه معان ودقائق، جعلوا لها أعلامًا اصطلحوا عليها، مثل الفناء والبقاء، والحضور والخوف والهيبة، والأنس والوحشة، والقبض والبسط، / وما أشبه ذلك. هذه الفنون التي أخذتها الملة الإسلامية منه.

٣١١

وقد احتوى على علوم أخر من علوم الأوائل، مثل: الطب والجدل والهيئة، والهندسة، والجبر والمقابلة، والنجامة، وغير ذلك.

أما الطب: فمداره على حفظ نظام الصحة، واستحكام القوة، وذلك إنما يكون باعتدال المزاج تبعًا للكيفيات المتضادة، وقد جمع ذلك في آية واحدة وهي قوله: ﴿ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾.

وعرفنا فيه بما يعيد نظام الصحة بعد اختلاله، وحدوث الشفاء للبدن بعد اعتلاله في قوله: ﴿ شَرَابٌ مُخْنِلِفٌ ٱلْوَنْهُ فِيهِ شِفَاءً للسَّاسِ ﴾ .

ثم زاد على طب الأجساد بطب القلوب، وشفاء الصدور.

وأما الهيئة: ففي تضاعيف سورة من الآيات التي ذكر فيها من ملكوت السماوات والأرض، وما بث في العالم العلوي والسفلي من المخلوقات.

وأما الهندسة: ففي قوله: ﴿ ٱنطَلِقُوٓا إِلَى ظِلِّ ذِى ثَلَاثِ شُعَبِ ﴿ ٱنطَلِقُوٓا إِلَى ظِلِّ ذِى ثَلَاثِ شُعَبِ ﴿ ٱنطَلِقُوٓا إِلَى ظِلِّ ذِى ثَلَاثِ شُعَبِ أَنَّ الشكل ظَلِيلِ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ ﴿ أَنَّ الشَّكُلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وأما الجدل: فقد حوت آياته من البراهين والمقدمات

والنتائج، والقول بالموجب، والمعارضة، وغير ذلك شيئًا كثيرًا، ومناظرة إبراهيم أصل في ذلك عظيم.

وأما الجبر والمقابلة: فقد قيل: إن أوائل السور ذكر عدد وأعوام وأيام لتواريخ أمم سالفة، وإن فيها تاريخ بقاء هذه الأمة، وتاريخ مدة الدنيا، وما مضى وما بقى، مضروبًا بعضها في بعض وأما النجامة: ففي قوله: ﴿أَوْ أَتُنَرَوْ مِّنَ عِلْمٍ ﴾ فقد فسره ابن عباس بذلك.

وفيه من أصول الصنائع، وأسماء الآلات التي تدعو الضرورة إليها: فمن الصنائع الخياطة في قوله: ﴿ وَطَفِقًا يَخُصِفَانِ ﴾ الآية. والحدادة في قوله تعالى: ﴿ ءَاتُّونِ زُبُرَ ٱلْحَدِيدِّ ﴾ وقوله: ﴿ وَأَلَنَّا لَهُ ــ ٱلْحَدِيدَ ﴿ ﴾ الآية. والبناء في آيات؛ والنجارة: ﴿ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ ﴾ والغزل: ﴿ نَقَضَتْ غَزَّلَهَا ﴾ والنسج: ﴿ كَمَثَلِ ٱلْعَنِكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا ﴾ والفلاحة: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تَحُرُثُونَ ۞ ﴾ في آيات أخر، والصيد في آيات، والغوص: ﴿ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّآءِ وَغَوَّاصٍ ۞ ﴾ ﴿ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً ﴾ والصياغة: ﴿ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِ مَ عِجْلًا ﴾ الآية، والزجاجة: ﴿ صَرَّحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرٌ ﴾ ﴿ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةً ﴾ والفخارة: ﴿ فَأُوقِدُ لِي يَنْهَامَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ ﴾ والملاحة: ﴿ أَمَّنَا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتَ لِمَسَنكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ ﴾ والكتابة: ﴿ عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ۞ ﴿ فِي آيات أخر، والخبز والطحن: ﴿ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنَّذَّ ﴾ والطبخ: ﴿ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ۞ والغسل والقصارة: ﴿ وَثِيَابُكَ فَطَهِّرُ ۞ ﴾ ﴿ قَاكَ ٱلْحَوَارِيُّونَ ﴾ وهم القصارون، والجزارة: ﴿ إِلَّا مَا ذَّكَّيْنُمْ ﴾ والبيع والشراء في آيات كثيرة، والصبغ: ﴿ صِبْغَةَ ٱللَّهِ ﴾ الآية،

﴿ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرٌ ﴾ الآية، والحجارة: ﴿ وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ﴾، والكيالة والوزن في آيات كثيرة، والرمي: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ﴾ ﴿ وَأَعِدُواْ لِهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾.

وفيه من أسماء الآلات، وضروب المأكولات والمشروبات والمشروبات والمنكوحات، وجميع ما وقع ويقع في الكائنات = ما يحقق معنى قوله: ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّءٍ ﴾ انتهى كلام المرسى ملخصًا مع زيادات.

قلت: قد اشتمل كتاب الله على كل شيء.

أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي أصل، إلا وفي القرآن ما يدل عليها. وفيه علم عجائب المخلوقات، وملكوت السموات والأرض، وما في الأفق الأعلى، وما تحت الثرى، وبدء الخلق، وأسماء مشاهير الرسل والملائكة، وعيون أخبار الأمم السالفة؛ كقصة آدم مع إبليس في إخراجه من الجنة، وفي الولد الذي سماه عبد الحارث، ورفع إدريس وإغراق قوم نوح، وقصة عاد الأولى والثانية، وثمود، والناقة، وقوم لوط، وقوم شعيب الأولين والآخرين فإنه أرسل مرتين، وقوم تبع، ويونس، وإلياس، / وأصحاب الرس، وقصة موسى في ولادته، وفي إلقائه في اليم، وقتله القبطي، ومسيره إلى مدين وتزوجه ابنة شعيب، وكلامه تعالى بجانب الطور، وبعثه إلى فرعون، وخروجه وإغراق عدوه، وقصة العجل، والقوم الذين خرج بهم، وأخذتهم الصعقة، وقصة القتال، وذبح البقرة، وقصته في قتال الجبارين، وقصته مع الخضر، والقوم الذين ساروا في سرب من الأرض إلى الصين،

وقصة طالوت وداود مع جالوت وقتله، وقصة سليمان، وخبره مع ملكة سبأ وفتنته، وقصة القوم الذين خرجوا فرارًا من الطاعون فأماتهم الله ثم أحياهم، وقصة إبراهيم في مجادلته قومه، ومناظرته النمروذ، ووضعه إسماعيل مع أمه بمكة، وبنائه البيت، وقصة الذبيح، وقصة يوسف وما أبسطها، وقصة مريم، وولادتها عيسى وإرساله ورفعه، وقصة زكريا وابنه يحيى، وأيوب وذي الكفل، وقصة ذي القرنين ومسيره إلى مطلع الشمس ومغربها وبنائه السد، وقصة أصحاب الكهف والرقيم، وقصة بختنصر، وقصة الرجلين اللذين لأحدهما الجنة، وقصة أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين، وقصة مؤمن آل فرعون، وقصة أصحاب الفيل، وقصة الحبار الذي أراد أن يصعد إلى السماء.

وفيه من شأن النبي على دعوة إبراهيم به، وبشارة عيسى وبعثه وهجرته، ومن غزواته: غزوة بدر (في سورة الأنفال) وأحد (في آل عمران) وبدر الصغرى فيها، والخندق (في الأحزاب) والنضير (في الحشر) والحديبية (في الفتح) وتبوك (في براءة) وحجة الوداع (في المائدة) ونكاحه زينب بنت جحش، وتحريم سريته، وتظاهر أزواجه عليه، وقصة الإفك، وقصة الإسراء، وانشقاق القمر، وسحر اليهود إياه.

وفيه بدء خلق الإنسان إلى موته، وكيفية الموت، وقبض الروح، وما يفعل بها بعد صعودها إلى السماء، وفتح الباب للمؤمنة وإلقاء الكافرة، / وعذاب القبر والسؤال فيه، ومقر الأرواح، وأشراط الساعة الكبرى العشرة، وهي:

نزول عيسى، وخروج الدجال، ويأجوج ومأجوج، والدابة، والدخان، ورفع القرآن، وطلوع الشمس من مغربها، وإغلاق باب التوبة، والخسف.

وأحوال البعث: من نفخة الصور، والفزع، والصعق، والقيام، والحشر والنشر، وأهوال الموقف، وشدة حر الشمس، وظل العرش، والصراط، والميزان، والحوض، والحساب لقوم، ونجاة آخرين منه، وشهادة الأعضاء، وإيتاء الكتب بالأيمان والشمائل وخلف الظهور، والشفاعة، والجنة وأبوابها، وما فيها من الأشجار والثمار والأنهار، والحلي والألوان، والدرجات، ورؤيته تعالى، والنار وما فيها من الأودية، وأنواع العقاب، وألوان العذاب، والزقوم والحميم، إلى غير ذلك مما لو بسط جاء في مجلدات.

وفي القرآن جميع أسمائه تعالى الحسنى كما ورد في حديث. وفيه من أسمائه مطلقًا ألف اسم، وفيه من أسماء النبي ﷺ جملة.

وفيه شعب الإيمان البضع والسبعون.

وفيه شرائع الإسلام الثلاثمائة وخمس عشرة.

وفيه أنواع الكبائر وكثير من الصغائر.

وفيه تصديق كل حديث ورد عن النبي ﷺ ـ هذه جملة القول في ذلك اهـ. كلام السيوطي (في الإكليل).

وإنما أوردناه برمته مع طوله؛ لما فيه من إيضاح: أن القرآن فيه بيان كل شيء، وإن كانت في الكلام المذكور أشياء جديرة بالانتقاد تركنا مناقشتها خوف الإطالة المملة، مع كثرة الفائدة في

710

الكلام المذكور في الجملة / .

وفي قوله تعالى: ﴿ تِبْيَكَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ وجهان من الإعراب: أحدهما: أنه مفعول من أجله.

والثاني: أنه مصدر منكر وقع حالاً؛ على حد قوله في الخلاصة: ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع تنبيه

أظهر القولين: أن التبيان مصدر، ولم يسمع كسر تاء التفعال مصدرًا إلا في التبيان والتلقاء.

وقال بعض أهل العلم: التبيان اسم لا مصدر.

قال أبو حيان (في البحر): والظاهر أن ﴿ يَبْيَنَا ﴾ مصدر جاء على تفعال، وإن كان باب المصادر يجيء على تفعال (بالفتح) كالترداد والتطواف. ونظير تبيان في كسر تائه: تلقاء، وقد جوز الزجاج فتحه في غير القرآن.

وقال ابن عطية: ﴿ تِبْيَكُنّا ﴾ اسم، وليس بمصدر، وهو قول أكثر النحاة. وروى ثعلب عن الكوفيين، والمبرد عن البصريين: أنه مصدر، ولم يجيء على تفعال من المصادر إلا ضربان: تبيان وتلقاء اهــ والعلم عند الله تعالى.

\* وقوله تعالى: ﴿ وَهُدُى وَرَحْمَةً وَبُثْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُثْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَهُدَى وَرَحَمَةً وَاللَّهِ عَلَى الْعَظَيمِ هَدَى وَرَحَمَةً وَاللَّهِ الْكَرِيمَةِ . أَي وَبِشْرَى لَلْمُسْلَمِينَ. ويفهم من دليل خطاب هذه الآية الكريمة \_ أي وبشرى للمسلمين. ويفهم من دليل خطاب هذه الآية الكريمة \_ أي

مفهوم مخالفتها \_: أن غير المسلمين ليسوا كذلك. وهذا المفهوم من هذه الآية صرح به جلٍ وعلا في مواضع أخر، كقوله: ﴿ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَآةٌ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ٓءَاذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَـمَّىٰ ﴾ وقوله: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ ۗ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَكَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ وَقُولُهُ جُلُّ وَعَلا : ﴿ وَإِذَا مَاۤ أُنزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَلَاهِ اللَّهِ إِيمَانًا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَهُرْ يَسْتَبْشِرُونَ ١ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَيْفِرُونَ ﴿ وَقُولُهُ : ﴿ وَلَيَزِيدَتَ كَيْثِكُ مِنْهُمْ مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ ٣١٦ مِن رَّبِّكَ طُغْيَكُنَا وَكُفَّراً ﴾ في الموضعين /.

 \* قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْيَنَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِوَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغِيُ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ مَذَكَّرُونَ

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يأمر خلقه بالعدل والإحسان، وإيتاء ذي القربي، وأنه ينهاهم عن الفحشاء والمنكر والبغي، لأجل أن يتعظوا بأوامره ونواهيه، فيمتثلوا أمره، ويجتنبوا نهيه. وحذف مفعول ﴿ يَأْمُرُ، وَيَنْهَى ﴾ لقصد التعميم.

ومن الآيات التي أمر فيها بالعدل قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُونَىٰ ﴾، وقوله: ﴿ هَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَى آهَلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدُلِّ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَا يَعِظُكُم بِهِيٍّ ﴾.

ومن الآيات التي أمر فيها بالإحسان قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُواُ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهُلُكُةِ ۗ وَأَحْسِنُواۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ وقوله: ﴿ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي

ٱلْأَرْضِ ﴾ وقوله: ﴿ وَقُولُواْ لِلنَّـاسِ حُسْـنَا ﴾ وقوله: ﴿ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ﴾.

ومن الآيات التي أمر فيها بإيتاء ذي القربى قوله تعالى: ﴿ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرِّبِى حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجَهَ ٱللَّهِ وَأَوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ السَّبِيلِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ السَّبِيلِ وَلَا نُبُذِّرُ تَبَّذِيرًا ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَعَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عَنْ وَقُولُه: ﴿ وَعَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عَنْ وَقُولُه : ﴿ أَوْ لِطْعَنْمُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿ فَي يَتِما ذَا اللّهَ مَنْ اللّهِ عَنْ ذَلِكُ مِن الآيات.

ومن الآيات التي نهى فيها عن الفحشاء والمنكر والبغي قوله: ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ الْفُواَحِشُ مَا ظُهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ قُلَ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفُواَحِشُ مَا ظُهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ الآية، / وقوله: ﴿ وَذَرُواْ ظَنِهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِنْ الّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ أَنْ اللهِ عَلَى هذه الآيات، كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ أَنِ ﴾ والمنكر وإن لم يصرح باسمه في هذه الآيات، فهو داخل فيها.

ومن الآيات التي جمع فيها بين الأمر بالعدل والتفضل بالإحسان قوله: ﴿ وَإِنْ عَاقِبُ تُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَاعُوقِبْ تُمْ بِهِ اللهِ فَهذا عدل، ثم دعا إلى الإحسان بقوله: ﴿ وَلَين صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرٌ لِلصَّدِينِ ﴾ وقوله: ﴿ وَجَزَوُا سِيتَهُ سِيتَهُ مِثْلُها ﴾ فهذا عدل. ثم دعا إلى الإحسان بقوله: ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجُرُمُ عَلَى اللّهِ ﴾.

وقوله: ﴿ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ ﴾ فهذا عدل. ثم دعا إلى الإحسان بقوله: ﴿ وَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَارَةٌ لَذُ ﴾ وقوله: ﴿ وَلَمَنِ ٱننَصَرَ بَعَدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰكِكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ﴿ وَلَمَنِ ٱننَصَرَ بَعَدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰكِكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ﴿ وَلَمَنِ ٱننَصَرَ بَعَدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰكِكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ﴾ الآية ؛ فهذا عدل،

ثم دعا إلى الإحسان بقوله: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾ وقوله: ﴿ هُ لَا مَن ظُلِمَ ﴾ فهذا عدل، وقوله: ﴿ هُ لَا مَن ظُلِمَ ﴾ فهذا عدل، ثم دعا إلى الإحسان بقوله: ﴿ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ ثُخَفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوَءٍ فَإِنَّ مُلَا كَانَ عَفُواً قَدِيرًا ﴿ إِلَى ذَلْكُ مِن الآيات.

فإذا عرفت هذا، فاعلم أن العدل في اللغة: القسط والإنصاف، وعدم الجور؛ وأصله التوسط بين المرتبتين؛ أي: الإفراط والتفريط، فمن جانب الإفراط والتفريط فقد عدل. والإحسان مصدر أحسن، وهي تستعمل متعدية بالحرف نحو: أحسن إلى والديك؛ ومنه قوله تعالى عن يوسف: ﴿وَقَدُ أَحْسَنَ بِنَ إِذَ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ ﴾ الآية. وتستعمل متعدية بنفسها؛ كقولك: أحسن العامل عمله، أي: أجاده وجاء به حسنًا، والله جل وعلا يأمر بالإحسان بمعنيه المذكورين، فهما داخلان في الآية الكريمة؛ لأن الإحسان إلى عباد الله لوجه الله عمل أحسن فيه صاحبه.

۳۱۸

وقد فسر النبي ﷺ الإحسان في حديث جبريل بقوله: / «أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وقد قدمنا إيضاح ذلك (في سورة هود).

فإذا عرفت هذا، فاعلم أن أقوال المفسرين في الآية الكريمة راجعة في الجملة إلى ما ذكرنا: كقول ابن عباس؛ العدل: لا إله إلا الله، والإحسان: أداء الفرائض؛ لأن عبادة الخالق دون المخلوق هي عين الإنصاف والقسط، وتجنب التفريط والإفراط. ومن أدى فرائض الله على الوجه الأكمل فقد أحسن، ولذا قال النبي علي الرجل الذي حلف لا يزيد على الواجبات: «أفلح إن صدق» وكقول

سفيان: العدل: استواء العلانية والسريرة. والإحسان: أن تكون السريرة أفضل من العلانية، وكقول علي رضي الله عنه: العدل: الإنصاف، والإحسان: التفضل إلى غير ذلك من أقوال السلف. والعلم عند الله تعالى.

وقوله: ﴿ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ مَلَكُمْ مَلَكُمْ مَلَكُمْ مَلَكُمْ مَلَكُمْ مَلَكُمْ مَلَكُمْ مَلَكُمْ مَلَكُمْ الله العلام الذي تلين له القلوب.

## تنبيه

فإن قيل: يكثر في القرآن إطلاق الوعظ على الأوامر والنواهي، كقوله هنا: ﴿ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ مَ تَذَكَّرُونَ ﴿ فَ مَعَ أَنه ما ذكر إلا الأمر والنهي في قوله: ﴿ فَإِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ \_ إلى قوله \_ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ ﴾ الآية، وكقوله في (سورة البقرة) بعد أن ذكر أحكام الطلاق والرجعة: ﴿ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ ﴾ وقوله (في الطلاق) في نحو ذلك أيضًا: ﴿ ذَلِكُمُ مَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ ﴾ وقوله في النهي عن مثل قذف كان يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ وقوله في النهي عن مثل قذف عند عائشة: ﴿ يَعِظُكُمُ اللهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِمِ آبَدًا ﴾ الآية. مع أن المعروف عند الناس: أن الوعظ يكون بالترغيب والترهيب ونحو ذلك، لا بالأمر والنهي / .

فالجواب: أن ضابط الوعظ: هو الكلام الذي تلين له القلوب، وأعظم ما تلين له قلوب العقلاء أوامر ربهم ونواهيه، فإنهم إذا سمعوا الأمر خافوا من سخط الله في عدم امتثاله، وطمعوا فيما عند الله من الثواب في امتثاله، وإذا سمعوا النهي خافوا من سخط الله في عدم اجتنابه، وطمعوا فيما عنده من الثواب في

اجتنابه، فحداهم حادي الخوف والطمع إلى الامتثال، فلانت قلوبهم للطاعة خوفًا وطمعًا، والفحشاء في لغة العرب: الخصلة المتناهية في القبح، ومنه قيل لشديد البخل: فاحش، كما في قول طرفة في معلقته:

أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد

والمنكر اسم مفعول أنكر، وهو في الشرع: ما أنكره الشرع ونهى عنه، وأوعد فاعله العقاب، والبغي: الظلم.

وقد بين تعالى: أن الباغي يرجع ضرر بغيه على نفسه في قوله: ﴿ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ وَقُولُه: ﴿ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ السَّيِّةُ ۚ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ ﴾ وقوله: ﴿ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ السَّيِّةُ ۚ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ ﴾.

وقوله: ﴿ ذِى ٱلْقُرْبَكِ ﴾ أي: صاحب القرابة من جهة الأب أو الأم، أو هما معًا؛ لأن إيتاء ذي القربى صدقة وصلة رحم. والإيتاء: الإعطاء، وأحد المفعولين محذوف؛ لأن المصدر أضيف إلى المفعول الأول وحذف الثاني. والأصل وإيتاء صاحب القرابة، كقوله: ﴿ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عَذَوِى ٱلْقُرْبَكِ ﴾ الآية.

 « قوله تعالى: ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنْهَدَتُّمْ ﴾ .

أمر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عباده أن يوفوا بعهد الله إذا عاهدوا، وظاهر الآية أنه شامل لجميع العهود فيما بين العبد وربه، وفيما بينه وبين الناس، وكرر هذا في مواضع أخر كقوله (في الأنعام) ﴿ وَبِعَهْدِ ٱللّهِ أَوْفُوأً ذَلِكُمْ وَصَّلَكُم بِدِ ﴾ الآية، وقوله «في الإسراء»: ﴿ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ / إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴿ اللّهِ وقد

44.

قدمنا هذا (في الأنعام).

وبين في موضع آخر: أن من نقض العهد إنما يضر بذلك نفسه، وأن من أوفى به يؤتيه الله الأجر العظيم على ذلك؛ وذلك في قوله: ﴿ فَمَن نَكُثُ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَن أَوْفَى بِمَا عَلَهَدَ عَلَيْهُ اللّهَ فَسَيُّو تِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَبِين في موضع آخر: أن نقض الميثاق يستوجب اللعن، وذلك في قوله: ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ ﴾ الآية.

\* قوله تعالى: ﴿ مَاعِندَكُرُ يَنفَدُّومَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ ﴾.

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن ما عنده من نعيم الجنة باق لا يفنى. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر، كقوله: ﴿ عَطَاءً غَيْرَ مَجُذُوذِ ﴿ إِنَّ هَاذَالَرِزْقُنَا مَالَةُ مِن نَفَادٍ ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَيُبُشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمَّ أَجُرًا حَسَنَا ﴿ مَا كَثِينَ مَلُونَ الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمَّ أَجُرًا حَسَنَا ﴿ مَا كَثِينَ مَا لَكِ مِن الآيات.

\* قوله تعالى: ﴿ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُوا يَعۡمَلُونَ ۞ أَقسم جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه سيجزي الذين صبروا أجرهم ـ أي: جزاء عملهم ـ بأحسن ما كانوا يعملون.

وبين في موضع آخر: أنه جزاء بلا حساب؛ كما في قوله: ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ ٱجۡرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ إِنَّمَا يُوَفِّى ٱلصَّابِرُونَ ٱجۡرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ إِنَّمَا يُوفِّى السَّابِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

## تنبيه

استنبط بعض العلماء من هذه الآية الكريمة: أن فعل المباح حسن؛ لأن قوله في هذه الآية: ﴿ بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِمُلْمُا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُلْمُ اللَّلَّالِي

صيغة تفضيل تدل على المشاركة، والواجب أحسن من المندوب، والمندوب أحسن من المباح، فيجازون بالأحسن الذي هو الواجب والمندوب، دون مشاركهما في الحسن وهو المباح، وعليه درج في مراقى السعود في قوله:

٣٢٧ ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن /

إلا أن الحسن ينقسم إلى حسن وأحسن؛ ومن ذلك قوله تعالى لموسى: ﴿ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُر قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا ﴾ الآية. فالجزاء المنصوص عليه في قوله: ﴿ وَإِنْ عَافَبُتُم فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ حسن، والصبر المذكور في قوله: ﴿ وَلَإِن صَبَرْتُم لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِينَ وَبِي أَحسن؛ وهكذا.

وقرأ هذا الحرف ابن كثير وعاصم وابن ذكوان بخلف عنه: ﴿ وَلَنَجْزِيَنَ ﴾ بنون العظمة. وقرأه الباقون بالياء، وهو الطريق الثانى لابن ذكوان.

\* قوله تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَتُحْيِيَنَّهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن كل عامل سواء كان ذكرًا أو أنثى عمل عملاً صالحًا فإنه جل وعلا يقسم ليحيينه حياة طيبة، وليجزينه أجره بأحسن ما كان يعمل.

اعلم أولاً: أن القرآن العظيم دل على أن العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة أمور:

الأول: موافقته لما جاء به النبي ﷺ؛ لأن الله يقول: ﴿ وَمَآ

ءَائنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَٱننَهُواًّ ﴾.

الثاني: أن يكون خالصًا لله تعالى؛ لأن الله جل وعلا يقول: ﴿ وَمَا أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعۡبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ ﴿ قُلِ اللَّهَ أَعۡبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ﴿ قُلِ اللَّهَ أَعۡبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ﴿ قُلُ اللَّهَ أَعۡبُدُ وَلِمِ اللَّهَ مُنِ دُونِدِ ﴾ .

الثالث: أن يكون مبنيًا على أساس العقيدة الصحيحة؛ لأن الله يقول: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِكًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ ﴾ فقيد ذلك بالإيمان، ومفهوم مخالفته أنه لو كان غير مؤمن لما قبل منه ذلك العمل الصالح.

وقد أوضح جل وعلا هذا المفهوم في آيات كثيرة، كقوله في عمل غير المؤمن: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبَاءَ مَن عُملِ فَجَعَلْنَكُ هَبَاءَ مَن ثُورًا ﴿ وَقُولُه : ﴿ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُّ وَحَبِطَمَا صَنعُواْ فِيهَا وَبِعَطِلُ / مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وقوله : ﴿ أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابِ مِسَعُواْ فِيهَا وَبِعَطِلُ / مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وقوله : ﴿ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتَ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ﴾ بقيعة ﴾ الآية، وقوله: ﴿ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتَ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات.

واختلف العلماء في المراد بالحياة الطيبة في هذه الآية الكريمة:

فقال قوم: لا تطيب الحياة إلا في الجنة، فهذه الحياة الطيبة في الجنة؛ لأن الحياة الدنيا لا تخلو من المصائب والأكدار، والأمراض والآلام والأحزان، ونحو ذلك؛ وقد قال تعالى: ﴿ وَلِنَ الدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيُواَنُّ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلِي الحيوان : الحياة.

وقال بعض العلماء: الحياة الطيبة في هذه الآية الكريمة في الدنيا، وذلك بأن يوفق الله عبده إلى ما يرضيه، ويرزقه العافية والرزق الحلال، كما قال تعالى: ﴿ رَبَّنَا عَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْرَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ رَبَّنَا عَالَى اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: وفي الآية الكريمة قرينة تدل على أن المراد بالحياة الطيبة في الآية: حياته في الدنيا حياة طيبة، وتلك القرينة هي أننا لو قدرنا أن المراد بالحياة الطيبة: حياته في الجنة في قوله: ﴿ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم في قوله: ﴿ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم الْحَسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَنَجْزِينَهُمْ الْحَياة الطيبة هي أجر عملهم، بخلاف ما لو قدرنا أنها في الحياة الدنيا، فإنه يصير المعنى: فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة، ولنجزينه في الآخرة بأحسن ما كان يعمل، وهو واضح.

وهذا المعنى الذي دل عليه القرآن تؤيده السنة الثابتة عنه

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. وقد روي عن ابن عباس وجماعة: أنهم فسروها بالرزق الحلال الطيب. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنه فسرها بالقناعة، وكذا قال ابن عباس وعكرمة ووهب بن منبه \_ إلى أن قال \_: وقال الضحاك: هي الرزق الحلال، والعبادة في الدنيا. وقال الضحاك أيضًا: هي العمل بالطاعة والانشراح بها / .

444

والصحيح: أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله، كما جاء في

الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبدالله بن يزيد، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني شرحبيل بن شريك، عن أبي عبدالرحمن الحبلي، عن عبدالله ابن عمر: أن رسول الله على قال: «قد أفلح من أسلم ورزق كفافًا، وقنعه الله بما آتاه» ورواه مسلم من حديث عبدالله بن يزيد المقري به. وروى الترمذي والنسائي من حديث أبي هانىء: عن أبي علي الجنبي، عن فضالة بن عبيد: أنه سمع رسول الله على يقول: «قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافًا وقنع به» وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، حدثنا همام، عن يحيى، عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيرًا" انفرد بإخراجه مسلم اهم من ابن كثير.

وهذه الأحاديث ظاهرة في ترجيح القول بأن الحياة الطيبة في الدنيا؛ لأن قوله ﷺ: «أفلح» يدل على ذلك لأن من نال الفلاح نال حياة طيبة، وكذلك قوله ﷺ: «يعطى بها في الدنيا» يدل على ذلك أيضًا. وابن كثير إنما ساق الأحاديث المذكورة لينبه على أنها ترجح القول المذكور. والعلم عند الله تعالى.

وقد تقرر في الأصول: أنه إذا دار الكلام بين التوكيد والتأسيس رجح حمله على التأسيس؛ وإليه أشار في مراقي السعود جامعًا له مع نظائر يجب فيها تقديم الراجح من الاحتمالين بقوله:

كذاك ما قابل ذا اعتلال من التأصل والاستقلال ومن تأسس عموم وبقا الأفراد والإطلاق مما ينتقى كذاك ترتيب لإيجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل /

ومعنى كلام صاحب المراقي: أنه يقدم محتمل اللفظ الراجح على المحتمل المرجوح، كالتأصل، فإنه يقدم على الزيادة؛ نحو: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مُثَى اللهِ يَحتمل كون الكاف زائدة، ويحتمل أنها غير زائدة. والمراد بالمثل الذات، كقول العرب: مثلك لا يفعل هذا، يعنون أنت لا ينبغي لك أن تفعل هذا. فالمعنى: ليس كالله شيء ونظيره من إطلاق المثل وإرادة الذات: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَةِ يلَ وَقوله: عَلَى مِثْلِهِ فِي الظّلَمات، وكالاستقلال، ﴿ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظّلَمات، وكالاستقلال، فإنه يقدم على الإضمار، كقوله تعالى: ﴿ أَن يُقَتّلُوا أَوْ يُصَلِبُوا ﴾ وقولون: أن قِتلوا إذا قتلوا إذا قتلوا وأخذوا المال، أو تقطع أيديهم وأرجلهم إذا أخذوا المال ولم يقتلوا. الخ.

فالمالكية يرجحون أن الإمام مخير بين المذكورات مطلقًا؛ لأن استقلال اللفظ أرجح من إضمار قيود غير مذكورة؛ لأن الأصل عدمها حتى تثبت بدليل، كما أشرنا إليه سابقًا في (المائدة) وكذلك التأسيس يقدم على التأكيد، وهو محل الشاهد، كقوله: ﴿ فَيِأْيِّ ءَالاَهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ ﴾ في (سورة الرحمن) وقوله: ﴿ وَيَلِّ يُومَيِذِ لِلمُكَذِّبِينَ ﴾ في (المرسلات) قيل: تكرار اللفظ فيهما توكيد، وكونه تأسيسًا أرجح لما ذكرنا، فتحمل الآلاء في كل موضع على ما تقدم قبل أرجح لما ذكرنا، فتحمل الآلاء في كل موضع على ما تقدم قبل

لفظ ذلك التكذيب، فلا يتكرر منها لفظ. وكذا يقال في (سورة المرسلات) فيحمل على المكذبين بما ذكر قبل كل لفظ الخ.

فإذا علمت ذلك فاعلم: أنا إن حملنا الحياة الطيبة في الآية على الله على حياة الجنة على الدينة الحياة الحياة الحياة الحياة الحياة الله مع قوله بعده: ﴿ وَلَنَجْزِينَا لَهُمْ أَجْرَهُم ﴾ الآية. لأن حياة الجنة الطيبة هي أجرهم الذي يجزونه.

وقال أبو حيان في (البحر): والظاهر من قوله تعالى: ﴿فَلَنُحْيِينَـّهُمُ حَيَوْةً / طَيِّـبَدَّةً ﴾ أن ذلك في الدنيا؛ وهو قول الجمهور. ويدل ٣٢٥ عليه قوله: ﴿ وَلَنَجْـزِيَنَّهُمُ ٱجْـرَهُم ﴾ يعني في الآخرة.

\* قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّجِيمِ ﴾.

أظهر القولين في هذه الآية الكريمة: أن الكلام على حذف الإرادة؛ أي: فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله.. الآية. وليس المراد أنه إذا قرأ القرآن وفرغ من قراءته استعاذ بالله من الشيطان كما يفهم من ظاهر الآية، وذهب إليه بعض أهل العلم.

والدليل على ما ذكرنا تكرر حذف الإرادة في القرآن وفي كلام العرب لدلالة المقام عليها؛ كقوله: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا قُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ﴾ الآية، أي: أردتم القيام إليها كما هو ظاهر، وقوله: ﴿إِنَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَلْنَجُوْا بِالْإِثْمِ ﴾ الآية؛ أي: إذا أردتم أن تتناجوا فلا تتناجوا بالإثم؛ لأن النهي إنما هو عن أمر مستقبل يراد فعله، ولا يصح النهي عن فعل مضى وانقضى كما هو واضح.

وظاهر هذه الآية الكريمة: أن الاستعاذة من الشيطان الرجيم

واجبة عند القراءة؛ لأن صيغة افعل للوجوب كما تقرر في الأصول.

وقال كثير من أهل العلم: إن الأمر في الآية للندب والاستحباب، وحكى عليه الإجماع أبو جعفر بن جرير وغيره من الأئمة، وظاهر الآية أيضًا: الأمر بالاستعاذة عند القراءة في الصلاة لعموم الآية. والعلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ إِنَّمُ لَيْسَ لَهُ سُلُطَنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ \* ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الشيطان ليس له سلطان على الله، وأن سلطانه إنما هو على أتباعه على المؤمنين المتوكلين على الله، وأن سلطانه إنما هو على أتباعه الذين يتولونه والذين هم به مشركون.

وبين هذا المعنى في غير هذا الموضع، كقوله: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ / سُلْطَكُ إِلَّا مَنِ التَّبَعَكُ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿ وَقُولُه: ﴿ لَأُغُويِنَهُمْ أَلَمُخُلَصِينَ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُ وَكَفَى بِرَيِكَ وَكِيلًا ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِنْ لَطُكُ وَكُولُ اللّهِ عَلَيْهِم مِنْ لَكُ اللّهِ عَلَيْهِم مِنْ لَكُ اللّهُ عَلَيْهِم مِنْ لَوْلِهُ وَعَلَمُ مَن لُولُولُهُ وَقُولُه: ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِن لُكُولُ إِلّا لِنَعْلَمُ مَن لُولُولُهُ إِلّا أَن دَعَوْلُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لَيْ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعَوْلُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لَيْ

واختلف العلماء في معنى السلطان في هذه الآيات، فقال أكثر أهل العلم: هو الحجة، أي: ليس للشيطان عليهم حجة فيما يدعوهم إليه من عبادة الأوثان.

وقال بعضهم: ليس له سلطان عليهم، أي: تسلط وقدرة على أن يوقعهم في ذنب لا توبة منه. وقد قدمنا هذا. والمراد

ب ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ ﴾ الذين يطيعونه فيوالونه بالطاعة .

وأظهر الأقوال في قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِدِ مُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ أن الضمير عائد إلى الشيطان، لا إلى الله، ومعنى كونهم مشركين به هو طاعتهم له في الكفر والمعاصي، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنَهِينَ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ لَكُوْ عَدُقٌ مَّبِينٌ ﴾ وقوله عن إبراهيم: ﴿ يَكَأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانُّ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات. وأما سلطانه على الذين يتولونه فهو ما جعلوه له أنفسهم من الطاعة والاتباع والموالاة، بغير موجب يستوجب ذلك.

فإن قيل: أثبت الله للشيطان سلطانًا على أوليائه في آيات؛ كقوله هنا: ﴿ إِنَّمَا سُلْطَنُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَا ستثناء يدل على أن له سلطانًا على من اتبعه من الغاوين، مع أنه نفي عنه السلطان عليهم في آيات أخر، كقوله: ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظُنَّهُمْ فَأُتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ / وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَنٍ ﴾ ٣٢٧ الآبة.

وقوله تعالى حاكيًا عنه مقررًا له: ﴿ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَنِنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي ﴾.

> فالجواب هو: أن السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان الذي نفاه، وذلك من وجهين:

الأول: أن السلطان المثبت له هو سلطان إضلاله لهم

بتزيينه، والسلطان المنفي هو سلطان الحجة، فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها، غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان. وإطلاق السلطان على البرهان كثير في القرآن.

الثاني: أن الله لم يجعل له عليهم سلطانًا إبتداء البتة، ولكنهم هم الذين سلطوه على أنفسهم بطاعاته ودخولهم في حزبه، فلم يتسلط عليهم بقوة؛ لأن الله يقول: ﴿إِنَّ كَيْدُ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ إِنَّ كَيْدُ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ وَإِنَّا لَيْهُ مِ وَاحْتِيارِهُم وَاحْتِيارُهُم .

ذكر هذا الجواب بوجهيه العلامة ابن القيم رحمه الله. وقد بينا هذا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب).

\* قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّ

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه إذا بدل آية مكان آية، بأن نسخ آية أو أنساها، وأتى بخير منها أو مثلها: أن الكفار يجعلون ذلك سببًا للطعن في الرسول على الله، بادعاء أنه كاذب على الله، مفتر عليه زعمًا منهم أن نسخ الآية بالآية يلزمه البداء، وهو الرأي المجدد، وأن ذلك مستحيل على الله، فيفهم عندهم من ذلك أن النبي على الله لأقره وأثبته، ولم يطرأ له فيه رأي متجدد حتى ينسخه.

والدليل على أن قوله: ﴿ بَدَّلْنَآ ءَايَةُ مَكَانَ ءَايَةٍ ﴾ معناه: نسخنا آية وأنسيناها، / قوله تعالى: ﴿ هُمَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا ﴾ وقوله: ﴿ سَنُقُرِثُكَ فَلَا تَنسَىٰ ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ أي: أن تنساه.

والدليل على أنه إن نسخ آية أو أنساها، لابد أن يأتي ببدل خير منها أو مثلها: قوله تعالى: ﴿ نَأْتِ مِعَيْرٍ مِنْهَا آوْ مِثْلِهَا ﴾ وقوله هنا: ﴿ بَدُّلْنَا ءَايَـةً مَّكَانَ ءَايَـةٌ ﴾.

وما زعمه المشركون واليهود: من أن النسخ مستحيل على الله لأنه يلزمه البداء \_ وهو الرأي المتجدد \_ ظاهر السقوط، واضح البطلان لكل عاقل؛ لأن النسخ لا يلزمه البداء البتة، بل الله جل وعلا يشرع الحكم، وهو عالم بأن مصلحته ستنقضي في الوقت المعين، وأنه عند ذلك الوقت ينسخ ذلك الحكم ويبدله بالحكم الجديد الذي فيه المصلحة، فإذا جاء ذلك الوقت المعين أنجز جل وعلا ما كان في علمه السابق من نسخ ذلك الحكم، الذي زالت مصلحته بذلك الحكم الجديد الذي فيه المصلحة، كما أن حدوث مصلحته بذلك الحكم البداء؛ لأن الله عالم بأن حكمته الإلهية ونحو ذلك لا يلزم فيه البداء؛ لأن الله عالم بأن حكمته الإلهية تقتضي ذلك التغيير في وقته المعين له، على وفق ما سبق في العلم الأزلي كما هو واضح.

وقد أشار جل وعلا إلى علمه بزوال المصلحة من المنسوخ، وتمحضها في الناسخ بقوله هنا: ﴿ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ وقوله: ﴿ وَاللّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرُ فَ وقوله: ﴿ نَأْتِ بِحَيْرٍ مِنْهَا آوَ مِثْلِهَ أَ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرُ فَ وقوله: ﴿ اِنّهُ مِسْنُقُرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ فَ إِلّا مَا شَاءَ اللّهُ إِنّهُ يَعْلَمُ الْمَهْمُ وَمَا يَخْفَىٰ فَ فَ فَوله: ﴿ إِنّهُ مِعْلَمُ الْمَهُ مَا يَخْفَىٰ فَ يَكُ اللّهُ عَلَى أَنه أَعلم يَعْلَمُ الْمَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المنان، ومصلحة تبديل الجديد من الأول المنسي.

## مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة

المسألة الأولى: لا خلاف بين المسلمين في جواز النسخ عقلاً وشرعًا، ولا في وقوعه فعلاً، ومن ذكر عنه خلاف في ذلك عقلاً وشرعًا، ولا في وقوعه فعلاً، ومن ذكر عنه خلاف في ذلك ٣٢٩ كأبي مسلم الأصفهاني: / فإنه إنما يعني أن النسخ تخصيص لزمن الحكم بالخطاب الجديد؛ لأن ظاهر الخطاب الأول استمرار الحكم في جميع الزمن. والخطاب الثاني دل على تخصيص الحكم الأول بالزمن الذي قبل النسخ، فليس النسخ عنده رفعًا للحكم الأول. وقد أشار إليه في مراقي السعود بقوله في تعريف النسخ:

رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن

وإنما خالف فيه اليهود وبعض المشركين، زاعمين أنه يلزمه البداء كما بينا، ومن هنا قالت اليهود: إن شريعة موسى يستحيل نسخها.

المسألة الثانية: لا يصح نسخ حكم شرعي إلا بوحي من كتاب أو سنة؛ لأن الله جل وعلا يقول: ﴿ وَإِذَا تُتَكِنَ عَلَيْهِمْ اَيَانُنَا بَيْنَتِ قَالَ اللَّهِ عَلَى الله جل وعلا يقول: ﴿ وَإِذَا تُتَكِنَ عَلَيْهِمْ اَيَانُنَا بَيْنَتِ قَالَ اللَّهِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا اَتْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَلَا اَوْ بَدِلَهُ قُلَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَ أَبَيْلَهُ مِن تِلْقَاتِي نَفْسِيّ إِنَّ أَتَيْعُ إِلّا مَا يُوحِي إِلَى اَيْنِ اَخَافُ إِنَّ يَكُونُ لِي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ وَبِه تعلم أَن النسخ بمجرد العقل ممنوع، وكذلك لا نسخ بالإجماع؛ لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاته على لأنه ما دام حيًا فالعبرة بقوله وفعله وتقريره على ولا المبد حجة معه في قول الأمة؛ لأن اتباعه فرض على كل أحد، ولذا لابد في تعريف الإجماع من التقييد بكونه بعد وفاته على كما قال صاحب المراقي في تعريف الإجماع:

وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة أحمد

وبعد وفاته ينقطع النسخ؛ لأنه تشريع، ولا تشريع البتة بعد وفاته ﷺ، وإلى كون العقل والإجماع لا يصح النسخ بمجردهما \_ أشار في مراقي السعود أيضًا بقوله في النسخ:

فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمي إلى المستند

وقوله: «بل ينمى إلى المستند» يعني أنه إذا وجد في كلام العلماء أن نصًا منسوخ بالإجماع، فإنهم إنما يعنون أنه منسوخ بالنص الذي هو مستند الإجماع، لا بنفس الإجماع، لما ذكرنا من منع النسخ به شرعًا. وكذلك لا يجوز / نسخ الوحي بالقياس على التحقيق، وإليه أشار في المراقي بقوله:

ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس أي: وهو الحق.

المسألة الثالثة: اعلم أن ما يقوله بعض أهل الأصول من المالكية والشافعية وغيرهم: من جواز النسخ بلا بدل، وعزاه غير واحد للجمهور، وعليه درج في المراقي بقوله:

وينسخ الخف بماله ثقل وقد يجيء عاريًا من البدل

أنه باطل بلاشك. والعجب ممن قال به من العلماء الأجلاء مع كثرتهم، مع أنه مخالف مخالفة صريحة لقوله تعالى: ﴿ هُمَا نَسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِحَيْرِمِنْهَا أَوْمِثْلِهَا ﴾ فلا كلام البتة لأحد بعد كلام الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلًا ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ عَلَا إِلَيْهِ ﴾ ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ عِللهِ قِيلًا ﴿

44.

وما زعمه بعض أهل العلم من أن النسخ وقع في القرآن بلا بدل، وذلك في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُونكُمْ مَدَقَةً ﴾ فإنه نسخ بقوله: ﴿ ءَأَشَفَقَتُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُونكُمْ صَدَقَتَ مَ الآية، ولا بدل لهذا المنسوخ.

فالجواب: أن له بدلاً، وهو أن وجوب تقديم الصدقة أمام المناجاة لما نسخ بقي استحباب الصدقة وندبها، بدلاً من الوجوب المنسوخ كما هو ظاهر.

المسألة الرابعة: اعلم أنه يجوز نسخ الأخف بالأثقل، والأثقل بالأخف. فمثال نسخ الأخف بالأثقل: نسخ التخيير بين الصوم والإطعام / المنصوص عليه في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى النَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذَيّةٌ طَعَامُ مِسْكِينٌ ﴾ بأثقل منه، وهو تعيين إيجاب الصوم في قوله: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُر فَلْيَصُمّةٌ ﴾ ونسخ حبس الزواني في البيوت المنصوص عليه بقوله: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ منهما في قوله: ﴿ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَنَوِدٍ مِنْهُما مِأْتَةً جَلّاً وَعلى الثاني منهما بأية الرجم التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها ثابتًا، وهي قوله: ﴿ والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ثابتًا، وهي قوله: ﴿ والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة

نكالاً من الله والله عزيز حكيم ﴾ ومثال نسخ الأثقل بالأخف: نسخ وجوب مصابرة المسلم عشرة من الكفار المنصوص عليه في قوله: ﴿ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَكبِرُونَ يَغْلِبُواْ مِأْتُنَيْنَ ﴾ الآية، بأخف منه وهو مصابرة المسلم اثنين منهم المنصوص عليه في قوله: ﴿ اَلْنَنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّأَثَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِأْتُنَيْنَ ﴾ اللّه عَنكُمْ وَعَلِم أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّأَثَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِأْتُنَيْنَ ﴾ الآية. وكنسخ قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي اَنفُسِكُمْ أَو تُخفُوهُ لاَيْكَالِمُ الله نَفْسَا إِلَا وُسْعَهَا ﴾ فإنه يُحاسِبَكُم بِهِ اللّه ﴾ الآية، بقوله: ﴿ لاَيُكلّفُ الله نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا ﴾ فإنه نسخ للأثقل بالأخف كما هو ظاهر، وكنسخ اعتداد المتوفى عنها بحول، المنصوص عليه في قوله: ﴿ وَالّذِينَ يُتَوفّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجِهِم مَّتَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ ﴾ الآية، بأخف منه، وهو الاعتداد بأربعة أشهر وعشر، المنصوص عليه في قوله: ﴿ وَالّذِينَ يُتَوفّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَا يَرَبّعَن بأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَة أَشَهُ وعَشْراً ﴾ الاعتداد بأربعة أشهر وعشر، المنصوص عليه في قوله: ﴿ وَالّذِينَ يُتَوفّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَا يَرَبّعَن بأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَة أَشَهُ وعَشْراً ﴾.

### تنبيه

اعلم: أن في قوله جل وعلا: ﴿ نَأْتِ مِعَنِّهِ مِنْهَا ٓ أَوْ مِثْلِهَا ۗ ﴾ إشكالاً من جهتين:

الأولى: أن يقال: إما أن يكون الأثقل خيرًا من الأخف؛ لأنه أكثر أجرًا، أو الأخف خير من الأثقل لأنه أسهل منه، وأقرب إلى القدرة على الامتثال، وكون الأثقل خيرًا يقتضي منع نسخه بالأثقل؛ بالأخف، كما أن كون / الأخف خيرًا يقتضي منع نسخه بالأثقل؛ لأن الله صرح بأنه يأتي بما هو خير من المنسوخ أو مماثل له، لا ما هو دونه، وقد عرفت: أن الواقع جواز نسخ كل منهما بالآخر.

الجهة الثانية من جهتي الإشكال في قوله: ﴿ أَوْمِثْلِهَا ۗ لأنه يقال: ما الحكمة في نسخ المثل ليبدل منه مثله? وأي مزية للمثل على المثل حتى ينسخ ويبدل منه؟.

والجواب عن الإشكال الأول: هو أن الخيرية تارة تكون في الأثقل؛ لكثرة الأجر، وذلك فيما إذا كان الأجر كثيرًا جدًا، والامتثال غير شديد الصعوبة؛ كنسخ التخيير بين الإطعام والصوم بإيجاب الصوم، فإن في الصوم أجرًا كثيرًا كما في الحديث القدسي «إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» والصائمون من خيار الصابرين؛ لأنهم صبروا لله عن شهوة بطونهم وفروجهم، والله يقول: ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ وَمَشْقَةَ الصَّوم عَادِيةَ لَيسَ فَيهَا صَّعُوبَةً شديدة تكون مظنة لعدم القدرة على الامتثال، وإن عرض ما يقتضى ذلك كمرض أو سفر؛ فالتسهيل برخصة الإفطار منصوص بقوله: ﴿ فَمَن كَاكَ مِنكُم مِّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِـدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّ ﴾ وتارة تكون الخيرية في الأخف، وذلك فيما إذا كان الأثقل المنسوخ شديد الصعوبة بحيث يعسر فيه الامتثال، فإن الأخف يكون خيرًا منه؛ لأن مظنة عدم الامتثال تعرض المكلف للوقوع فيما لا يرضي الله، وذلك كقوله: ﴿ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي آنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاسِبُكُم بِدِ اللَّهُ ﴾ فلو لم تنسخ المحاسبة بخطوات القلوب لكان الامتثال صعبًا جدًا، شاقًا على النفوس، لا يكاد يسلم من الإخلال به، إلا من سلمه الله تعالى، فلا شك أن نسخ ذلك بقوله: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ خير للمكلف من بقاء ذلك الحكم الشاق، وهكذا.

والجواب عن الإشكال الثاني: هو أن قوله: ﴿ أَوْ مِثْلِهَا ۗ ﴾

٣٣٣

يراد به مماثلة الناسخ والمنسوخ في حد ذاتيهما، فلا ينافي أن يكون الناسخ يستلزم فوائد / خارجة عن ذاته يكون بها خيرًا من المنسوخ، فيكون باعتبار ذاته مماثلًا للمنسوخ، وباعتبار ما يستلزمه من الفوائد التي لا توجد في المنسوخ خيرًا من المنسوخ.

وإيضاحه: أن عامة المفسرين يمثلون لقوله: ﴿ أَوْ مِثْلِهَا ﴾ بنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام؛ فإن هذا الناسخ والمنسوخ بالنظر إلى ذاتيهما متماثلان؛ لأن كل واحد منهما جهة من الجهات، وهي في حقيقة أنفسها متساوية، فلا ينافى أن يكون الناسخ مشتملاً على حكم خارجة عن ذاته تصيره خيرًا من المنسوخ بذلك الاعتبار، فإن استقبال بيت الله الحرام تلزمه نتائج متعددة مشار لها في القرآن ليست موجودة في استقبال بيت المقدس. منها: أنه يسقط به احتجاج كفار مكة على النبي عليها بقولهم: تزعم أنك على ملة إبراهيم ولا تستقبل قبلته! وتسقط به حجة اليهود بقولهم: تعيب ديننا وتستقبل قبلتنا، وقبلتنا من ديننا! وتسقط به أيضًا حجة علماء اليهود فإنهم عندهم في التوراة: أنه ﷺ سوف يؤمر باستقبال بيت المقدس، ثم يؤمر بالتحول عنه إلى استقبال بيت الله الحرام، فلو لم يؤمر بذلك لاحتجوا عليه بما عندهم في التوراة من أنه سيحول إلى بيت الله الحرام، والفرض أنه لم يحول.

وقد أشار تعالى إلى هذه الحكم التي هي إدحاض هذه الحجم التي هي إدحاض هذه الحجم الباطلة بقوله: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ ﴾ ثم بين الحكمة بقوله: ﴿ لِتَلَا

يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ مُجَّةُ ﴾ الآية. وإسقاط هذه الحجج من الدواعي التي دعته ﷺ إلى حب التحويل إلى بيت الله الحرام المشار إليه في قوله تعالى: ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءُ فَلَنُولِيّنَكَ قِبْلَةً تَرْضُلُهَٱ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ الآية.

المسألة الخامسة: اعلم أن النسخ على ثلاثة أقسام:

الأول: نسخ التلاوة والحكم معًا، ومثاله ما ثبت في صحيح مسلم من / حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» الحديث. فآية عشر رضعات منسوخة التلاوة والحكم إجماعًا.

الثاني: نسخ التلاوة وبقاء الحكم، ومثاله آية الرجم المذكورة آنفًا، وآية خمس رضعات على قول الشافعي وعائشة ومن وافقهما.

الثالث: نسخ الحكم وبقاء التلاوة، وهو غالب ما في القرآن من المنسوخ، كآية المصابرة، والعدة، والتخيير بين الصوم والإطعام، وحبس الزواني. كما ذكرنا ذلك كله آنفًا.

المسألة السادسة: اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة بمتواتر السنة. واختلفوا في نسخ القرآن بالسنة كعكسه، وفي نسخ المتواتر بأخبار الآحاد. وخلافهم في هذه المسائل معروف. وممن قال: بأن الكتاب لا ينسخ إلا بالكتاب، وإن السنة لا تنسخ إلا بالسنة الشافعي رحمه الله.

قال مقيده \_عفا الله عنه \_: الذي يظهر لي \_والله تعالى أعلم \_ هو أن الكتاب والسنة كلاهما ينسخ بالآخر؛ لأن الجميع

وحي من الله تعالى. فمثال نسخ السنة بالكتاب: نسخ استقبال بيت المقدس أولاً المقدس باستقبال بيت الله الحرام، فإن استقبال بيت المقدس أولاً إنما وقع بالسنة لا بالقرآن، وقد نسخه الله بالقرآن في قوله: ﴿ فَلَنُولِيَّكُ فَبِلَةً تُرْضَعُها ۖ الآية. ومثال نسخ الكتاب بالسنة: نسخ آية عشر رضعات تلاوة وحكمًا بالسنة المتواترة؛ ونسخ سورة الخلع وسورة الحفد تلاوة وحكمًا بالسنة المتواترة. وسورة الخلع وسورة الحفد: هما للقنوت في الصبح عند المالكية.

وقد أوضح صاحب (الدر المنثور) وغيره تحقيق أنهما كانتا سورتين من كتاب الله ثم نسختا، وقد قدمنا (في سورة الأنعام) أن الذي يظهر لنا أنه الصواب: هو أن أخبار الآحاد الصحيحة يجوز نسخ المتواتر بها إذا ثبت تأخرها عنه، وأنه لا معارضة بينهما؛ لأن المتواتر حق، والسنة الواردة بعده إنما بينت شيئًا / جديدًا لم يكن موجودًا قبل، فلا معارضة بينهما ألبتة لاختلاف زمنهما.

فقوله تعالى: ﴿ قُل لا آجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحُرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلا آن يَكُون ﴾ الآية ، يدل بدلالة المطابقة دلالة صريحة على إباحة لحوم الحمر الأهلية ؛ لصراحة الحصر بالنفي والإثبات في الآية في ذلك . فإذا صرح النبي على بعد ذلك يوم خيبر في حديث صحيح «بأن لحوم الحمر الأهلية غير مباحة» فلا معارضة البتة بين ذلك الحديث الصحيح وبين تلك الآية النازلة قبله بسنين ؛ لأن الحديث دل على تحريم جديد، والآية ما نفت تجدد شيء في المستقبل كما هو واضح .

فالتحقيق إن شاء الله: هو جواز نسخ المتواتر بالآحاد

الصحيحة الثابت تأخرها عنه، وإن خالف فيه جمهور الأصوليين، ودرج على خلافه وفاقًا للجمهور صاحب المراقي بقوله:

والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب

ومن هنا تعلم: أنه لا دليل على بطلان قول من قال: إن الوصية للوالدين والأقربين منسوخة بحديث «لا وصية لوارث». والعلم عند الله تعالى.

المسألة السابعة: اعلم أن التحقيق هو جواز النسخ قبل التمكن من الفعل.

فإن قيل: ما الفائدة في تشريع الحكم أولاً إذا كان سينسخ قبل التمكن من فعله؟.

فالجواب: أن الحكمة ابتلاء المكلفين بالعزم على الامتثال. ويوضح هذا أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ولده، وقد نسخ عنه هذا الحكم بفدائه بذبح عظيم قبل أن يتمكن من الفعل، وبين أن الحكمة في ذلك: الابتلاء بقوله: ﴿ إِنَّ هَلَاا لَمُوَ ٱلْبَلَتُوَّا ٱلْمُبِينُ ﴿ إِنَّ هَلَا لَمُو ٱلْبَلَتُوَّا ٱلْمُبِينُ ﴿ إِنَّ هَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِذِيْجٍ عَظِيمٍ ۞ ﴿ وَمِن أَمِثُلَةُ النَّسِخُ قَبِلُ التَّمَكُنُ مِنَ الفَّعَلِ: نَسْخُ خمس وأربعين صلاة ليلة الاسراء، بعد أن فرضت الصلاة خمسين صلاة، كما هو معروف. وقد أشار إلى هذه المسألة في مراقى ٣٣٦ السعود بقوله /:

والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعًا في صحيح النقل المسألة الثامنة: اعلم أن التحقيق: أنه ما كل زيادة على النص تكون نسخًا، وإن خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله، بل

الزيادة على النص قسمان:

قسم مخالف للنص المذكور قبله، وهذه الزيادة تكون نسخًا على التحقيق، كزيادة تحريم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع مثلاً، على المحرمات الأربعة المذكورة في آية: ﴿ قُل لا آجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ ﴾ الآية؛ لأن الحمر الأهلية ونحوها لم يسكت عن حكمه في الآية، بل مقتضى الحصر بالنفي والإثبات في قوله: ﴿ لا آجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلا آن يَكُونَ ﴾ الآية - صريح في إباحة الحمر الأهلية وما ذكر معها، فكون زيادة تحريمها نسخًا أمر ظاهر.

وقسم لا تكون الزيادة فيه مخالفة للنص، بل تكون زيادة شيء سكت عنه النص الأول، وهذا لا يكون نسخًا، بل بيان حكم شيء كان مسكوتًا عنه، كتغريب الزاني البكر، وكالحكم بالشاهد، واليمين في الأموال، فإن القرآن في الأول أوجب الجلد وسكت عما سواه، فزاد النبي حكمًا كان مسكوتًا عنه، وهو التغريب، كما أن القرآن في الثاني فيه: ﴿ فَإِن لّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَ انِ ﴾ الآية. وسكت عن حكم الشاهد واليمين، فزاد النبي على حكمًا كان مسكوتًا عنه، وإلى هذا أشار في مراقي السعود بقوله:

وليس نسخًا كل ما أفادا فيما رسا بالنص إلا ازديادا

وقد قدمنا هذا (في الأنعام) في الكلام على قوله: ﴿ قُل لَآ الْحِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىٰ ﴾ الآية.

\* قوله تعالى: ﴿ قُلْ نَزَّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ. . ﴾ الآية .

أمر الله جل وعلا نبيه ﷺ في هذه الآية الكريمة: أن يقول إن هذا القرآن الذي زعموا أنه افتراء بسبب تبديل الله آية مكان / آية: أنه نزل عليه روح القدس من ربه جل وعلا؛ فليس مفتريًا له، وروح القدس: جبريل، ومعناه الروح المقدس؛ أي: الطاهر من كل مالا يليق.

\* قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُّ ﴾ .

أقسم جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه يعلم أن الكفار يقولون: إن هذا القرآن الذي جاء به النبي ﷺ ليس وحيًا من الله، وإنما تعلمه من بشر من الناس.

وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع؛ كقوله: ﴿ وَقَالُوٓا الْمَوْضِع؛ كقوله: ﴿ وَقَالُوٓا الْمَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اَكْتَبَهَا فَهِى تُمُلُلُ عَلَيْهِ بُكَرَةً وَأَصِيلًا ﴿ ﴾ وقوله: ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا سِعْرٌ يُؤْتُرُ ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا سِعْرٌ يُؤْتُرُ ﴿ أَي: يرويه محمد ﷺ عن غيره، وقوله: ﴿ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ ﴾ اللَّية. كما تقدم (في الأنعام).

وقد اختلف العلماء في تعيين هذا البشر الذي زعموا أنه يعلم النبي عَلَيْهُ، وقد صرح القرآن بأنه أعجمي اللسان؛ فقيل: هو غلام

الفاكه بن المغيرة، واسمه جبر، وكان نصرانيًا فأسلم. وقيل: اسمه يعيش عبد لبني الحضرمي، وكان يقرأ الكتب الأعجمية. وقيل: غلام لبني عامر بن لؤي. وقيل: هما غلامان: اسم أحدهما يسار، واسم الآخر جبر، وكانا صيقليين يعملان السيوف، وكانا يقرآن كتابًا لهم. وقيل: كانا يقرآن التوراة والإنجيل، إلى غير ذلك من الأقوال.

وقد بين جل وعلا كذبهم وتعنتهم في قولهم: ﴿ إِنَّمَا يُعُلِّمُهُ مِ بَشَرُ ﴾ بقوله: / ﴿ لِسَانُ الَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَلَذَا لِسَانُ عَرَبِكُ مُبِينُ وَهَلَذَا لِسَانُ عَرَبِكُ مُبِينُ مَا البشر، مع أن ذلك البشر، مع أن ذلك البشر أعجمي اللسان، وهذا القرآن عربي مبين فصيح، لا شائبة فيه من العجمة؛ فهذا غير معقول.

وبين شدة تعنتهم أيضًا بأنه لو جعل القرآن أعجميًا لكذبوه أيضًا، وقالوا: كيف يكون هذا القرآن أعجميًا مع أن الرسول الذي أنزل عليه عربي؛ وذلك في قوله: ﴿ وَلَوْ جَعَلَنَهُ قُرَّءَانًا أَعَجَمِيًّا لَقَالُواْ لَوَلَا فَصِلَتَ ءَايَنُهُ ۗ ءَاْعَجَمِيُّ وَعَرَبِيُّ ﴾ أي: أقرآن أعجمي، ورسول عربي. فكيف ينكرون أن القرآن أعجمي والرسول عربي، ولا ينكرون أن المعلم المزعوم أعجمي، مع أن القرآن المزعوم تعليمه له عربي.

كما بين تعنتهم أيضًا بأنه لو نزل هذا القرآن العربي المبين، على أعجمي فقرأه عليهم عربيًا لكذبوه أيضًا، مع ذلك الخارق للعادة؛ لشدة عنادهم وتعنتهم، وذلك في قوله: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينُ ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ اللَّهِ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ عَمْقِمِينَ ﴿ وَلَى اللَّهِ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ عَلَيْهِم اللَّهِ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ يُلْحِدُونَ ﴾ أي: يميلون عن

الحق. والمعنى لسان البشر الذي يلحدون، أي: يميلون قولهم عن الصدق والاستقامة إليه = أعجمي غير بين، وهذا القرآن لسان عربي مبين، أي: ذو بيان وفصاحة. وقرأ هذا الحرف حمزة والكسائي: ﴿ يُلْحِدُونَ ﴾ بفتح الياء والحاء، من الحد الثلاثي، وقرأ الباقون: ﴿ يُلْحِدُونَ ﴾ بضم الياء وكسر الحاء من الحد الرباعي، وهما لغتان، والمعنى واحد؛ أي: يميلون عن الحق إلى الباطل. وأما: ﴿ يُلْحِدُونَ ﴾ التي في (الأعراف، والتي في فصلت) فلم يقرأهما بفتح الياء والحاء إلا حمزة وحده دون الكسائي، وإنما وافقه الكسائي في هذه التي في (النحل) وأطلق اللسان على القرآن لأن العرب تطلق اللسان وتريد به الكلام؛ فتؤنثها وتذكرها، ومنه قول أعشى باهلة:

٣٣٩ إن أتتني لسان لا أسر بها من علو لا عجب فيها ولا سخر/ وقول الآخر:

لسان الشر تهديها إلينا وخنت وما حسبتك أن تخونا وقول الآخر:

أتتنسي لسان بنسي عامر أحاديثها بعد قول نكر ومنه قوله تعالى: ﴿ وَالْجَعَلَ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَالْجَعَلَ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَالْجَعَلَ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَمَن إطلاق اللسان بمعنى الكلام مذكرًا قول الحطيئة: ندمت على لسان فات مني فليت بأنه في جوف عكم ندمت على لسان فات مني فليت بأنه في جوف عكم قوله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّظْمَبِنَةً

78.

يَأْتِيهَارِزْقُهَارَغَدُامِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوع وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ شَ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ شَ ﴾.

قال بعض أهل العلم: إن هذا مثل ضربه الله لأهل مكة، وهو رواية العوفي عن ابن عباس، وإليه ذهب مجاهد، وقتادة، وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم، وحكاه مالك عن الزهري رحمه الله، نقله عنهم ابن كثير وغيره.

وهذه الصفات المذكورة التي اتصفت بها هذه القرية: تتفق مع صفات أهل مكة المذكورة في القرآن؛ فقوله عن هذه القرية: ﴿ كَانَتُ ءَامِنَةُ مُطْمَعٍ نَّةً ﴾ قال نظيره عن أهل مكة ، كقوله: ﴿ أُولَمْ نُمُكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا﴾ الآية، وقوله: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمَّ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ١٠٠٠ وقوله: ﴿ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ عَامِئًا ﴾ وقوله: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا﴾ الآية. وقوله: ﴿ يَأْتِيهَارِزْقُهَارَغَدُامِّنَ كُلِّ مَكَانِ﴾ قال نظيره عن أهل مكة أيضًا، كقوله: ﴿ إِلَيْهِ تُمَرَّتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا ﴾ وقوله: ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشِ ١ إِلَى إِلَى فِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّعَآءِ وَٱلصَّيْفِ ١ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَلَا ٱلْبَيْتِ ١ ٱلَّذِي أَطَّعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ١٩٠٤ فإن رحلة الشتاء كانت إلى اليمن، ورحلة الصيف كانت إلى الشام، وكانت تأتيهم من كلتا الرحلتين أموال وأرزاق، ولذا أتبع الرحلتين بامتنانه / عليهم: بأن أطعمهم من جوع. وقوله في دعوة إبراهيم: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ فَٱجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّن ٱلنَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقْهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ ﴾ الآية.

وقوله: ﴿ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ ﴾ ذكر نظيره عن أهل مكة في آيات كثيرة، كقوله: ﴿ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴿ ﴾ .

وقد قدمنا طرفًا من ذلك في الكلام على قوله تعالى: ﴿ يَعۡرِفُونَ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا ﴾ الآية.

وقوله: ﴿ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصَابَعُونَ اللّهِ وقع نظيره قطعًا لأهل مكة، لما لجوا في الكفر والعناد، ودعا عليهم رسول الله عليه، وقال: «اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف» فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء، حتى أكلوا الجيف والعلهز «وهو وبر البعير يخلط بدمه إذا نحروه» وأصابهم الخوف الشديد بعد الأمن، وذلك النخوف من جيوش رسول الله عليه، وغزواته وبعوثه وسراياه. وهذا الجوع والخوف أشار لهما القرآن على بعض التفسيرات، فقد فسر ابن مسعود آية «الدخان» بما يدل على ذلك.

قال البخاري في صحيحه: باب ﴿ فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْقِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ﴿ فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْقِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينِ ﴿ فَارتقب: فانتظر.

حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسلم، عن مسروق، عن عبدالله قال: مضى خمس: الدخان، والروم، والقمر، والبطشة، واللزام. ﴿ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَـٰذَاكُ ٱلِيـُهُ ﴿ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَـٰذَاكُ ٱلِيـُهُ ﴿ يَعْشَى ٱلنَّاسُّ هَـٰذَاكُ ٱلِيـُهُ ﴿ يَعْشَى ٱلنَّاسُ هَاذَاكُ ٱلِيـُهُ ﴿ يَعْشَى النَّاسُ هَاذَاكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ يَعْشَى النَّاسُ هَاذَاكُ اللَّهُ الْعُلَالَةُ الْعُلْمُ اللَّهُ ا

حدثنا يحيى، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق قال: قال عبدالله: إنما كان هذا لأن قريشًا لما

137

استعصوا على النبي عَلَيْ دعا عليهم بسنين كسني يوسف؛ فأصابهم قحط وجهد، حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، فأنزل الله تعالى: / فَأَرْبَقِبَ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ عَلَي يَعْشَى ٱلنَّاسُ هَلذَا عَذَابُ أَلِيمُ فَاتَى رسول الله عَلَيْ فقيل: يا رسول الله، استسق الله لمضر، فإنها قد هلكت! قال: «لمضر! إنك لجريء!» فاستسقى فسقوا، فنزلت: قد هلكت! قال: «لمضر! إنك لجريء!» فاستسقى فسقوا، فنزلت: في إنَّكُرُ عَآبِدُونَ عَلَيْ فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية، فأنزل الله عز وجل: ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبُطْشَةَ ٱلْكُبْرَى آيانًا فَاسَتُهُم المُنْقِمُونَ عَنِي يوم بدر.

باب قوله تعالى: ﴿ رَبّنَا ٱكْشِفْ عَنَا ٱلْعَذَابِ إِنّا مُؤْمِنُونَ ﴿ عَن المعرى، عن المعرى، عن المعروق قال: دخلت على عبدالله فقال: إن من العلم أن تقول لما مسروق قال: دخلت على عبدالله فقال: إن من العلم أن تقول لما لا تعلم: الله أعلم، إن الله قال لنبيه ﷺ: ﴿ قُلْ مَا أَسْعَلُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْوِ وَمَا أَنْ مِنَ ٱلثّكَلِفِينَ ﴾ إن قريشًا لما غلبوا النبي ﷺ واستعصوا عليه قال: «اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف» فأخذتهم سنة أكلوا فيها العظام والميتة من الجهد، حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين فيها العظام والميتة من الجوع ﴿ رَّبّنَا ٱكْشِفْ عَنّا ٱلْعَذَابِ إِنّا مُؤْمِنُونَ فَقيل له: إن كشفنا عنهم عادوا، فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا، فانتقم الله منهم يوم بدر، فذلك قوله: ﴿ يَوْمَ نَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ فَعَنْ الله منهم يوم بدر، فذلك قوله: ﴿ يَوْمَ نَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ صحيح البخاري.

وفي تفسير ابن مسعود رضي الله عنه لهذه الآية الكريمة ـ ما

يدل دلالة واضحة أن ما أذيقت هذه القرية المذكورة في «سورة النحل» من لباس الجوع أذيقه أهل مكة، حتى أكلوا العظام، وصار الرجل منهم يتخيل له مثل الدخان من شدة الجوع. وهذا التفسير من ابن مسعود رضي الله عنه له حكم الرفع، لما تقرر في علم الحديث: من أن تفسير الصحابي المتعلق بسبب النزول له حكم الرفع، كما أشار له صاحب طلعة الأنوار بقوله:

٣٤٢ تفسير صاحب له تعلق بالسبب الرفع له محقق /

وكما هو معروف عند أهل العلم. وقد قدمنا ذلك في «سورة البقرة " في الكلام على قوله تعالى: ﴿ فَأَتُّوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَّكُمُ ٱللَّهُ ﴾.

وقد ثبت في صحيح مسلم، أن الدخان من أشراط الساعة. ولا مانع من حمل الآية الكريمة على الدخانين: الدخان الذي مضى، والدخان المستقبل جمعًا بين الأدلة. وقد قدمنا أن التفسيرات المتعددة في الآية إن كان يمكن حمل الآية على جميعها فهو أولى. وقد قدمنا أن ذلك هو الذي حققه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم القرآن بأدلته.

وأما الخوف المذكور في آية النحل: فقد ذكر جل وعلا مثله عن أهل مكة أيضًا على بعض تفسيرات الآية الكريمة التي هي: ﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ ﴾ فقد جاء عن جماعة من السلف تفسير القارعة التي تصيبهم بسرية من سرايا رسول الله ﷺ.

قال صاحب الدر المنثور: أخرج الفريابي وابن جرير، وابن

مردويه عن طريق عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿ تُصِيبُهُم بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةً ﴾ قال: السرايا.

وأخرج الطيالسي، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، وابن مردويه، والبيهقي في الدلائل، من طريق سعيد بن جبير رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةً ﴾ قال: سرية ﴿ أَوَ تَكُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِم ﴾ قال: أنت يا محمد ﴿ حَتَّىٰ يَأْتِى وَعَدُ ٱللَّهِ ﴾ قال: فتح مكة.

وأخرج ابن مردويه، عن أبي سعيد رضي الله عنه في قوله: ﴿ تُصِيبُهُم بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةً ﴾ قال: سرية من سرايا رسول الله ﷺ ﴿ أَوَ تَحُلُّ ﴾ يا محمد ﴿ قَرِيبًا مِن دَارِهِم ﴾ .

وأخرج ابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر وأبو الشيخ، والبيهقي في الدلائل، عن مجاهد رضي الله عنه قال: «القارعة» السرايا ﴿ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِم ﴾ قال: الحديبية ﴿ حَتَّى يَأْتِى وَعَدُ اللَّهِ ﴾ قال: فتح مكة.

وأخرج ابن جرير عن عكرمة رضي الله عنه في قوله: ﴿ وَلَا ٣٤٣ يَزَالُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ.. ﴾ الآية ـ نزلت / بالمدينة في سرايا النبي ﷺ، أو تحل أنت يا محمد قريبًا من دارهم اهـ محل الغرض منه.

فهذا التفسير المذكور في آية (الرعد) هذه، والتفسير المذكور قبله في آية (الدخان) يدل على أن أهل مكة أبدلوا بعد سعة الرزق بالجوع، وبعد الأمن والطمأنينة بالخوف، كما قال في القرية

المذكورة: ﴿ كَانَتُ ءَامِنَةُ مُّطْمَيِنَةُ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ وَنِي وقوله في القرية المذكورة: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولُ مِنْ اللَّهُ عَن قريش في آيات مِنْهُمْ فَكَذَبُوهُ ﴾ الآية ـ لا يخفى أنه قال مثل ذلك عن قريش في آيات كثيرة ؛ كقوله: ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولُ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ الآية ، وقوله: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولُا مِنْ أَنفُسِمُ ﴾ الآية .

والآيات المصرحة بكفرهم وعنادهم كثيرة جدًا، كقوله: ﴿ أَجَعَلَ الْآلَا اللَّهُ مِنْهُمْ أَنِ اَمْشُواْ وَاصْبِرُواْ مَا لَاَكُمْ اللَّهُ مِنْهُمْ أَنِ اَمْشُواْ وَاصْبِرُواْ عَلَىٰ اَلْآلَا مِنْهُمْ أَنِ اَمْشُواْ وَاصْبِرُواْ عَلَىٰ اَلْكَا اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّالَةُ الللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

فمجموع ما ذكرنا يؤيد قول من قال: إن المراد بهذه القرية المضروبة مثلاً في آية (النحل) هذه: هي مكة. وروي عن حفصة وغيرها: أنها المدينة، قالت ذلك لما بلغها قتل عثمان رضي الله عنه.

وقال بعض العلماء: هي قرية غير معينة، ضربها الله مثلاً للتخويف من مقابلة نعمة الأمن والاطمئنان والرزق، بالكفر والطغيان. وقال من قال بهذا القول: إنه يدل عليه تنكير القرية في الآية الكريمة في قوله: ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةً ﴾ الآية.

قال مقيده عفا الله عنه: وعلى كل حال، فيجب على كل عاقل أن / يعتبر بهذا المثل، وألا يقابل نعم الله بالكفر والطغيان؛ لئلا يحل به ما حل بهذه القرية المذكورة، ولكن الأمثال

لا يعقلها عن الله إلا من أعطاه الله علمًا، لقوله: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَـٰلُ نَضْرِيبُهِ كَالِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهُ ۖ ٱلْأَلْمُ اللهِ عَلَمًا، لقوله: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُـٰلُ نَضْرِيبُهِ كَاللَّهُ وَنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

وفي قوله في هذه الآية الكريمة: ﴿قَرْبَيَةُ ﴾ وجهان من الإعراب.

أحدهما: أنه بدل من قوله: ﴿مَثَلاً﴾.

الثاني: أن ﴿ وَضَرَبَ ﴾ مضمن معنى جعل، وأن ﴿ قَرْيَةَ ﴾ هي المفعول الأول، و ﴿ مَثَلًا ﴾ المفعول الثاني، وإنما أخرت قرية لئلا يقع الفصل بينها وبين صفاتها المذكورة في قوله: ﴿ كَانَتُ عَامِنَةً . . ﴾ الخ.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ مُّطْمَيِنَّةً ﴾ أي: لا يزعجها خوف؛ لأن الطمأنينة مع الأمن، والانزعاج والقلق مع الخوف.

وقوله: ﴿ رَغَدًا ﴾ أي: واسعًا لذيذًا. والأنعم قيل: جمع نعمة كشدة وأشد، أو على ترك الاعتداد بالتاء، كدرع وأدرع، أو جمع نعم كبؤس وأبؤس، كما تقدم في (سورة الأنعام) في الكلام على قوله: ﴿ حَتَّى يَبَلُغَ أَشُدَّهُ ﴾ الآية.

وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف، هو أن يقال: كيف أوقع الإذاقة على اللباس في قوله: ﴿ فَأَذَاقَهَا اللّهَ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ . . ﴾ الآية. وروى أن ابن الراوندي الزنديق قال لابن الأعرابي إمام اللغة والأدب: هل اللباس؟! يريد الطعن في قوله تعالى: ﴿ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ . . ﴾ الآية. فقال له ابن الأعرابي: لا بأس أيها النسناس! هب أن محمدًا عَيَا ما كان نبيًا! أما كان عربيًا؟ .

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: والجواب عن هذا السؤال ظاهر، وهو أنه أطلق اسم اللباس على ما أصابهم من الجوع والخوف؛ لأن آثار الجوع والخوف تظهر على أبدانهم، وتحيط بها كاللباس. ومن حيث وجدانهم / ذلك اللباس المعبر به عن آثار الجوع والخوف أوقع عليه الإذاقة، فلا حاجة إلى ما يذكره البيانيون من الاستعارات في هذه الآية الكريمة. وقد أوضحنا في رسالتنا التي سميناها (منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز): أنه لا يجوز لأحد أن يقول: إن في القرآن مجازًا، وأوضحنا ذلك بأدلته وبينا أن ما يسميه البيانيون مجازًا أنه أسلوب من أساليب اللغة العربية.

وقد اختلف أهل البيان في هذه الآية، فبعضهم يقول: فيها استعارة مجردة؛ يعنون أنها جيء فيها بما يلائم المستعار له. وذلك في زعمهم أنه استعار اللباس لما غشيهم من بعض الحوادث كالجوع والخوف، بجامع اشتماله عليهم كاشتمال اللباس على اللابس على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية التحقيقية، ثم ذكر الوصف الذي هو الإذاقة ملائمًا للمستعار له الذي هو الجوع والخوف جرى والخوف؛ لأن إطلاق الذوق على وجدان الجوع والخوف جرى عندهم مجرى الحقيقة لكثرة الاستعمال؛ فيقولون: ذاق البؤس والضر، وأذاقه غيره إياهما، فكانت الاستعارة مجردة لذكر ما يلائم المستعار له، الذي هو المشبه في الأصل في التشبيه الذي هو أصل الاستعارة. ولو أريد ترشيح هذه الاستعارة في زعمهم لقيل: فكساها؛ لأن الإتيان بما يلائم المستعار منه الذي هو المشبه به في التشبيه الذي هو أصل الاستعارة يسمى «ترشيحًا» والكسوة تلائم التشبيه الذي هو أصل الاستعارة يسمى «ترشيحًا» والكسوة تلائم

اللباس، فذكرها ترشيح للاستعارة. قالوا: وإن كانت الاستعارة المرشحة أبلغ من المجردة، فتجريد الاستعارة في الآية أبلغ؛ من حيث إنه روعي المستعار له الذي هو الخوف والجوع، بذكر الإذاقة المناسبة لذلك ليزداد الكلام وضوحًا.

وقال بعضهم: هي استعارة مبنية على استعارة؛ فإنه أولاً استعار لما يظهر على أبدانهم من الاصفرار والذبول والنحول اسم اللباس، بجامع الإحاطة بالشيء والاشتمال عليه، فصار اسم اللباس مستعاراً لآثار الجوع والخوف على أبدانهم، ثم استعار اسم الإذاقة لما يجدونه من ألم ذلك الجوع والخوف المعبر عنه باللباس، بجامع التعرف والاختيار في كل من الذوق بالفم، / ووجود الألم من الجوع والخوف؛ وعليه ففي اللباس استعارة أصلية كما ذكرنا، وفي الإذاقة المستعارة لمس ألم الجوع والخوف استعارة تبعية.

وقد ألممنا هنا بطرف قليل من كلام البيانيين هنا ليفهم الناظر مرادهم، مع أن التحقيق الذي لاشك فيه: أن كل ذلك لا فائدة فيه، ولا طائل تحته، وأن العرب تطلق الإذاقة على الذوق، وعلى غيره من وجود الألم واللذة، وأنها تطلق اللباس على المعروف، وتطلقه على غيره مما فيه معنى اللباس من الاشتمال؛ كقوله: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمُ وَأَنتُم لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾.

وقول الأعشى:

إذا ما الضجيع ثنى عطفها تثنت عليه فكانت لباسا

وكلها أساليب عربية. ولا إشكال في أنه إذا أطلق اللباس على مؤثر مؤلم يحيط بالشخص إحاطة اللباس، فلا مانع من إيقاع الإذاقة على ذلك الألم المحيط المعبر عنه باسم اللباس. والعلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَنُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَنذَا حَلَالٌ لِيَعْ تَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ ﴾.

نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة الكفار عن تحريم ما أحل الله من رزقه، مما شرع لهم عمرو بن لحي (لعنه الله) من تحريم ما أحل الله.

وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله: ﴿ قُلْ هَلْمَ شُهَدُاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللّهَ حَرَّمَ هَاذاً فَإِن شَهِدُواْ فَلا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ ﴾ وقوله: ﴿ قُلْ أَرَءَ يَشُعُ مَّا أَنسَزَلَ اللّهُ لَكُمْ مِّن يَرْفِ فَجَعَلَسُم مِّن يَرْفِ فَجَعَلَسُم مِّن مَعَهُمَّ ﴾ وقوله: ﴿ قَدْ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ ءَاللّهُ أَذِن لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُون ﴿ فَقَدْ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ ءَاللّهُ أَذِن لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُون ﴿ فَقُلْ اللّهُ الْفَتِرَاءُ عَلَى اللّهِ قَلْمُ اللّهُ قَدْ ضَلُواْ وَمَا كَانُواْ مُهَتَدِين ﴿ فَقُلْ اللّهِ عَلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

357

وفي قوله: ﴿ ٱلۡكَذِبَ﴾ أوجه من الإعراب.

أحدهما: أنه منصوب بـ ﴿ تَقُولُوا ﴾ أي: لا تقولوا الكذب لما

تصفه ألسنتكم من رزق الله بالحل والحرمة؛ كما ذكر في الآيات المذكورة آنفًا من غير استناد ذلك الوصف إلى دليل، واللام مثلها في قولك: لا تقولوا لما أحل الله: هو حرام، وكقوله: ﴿ وَلا نَقُولُوا لَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ اَمُواتًا ﴾ الآية. وجملة: ﴿ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرامٌ ﴾ بدل من ﴿ ٱلْكَذِب ﴾ وقيل: إن الجملة المذكورة في محل نصب بدل من ﴿ ٱلْكَذِب ﴾ وقيل: إن الجملة المذكورة في محل نصب تصفه ألسنتكم، فتقول: هذا حلال وهذا حرام. وقيل: ﴿ ٱلْكَذِب لما مفعول به لـ ﴿ تَصِفُ ﴾ و هما مصدرية، وجملة: ﴿ هَذَا حَلالُ وَهَذَا حَرامُ وقيل الله وهذا حرام وقيل الله وهذا حرام وقيل الله وهذا عرام لوصف ألسنتكم الكذب، أي: لا تقولوا هذا حلال، وهذا قول تنطق به ألسنتكم، ويجول في أفواهكم، لا لأجل حجة وبينه قول تنطق به ألسنتكم، ويجول في أفواهكم، لا لأجل حجة وبينه المحذوفة، أي: لما تصفه ألسنتكم الكذب.

### تنبيه

كان السلف الصالح رضي الله عنهم يتورعون عن قولهم: هذا حلال وهذا حرام، خوفًا من هذه الآيات.

قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة:

قال الدارمي أبو محمد في مسنده: أخبرنا هارون، عن حفص، عن الأعمش قال: ما سمعت إبراهيم قط يقول: حلال ولا حرام، ولكن كان يقول: كانوا يكرهون، وكانوا يستحبون.

وقال ابن وهب: قال مالك: لم يكن من فتيا الناس أن

يقولوا: هذا حلال وهذا حرام، ولكن يقولوا: إياكم كذا وكذا، ولم أكن لأصنع هذا. انتهى.

وقال الزمخشري: واللام في قوله: ﴿ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللّهِ ٱلْكَذِبُّ ﴾ من التعليل / الذي لا يتضمن معنى الفرض اهـ. وكثير من العلماء يقولون: هي لام العاقبة. والبيانيون يزعمون أن حرف التعليل كاللام إذا لم تقصد به علة غائية، كقوله: ﴿ فَٱلْنَقَطَهُ وَ اللّهِ ٱللّهِ اللّهِ أَلْ فَي معنى الحرف.

قال مقيده عفا الله عنه: بل كل ذلك من أساليب اللغة العربية. فمن أساليبها: الإتيان بحرف التعليل للدلالة على العلة الغائية، كقوله: ﴿وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْمِيزَاكَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ . ﴾ الآية.

ومن أساليبها الإتيان باللام للدلالة على ترتب أمر على أمر، كترتب المعلول على علته الغائية. وهذا الأخير كقوله: ﴿ فَٱلْنَقَطَهُ وَاللّٰهُ فِرْعَوْنَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَنًا ﴾؛ لأن العلة الغائية الباعثة لهم على التقاطه ليست هي أن يكون لهم عدوًا، بل ليكون لهم قرة عين، كما قالت امرأة فرعون: ﴿ قُرْتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لاَنقَتْ لُوهُ عَسَى آنَ يَنفَعَنا أَوْ نَتَخِذُمُ وَلَدًا ﴾ ولكن لما كان كونه عدوًا لهم وحزنًا يترتب على التقاطهم له، كترتب المعلول على علته الغائية ـ عبر فيه باللام الدالة على ترتيب المعلول على العلة. وهذا أسلوب عربي، فلا حاجة إلى ما يطيل به البيانيون في مثل هذا المبحث.

\* قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ مَتَنَّعُ

قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الذين يفترون عليه الكذب \_ أي: يختلقونه عليه \_ كدعواهم أنه حرم هذا، وهو لم يحرمه، ودعواهم له الشركاء والأولاد لا يفلحون؛ لأنهم في الدنيا لا ينالون إلا متاعًا قليلاً لا أهمية له، وفي الآخرة يعذبون العذاب العظيم، الشديد المؤلم. وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر، كقوله في يونس: ﴿ قُلَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ فِي مَوَاضَع أَمْ اللَّهِ الكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ فِي مَوَاضَع أَمْ اللَّهِ الكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ فِي مَوَاضَع أَمْ اللَّهِ اللَّذِبَ لا يُفْلِحُونَ فِي مَوَاضَع أَمْ إِلَيْنَ مَنْ عَلَيْهُمُ قَلِيلاً ثُمَّ اللَّهِ الكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ فِي وَلَه : ﴿ قُولُه : ﴿ نُمُنِعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَوَلَه : ﴿ قَوَلَه : ﴿ قَالَ وَمَن كُفَرَ فَأُمْتِعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَيِئْسَ الْمَصِيرُ فِي الله عَير ذلك من الآيات / .

وقوله: ﴿ مَتَنَّعُ قَلِيلٌ ﴾ خبر مبتدأ محذوف؛ أي: متاعهم في الدنيا متاع قليل.

وقال الزمخشري: منفعتهم في الدنيا متاع قليل. وقوله: ﴿ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ لَا يَنَالُونَ الْفُلَاحِ، وهو يطلق على معنيين:

أحدهما: الفوز بالمطلوب الأكبر.

والثاني: البقاء السرمدي؛ كما تقدم بشواهده.

\* قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبَلً . . ﴾ الآية. هذا المحرم عليهم، المقصوص عليه من قبل المحال عليه هنا هو المذكور في (سورة الأنعام) في قوله: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَا كُلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَرَّمَنَا كُلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا

حَمَلَتَ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَاكِ آَوَ مَا آخَتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِم ۗ وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ فَإِنَّا ﴾ .

وجملة المحرمات عليهم في الآية الكريمة ظاهرة، وهو كل ذي ظفر: كالنعامة والبعير، والشحم الخالص من البقر والغنم (وهو الثروب) وشحم الكلى. أما الشحم الذي على الظهر، والذي في الحوايا وهي الأمعاء، والمختلط بعظم كلحم الذنب وغيره من الشحوم المختلطة بالعظام - فهو حلال لهم؛ كما هو واضح من الآية الكريمة.

\* قوله تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مَنَ شَاكِرًا لِآنَعُمِيةً آجْتَبَنَهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ مَنَ اللَّهُ مَا لَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلْحُلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

أثنى الله جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين على نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: بأنه أمة؛ أي: إمام مقتدى به، يعلم الناس الخير؛ كما قال تعالى: ﴿إِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ وأنه قانت لله، أي: مطيع له وأنه لم يكن من المشركين، وأنه شاكر لأنعم الله، وأن الله اجتباه، أي: اختاره واصطفاه، وأنه هداه إلى صراط مستقيم.

وكرر هذا الثناء عليه في مواضع أخر، كقوله: ﴿ وَإِبْرَهِيمَ النَّذِى وَفَى ﴿ وَإِبْرَهِيمَ النَّذِى وَفَى ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَلَقَدْءَالَيْنَا ٓ إِبْرَهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِّمَاتٍ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّ عَالَمُكُونَ وَقُولُه: ﴿ وَلَقَدْءَالَيْنَا ٓ إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنّا بِهِء عَلِمِينَ ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمِينَ ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَقُولُه عِنه: ﴿ إِنِّ وَجَّهُتُ وَجْهِي لِلَّذِى فَطَرَ وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿ وَقُولُه عِنه: ﴿ إِنِّ وَجَّهُتُ وَجْهِي لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ وقوله: الشَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ وقوله:

T0.

﴿ مَا كَانَ إِبَرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ وقوله: ﴿ هُوَإِنَ مِن شِيعَلِهِ لَإِبْرَهِيمَ شَيَّ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ شَيَّ إِلَى غَيْرِ ذَلْكُ مِن الآيات الكثيرة في الثناء عليه.

وقد قدمنا معاني «الأمة» في القرآن.

\* قوله تعالى: ﴿ وَءَاتَيْنَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً . ﴾ الآية. قال بعض العلماء: الحسنة التي أتاه الله في الدنيا: الذرية الطيبة، والثناء الحسن. ويستأنس لهذا بأن الله بين أنه أعطاه بسبب إخلاصه لله، واعتزاله أهل الشرك: الذرية الطيبة. وأشار أيضًا لأنه جعل له ثناء حسنًا باقيًا في الدنيا؛ قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا اعْتَزَهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَحْمَلْنَا هُمُ لِسَانَ وَقَالَ: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي وَهَانَ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ وَقَالَ: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي وَقَالَ: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي وَقِهَ بِنَا هُمْ مِن رَحْمَلْنَا هُمْ مِن رَحْمَلْنَا هُمْ لِسَانَ وَقَالَ: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيّتِيهِ النَّابُوّةَ وَالْكِئْبَ ﴾ وقال: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيّتِيهِ النَّابُوّةَ وَالْكِئْبَ ﴾

\* قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مُ مُ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مَنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مَا كَانَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ أَنَّ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنَّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنَّ اللَّهُ مُنْ أَنَّا اللَّهُ مُنْ أَنَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنَّا مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ أَلَّ الل

ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أوحى إلى نبينا الأمر باتباع ملة إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين.

وبين هذا أيضًا في غير هذا الموضع كقوله: ﴿ قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰ رَقِيَ اللّٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ دِينَا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اَلْ صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ دِينَا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اَلْ وَقُولُه : ﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَافْعَكُواْ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ مِلَّةَ أَبِيكُمْ وَافْهَ عَلَيْكُمْ أَسُوةً حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ . . ﴾ الآية ، وقوله: ﴿ قَدْ كَانَتَ لَكُمْ أَسُوةً حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ . . ﴾

401

الآية، إلى غير ذلك من الآيات، والملة: الشريعة. والحنيف: المائل عن كل دين باطل إلى دين الحق. وأصله من / الحنف: وهو اعوجاج الرجلين، يقال: برجله حنف، أي: اعوجاج. ومنه قول أم الأحنف بن قيس ترقصه وهو صبي:

والله لـولا حنف بـرجلـه ما كان في فتيانكم من مثله وقوله: ﴿ حَنِيفًا ﴾ حال من المضاف إليه، على حد قول ابن مالك في الخلاصة:

أو كان جزء ماله أضيفًا أو مثل جزئه فلا تحيفًا

لأن المضاف هنا وهو ﴿ مِلَّةَ ﴾ كالجزء من المضاف إليه وهو ﴿ مِلَّةَ ﴾ كالجزء من المضاف إليه وهو ﴿ إِبْرَهِيمَ ﴾ لأنه لو حذف لبقى المعنى تامًا؛ لأن قولنا: أن اتبع إبراهيم، كلام تام المعنى كما هو ظاهر، وهذا هو مراده بكونه مثل جزئه.

\* قوله تعالى: ﴿ وَجَادِلْهُم بِٱلَّتِي هِىَ ٱحۡسَنَ ﴾ أمر الله جل وعلا نبيه ﷺ في هذه الآية الكريمة: أن يجادل خصومه بالطريق التي هي أحسن طرق المجادلة: من إيضاح الحق بالرفق واللين.

وعن مجاهد ﴿ وَجَادِلْهُم بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ قال: أعرض عن أذاهم. وقد أشار إلى هذا المعنى في قوله: ﴿ ﴿ وَلَا تَجَادِلُواْ أَهْلَ اللَّهِ عَنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَ

ونظير ما ذكر هنا من المجادلة بالتي هي أحسن: قوله

لموسى وهارون في شأن فرعون: ﴿ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيْنَا لَعَلَهُ يَتَذَكَّرُ أَوَ يَخَشَىٰ ﴿ فَا لَكَ إِلَىٰ أَن اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

\* قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ وَهُو أَعْلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَن سَبِيلِهِ ۚ وَهُو أَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْنَ وَإِنَّهُ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أعلم بمن ضل عن سبيله، أي: زاغ عن طرق الصواب والحق، إلى طريق الكفر والضلال.

وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر، كقوله في أول القلم: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ / هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِأَلْمُهُ تَدِينَ ﴿ فَلَا تُطِع الْمُكَذِبِينَ ﴿ هُو أَعْلَمُ مِن يَضِلُ عَن الْمُكَذِبِينَ ﴿ فَكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ مِا لَمْهُ تَدِينَ ﴿ وَقُولُه فَي النجم: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ اللّهِ هُو أَعْلَمُ اللّهِ هُو أَعْلَمُ اللّهِ اللهِ وَهُو أَعْلَمُ بِمَن أَهْتَدَىٰ ﴿ وَقُولُهُ فَي النجم: مثل ذلك كثيرة بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِمَنِ أَهْتَدَىٰ ﴿ وَالآيات بمثل ذلك كثيرة جدًا.

والظاهر أن صيغة التفضيل التي هي: ﴿أَعَكُمُ ﴾ في هذه الآيات يراد بها مطلق الوصف لا التفضيل؛ لأن الله لا يشاركه أحد في علم ما يصير إليه خلقه من شقاوة وسعادة، فهي كقول الشنفرى: وإن مُدَّت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل أي: لم أكن بعجلهم. وقول الفرزدق:

إن الذي سمك السماء بني لنا بيتًا دعائمه أعزُّ وأطول

أي: عزيزة طويلة.

\* قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَاقِبَتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوفِبَتُم بِهِ قَلَمِ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِينِ ﴿ فَهَ نزلت هذه الآية الكريمة من سورة النحل بالمدينة، في تمثيل المشركين بحمزة ومن قتل معه يوم أحد. فقال المسلمون: لئن أظفرنا الله بهم لنمثلن بهم، فنزلت الآية الكريمة، فصبروا لقوله تعالى: ﴿ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِينِ ﴿ فَهَ مَعْ لَمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

404

### مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة

المسألة الأولى: يؤخذ من هذه الآية حكم مسألة الظفر، وهي أنك إن ظلمك إنسان: بأن أخذ شيئًا من مالك بغير الوجه الشرعي ولم يمكن لك إثباته، وقدرت له على مثل ما ظلمك به على وجه تأمن معه الفضيحة والعقوبة؛ فهل لك أن تأخذ قدر حقك أو لا؟.

أصح القولين وأجراهما على ظواهر النصوص وعلى القياس: أن لك أن تأخذ قدر حقك من غير زيادة؛ لقوله تعالى في هذه الآية: ﴿فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَتُم بِهِ ۗ ﴾ الآية، وقوله: ﴿فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ

307

## بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴿ .

وممن قال بهذا القول: ابن سيرين، وإبراهيم النخعي، وسفيان ومجاهد، وغيرهم.

وقالت طائفة من العلماء منهم مالك: لا يجوز ذلك، وعليه درج خليل بن إسحاق المالكي في مختصره بقوله في الوديعة: «وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها».

واحتج من قال بهذا القول بحديث «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك» اه.. وهذا الحديث على فرض صحته لا ينهض الاستدلال به؛ لأن من أخذ قدر حقه ولم يزد عليه لم يخن من خانه، وإنما أنصف نفسه ممن ظلمه.

المسألة الثانية: أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة المماثلة في القصاص. فمن قتل بحديدة قتل بها، ومن قتل بحجر قتل به، ويؤيده رضه ورأس يهودي بين حجرين قصاصًا لجارية فعل بها مثل ذلك. وهذا قول أكثر أهل العلم خلافًا لأبي حنيفة ومن وافقه زاعمًا أن القتل بغير المحدد شبه عمد، لا عمد صريح حتى يجب فيه القصاص. وسيأتي لهذا إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح في سورة الإسراء.

المسألة الثالثة: أطلق جل وعلا في هذه الآية الكريمة اسم العقوبة على / الجناية الأولى في قوله: ﴿ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ﴾ والجناية الأولى ليست عقوبة؛ لأن القرآن بلسان عربي مبين ومن أساليب اللغة العربية المشاكلة بين الألفاظ فيؤدى لفظ بغير معناه

الموضوع له مشاكلة للفظ آخر مقترن به الكلام؛ كقول الشاعر:

قالوا: اقترح شيئًا نجد لك طبخه قلت: اطبخوا لي جبة وقميصا

أي: خيطوا لي. وقال بعض العلماء: ومنه قول جرير:

هذه الأرامل قد قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر

بناء على القول بأن الأرامل لا تطلق في اللغة إلا على الإناث.

ونظير الآية الكريمة في إطلاق إحدى العقوبتين على ابتداء الفعل مشاكلة للفظ الآخر قوله تعالى: ﴿ ﴿ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَاعُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ . ﴾ الآية، ونحوه أيضًا قوله: ﴿ وَجَزَّ وَأُسَيِتُهُ مَا يُولِه : ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ مَا أَن القصاص ليس بسيئة، وقوله: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ . ﴾ الآية؛ لأن القصاص من المعتدي أيضًا ليس باعتداء كما هو ظاهر، وإنما أدى بغير لفظه للمشاكلة بين اللفظين.

\* قوله تعالى: ﴿ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبْرُكَ إِلَّا بِأَللَّهِ ﴾ الآية.

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه على مأمور بالصبر، وأنه لا يمتثل ذلك الأمر بالصبر إلا بإعانة الله وتوفيقه؛ لقوله: ﴿ وَمَا صَبِّرُكَ إِلَّا بِأَلْلَةٍ ﴾ وأشار لهذا المعنى في غير هذا الموضع، كقوله: ﴿ وَمَا يُلَقَّنُهَا إِلَّا أَلَنِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنُهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿ وَمَا يُلَقَّنُهَا إِلَّا أَلَنِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنُهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿ وَمَا يُلَقَّنُهَا إِلَّا ذُو حَظٍ . ﴾ الآية، معناه أن خصلة الصبر لا يلقاها إلا من كان له عند الله الحظ الأكبر والنصيب الأوفر، بفضل الله عليه، وتيسير ذلك له.

400

\* قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ وَّٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه مع عباده المتقين المحسنين. وقد تقدم إيضاح معنى التقوى والإحسان /.

وهذه المعية خاصة بعباده المؤمنين، وهي بالإعانة والنصر والتوفيق. وكرر هذا المعنى في مواضع أخر، كقوله: ﴿إِنَّنِى مَعَكُمُ السَّمَعُ وَأَرَكُ إِنَّ المَكَيْكَةِ أَنِي مَعَكُمُ السَّمَعُ وَأَرَكُ إِنَّ الْمَكَيْكَةِ أَنِي مَعَكُمُ وقوله: ﴿إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى الْمَكَيْكَةِ أَنِي مَعَكُمُ ﴿ وقوله: ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَقُولُه : وَقُولُه : وَقُولُه : ﴿ وَقُولُه : وَقُولُهُ اللَّهُ مَعْمَالًا اللَّهُ مَعْمَالًا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وأما المعية العامة لجميع الخلق فهي بالإحاطة التامة والعلم، ونفوذ القدرة، وكون الجميع في قبضته جل وعلا؛ فالكائنات في يده جل وعلا أصغر من حبة خردل، وهذه هي المذكورة أيضًا في آيات كثيرة؛ كقوله: ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَنتَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِن ذَاكِ وَلاَ أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ . . ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ فَلنَقُصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنّا فَيْبِينَ ﴿ وَهَا كُنّا فَيْ مَا كُنتُ مُ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلا تَعْمَلُونَ فِي مَا إِلَّا هَا مَنْ عَمَلٍ إِلَّا هَا عَيْمُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيةً . . ﴾ الآية، إلى غير ذلك من الآيات.

فهو جل وعلا مستو على عرشه كما قال، على الكيفية اللائقة بكماله وجلاله، وهو محيط بخلقه، كلهم في قبضة يده، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.





# ينس إنه الخزالف

سُورة بني إسرائيل

707

## ر ينسس إِنْهُ الْحَيْالُحِيْدِ

\* قوله تعالى: ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي آَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ ٱلْمَسْجِدِ اللَّهِ مَنَ ٱلْمَسْجِدِ اللَّهَ مَنَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَلَّهُ مِنْ مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ مُنْ أَلَّهُ مِنْ أَنْ أَلَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ أَلَّهُ مُنَا مُنْ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّالِمُ مُنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ أَلَّا مُنْ مُنَا مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ أَلَّا مُنَا م

قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً، ويكون في الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول. فإنا نبين ذلك. فإذا علمت ذلك.

فاعلم أن هذا الإسراء به على المذكور في هذه الآية الكريمة. زعم بعض أهل العلم أنه بروحه على دون جسده زاعمًا أنه في المنام لا اليقظة؛ لأن رؤيا الأنبياء وحي.

وزعم بعضهم: أن الإسراء بالجسد، والمعراج بالروح دون الجسد. ولكن ظاهر القرآن يدل على أنه بروحه وجسده على يقظة لا منامًا؛ لأنه قال: ﴿ بِعَبْدِهِ ، والعبد عبارة عن مجموع الروح والجسد، ولأنه قال: ﴿ شُبْحَنَ ﴾ والتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام. فلو كان منامًا لم يكن له كبير شأن حتى يتعجب منه. ويؤيده قوله تعالى: ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴿ فَا البصر من آلات الذات لا الروح، وقوله هنا: ﴿ لِنُرِيَهُ مِنْ اَيَانِنَا ﴾

ومن أوضح الأدلة القرآنية على ذلك قوله جل وعلا: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِى ٓ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ ﴾ فإنها رؤيا عين يقظة لا رؤيا منام؛ كما صح عن ابن عباس وغيره.

ومن الأدلة الواضحة على ذلك: أنها لو كانت رؤيا منام لما كانت فتنة، / ولا سببًا لتكذيب قريش؛ لأن رؤيا المنام ليست محل إنكار؛ لأن المنام قد يرى فيه مالا يصح. فالذي جعله الله فتنة هو ما رآه بعينه من الغرائب والعجائب؛ فزعم المشركون أن من ادعى رؤية ذلك بعينه فهو كاذب لا محالة، فصار فتنة لهم. وكون الشجرة الملعونة التي هي شجرة الزقوم على التحقيق فتنة لهم - أن الله لما أنزل قوله: ﴿ إِنّهَا شَجَرَةٌ تُغَرُّخُ فِي آصلِ الْجَعِيمِ فَي قالوا: ظهر كذبه؛ لأن الشجر لا ينبت بالأرض اليابسة، فكيف ينبت في أصل النار! كما تقدم في البقرة.

ويؤيد ما ذكرنا من كونها رؤيا عين يقظة قوله تعالى هنا: ﴿ لِنُرِيهُ مِنْ اَيَنْنِنَا ﴾ الآية، وقوله: ﴿ مَا زَاعُ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿ لَكُ مِنْ اللَّهِ مَا رَحِمه بعض أهل العلم من أن الرؤيا لا تطلق بهذا اللفظ لغة إلا على رؤيا المنام مردود. بل التحقيق: أن لفظ الرؤيا يطلق في لغة العرب على رؤية العين يقظة أيضًا، ومنه قول الراعي وهو عربي قح:

فكبر للرؤيا وهش فؤاده وبشر نفسًا كان قبل يلومها فأبنه يعني رؤية صائد بعينه. ومنه أيضًا قول أبي الطيب:

\* ورؤياك أحلى في العيون من الغمض

40V

قاله صاحب اللسان: وزعم بعض أهل العلم: أن المراد بالرؤيا في قوله تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّيِّ أَرَيْنَكَ . ﴾ الآية، رؤيا منام، وأنها هي المذكورة في قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءَيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدُخُلُنَ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ الآية. والحق الأول.

وركوبه ﷺ على البراق يدل على أن الإسراء بجسمه؛ لأن الروح ليس من شأنه الركوب على الدواب كما هو معروف، وعلى كل حال.

فقد تواترت الأحاديث الصحيحة عنه: أنه أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنه عرج به من المسجد الأقصى حتى جاوز السماوات السبع / .

وقد دلت الأحاديث المذكورة على أن الإسراء والمعراج كليهما بجسمه وروحه، يقظة لا منامًا، كما دلت على ذلك أيضًا الآيات التي ذكرنا. وعلى ذلك من يعتد به من أهل السنة والجماعة، فلا عبرة بمن أنكر ذلك من الملحدين.

وما ثبت في الصحيحين من طريق شريك عن أنس رضي الله عنه: أن الإسراء المذكور وقع منامًا = لا ينافي ما ذكرنا مما عليه أهل السنة والجماعة، ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة، لإمكان أن يكون رأى الإسراء المذكور نومًا، ثم جاءت تلك الرؤيا كفلق الصبح فأسرى به يقظة تصديقًا لتلك الرؤيا المنامية. كما رأى في النوم أنهم دخلوا المسجد الحرام، فجاءت تلك الرؤيا كفلق الصبح فدخلوا المسجد الحرام، فجاءت تلك الرؤيا كفلق الصبح فدخلوا المسجد الحرام في عمرة القضاء عام سبع يقظة لا منامًا تصديقًا لتلك الرؤيا، كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّهُ يَا تصديقًا لتلك الرؤيا، كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّهُ يَا

بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ. . ﴾ الآية . ويؤيد ذلك حديث عائشة الصحيح «فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح»، مع أن جماعة من أهل العلم قالوا: إن شريك بن عبدالله ابن أبي نمر ساء حفظه في تلك الرواية المذكورة عن أنس، وزاد فيها ونقص، وقدم وأخر. ورواها عن أنس غيره من الحفاظ على الصواب، فلم يذكروا المنام الذي ذكره شريك المذكور. وانظر رواياتهم بأسانيدها ومتونها في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، فقد جمع طرق حديث الإسراء جمعًا حسنًا بإتقان. ثم قال رحمه الله: والحق أنه عليه الصلاة والسلام أسرى به يقظة لا منامًا من مكة إلى بيت المقدس راكبًا البراق، فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب، ودخله فصلى في قبلته تحية المسجد ركعتين، ثم أتى بالمعراج وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها، فصعد فيه إلى السماء الدنيا، ثم إلى بقية السماوات السبع، فتلقاه من كل سماء مقربوها، وسلم على الأنبياء الذين في السماوات بحسب منازلهم ودرجاتهم، حتى مر بموسى الكليم في السادسة، وإبراهيم الخليل في السابعة، ثم جاوز منزليهما صلى الله وسلم عليهما وعلى سائر الأنبياء، حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه / صريف الأقلام \_ أي: أقلام القدر \_ بما هو كائن، ورأى سدرة المنتهى، وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة، وغشيتها الملائكة، ورأى هناك جبريل على صورته وله ستمائة جناح، ورأى رفرفًا أخضر قد سد الأفق، ورأى البيت المعمور، وإبراهيم الخليل بانى الكعبة الأرضية مسندًا ظهره إليه؛ لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم سبعون ألفًا من الملائكة، يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه

إلى يوم القيامة، ورأى الجنة والنار، وفرض الله عليه هناك الصلوات خمسين، ثم خففها إلى خمس رحمة منه ولطفًا بعباده. وفي هذا اعتناء بشرف الصلاة وعظمتها، ثم هبط إلى بيت المقدس، وهبط معه الأنبياء، فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة، ويحتمل أنها الصبح من يومئذ. ومن الناس من يزعم أنه أمهم في السماء. والذي تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقدس، ولكن في بعضها أنه كان أول دخوله إليه، والظاهر أنه بعد رجوعه إليه؛ لأنه لما مر بهم في منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحدًا واحدًا وهو يخبره بهم، وهذا هو اللائق؛ لأنه كان أولاً مطلوبًا إلى الجانب العلوي ليفرض عليه وعلى أمته ما يشاء الله تعالى.

ثم لما فرغ من الذي أريد به اجتمع به هو وإخوانه من النبيين، ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه في الإمامة، وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام في ذلك، ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بغلس. والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى بلفظه من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: ثبت الإسراء في جميع مصنفات الحديث، وروي عن الصحابة في كل أقطار الإسلام، فهو متواتر بهذا الوجه. وذكر النقاش ممن رواه: عشرين صحابيًا، ثم شرع يذكر بعض طرقه في الصحيحين وغيرهما، وبسط قصة الاسراء، تركناه لشهرته عند العامة، وتواتره في الأحاديث /.

وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في آخر كلامه على هذه الآية الكريمة فائدتين، قال في أولاهما: فائدة حسنة جليلة ـ

77.

وروى الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتاب (دلائل النبوة) من طريق محمد بن عمر الواقدي: حدثني مالك بن أبي الرجال، عن عمر بن عبدالله، عن محمد بن كعب القرظي قال: بعث رسول الله عليه وقدومه إلى قيصر. . فذكر وروده عليه وقدومه إليه، وفي السياق دلالة عظيمة على وفور عقل هرقل، ثم استدعى من بالشام من التجار فجيء بأبي سفيان صخر بن حرب وأصحابه، فسألهم عن تلك المسائل المشهور التي رواها البخاري ومسلم كما سيأتي بيانه. وجعل أبو سفيان يجتهد أن يحقر أمره ويصغره عنده، قال في هذا السياق عن أبي سفيان: والله ما منعني من أن أقول عليه قولاً أسقطه به من عينه إلا أني أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها على ولا يصدقني في شيء. قال: حتى ذكرت قوله ليلة أسري به، قال: فقلت: أيها الملك، ألا أخبرك خبرًا تعرف به أنه قد كذب. قال: وما هو؟ قال: قلت: إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا أرض الحرم في ليلة، فجاء مسجدكم هذا مسجد إيلياء، ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح. قال: وبطريق إيلياء عند رأس قيصر، فقال بطريق إيلياء: قد علمت تلك الليلة.

قال: فنظر إليه قيصر وقال: وما علمك بهذا؟ قال: إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد؛ فلما كانت تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني، فاستعنت عليه بعمالي ومن يحضرني كلهم فغلبنا، فلم نستطع أن نحركه كأنما نزاول به جبلاً، فدعوت إليه النجاجرة فنظروا إليه فقالوا: إن هذا الباب سقط عليه النجاف والبنيان ولا نستطيع أن نحركه، حتى نصبح فننظر من أين أتى! قال: فرجعت وتركت البابين مفتوحين. فلما أصبحت

غدوت عليهما، فإذا المجر الذي في زاوية المسجد مثقوب، وإذا فيه أثر مربط الدابة. قال: فقلت لأصحابي: ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبي وقد صلى الليلة في مسجدنا اهـ/.

ثم قال في الأخرى: فائدة: قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية في كتابه (التنوير في مولد السراج المنير) وقد ذكر حديث الإسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وأفاد. ثم قال: وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي، وابن مسعود وأبي ذر، ومالك بن صعصعة، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وابن عباس، وشداد بن أوس، وأبي بن كعب، وعبدالرحمن بن قرط، وأبي حبة، وأبي ليلى الأنصاريين، وعبدالله بن عمر، وجابر وحذيفة، وبريدة، وأبي أيوب، وأبي أمامة، وسمرة بن جندب، وأبي الحمراء، وصهيب الرومي، وأم هانيء، وعائشة، وأسماء وأبي المحدواء، وصهيب الرومي، وأم هانيء، وعائشة، وأسماء بطوله، ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد، وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة. فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون، وأعرض عنه الزنادقة والملحدون، ﴿ يُرِيدُونَ لِنُطَفِئُوا ثُورَ اللهِ المسلمون، وأعرض عنه الزنادقة والملحدون، ﴿ يُرِيدُونَ لِنُطَفِئُوا ثُورَ اللهِ المسلمون، وأعرض عنه الزنادقة والملحدون، ﴿ يُرِيدُونَ لِنُطَفِئُوا ثُورَ اللهِ المسلمون، وأعرض عنه الزنادقة والملحدون، ﴿ يُرِيدُونَ لِنْطُولُهُ وَاللهُ مُنِهُ مُورِهِ وَلَوْ كَرِهُ الْكَفِرُونَ فَيْهُ الله من ابن كثير بلفظه.

وقد قدمنا أن أحسن أوجه الإعراب في ﴿ سُبَحَنَ ﴾ أنه مفعول مطلق، منصوب بفعل محذوف: أي: أسبح الله سبحانًا، أي: تسبيحًا. والتسبيح: الإبعاد عن السوء. ومعناه في الشرع: التنزيه عن كل مالا يليق بجلال الله، كما قدمنا وزعم بعض أهل العلم: أن لفظة ﴿ سُبُحَنَ ﴾ علم للتنزيه: وعليه فهو علم جنس لمعنى التنزيه

على حد قول ابن مالك في الخلاصة. مشيرًا إلى أن علم الجنس يكون للمعنى كما يكون للذات:

ومثله برة للمبرة كذا فجار علم للفجرة

وعلى أنه علم فهو ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم: أنه غير علم؛ وأن معنى السُبْحَنَ الله عن كل مالا يليق به. ولفظة: ﴿سُبْحَنَ اللهُ من الكلمات الملازمة للإضافة، وورودها غير مضافة قليل؛ كقول الأعشى:

٣٦٢ فقلت لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر /

ومن الأدلة على أنه غير علم: ملازمته للإضافة، والأعلام تقل إضافتها، وقد سمعت لفظة: ﴿ سُبْحَنَ ﴾ غير مضافة مع التنوين والتعريف؛ فمثاله مع التنوين قوله:

سبحانه ثم سبحانا نعوذ به وقبلنا سبح الجودي والجمد ومثاله معرَّفًا قول الراجز:

## \* سبحانك اللهم ذا السبحان \*

والتعبير بلفظ العبد في هذا المقام العظيم يدل دلالة واضحة على أن مقام العبودية هو أشرف صفات المخلوقين وأعظمها وأجلها؛ إذ لو كان هناك وصف أعظم منه لعبر به في هذا المقام العظيم، الذي اخترق العبد فيه السبع الطباق، ورأى من آيات ربه الكبرى. وقد قال الشاعر في محبوب مخلوق، ولله المثل الأعلى:

474

يا قوم قلبي عند زهراء يعرف السامع والرائي لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي واختلف العلماء في النكتة البلاغية التي نكر من أجلها ﴿ لَيُلا ﴾ في هذه الآية الكريمة.

قال الزمخشري في الكشاف: أراد بقوله: ﴿ لَيَلا ﴾ بلفظ التنكير تقليل مدة الإسراء، وأنه أسري به في بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة. وذلك أن التنكير فيه قد دل على معنى البعضية، ويشهد لذلك قراءة عبدالله وحذيفة «من الليل» أي: بعض الليل، كقوله: ﴿ وَمِنَ ٱليَّلِ فَتَهَجَّدَ بِهِ عَنَافِلَةً ﴾ يعني بالقيام في بعض الليل اهـ. واعترض بعض أهل العلم هذا. وذكر بعضهم: أن التنكير في قوله: ﴿ لَيَلا ﴾ للتعظيم؛ أي: ليلاً أي ليل، دنا فيه المحب إلى المحبوب! وقيل فيه غير ذلك. وقد قدمنا: أن أسرى وسرى لغتان. كسقى وأسقى، وقد جمعهما قول حسان رضي الله عنه:

حيى النضيرة ربة الخدر أسرت إليك ولم تكن تسري/ بفتح التاء من «تسري» والباء في اللغتين للتعدية، كالباء في: ﴿ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ ﴾ وقد تقدمت شواهد هذا في (سورة هود).

## تنبيه

اختلف العلماء: هل رأى رسول الله ﷺ ربه ليلة الإسراء بعين رأسه أو لا؟ فقال ابن عباس وغيره: رآه بعين رأسه، وقالت عائشة وغيرها: لم يره. وهو خلاف مشهور بين أهل العلم معروف.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: التحقيق الذي دلت عليه نصوص الشرع: أنه عليه أنه يره بعين رأسه. وما جاء عن بعض السلف من أنه رآه، فالمراد به الرؤية بالقلب، كما في صحيح مسلم: أنه رآه بفؤاده مرتين، لا بعين الرأس.

ومن أوضح الأدلة على ذلك: أن أبا ذر رضي الله عنه (وهو هو في صدق اللهجة) سأل النبي ﷺ عن هذه المسألة بعينها، فأفتاه بما مقتضاه: أنه لم يره.

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن يزيد بن إبراهيم، عن قتادة، عن عبدالله بن شقيق، عن أبي ذر قال: سألت رسول الله عن عبدالله بن شقيق، عن أبي ذر قال: سألت رسول الله على على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله

حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي (ح) وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا همام، كلاهما عن قتادة، عن عبدالله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله على للسألته، فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر: قد سألت فقال: «رأيت نورًا» هذا لفظ مسلم.

وقال النووي في شرحه لمسلم: أما قوله ﷺ «نور؟ أنى أراه»!! فهو بتنوين «نور» وفتح الهمزة في «أنى» وتشديد النون / وفتحها. و «أراه» بفتح الهمزة هكذا رواه جميع الرواة في جميع الأصول والروايات. ومعناه: حجابه نور، فكيف أراه!!.

قال الإمام أبو عبدالله المازري رحمه الله: الضمير في «أراه» عائد إلى الله سبحانه وتعالى، ومعناه: أن النور منعني من الرؤية، كما جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصار، ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائي وبينه:

وقوله ﷺ: «رأيت نورًا» معناه: رأيت النور فحسب ولم أر غيره. قال: وروى «نوراني» بفتح الراء وكسر النون وتشديد الياء. ويحتمل أن يكون معناه راجعًا إلى ما قلناه، أي: خالق النور المانع من رؤيته، فيكون من صفات الأفعال.

قال القاضي عيّاض رحمه الله: هذه الرواية لم تقع إلينا! ولا رأيناها في شيء من الأصول اهـ محل الغرض من كلام النووي.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: التحقيق الذي لاشك فيه هو: أن معنى الحديث هو ما ذكر، من كونه لا يتمكن أحد من رؤيته لقوة النور الذي هو حجابه.

ومن أصرح الأدلة على ذلك أيضًا حديث أبي موسى المتفق عليه «حجابه النور، أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» وهذا هو معنى قوله ﷺ: «نور! أنى أراه»؟، أي: كيف أراه وحجابه نور، من صفته أنه لو كشفه لأحرق ما انتهى إليه بصره من خلقه.

وقد قدمنا: أن تحقيق المقام في رؤية الله جل وعلا بالأبصار: أنها جائزة عقلاً في الدنيا والآخرة، بدليل قول موسى: ﴿ رَبِّ آرِنِيَ أَرِنِيَ أَنْهَا رَائِكُ ﴾ لأنه لا يجهل المستحيل في حقه جل وعلا، وأنها

جائزة شرعًا، وواقعة يوم القيامة، ممتنعة شرعًا في الدنيا قال: ﴿ لَنَ تَرَىٰنِي وَلَكِنِ ٱنْظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ ﴾ إلى قوله ﴿ جَعَلَهُ دَكَّا ﴾.

ومن أصرح الأدلة في ذلك حديث «إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا» / في صحيح مسلم، وصحيح ابن خزيمة كما تقدم.

وأما قوله: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَنَدَلَىٰ ۞ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ ﴾ الآية \_ فذلك جبريل على التحقيق، لا الله جل وعلا.

\* قوله تعالى: ﴿ اللَّذِى بَنَرَكْنَا حَوْلَهُ ﴾ أظهر التفسيرات فيه: أن معنى ﴿ بَنَرَكْنَا حَوْلَهُ ﴾ أكثرنا حوله الخير والبركة بالأشجار والثمار والأنهار. وقد وردت آيات تدل على هذا، كقوله تعالى: ﴿ وَنَجَيّنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿ وقوله: ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَعْرِى بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنَرَكْنَا فِيها وَلَكُنّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿ وَلِللَّهُ فَإِن عَاصِفَةً تَعْرِى بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنَرَكْنَا فِيها وَكُنّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿ وَلِللَّهُ فَإِن عَاصِفَةً تَعْرِى بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنَرَكْنَا فِيها وَكُنّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿ وَلِللَّهُ فَإِن المَراد بِنَكَ الأَرْضِ الشَّام، والمراد بأنه بارك فيها: أنه أكثر فيها المراد بتلك الأرض: الشام، والأشجار والثمار والمياه كما عليه جمهور العلماء.

وقال بعض العلماء: المراد بأنه بارك فيها أنه بعث الأنبياء منها. وقيل غير ذلك. والعلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ لِنُرِيكُمُ مِنْ اَيكُنِناً ﴾ الظاهر إنما أراه الله من آياته في هذه الآية الكريمة: أنه أراه إياه رؤية عين؛ فهمزة التعدية داخلة على رأى البصرية؛ كقولك: أرأيت زيدًا دار عمرو؛ أي: جعلته يراها بعينه. و ﴿ مِنْ ﴾ في الآية للتبعيض، والمعنى ﴿ لِنُرِيكُمُ مِنْ الْكِينَا أَبُ أَي اللّهِ اللّهِ عينه، وذلك ما رآه ﷺ بعينه

ليلة الإسراء من الغرائب والعجائب؛ كما جاء مبينًا في الأحاديث الكثيرة.

ويدل لما ذكرنا في الآية الكريمة قوله تعالى في سورة النجم: ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَيْ ﴿ فَا لَكُو مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ۚ ﴿ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَيْ ﴿ فَا لَكُو مِنْ ءَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ۚ ﴿ مَا زَاغَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

\* قوله تعالى: ﴿ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ ﴾ لما بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة عظم شأن نبيه محمد ﷺ ذكر عظم شأن موسى بالكتاب العظيم، الذي أنزله إليه وهو التوراة، مبينًا أنه جعله هدى لبني إسرائيل. وكرر جل وعلا هذا المعنى في القرآن؛ كقوله: ﴿ وَلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَلَاتَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَابِةٍ وَجَعَلْنَكُ هُدَى لِبَيْ ﴾ إسرائيل وكرر جل وعلا هذا المعنى في القرآن؛ كقوله: ﴿ وَلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبِ مِنْ القَابِةِ وَجَعَلْنَكُ هُدَى لِبَيْ ﴾ إسرائيل في وَحَعَلْنَا مُهُمْ أَيِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْ إِنَا لَمّا صَبُرُوا وَكَانُوا بِعَاينِينَا فَوسَى الْقَرُونَ فَي وَقُوله: ﴿ وَلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَى ٱللَّكِتَبَ مِنْ بَعَدِ مَا أَهْلَكُنَا مُوسَى الْقَرُونَ فَي وقوله: ﴿ ثُمُ عَاتَيْنَا مُوسَى الْقَدُونَ اللَّهُ وَقُوله: ﴿ ثُمُ عَاتَيْنَا مُوسَى الْقَدْءَ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ وَنَا لَكُلُونَ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ الآية ، وقوله: ﴿ وَكَانُوا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات .

\* قوله تعالى: ﴿ أَلَّا تَنْخِذُواْ مِن دُونِ وَكِيلًا ﴿ اللهِ اعلم أن هذا الحرف قرأه جمهور القراء «ألا تتخذون» بالتاء على وجه الخطاب، وعلى هذا ف «أن» هي المفسرة، فجعل التوراة هدى لبني إسرائيل مفسر بنهيهم عن اتخاذ وكيل من دون الله؛ لأن الإخلاص لله في عبادته هو ثمرة الكتب المنزلة على الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. وعلى هذه القراءة ف «لا» في قوله: ﴿ أَلَّا تَنْخِذُوا ﴾ ناهية. وقرأه أبو عمرو من السبعة «ألا يتخذوا من دوني وكيلا» بالياء على

الغيبة. وعلى هذه القراءة فالمصدر المنسبك من «أن» وصلتها مجرور بحرف التعليل المحذوف، أي: وجعلناه هدى لبني إسرائيل لأجل ألا يتخذوا من دوني وكيلا؛ لأن اتخاذ الوكيل الذي تسند إليه الأمور، وتفوض من دون الله ليس من الهدى، فمرجع القراءتين إلى شيء واحد، وهو أن التوكل إنما يكون على الله وحده لا على غيره.

وكرر هذا المعنى في مواضع كثيرة، كقوله: ﴿ قُلُ هُو النَّحْنُ المَشْرِقِ وَلَهُ اللّهُ إِلَا هُو النَّحْنُ المَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ وَقَلَلْمَ اللّهُ لاَ إِلَهُ إِلّا هُو عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَكَلّنَا ﴾ وقوله: ﴿ وَمَن يَتَوَكّنَ اللّهُ لاَ إِلّه هُو عَلَيْهِ مَوَكَلّنَ وَهُو رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿ وَهُ وَقُولُه: ﴿ وَمَن يَتَوَكّلُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسَّمُ اللّهُ مَن يَشَاهُ مِن عِبَادِهِ وَهُ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَا يَكُمُ مِسُلُطُن إِلّا بِإِذِن اللّهِ وَعَلَى اللّهِ فَهُو وَعَلَى اللّهِ فَهُو وَعَلَى اللّهِ فَهُو اللّهِ فَلَى مَن يَشَاهُ مِن عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَا يَكُمُ مِسُلُطُن إِلّا بِإِذِن اللّهِ وَعَلَى اللّهُ فَيْ عَلَى اللّهِ فَهُو وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهِ وَعَلَى اللّهِ وَعَلَى اللّهِ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهِ وَعَلَيْ اللّهِ وَعَلَى اللّهِ وَحَلَى اللّهِ وَعَلَى اللّهِ وَلَكُن اللّهِ وَلَيْ اللّهِ وَعَلَى اللّهِ وَحَلَى اللّهِ وَلَمْ اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْا اللّهُ وَلِمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِكُ كَنْ مَا اللّهُ عَلَى اللّهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

777

والوكيل: فعيل من التوكل، أي: متوكلاً عليه، تفوضون إليه أموركم، فيوصل إليكم النفع، ويكف عنكم الضر.

وقال الزمخشري: ﴿ وَكِيلًا ﴾ أي: ربًا تكلون إليه أموركم.

وقال ابن جرير: حفيظًا لكم سواي.

وقال أبو الفرج ابن الجوزي: قيل للرب: وكيل لكفايته وقيامه بشئون عباده، لا على معنى ارتفاع منزلة الموكل وانحطاط أمر الوكيل اهـ؛ قاله أبو حيان في البحر.

وقال القرطبي: ﴿ وَكِيلًا ﴿ أَي: شريكًا، عن مجاهد، وقيل: كفيلًا بأمورهم، حكاه الفراء. وقيل: ربًا يتوكلون عليه في أمورهم، قاله الكلبي. وقال الفراء: كافيًا اهد. والمعاني متقاربة، ومرجعها إلى شيء واحد، وهو أن الوكيل: من يتوكل عليه، فتفوض الأمور إليه، ليأتي بالخير، ويدفع الشر، وهذا لا يصح إلا لله وحده جل وعلا، ولهذا حذر من اتخاذ وكيل دونه؛ لأنه لا نافع ولا ضار، ولا كافي إلا هو وحده جل وعلا. عليه توكلنا، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

\* قوله تعالى: ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ .

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة من حملهم مع نوح؛ تنبيهًا على النعمة التي نجاهم بها من الغرق، ليكون في ذلك تهييج لذرياتهم على طاعة الله. أي: يا ذرية من حملنا مع نوح فنجيناهم من الغرق، تشبهوا بأبيكم، فاشكروا نعمنا. وأشار إلى هذا المعنى في قوله: ﴿ أُولَكِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم / مِّنَ ٱلنَّبِيِّيَ مَن مِن دُرِّيَةِ عَادَمَ وَمِمَّنَ حَمَلنا مَع نُوجٍ ﴾ الآية.

وبين في مواضع أخر الذين حملهم مع نوح من هم؟ وبين الشيء الذي حملهم فيه، وبين من بقي له نسل وعقب منهم، ومن

انقطع ولم يبق له نسل ولا عقب.

فبين أن الذين حملهم مع نوح: هم أهله ومن آمن معه من قومه في قوله: ﴿ قُلْنَا الْحَمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَقْجَيْنِ اَثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْفَوْلُ وَمَنَّ ءَامَنَ ﴾ وبين أن الذين آمنوا من قومه قليل بقوله: ﴿ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ فَيْ ﴾.

وبين أن ممن سبق عليه القول من أهله بالشقاء امرأته وابنه. قال في امرأته: ﴿ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا لِللّهِ بِينَ كَفَرُواْ اَمْرَاتَ نُوجٍ ﴾ إلى قوله ﴿ وَقِيلَ ادْخُلُا النّارَ مَعَ الدَّخِلِينَ ﴿ وَقَالَ فِي ابنه: ﴿ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمُوجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ﴾ وقال فيه أيضًا: ﴿ إِنّهُ لِيَسَ مِنَ الْهَلِكَ النّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَلِحٍ ﴾ الآية. وقوله: ﴿ لَيْسَ مِنَ أَهْلِكَ ﴾ أي: الموعود بنجاتهم في قوله: ﴿ فَاسَلُفُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ ﴾ الآية، ونحوها من الآيات.

وبين أن الذي حملهم فيه هو السفينة في قوله: ﴿ قُلْنَا ٱخِمِلَ فِيهَا . ﴾ الآية، أي: السفينة، وقوله: ﴿ فَٱسْلُكَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اَتَّنَيْنِ . . ﴾ الآية، أي: أدخل فيها، أي: السفينة ﴿ مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اَتْنَيْنِ وَأَهْلَكَ ﴾ .

وبين أن ذرية من حمل مع نوح لم يبق منها إلا ذرية نوح في قوله: ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتَهُ هُمُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ وَكَانَ نُوحٍ يَحْمَدُ الله على طعامه وشرابه، ولباسه وشأنه كله، فسماه الله عبدًا شكورًا.

وأظهر أوجه الإعراب في قوله: ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ كَمَلْنَا ﴾ الآية: أنه منادى بحرف محذوف.

419

\* قوله تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيَ إِسْرَوْمِيلَ ﴾ الآية. أظهر الأقوال فيه: أنه بمعنى أخبرناهم وأعلمناهم.

ومن معاني القضاء: الإخبار والإعلام، ونظير ذلك في القرآن قوله / تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَلَوُّلاَةٍ مَقْطُوعٌ مُصِّحِينَ ﴿ وَالظاهر أَن تعديته بـ ﴿ إِلَى ﴾ لأنه مضمن معنى الإيحاء. وقيل: مضمن معنى: تقدمنا إليهم فأخبرناهم. قال معناه ابن كثير. والعلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَحْسَنْتُمْ أَخْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ أَوَانِ أَسَأَتُمُ فَلَهَا ﴾ بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من أحسن \_ أي: بالإيمان والطاعة \_ فإنه إنما يحسن إلى نفسه؛ لأن نفع ذلك لنفسه خاصة. وأن من أساء \_ أي: بالكفر والمعاصي \_ فإنه إنما يسيء على نفسه؛ لأن ضرر ذلك عائد إلى نفسه خاصة.

وبين هذا المعني في مواضع أخر، كقوله: ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهِ أَ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَكُوهُ فَكَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَكُوهُ فَكَا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَكُوهُ فَكَا وقوله: ﴿ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِم مِي يَمْهَدُونَ فَنَ الله عير ذلك من الآيات. واللام في قوله: ﴿ وَإِنْ أَسَأَتُم فَلَهَا ﴾ بمعنى على، أي: فعليها، بدليل قوله: ﴿ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ﴾ ومن إتيان اللام بمعنى على قوله تعالى: ﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ ﴾ الآية؛ أي: عليها، وقوله: ﴿ فَسَلَامٌ لَكَ ﴾ الآية؛ أي: سلام عليك. على ما قاله بعض العلماء. ونظير ذلك من كلام العرب: قول جابر التغلبي، أو شريح العبسي، أو ذلك من كلام العرب: قول جابر التغلبي، أو شريح العبسي، أو ذهير المزني أو غيرهم:

تناوله بالرمح ثم انثنى له فخر صريعًا لليدين وللفم

أي: على اليدين وعلى الفم. والتعبير بهذه اللام في هذه الآية للمشاكلة؛ كما قدمنا في نحو: ﴿ وَجَزَّوُاْ سَيِتَـُةٌ سَيِّنَةٌ . . ﴾ الآية ، ﴿ فَمَنِ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ . . ﴾ الآية .

\* قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ لِيسَنَعُواْ وُجُوهَكُمْ . . ﴾
الآية . جواب: ﴿إِذَا ﴾ في هذه الآية الكريمة محذوف ، وهو الذي تتعلق به اللام في قوله: ﴿ لِيسَنَعُواْ ﴾ وتقديره: فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم ليسوءوا وجوهكم ؛ بدليل قوله في الأولى: ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ اللَّهُمَا بَعَثَنَا عَلَيْكُمُ مُ عِبَادًا لَّنَا . . ﴾ الآية ، وخير ما يفسر به القرآن القرآن .

قال ابن قتيبة في (مشكل القرآن): ونظيره في حذف العامل قول حميد بن ثور:

رأتني بحبليها فصدت مخافة وفي الحبل روعاء الفؤاد فروق أي: رأتني أقبلت، أو مقبلاً.

وفي هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات: قرأه علي الكسائي «لنسوء وجوهكم» بنون العظمة وفتح الهمزة؛ أي: لنسوءها بتسليطنا إياهم عليكم يقتلونكم ويعذبونكم. وقرأه ابن عامر وحمزة وشعبة عن عاصم: ﴿ليسوء وجوهكم ﴾ بالياء وفتح الهمزة والفاعل ضمير عائد إلى الله؛ أي: ليسوء هو؛ أي: الله وجوهكم بتسليطه إياهم عليكم. وقرأه الباقون: ﴿لِيسَنَعُوا وُجُوهَكُمُ ﴾ بالياء وضم الهمزة بعدها واو الجمع التي هي فاعل الفعل، ونصبه بحذف

النون، وضمير الفاعل الذي هو الواو عائد إلى الذين بعثهم الله عليهم؛ ليسوءوا وجوههم بأنواع العذاب والقتل.

\* قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدُناً ﴾ لما بين جل وعلا أن بني إسرائيل قضى إليهم في الكتاب أنهم يفسدون في الأرض مرتين، وأنه إذا جاء وعد الأولى منهما: بعث عليهم عبادًا له أولي بأس شديد فاحتلوا بلادهم وعذبوهم، وأنه إذا جاء وعد المرة الآخرة: بعث عليهم قومًا ليسوءوا وجوههم، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرًا.

وبين أيضًا: أنهم إن عادوا للإفساد المرة الثالثة فإنه جل وعلا يعود للانتقام منهم بتسليط أعدائهم عليهم، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عُدْنًا ﴾ ولم يبين هنا: هل عادوا للإفساد المرة الثالثة، أو لا؟ ولكنه أشار في آيات أخر إلى أنهم عادوا للإفساد بتكذيب الرسول ﷺ، وكتم صفاته ونقض عهوده، ومظاهرة عدوه عليه، إلى غير ذلك من أفعالهم القبيحة، فعاد الله جل وعلا للانتقام منهم تصديقًا لقوله: ﴿ وَإِنْ عُدْتُمُ عُدْناً ﴾ فسلط عليهم نبيه ﷺ والمسلمين، فجرى على بني قريظة، والنضير، وبني قينقاع، وخيبر ما جرى من القتل والسبي والإجلاء، وضرب الجزية على من بقي منهم، وضرب الذلة والمسكنة /.

41

فمن الآيات الدالة على أنهم عادوا للإفساد قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِنَابٌ مِنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّء فَلَعْنَةُ اللّه عَلَى الّذِينَ كَفَرُواْ فِلْمَا الشّرَواْ بِدِه أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ بَغْيًا أَن الْكَنفِرِينَ ﴿ إِنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

يُنَزِّلَ ٱللّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَآءُ و بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ مُهِينُ ﴿ وقوله: ﴿ أَوَكُلْمَا عَنْهَدُواْ عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ.. ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَلَا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَىٰ خَآبِنَةٍ مِّنْهُمْ .. ﴾ الآية، ونحو ذلك من الآيات.

ومن الآيات الدالة على أنه تعالى عاد للانتقام منهم قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَخْرَجُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْكِ مِن دِيَرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرُ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَعْرُجُواً وَظَنُّواً أَنَّهُم مَّا نِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللّهِ فَأَنْهُمُ ٱللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْسَبُواً وَقَذَفَ فِي قُلُومِمُ ٱلرُّعْبُ يُغْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْبَرُوا يَعْشَهُواً وَقَذَفَ فِي قُلُومِمُ ٱلرُّعْبُ يُغْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْبَرُوا يَعْشَهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِ ٱللَّهُ فَإِنَّ ٱللّهَ سَدِيدُ اللّهُ عَذَابُ ٱلنَّادِ ﴿ فَي ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِ ٱللّهَ فَإِنَّ ٱللّهَ شَدِيدُ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَقُولُهُ عَالَمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ مَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِ ٱللّهَ فَإِنَّ ٱللّهَ سَدِيدُ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَقُولُهُ عَالَيْ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِ ٱللّهَ فَإِنَّ ٱللّهُ سَدِيدُ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَقُولُهُمْ وَأُولُولُهُمْ وَأُولُولُهُمْ وَأُولُولُهُمْ وَأُولُولُهُمْ وَأُرْضَالًا لَمْ تَطُعُوهُمُ وَتَأْمِونَ وَيَا اللّهُ مَ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَلُومُ وَلَوْمُ اللّهُ مَا اللّهُ مِن الآية ، ونحو ذلك من الآيات .

وتركنا بسط قصة الذين سلطوا عليهم في المرتين؛ لأنها أخبار إسرائيلية، وهي مشهورة في كتب التفسير والتاريخ. والعلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ حَصِيرًا ﴿ فَي قوله: ﴿ حَصِيرًا ﴿ فَي هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء، كل منهما يشهد لمعناه قرآن. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن الآية قد يكون فيها وجهان أو أوجه، وكلها صحيح، ويشهد له قرآن، فنورد جميع ذلك لأنه كله حق / .

الأول: أن الحصير: المحبس والسجن، من الحصر وهو الحبس. قال الجوهري: يقال: حصره يحصره حصرًا: ضيق عليه وأحاط به، وهذا الوجه يدل له قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ٓ أُلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَدَّزِينَ دَعَوًا هُنَالِكَ ثُبُولًا ﴿ وَنحو ذلك من الآيات.

الوجه الثاني: أن معنى ﴿ حَصِيرًا ﴿ أَي: فراشًا ومهادًا، من الحصير الذي يفرش؛ لأن العرب تسمي البساط الصغير حصيرًا. قال الثعلبي: وهو وجه حسن. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: ﴿ لَهُمُ مِن جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِن فَوقِهِمَ غَوَاشِ ﴾ الآية، ونحو ذلك من الآيات. والمهاد: الفراش.

\* قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِي أَقُومُ ﴾ الآية. ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية، وأجمعها لجميع العلوم، وآخرها عهدًا برب العالمين جل وعلا: يهدي للتي هي أقوم، أي: الطريقة التي هي أسد وأعدل وأصوب، ف «التي» نعت لموصوف محذوف، على حد قول ابن مالك في الخلاصة:

وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل

وقال الزجاج، والكلبي، والفراء: للحال التي هي أقوم الحالات، وهي توحيد الله والإيمان برسله.

وهذه الآية الكريمة أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدي إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها، فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم،

لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خير الدنيا والآخرة، ولكننا إن شاء الله تعالى سنذكر جملاً وافرة في جهات مختلفة كثيرة من هدي القرآن للطريق التي هي أقوم بيانًا لبعض ما أشارت إليه الآية الكريمة، تنبيهًا ببعضه على كله من المسائل العظام، والمسائل التي أنكرها الملحدون من الكفار، وطعنوا بسببها في دين الإسلام، ٣٧٣ لقصور إدراكهم عن معرفة حكمها البالغة /.

فمن ذلك توحيد الله جلا وعلا؛ فقد هدى القرآن فيه للطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها، وهي توحيده جل وعلا في ربوبيته، وفي عبادتهِ، وفي أسمائه وصفاته. وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: توحيده في ربوبيته، وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء، قال تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ . ﴾ الآية، وقال: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِوَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَر وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنَ فَسَيقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلَّ أَفَلَّا نَنَّقُونَ شَيُّ ﴾ وإنكار فرعون لهذا النوع من التوحيد في قوله: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ تَجَاهِلَ مِن عَارِفَ أَنَّهُ عَبِدَ مُرْبُوبٍ ؟ بدليل قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَـُؤُلِآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ . . ﴾ الآية ، وقوله : ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتُهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ وهذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا بإخلاص العبادة لله، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَٰثُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ۞ ۗ والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدًا.

الثاني: توحيده جل وعلا في عبادته. وضابط هذا النوع من

التوحيد هو تحقيق معنى «لا إلله إلا الله» وهي متركبة من نفي وإثبات، فمعنى النفي منها: خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت. ومعنى الإثبات منها: إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات بإخلاص، على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. وأكثر آيات القرآن في هذا النوع من التوحيد، وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وأممهم ﴿أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَهًا وَحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءً فَيهُ اللهَا وَحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءً .

النوع الثالث: توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته. وهذا النوع من التوحيد ينبني على أصلين:

الأول: تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم؛ كما قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عِنْ مَثَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْسَ كَمِثْلِهِ عِنْ مَثَالِهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَيْسَ اللهِ عَلَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْ مَثَالِهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْسَ عَلَيْهِ عَل

والثاني: الإيمان بما وصف الله به نفسه، أو وصفه به رسوله على الوجه اللائق بكماله وجلاله، كما قال بعد قوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى الوجه اللائق بكماله وجلاله، كما قال بعد قوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى الطمع عن إدراك كيفية الاتصاف، قال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ كيفية الاتصاف، قال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ كيفية الاتصاف، قال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا فَيْ وقد قدمنا هذا المبحث مستوفى موضحًا بالآيات القرآنية «في سورة الأعراف».

ويكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته جل وعلا: على وجوب توحيده في عبادته، ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير، فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو المستحق لأن يعبد وحده، ووبخهم منكرًا عليهم شركهم به غيره، مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده؛ لأن من اعترف بأنه هو الرب وحده لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبده وحده.

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمَّعَ وَٱلْأَبْصَنرَ ﴾ إلى قوله ﴿ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ﴾ فلما أقروا بربوبيته / وبخهم منكرًا عليهم شركهم به غيره بقوله: ﴿ أَفَلَا لَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُولَ الللللْمُولَا الللللْمُولَ الللللْمُولَا اللللْمُولَا اللللْمُولَّاللْمُولَا الللللْمُولَا اللللْمُولَا اللللْمُولَا الللْمُولَا اللللْمُولَا اللللللْمُولَا اللللْمُولَا اللللْمُولَا الللللْمُولَ الللللْمُولَ اللللْمُولَا اللللْمُولَا الللللللْمُولَا اللللل

200

ومنها قوله تعالى: ﴿ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَاۤ إِن كُنتُمْ تَعَالَمُونَ فِيهَاۤ إِن كُنتُمْ تَعَالَمُونَ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعَالَمُونَ فِيهَا عَلَيهم شركهم تَعَالَمُونَ فَي سَكَقُولُونَ لِلَّهِ ﴾ فلما اعترفوا وبخهم منكرًا عليهم شركهم بقوله: ﴿ قُلْ مَن رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبْعِ بَقُولُه: ﴿ قُلْ مَن رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبْعِ

وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ﴾ فلما أقروا وبخهم منكرًا عليهم شركهم بقوله: ﴿ قُلْ مَنْ بِيدِهِ عليهم شركهم بقوله: ﴿ قُلْ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُوتُ كَا يَكُونُ كَا عَلَيهم شركهم بقوله: ﴿ قُلُ مَنْكُرًا عليهم شركهم بقوله: ﴿ قُلُ فَاللَّهُ مُرُونَ فِي ﴾ .

ومنها قوله تعالى: ﴿ قُلُ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ ﴾ فلما صح الاعتراف وبخهم منكرًا عليهم شركهم بقوله: ﴿ قُلُ أَفَا تَّغَذَّتُم مِن دُونِهِ ٤ أَوْلِيآ اَكُونَ لِأَنفُسِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرَّا ﴾ .

ومنها قوله تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ فلما صح إقرارهم وبخهم منكرًا عليهم بقوله: ﴿ فَأَنَى يُؤْفِكُونَ ۞ ٠

شِيء، فلما تعِين اعترافهم وبخهم منكرًا عليهم بقوله: ﴿ أَوَلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ﴿ ﴾ م قال تعالى: ﴿ أَمَّن جَعَلَ ٱلأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَكَ خِلَلُهَا آنَهُورًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًّا ﴾ ولاشك أن الجواب الذي لا جواب غيره كما قبله، فلما تعين اعترافهم وبخهم منكرًا عليهم بقوله: ﴿ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعَلَمُونَ ١٠٠٠ شَهُ ثُمُّ قال جل وعلا: ﴿ أُمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَكَاءَ ٱلْأَرْضِ ﴾ ولاشك أن الجواب كما قبله، فلما تعين إقرارهم بذلك وبخهم منكرًا عليهم بقوله: ﴿ أَءِلَنُّهُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا ۗ نَذَكَّرُونَ ﴿ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّينَاحَ بُشَرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴾ والشك أن الجواب كما قبله، فلما تعين إقرارهم بذلك وبخهم منكرًا عليهم بقوله: ﴿ أَءِلَنَّهُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَكَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَكَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُمُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ولاشك أن الجواب كما قبله، فلما تعين الاعتراف وبخهم منكرًا عليهم بقوله: ﴿ أَوَلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ هَـَاتُواْ بُرْهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ۞ ﴿ وَقُولُهُ: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُعِيدِكُمْ هَلَ مِن شُرِّكَآبِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءً ﴾ ولاشك أن الجواب الذي لا جواب لهم غيره هو: لا! أي: ليس من شركائنا من يقدر على أن يفعل شيئًا من ذلك المذكور، من الخلق والرزق والإماتة والإحياء، فلما تعين اعترافهم وبخهم منكرًا عليهم بقوله: ﴿ سُبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾.

والآيات بنحو هذا كثيرة جدًا. ولأجل ذلك ذكرنا في غير هذا الموضع: أن كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير، يراد منها أنهم إذا أقروا رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك

الإقرار؛ لأن المقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية ضرورة؛ نحو قوله تعالى: ﴿ أَفِي اللّهِ شَكُ ﴾ وقوله: ﴿ قُلُ أَغَيْر اللّهِ أَبَغِى رَبًّا ﴾ وإن زعم بعض العلماء أن هذا استفهام إنكار؛ لأن استقراء القرآن دل على أن الاستفهام المتعلق بالربوبية استفهام تقرير، وليس استفهام إنكار؛ لأنهم لا ينكرون الربوبية، كما رأيت كثرة الآيات الدالة عليه /.

والكلام على أقسام التوحيد ستجده إن شاء الله في مواضع كثيرة من هذا الكتاب المبارك، بحسب المناسبات في الآيات التي نتكلم على بيانها بآيات أخر.

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: جعله الطلاق بيد الرجل؛ كما قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَآءَ . . ﴾ الآية، ونحوها من الآيات؛ لأن النساء مزارع وحقول، تبذر فيها النطف كما يبذر الحب في الأرض؛ كما قال تعالى: ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ﴾ .

ولاشك أن الطريق التي هي أقوم الطرق: أن الزارع لا يرغم على الازدراع في حقل لا يرغب فيه؛ لأنه يراه غير صالح له، والدليل الحسي القاطع على ما جاء به القرآن من أن الرجل زارع، والمرأة مزرعة: أن آلة الازدراع مع الرجل؛ فلو أرادت المرأة أن تجامع الرجل وهو كاره لها، لا رغبة له فيها لم ينتشر، ولم يقم ذكره إليها فلا تقدر منه على شيء، بخلاف الرجل فإنه قد يرغمها وهي كارهة فتحمل وتلد، كما قال أبو كبير الهذلي:

ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل فدلت الطبيعة والخلقة على أنه فاعل وأنها مفعول به؛ ولذا

أجمع العقلاء على نسبة الولد له لا لها.

وتسوية المرأة بالرجل في ذلك مكابرة في المحسوس، كما لا يخفى.

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: إباحته تعدد الزوجات إلى أربع، وأن الرجل إذا خاف عدم العدل بينهن لزمه الاقتصار على واحدة، أو ملك يمينه، كما قال تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا نُقْسِطُواْ فِي الْمَنْكَى فَأَنْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا نَعْلِوُاْ فَوَحِدةً أَوْ مَا مَلكَتَ أَيْمَنْكُمُ مُ ولاشك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها هي إباحة تعدد الزوجات؛ لأمور محسوسة يعرفها كل العقلاء /.

٣٧٨

منها: أن المرأة الواحدة تحيض وتمرض، وتنفس إلى غير ذلك من العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية، والرجل مستعد للتسبب في زيادة الأمة، فلو حبس عليها في أحوال أعذارها لعطلت منافعه باطلاً في غير ذنب.

ومنها: أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عددًا من النساء في أقطار الدنيا، وأكثر تعرضًا لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الحياة؛ فلو قصر الرجل على واحدة، لبقى عدد ضخم من النساء محرومًا من الزواج، فيضطرون إلى ركوب الفاحشة، فالعدول عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع الأخلاق، والانحطاط إلى درجة البهائم في عدم الصيانة، والمحافظة على الشرف والمروءة والأخلاق! فسبحان الحكيم الخبير، ﴿كِنَابُ أُمِّكِمَتُ الشرف والمروءة والأخلاق! فسبحان الحكيم الخبير، ﴿كِنَابُ أُمِّكِمَتُ الشرف والمروءة والأخلاق! فسبحان الحكيم الخبير، ﴿كِنَابُ أُمِّكِمَتُ السُّرِيْ الْمَاتِيْ اللّهُ الْمَاتِيْ الْمَاتِيْ الْمَاتِيْ الْمَاتِيْ الْمَاتِيْ الْمَاتِيْ الْمَاتِيْ الْمَاتِيْ الْمَاتِيْ الْمَاتِيْنِ اللّهُ اللّهُ

ومنها: أن الإناث كلهن مستعدات للزواج، وكثير من الرجال لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم، فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من المستعدات له من النساء؛ لأن المرأة لا عائق لها، والرجل يعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح، فلو قصر الواحد على الواحدة لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضًا بعدم وجود أزواج، فيكون ذلك سببًا لضياع الفضيلة وتفشي الرذيلة، والانحطاط الخلقي، وضياع القيم الإنسانية، كما هو واضح. فإن خاف الرجل ألا يعدل بينهن، وجب عليه الاقتصار على واحدة، أو مَا مَلُكُ يَمِينُهُ؛ لأَنْ الله يقول: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُٰلِ وَٱلْإِحْسَانِ ﴾ الآية. والميل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن لا يجوز، لقوله تعالى: ﴿ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةْ ﴾ أما الميل الطبيعي بمحبة بعضهن أكثر من بعض، فهو غير مستطاع دفعه للبشر؛ لأنه انفعال وتأثر نفساني لا فعل، وهو المراد بقوله: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ ﴾ الآية، كما أوضحناه في غير هذا الموضع.

464

وما يزعمه بعض الملاحدة من أعداء / دين الإسلام، من أن تعدد الزوجات يلزمه الخصام والشغب الدائم المفضي إلى نكد الحياة؛ لأنه كلما أرضى إحدى الضرتين سخطت الأخرى؛ فهو بين سخطتين دائمًا، وأن هذا ليس من الحكمة. فهو كلام ساقط، يظهر سقوطه لكل عاقل؛ لأن الخصام والمشاغبة بين أفراد أهل البيت لا انفكاك عنه ألبتة، فيقع بين الرجل وأمه، وبينه وبين أبيه، وبينه وبين أولاده، وبينه وبين زوجته الواحدة، فهو أمر عادي ليس له كبير شأن، وهو في جنب المصالح العظيمة التي ذكرنا في

تعدد الزوجات من صيانة النساء وتيسير التزويج لجميعهن، وكثرة عدد الأمة لتقوم بعددها الكثير في وجه أعداء الإسلام \_ كلا شيء؛ لأن المصلحة العظمى يقدم جلبها على دفع المفسدة الصغرى.

فلو فرضنا أن المشاغبة المزعومة في تعدد الزوجات مفسدة، أو أن إيلام قلب الزوجة الأولى بالضرة مفسدة، لقدمت عليها تلك المصالح الراجحة التي ذكرنا، كما هو معروف في الأصول.

قال في مراقي السعود عاطفًا على ما تلغى فيه المفسدة المرجوحة في جنب المصلحة الراجحة:

أو رجح الإصلاح كالأسارى تفدى بما ينفع للنصارى وانظر تدلى دوالى العنب في كل مشرق وكل مغرب

ففداء الأسارى مصلحة راجحة، ودفع فدائهم النافع للعدو مفسدة مرجوحة، فتقدم عليها المصلحة الراجحة. أما إذا تساوت المصلحة والمفسدة، أو كانت المفسدة أرجح كفداء الأسارى بسلاح يتمكن بسببه العدو من قتل قدر الأسارى أو أكثر من المسلمين، فإن المصلحة تلغى لكونها غير راجحة كما قال في المراقى:

اخرم مناسبا بمفسد لزم للحكم وهو غير مرجوح علم وكذلك العنب تعصر منه الخمر وهي أم الخبائث، إلا أن مصلحة وجود العنب والزبيب والانتفاع بهما في أقطار الدنيا مصلحة راجحة / على مفسدة عصر الخمر منها ألغيت لها تلك المفسدة المرجوحة.

٣٨.

واجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد قد يكون سببًا لحصول الزنى إلا أن التعاون بين المجتمع من ذكور وإناث مصلحة أرجح من تلك المفسدة؛ ولذا لم يقل أحد من العلماء إنه يجب عزل النساء في محل مستقل عن الرجال، وأن يجعل عليهن حصن قوى لا يمكن الوصول إليهن معه، وتجعل المفاتيح بيد أمين معروف بالتقى والديانة كما هو مقرر في الأصول.

فالقرآن أباح تعدد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرمانها من الزواج، ولمصلحة الرجل بعدم تعطل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة الواحدة، ولمصلحة الأمة ليكثر عددها فيمكنها مقاومة عدوها لتكون كلمة الله هي العليا، فهو تشريع حكيم خبير لا يطعن فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلمات الكفر. وتحديد الزوجات بأربع تحديد من حكيم خبير، وهو أمر وسط بين القلة المفضية إلى تعطل بعض منافع الرجل، وبين الكثرة التي هي مظنة عدم القدرة على القيام بلوازم الزوجية للجميع، والعلم عند الله تعالى.

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: تفضيله الذكر على الأنثى في الميراث، كما قال تعالى: ﴿ وَإِن كَانُوۤ ا إِخَوَةً رِّجَالًا وَنِسَآ ا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأُنْدَيِّ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ إِنْ كَانُو اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللّهُ لَكُمُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقد صرح تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه يبين لخلقه هذا البيان الذي من جملته تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث لئلا نضل، فمن سوى بينهما فيه فهو ضال قطعًا.

ثم بين أنه أعلم بالحكم والمصالح وبكل شيء من خلقه بقوله: ﴿ وَاللَّهُ فِي ٓ أَوْلَكِ كُمُّ مُ

441

لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَيْنِ. . ﴾ الآية .

ولاشك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها: تفضيل الذكر / على الأنثى في الميراث الذي ذكره الله تعالى؛ كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءَ بِمَا فَضَكَلُ اللّهُ بَعْضَهُمْ أي: وهو الرجال ﴿ عَلَى بَعْضِ ﴾ أي: وهو النساء.

وقوله: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً ﴾ وذلك لأن الذكورة كمال خلقي، وقوة طبيعية، وشرف وجمال، والأنوثة نقص خلقي وضعف طبيعي، كما هو محسوس مشاهد لجميع العقلاء، لا يكاد ينكره إلا مكابر في المحسوس.

وقد أشار جل وعلا إلى ذلك بقوله: ﴿ أَوَمَن يُنَشَّؤُا فِ الْحِلْيَةِ وَهُو فِي الْخِصَامِ غَيِّرُ مُبِينٍ ﴿ لَا الله أنكر عليهم في هذه الآية الكريمة: أنهم نسبوا له مالا يليق به من الولد، ومع ذلك نسبوا له أخس الولدين وأنقصهما وأضعفهما؛ ولذلك ينشأ في الحلية، أي: الزينة من أنواع الحلي والحلل؛ ليجبر نقصه الخلقي الطبيعي بالتجميل بالحلى والحلل وهو الأنثى، بخلاف الرجل. فإن كمال ذكورته وقوتها وجمالها يكفيه عن الحلي، كما قال الشاعر:

وما الحلى إلا زينة من نقيصة يتمم من حسن إذا الحسن قصرا وأما إذا كان الجمال موفرًا كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا

وقال تعالى: ﴿ أَلَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ اَلْأَنْنَى ۚ ثِلَكَ إِذَا قِسَمَةٌ ضِيزَى ۚ ﴿ اللَّهُ الدُّكُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَ

وعلا \_ سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرًا \_ وجعلوا الكامل لأنفسهم كما قال: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ مَا يَكُرَهُونَ ﴾ أي: وهو البنات. وقال: ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِالْأَنْثَى ظَلَّ وَجَهُمُ مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ إِلَى قُولُهُ ﴿ سَاءً مَا يَحَكُمُونَ ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَشَلًا وَأَي الْمِشْوَدًا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَنْ وَلَه اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ وَلَه اللَّهُ مَنْ وَهُو الأَنشَى \_ ظَلَّ وَجَهُمُ مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَنْ وَلَهُ وَ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ وَلَهُ وَعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ ا

وكل هذه الآيات القرآنية تدل على أن الأنثى ناقصة بمقتضى الخلقة / والطبيعة، وأن الذكر أفضل وأكمل منها ﴿ أَصَّطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ فِي مَالَكُمْ كَيْفَ تَخَكُّمُونَ فِي ﴾ ﴿ أَفَأَصَفَنَكُمْ رَيُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ إِنَدُاً . . ﴾ الآية والآيات الدالة على تفضيله عليها كثيرة جدًا.

ومعلوم عند عامة العقلاء: أن الأنثى متاع لابد له ممن يقوم بشئونه ويحافظ عليه.

وقد اختلف العلماء في التمتع بالزوجة: هل هو قوت؟ أو تفكه؟ وأجرى علماء المالكية على هذا الخلاف حكم إلزام الابن بتزويج أبيه الفقير، قالوا: فعلى أن النكاح قوت فعليه تزويجه؛ لأنه من جملة القوت الواجب له عليه، وعلى أنه تفكه لا يجب عليه على قول بعضهم. فانظر شبه النساء بالطعام والفاكهة عند العلماء. وقد جاءت السنة الصحيحة بالنهي عن قتل النساء والصبيان في الجهاد؛ لأنهما من جملة مال المسلمين الغانمين، بخلاف الرجال فإنهم يقتلون.

ومن الأدلة على أفضلية الذكر على الأنثى: أن المرأة الأولى خلقت من ضلع الرجل الأول، فأصلها جزء منه.

فإذا عرفت من هذه الأدلة: أن الأنوثة نقص خلقي، وضعف طبيعي = فاعلم أن العقل الصحيح الذي يدرك الحكم والأسرار، يقضي بأن الناقص الضعيف بخلقته وطبيعته يلزم أن يكون تحت نظر الكامل في خلقته، القوي بطبيعته، ليجلب له مالا يقدر على جلبه من النفع، ويدفع عنه مالا يقدر على دفعه من الضر، كما قال تعالى: ﴿ ٱلرِّجَالُ قُوَّامُونَ عَلَى ٱللِّسَاءِ بِمَا فَضَكَلُ ٱللَّهُ بُعَضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾.

وإذا علمت ذلك: فاعلم أنه لما كانت الحكمة البالغة، تقتضى أن يكون الضعيف الناقص مقومًا عليه من قبل القوي الكامل، اقتضى ذلك أن يكون الرجل ملزمًا بالإنفاق على نسائه، والقيام بجميع لوازمهن في الحياة، كما قال تعالى: ﴿ وَبِـمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمُوالِهِمْ ﴾ ومال الميراث ما مسحا / في تحصيله عرفًا، ولا تسببا فيه البتة، وإنما هو تمليك من الله ملكهما إياه تمليكًا جبريًا؛ فاقتضت حكمة الحكيم الخبير أن يؤثر الرجل على المرأة في الميراث وإن أدليا بسبب واحد؛ لأن الرجل مترقب للنقص دائمًا بالإنفاق على نسائه، وبذل المهور لهن، والبذل في نوائب الدهر، والمرأة مترقبة للزيادة بدفع الرجل لها المهر، وإنفاقه عليها وقيامه بشئونها، وإيثار مترقب النقص دائمًا على مترقب الزيادة دائمًا لجبر بعض نقصه المترقب = حكمته ظاهرة واضحة، لا ينكرها إلا من أعمى الله بصيرته بالكفر والمعاصي، ولذا قال تعالى: ﴿ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْشَيَيْنِ ﴾ ولأجل هذه الحكم التي بينا بها فضل نوع الذكر على الأنثى في أصل الخلقة والطبيعة = جعل الحكيم الخبير الرجل هو المسئول عن المرأة في جميع أحوالها، وخصه بالرسالة والنبوة والخلافة دونها، وملكه الطلاق دونها، وجعله

الولي في النكاح دونها، وجعل انتساب الأولاد إليه لا إليها، وجعل شهادته في الأموال بشهادة امرأتين في قوله تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَكَانِ مِمْن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ ﴿ وجعل شهادته تقبل في الحدود والقصاص دونها، إلى غير ذلك من الفوارق الحسية والمعنوية والشرعية بينهما.

ألا ترى أن الضعف الخلقي والعجز عن الإبانة في الخصام عيب ناقص في الرجال، مع أنه يعد من جملة محاسن النساء التي تجذب إليها القلوب، قال جرير:

إن العيون التي في طرفها حور قتلتنا ثم لم يحيين قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا

وقال ابن الدمينة:

بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدر كيف يجيب فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل به سكتة حتى يقال مريب /

فالأول: تشبب بهن بضعف أركانهن، والثاني: بعجزهن عن الإبانة في الخصام، كما قال تعالى: ﴿ فِي اَلْخِصَامِ عَيْرُ مُبِينٍ ﴿ فِي الْخِصَامِ عَيْرُ مُبِينٍ ﴿ وَلَهَذَا النَّبَايِنَ فَي الكمال والقوة بين النوعين، صح عن النبي ﷺ اللَّعن على من تشبه منهما بالآخر.

قال البخاري في صحيحه: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله عليه المتشبهين من

3 8 3

الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال» هذا لفظ البخاري في صحيحه. ومعلوم أن من لعنه رسول الله ﷺ فهو ملعون في كتاب الله؛ لأن الله يقول: ﴿ وَمَا ءَالنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُ ذُوهُ . ﴾ الآية . كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه كما تقدم .

فلتعلمن أيتها النساء اللاتي تحاولن أن تكن كالرجال في جميع الشئون أنكن مترجلات متشبهات بالرجال، وأنكن ملعونات في كتاب الله على لسان رسوله ﷺ، وكذلك المخنثون المتشبهون بالنساء، فهم أيضًا ملعونون في كتاب الله على لسانه ﷺ، ولقد صدق من قال فيهم:

وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب

واعلم ـ وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه ـ: أن هذه الفكر الكافرة، الخاطئة الخاسئة، المخالفة للحس والعقل، وللوحي السماوي، وتشريع الخالق الباريء: من تسوية الأنثى بالذكر في جميع الأحكام والميادين فيها من الفساد والإخلال بنظام المجتمع الإنساني مالا يخفى على أحد إلا من أعمى الله بصيرته، وذلك لأن الله جل وعلا جعل الأنثى بصفاتها الخاصة بها صالحة لأنواع من المشاركة في بناء المجتمع الإنساني، صلاحًا لا يصلحه لها غيرها. كالحمل، والوضع، والإرضاع، وتربية الأولاد، وخدمة البيت، والقيام على شئونه: من طبخ، وعجن، وكنس، ونحو البيت، والقيام على شئونه: من طبخ، وعجن، وكنس، ونحو خلك. وهذه الخدمات التي تقوم / بها للمجتمع الإنساني داخل بيتها في ستر وصيانة، وعفاف ومحافظة على الشرف، والفضيلة والقيم الإنسانية: لا تقل عن خدمة الرجل بالاكتساب؛ فزعم أولئك

السفلة الجهلة من الكفار وأتباعهم: أن المرأة لها من الحقوق في الخدمة خارج بيتها مثل ما للرجل، مع أنها في زمن حملها ورضاعها ونفاسها لا تقدر على مزاولة أي عمل فيه أي مشقة كما هو مشاهد، فإذا خرجت هي وزوجها بقيت خدمات البيت كلها ضائعة: من حفظ الأولاد الصغار، وإرضاع من هو في زمن الرضاع منهم، وتهيئة الأكل والشرب للرجل إذا جاء من عمله، فلو أجروا إنسانًا يقوم مقامها، لتعطل ذلك الإنسان في ذلك البيت التعطل الذي خرجت المرأة فرارًا منه، فعادت النتيجة في حافرتها، على أن خروج المرأة وابتذالها فيه ضياع المروءة والدين؛ لأن المرأة متاع، هو خير متاع الدنيا، وهو أشد أمتعة الدنيا تعرضًا للخيانة؛ لأن العين الخائنة إذا نظرت إلى شيء من محاسنها فقد استغلت بعض منافع ذلك الجمال خيانة ومكرًا، فتعريضها لأن تكون مائدة للخونة فيه مالا يخفى على أدنى عاقل، وكذلك إذا لمس شيئًا من بدنها بدن خائن سرت لذة ذلك اللمس في دمه ولحمه بطبيعة الغريزة الإنسانية، ولاسيما إذا كان القلب فارغًا من خشية الله تعالى، فاستغل نعمة ذلك البدن خيانة وغدرًا، وتحريك الغرائز بمثل ذلك النظر واللمس يكون غالبًا سببًا لما هو شر منه؛ كما هو مشاهد بكثرة في البلاد التي تخلت عن تعاليم الإسلام، وتركت الصيانة، فصارت نساؤها يخرجن متبرجات عاريات الأجسام إلا ما شاء الله؛ لأن الله نزع من رجالها صفة الرجولة والغيرة على حريمهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! نعوذ بالله من مسخ الضمير والذوق، ومن كل سوء، ودعوى الجهلة السفلة: أن دوام خروج النساء بادية الرءوس والأعناق، والمعاصم والأذرع والسُّوُّق، ونحو

ذلك يذهب إثارة غرائز الرجال؛ لأن كثرة الإمساس تذهب الإحساس. كلام في غاية السقوط والخسة؛ لأن معناه: إشباع الرغبة مما لا يجوز، حتى يزول الأرب بكثرة مزاولته، وهذا كما ترى، ولأن الدوام لا يذهب إثارة الغريزة / باتفاق العقلاء؛ لأن الرجل يمكث مع امرأته سنين كثيرة حتى تلد أولادهما، ولا تزال ملامسته لها، ورؤيته لبعض جسمها تثير غريزته، كما هو مشاهد لا ينكره إلا مكابر:

لقد أسمعت لو ناديت حيًّا ولكن لا حياة لمن تنادي

وقد أمر رب السماوات والأرض، خالق هذا الكون ومدبر شئونه، العالم بخفايا أموره، وبكل ما كان وما سيكون بغض البصر عما لا يحل، قال تعالى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُّواْ مِنْ أَبْصَكَرِهِمْ وَيَحَفَظُواْ فَرُوجَهُمْ قَالَكُ أَنَكَ لَمُمُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرًا بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ فَرُوجَهُمْ قَلُ اللَّهَ خَبِيرًا بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَكَرِهِمْ وَيَحَفَظُن فَرُوجَهُنَ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ . ﴾ الآية.

ونهى المرأة أن تضرب برجلها لتسمع الرجال صوت خلخالها في قوله: ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾ ونهاهن عن لين الكلام لئلا يطمع أهل الخنى فيهن، قال تعالى: ﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِأَلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِي قَلِيهِ عَمْرُضُ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿ وَسِيأتِي إِن شاء الله بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِي قَلِيهِ عَمْرُضُ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿ وَسِيأتِي إِن شاء الله تعالى تحقيق المقام في مسألة الحجاب في (سورة الأحزاب) كما قدمنا الوعد بذلك في ترجمة هذا الكتاب المبارك.

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: ملك الرقيق المعبر عنه القرآن بملك اليمين في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَّا لَعَيْلُوا فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْكُمُ ﴾ وقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونٌ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتُ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ وَالْجَارِ فِي الْقُدْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالْصَاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالْبَالِهِ اللّهِ اللّهِ وَمَا مَلَكُتُ أَيْمَنْكُمْ ﴿ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالْصَاحِبِ بِالْجَنْبِ وَالْبَاهِ إِلّا مَا مَلَكُتُ أَيْمَنْكُمْ أَكُمْ كَنَّ السّيلِ وَمَا مَلَكُتُ أَيْمَنْكُمْ أَكُمْ وَقُولُه : ﴿ وَالْذِينَ يَبْغُونَ الْكِنْنَبِ مِمَّا مَلَكُتُ السّيلَةُ مِنْ الْكِنْنَبِ مِمَّا مَلَكُتُ السّيلِ وَمَا مَلَكُتُ اللّهِ مَا مَلَكُتُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلِي مَا مَلَكَتُ الْمُنْكُمُ مِن قَالِمُ اللّهُ عَلِي مَا مَلَكُتُ الْمُعْمِعُ اللّهُ عَلَى مَا مَلَكَتُ الْمُنْ اللّهُ عَلَى مَا مَلَكُتُ الْمُعْمِعُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فالمراد بملك اليمين في جميع هذه الآيات ونحوها: ملك الرقيق بالرق. ومن الآيات الدالة على مالك الرقيق قوله: ﴿ فَاضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا. . ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ . . ﴾ الآية، ونحو ذلك من الآيات.

وسبب الملك بالرق: هو الكفر، ومحاربة الله ورسوله. فإذا أقدر الله المسلمين المجاهدين الباذلين مهجهم وأموالهم، وجميع قواهم، وما أعطاهم الله فتكون كلمة الله هي العليا على الكفار = جعلهم ملكًا لهم بالسبي، إلا إذا اختار الإمام المن أو الفداء؛ لما

 $\Upsilon \Lambda V$ 

في ذلك من المصلحة على المسلمين.

وهذا الحكم من أعدل الأحكام وأوضحها وأظهرها حكمة . وذلك أن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه، ويمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اَلَجِنَّ وَالْلِإِسَ إِلّا لِيعَبُّدُونِ ﴿ وَمَا أَرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزَقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللّهِ لَا تُحْمُوهَا آلِكُ مِنْهُم مِن رِزَقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ وَأَسبغ عليهم ليعمه ظاهرة وباطنة، كما قال: ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتُ اللّهِ لَا يَحْمُوها آلِكَ اللّهِ الأخرى «في سورة النحل» : الإنسكن لَظَلُومٌ كَانَّو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

فعاقبهم الحكم العدل اللطيف الخبير جل وعلا = عقوبة شديدة تناسب جريمتهم؛ فسلبهم التصرف، ووضعهم من مقام الإنسانية إلى مقام أسفل منه كمقام الحيوانات، فأجاز بيعهم وشراءهم، وغير ذلك من التصرفات المالية، مع أنه لم يسلبهم حقوق الإنسانية سلبًا كليًا، فأوجب على مالكيهم الرفق والإحسان إليهم، وأن يطعموهم مما يطعمون، ويكسوهم مما يلبسون، ولا يكلفوهم من العمل مالا يطيقون، وإن كلفوهم أعانوهم؛ كما هو

معروف في السنة الواردة عنه ﷺ، مع الإيصاء عليهم في القرآن؛ كما قي قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ مَ شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِمْ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ مَ شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِلَى قوله ﴿ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ ﴾ كما تقدم.

وتشوف الشارع تشوفًا شديدًا للحرية والإخراج من الرق؛ فأكثر أسباب ذلك، كما أوجبه في الكفارات من قتل خطأ وظهار ويمين وغير ذلك، وأوجب سراية العتق، وأمر بالكتابة في قوله: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ ورغب في الإعتاق ترغيبًا شديدًا. ولو فرضنا (ولله المثل الأعلى) أن حكومة من هذه الحكومات التي تنكر الملك بالرق، وتشنع في ذلك على دين الإسلام = قام عليها رجل من رعاياها كانت تغدق عليه النعم، وتسدي إليه جميع أنواع الإحسان، ودبر عليها ثورة شديدة يريد بها إسقاط حكمها، وعدم نفوذ كلمتها، والحيلولة بينها وبين ما تريده من تنفيذ أنظمتها، التي يظهر لها أن بهما صلاح المجتمع، ثم قدرت عليه بعد مقاومة شديدة فإنها تقتله شر قتلة. والشك أن ذلك القتل يسلبه جميع تصرفاته وجميع منافعه؛ فهو أشد سلبًا لتصرفات الإنسان ومنافعه من الرق بمراحل. والكافر قام ببذل كل ما في وسعه ليحول دون إقامة نظام الله الذي شرعه؛ ليسير عليه خلقه فينشر بسببه في الأرض الأمن والطمأنينة؛ والرخاء والعدالة، والمساواة / في الحقوق الشرعية، وتنتظم به الحياة على أكمل الوجوه وأعدلها وأسماها: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِينِ وَإِيتَآمِي ذِي ٱلْقُرْبَكِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِوَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْيُ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ إِنَّ فَعَاقبه الله هذه المعاقبة بمنعه التصرف ووضع درجته، وجريمته تجعله

يستحق العقوبة بذلك.

فإن قيل: إذا كان الرقيق مسلمًا فما وجه ملكه بالرق؟ مع أن سبب الرق الذي هو الكفر ومحاربة الله ورسله قد زال؟.

فالجواب: أن القاعدة المعروفة عند العلماء وكافة العقلاء: أن الحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق، والأحقية بالأسبقية ظاهرة لا خفاء بها، فالمسلمون عندما غنموا الكفار بالسبي: ثبت لهم حق الملكية بتشريع خالق الجميع، وهو الحكيم الخبير، فإذا استقر هذا الحق وثبت، ثم أسلم الرقيق بعد ذلك كان حقه في الخروج من الرق بالإسلام مسبوقًا بحق المجاهد الذي سبقت له الملكية قبل الإسلام، وليس من العدل والإنصاف رفع الحق السابق بالحق المتأخر عنه؛ كما هو معلوم عند العقلاء. نعم، يحسن بالمالك ويجمل به أن يعتقه إذا أسلم، وقد أمر الشارع بذلك ورغب فيه، وفتح له الأبواب الكثيرة كما قدمنا في فسبحان الحكيم الخبير وفتح له الأبواب الكثيرة كما قدمنا فسبحان الحكيم الخبير فقوله: ﴿وَمَدَّلًا ﴾ أي: في الأخبار، وقوله: ﴿وَمَدَّلًا ﴾ أي: في الأحكام، ولاشك أن من ذلك العدل: الملك بالرق وغيره من أحكام القرآن.

وكم من عائب قولاً صحيحًا وآفته من الفهم السقيم

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: القصاص؛ فإن الإنسان إذا غضب وهَمَّ بأن يقتل إنسانًا آخر، فتذكر أنه إن قتله قتل به، خاف العاقبة فترك القتل؛ فحَيَّ ذلك الذي كان يريد قتله، وحَيَّ هو؛ لأنه لم يقتل فيقتل قصاصًا، فقتل القاتل يحيا به مالا يعلمه إلا الله كثرة

49.

كما ذكرنا، قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَٰكِ لَعَلَّكُمْ وَ ٱلقَوْمَهَا، ولذلك يشاهد في أقطار الدنيا قديمًا وحديثًا قلة وقوع القتل / في البلاد التي تحكم بكتاب الله؛ لأن القصاص رادع عن جريمة القتل، كما ذكره الله في الآية المذكورة آنفًا. وما يزعمه أعداء الإسلام من أن القصاص غير مطابق للحكمة؛ لأن فيه إقلال عدد المجتمع بقتل إنسان ثان بعد أن مات الأول، وأنه ينبغي أن يعاقب بغير القتل فيحبس، وقد يولد له في الحبس فيزيد المجتمع، كله كلام ساقط، عار من الحكمة؛ لأن الحبس لا يردع الناس عن القتل، فإذا لم تكن العقوبة رادعة فإن السفهاء يكثر منهم القتل. فيتضاعف نقص المجتمع بكثرة القتل.

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: قطع يد السارق المنصوص عليه بقوله تعالى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَ عُوۤا أَيَّدِيَهُ مَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ وَقَالَ النبي ﷺ: «لو سرقت فاطمة لقطعت يدها».

وجمهور العلماء على أن القطع من الكوع، وأنها اليمني. وكان ابن مسعود وأصحابه يقرءون «فاقطعوا أيمانهما».

والجمهور أنه إن سرق ثانيًا قطعت رجله اليسرى، ثم إن سرق فيده اليسرى، ثم إن سرق فرجله اليمنى، ثم يعزر. وقيل: يقتل. كما جاء في الحديث: «ولا قطع إلا في ربع دينار أو قيمته أو ثلاثة دراهم»(١) كما هو معروف في الأحاديث.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولا تظهر المناسبة بين الحديث وما استدل له به.

وليس قصدنا هنا تفصيل أحكام السرقة، وشروط القطع، كالنصاب والإخراج من حرز، ولكن مرادنا أن نبين أن قطع يد السارق من هدي القرآن للتي هي أقوم.

وذلك أن هذه اليد الخبيثة الخائنة، التي خلقها الله لتبطش وتكتسب في كل ما يرضيه من امتثال أوامره، واجتناب نهيه، والمشاركة في بناء المجتمع الإنساني ـ فمدت أصابعها الخائنة إلى مال الغير لتأخذه بغير حق، واستعملت قوة البطش المودعة فيها في الخيانة والغدر، وأخذ أموال الناس على هذا / الوجه القبيح يد نجسة قذرة، ساعية في الإخلال بنظام المجتمع، إذ لا نظام له بغير المال، فعاقبها خالقها بالقطع والإزالة، كالعضو الفاسد الذي يجر الداء بسائر البدن، فإنه يزال بالكلية، إبقاء على البدن، وتطهيرًا له من المرض. ولذلك فإن قطع اليد يطهر السارق من دنس ذنب ارتكاب معصية السرقة، مع الردع البالغ بالقطع عن السرقة.

قال البخاري في صحيحه: «باب: الحدود كفارة» حدثنا محمد بن يوسف، أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي في مجلس، فقال: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ـ وقرأ هذه الآية كلها ـ فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارته، اهـ هذا لفظ البخاري في صحيحه. وقوله عليه في هذا الحديث الصحيح لفظ البخاري في صحيحه. وقوله عليه أن هذا الحديث الصحيح

«فهو كفارته» نص صريح في أن الحدود تطهر المرتكبين لها من الذنب.

والتحقيق في ذلك ما حققه بعض العلماء: من أن حقوق الله يطهر منها بإقامة الحد، وحق المخلوق يبقى، فارتكاب جريمة السرقة مثلاً يطهر منه بالحد، والمؤاخذة بالمال تبقى؛ لأن السرقة علة موجبة حكمين: وهما القطع، والغرم. قال في مراقي السعود:

وذاك في الحكم الكثير أطلقه كالقطع مع غرم نصاب السرقه

مع أن جماعة من أهل العلم قالوا: لا يلزمه الغرم مع القطع، لظاهر الآية الكريمة، فإنها نصت على القطع ولم تذكر غرمًا.

وقال جماعة: يغرم المسروق مطلقًا، فات أو لم يفت، معسرًا كان أو موسرًا، ويتبع به دينًا إن كان معسرًا.

وقال جماعة: يرد المسروق إن كان قائمًا، وإن لم يكن قائمًا رد قيمته إن كان موسرًا، فإن كان معسرًا فلا شيء عليه ولا يتبع به دينًا.

والأول مذهب أبي حنيفة. والثاني مذهب الشافعي وأحمد. والثالث / مذهب مالك.

وقطع السارق كان معروفًا في الجاهلية فأقره الإسلام. وعقد ابن الكلبي بابًا لمن قطع في الجاهلية بسبب السرقة، فذكر قصة الذين سرقوا غزال الكعبة فقطعوا في عهد عبد المطلب. وذكر ممن قطع في السرقة عوف أبن عبد بن عمرو بن مخزوم، ومقيس بن قيس بن عدي بن سهم وغيرهما، وأن عوفًا السابق لذلك ـ انتهى.

وكان من هدايا الكعبة صورة غزالين من ذهب، أهدتهما الفرس لبيت الله الحرام، كما عقده البدوي الشنقيطي في نظم عمود النسب بقوله:

ومن خباياه غزالا ذهب أهدتهما الفرس لبيت العرب

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: وقد قطع السارق في الجاهلية، وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد بن المغيرة، فأمر الله بقطعه في الإسلام، فكان أول سارق قطعه رسول الله على الإسلام من الرجال الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم. وقطع أبو بكر يد اليمني الذي سرق العقد، وقطع عمر يد ابن سمرة أخي عبدالرحمن بن سمرة اه.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: ما ذكره القرطبي رحمه الله من أن المخزومية التي سرقت فقطع النبي على يلها أولاً، هي مرة بنت سفيان. خلاف التحقيق. والتحقيق أنها فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم، وهي بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد الصحابي الجليل الذي كان زوج أم سلمة قبل النبي بن عبد الأسد الصحابي الجليل الذي كان زوج أم سلمة قبل النبي الله عنه. وقطع النبي يله يلها وقع في غزوة الفتح، وأما سرقة أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد ابنة عم المذكورة، وقطع النبي يله عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد ابنة عم المذكورة، وقطع النبي يله يلها ففي حجة الوداع، بعد قصة الأولى بأكثر من سنتين.

فإن قيل: أخرج الشيخان في صحيحهما، وأصحاب السنن وغيرهم من حديث / ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي عليه

قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. وفي لفظ بعضهم قيمته ثلاثة دراهم.

وأخرج الشيخان في صحيحهما، وأصحاب السنن غير ابن ماجه وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي على «كان يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا» والأحاديث بمثل هذا كثيرة جدًا، مع أنه عرف من الشرع أن اليد فيها نصف الدية، ودية الذهب ألف دينار؟ فتكون دية اليد خمسمائة دينار، فكيف تؤخذ في مقابلة ربع الدينار؟ وما وجه العدالة والإنصاف في ذلك.

فالجواب: أن هذا النوع من اعتراضات الملحدين الذين لا يؤمنون بالله ورسوله، هو الذي نظمه المعري بقوله:

يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار

وللعلماء عنه أجوبة كثيرة نظمًا ونثرًا، منها قول القاضي عبدالوهاب مجيبًا له في بحره ورويه:

عز الأمانة أغلاها، وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري

وقال بعضهم: لما خانت هانت. ومن الواضح: أن تلك اليد الخسيسة الخائنة لما تحملت رذيلة السرقة، وإطلاق اسم السرقة عليها في شيء حقير كثمن المجن والأترجة، كان من المناسب المعقول أن تؤخذ في ذلك الشيء القليل، الذي تحملت فيه هذه الرذيلة الكبرى.

وقال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: ثم إنا أجبنا عن هذا الطعن، بأن الشرع إنما قطع يده بسبب أنه تحمل الدناءة والخساسة في سرقة ذلك القدر القليل، فلا يبعد أن يعاقبه الشرع بسبب تلك الدناءة هذه العقوبة العظيمة اه.

فانظر ما يدعو إليه القرآن: من مكارم الأخلاق، والتنزه عما لا يليق، وقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا يدل على أن التشريع السماوي / يضع درجة الخائن من خمسمائة درجة إلى ربع درجة، فانظر هذا الحط العظيم لدرجته، بسبب ارتكاب الرذائل.

وقد استشكل بعض الناس قطع يد السارق في السرقة خاصة دون غيرها من الجنايات على الأموال، كالغصب، والانتهاب، ونحو ذلك.

قال المازري ومن تبعه: صان الله الأموال بإيجاب قطع سارقها، وخص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليها، من الانتهاب والغصب، ولسهولة إقامة البينة على ما عدا السرقة بخلافها، وشدد العقوبة فيها ليكون أبلغ في الزجر، ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية لليد، ثم لما خانت هانت، وفي ذلك إثارة إلى الشبهة التي نسبت إلى أبي العلاء المعري في قوله:

يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار فأجابه القاضى عبدالوهاب المالكي بقوله:

صيانة العضو أغلاها وأرخصها حماية المال فافهم حكمة الباري وشرح ذلك: أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات

على الأيدي، ولو كان نصاب القطع خمسمائة دينار لكثرت الجنايات على الأموال، فظهرت الحكمة في الجانبين، وكان في ذلك صيانة من الطرفين.

وقد عسر فهم المعنى المقدم ذكره في الفرق بين السرقة وبين النهب ونحوه على بعض منكري القياس، فقال: القطع في السرقة دون الغصب وغيره غير معقول المعنى، فإن الغصب أكثر هتكًا للحرمة من السرقة، فدل على عدم اعتبار القياس؛ لأنه إذا لم يعمل به في الأعلى فلا يعمل به في المساوي.

وجوابه: أن الأدلة على العمل بالقياس أشهر من أن يتكلف لإيرادها. وستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك في كتاب الأحكام اهبواسطة نقل ابن حجر في فتح الباري.

قال مقيده عفا الله عنه: الفرق بين السرقة وبين الغصب ونحوه الذي أشار إليه المازري = ظاهر، وهو أن النهب والغصب ونحوهما قليل بالنسبة إلى السرقة، ولأن الأمر الظاهر غالبًا توجد البينة عليه بخلاف السرقة، فإن السارق / إنما يسرق خفية بحيث لا يطلع عليه أحد، فيعسر الإنصاف منه، فغلظت عليه الجناية ليكون أبلغ في الزجر. والعلم عند الله تعالى.

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: رجم الزاني المحصن ذكرًا كان أو أنثى، وجلد الزاني البكر مائة جلدة ذكرًا كان أو أنثى.

أما الرجم: فهو منصوص بآية منسوخة التلاوة باقية الحكم، وهي قوله تعالى: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً

من الله والله عزيز حكيم».

وقد قدمنا ذم القرآن للمعرض عما في التوراة من حكم الرجم، فدل القرآن في آيات محكمة: كقول: ﴿ يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَلَا فَخُذُوهُ . . ﴾ الآية، وقوله: ﴿ أَلَرْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِيكَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِيتَ يُنَعُونَ إِلَى كِنَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ . . ﴾ الآية \_ على ثبوت حكم الرجم في شريعة نبينا ﷺ لذمه في كتابنا للمعرض عنه كما تقدم.

والملحدون يقولون: إن الرجم قتل وحشي لا يناسب الحكمة التشريعية، ولا ينبغي أن يكون مثله في الأنظمة التي يعامل بها الإنسان، لقصور إدراكهم عن فهم حكم الله البالغة في تشريعه.

والحاصل: أن الرجم عقوبة سماوية معقولة المعنى؛ لأن الزاني لما أدخل فرجه في فرج امرأة على وجه الخيانة والغدر، فإنه ارتكب أخس جريمة عرفها الإنسان بهتك الأعراض، وتقذير الحرمات، والسعي في ضياع أنساب المجتمع الإنساني. والمرأة التي تطاوعه في ذلك مثله. ومن كان كذلك فهو / نجس قذر لا يصلح للمصاحبة، فعاقبه خالقه الحكيم الخبير بالقتل ليدفع شره البالغ غاية الخبث والخسة، وشر أمثاله عن المجتمع، ويطهره هو

من التنجيس بتلك القاذورة التي ارتكب، وجعل قتلته أفظع قتلة؛ لأن جريمته أفظع جريمة، والجزاء من جنس العمل.

وقد دل الشرع المطهر على أن إدخال الفرج في الفرج المأذون فيه شرعًا يوجب الغسل، والمنع من دخول المسجد على كل واحد منهما حتى يغتسل بالماء. فدل ذلك أن ذلك الفعل يتطلب طهارة في الأصل، وطهارته المعنوية إن كان حرامًا قتل صاحبه المحصن؛ لأنه إن رجم كفر ذلك عنه ذنب الزنى، ويبقى عليه حق الآدمي، كالزوج إن زنى بمتزوجة، وحق الأولياء في إلحاق العار بهم كما أشرنا له سابقًا. وشدة قبح الزنى أمر مركوز في الطبائع، وقد قالت هند بنت عتبة وهي كافرة: ما أقبح ذلك الفعل حلالاً! فكيف به وهو حرام، وغلظ جل وعلا عقوبة المحصن بالرجم تغليظًا أشد من تغليظ عقوبة البكر بمائة جلدة؛ لأن المحصن قد ذاق عسيلة النساء، ومن كان كذلك يعسر عليه الصبر عنهن، فلما كان الداعي إلى الزنى أعظم، كان الرادع عنه أعظم وهو الرجم.

وأما جلد الزاني البكر ذكرًا كان أو أنثى مائة جلدة: فهذا منصوص بقوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَنِحِدِ مِّنْهُمَا مِأْنَةَ جَلَدُوْ . ﴾ الآية. لأن هذه العقوبة تردعه وأمثاله عن الزنى، وتطهره من ذنب الزنى كما تقدم. وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ما يلزم الزناة من ذكور وإناث، وعبيد وأحرار «في سورة النور».

وتشريع الحكيم الخبير جل وعلا = مشتمل على جميع الحكم من درء المفاسد وجلب المصالح، والجري على مكارم

الأخلاق، ومحاسن العادات، ولاشك أن من أقوم الطرق معاقبة فظيع الجناية بعظيم العقاب جزاء وفاقًا.

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم هديه إلى أن التقدم لا ينافي التمسك / بالدين، فما خيله أعداء الدين لضعاف العقول ممن ينتمي إلى الإسلام: من أن التقدم لا يمكن إلا بالانسلاخ من دين الإسلام = باطل لا أساس له، والقرآن الكريم يدعو إلى التقدم في جميع الميادين التي لها أهمية في دنيا أو دين، ولكن ذلك التقدم في حدود الدين، والتحلى بآدابه الكريمة، وتعاليمه السماوية؛ قال تُعَالَى: ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾ الآية. وقال: ﴿ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضَلًا يَنجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَٱلطَّايِّر وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ٢ أَنِ ٱعْمَلَ سَنبِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِ وَٱعْمَلُواْ صَلِيحاً . . ﴾ الآية . فقوله: ﴿ أَنِ ٱعْمَلُ سَنِعَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِ ﴾ يدل على الاستعداد لمكافحة العدو، وقوله: ﴿ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا ﴾ يدل على أن ذلك الاستعداد لمكافحة العدو في حدود الدين الحنيف، وداود من أنبياء «سورة الأنعام» المذكورين فيها في قوله تعالى: ﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَالُورُ هُ الآية ، وقد قال تعالِي مخاطبًا لنبينا ﷺ وعليهم بعد أن ذكرهم: ﴿ أُوْلَيِّكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَنهُمُ ٱقْتَدِةً ﴾.

وقد ثبت في صحيح البخاري، عن مجاهد أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما من أين أخذت السجدة «في ص»، فقال: أو ما تقرأ: ﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَ دَاوُرَدَ ﴾ ﴿ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَاهُمُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَ فسجدها داود، فسجدها رسول الله ﷺ.

فدل ذلك على أنا مخاطبون بما تضمنته الآية مما أمر به

داود. فعلينا أن نستعد لكفاح العدو من التمسك بديننا، وانظر قوله تعالى: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسَتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ ﴾ فهو أمر جازم بإعداد كل ما في الاستطاعة من قوة، ولو بلغت القوة من التطور ما بلغت، فهو أمر جازم بمسايرة التطور في الأمور الدنيوية، وعدم الجمود على الحالات الأول إذا طرأ تطور جديد، ولكن كل ذلك مع التمسك بالدين.

ومن أوضح الأدلة في ذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمَتَ لَهُمُ ٱلصَّكَلَوْةَ فَلَنَقُمْ طَآبِفَكُ مِّنَهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُوۤا ٱسْلِحَتَهُم فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآيِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآيِفَةٌ أُخْرَيْ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ . ﴾ / الآية. فصلاة الخوف المذكورة في هذه الآية الكريمة تدل على لزوم الجمع بين مكافحة العدو، وبين القيام بما شرعه الله جل وعلا من دينه، فأمره تعالى في هذه الآية بإقامة الصلاة في وقت التحام الكفاح المسلح يدل على ذلك دلالة في غاية الوضوح. وقد قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَكَةً فَأَقْبُتُواْ وَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُقْلِحُونَ ١٠٠٠ فَ فأمره في هذه الآية الكريمة بذكر الله كثيرًا عند التحام القتال يدل على ذلك أيضًا دلالة واضحة. فالكفار خيلوا لضعاف العقول أن النسبة بين التقدم والتمسك بالدين، والسمت الحسن، والأخلاق الكريمة = تباين مقابلة كتباين النقيضين، كالعدم والوجود، والنفي والإثبات، أو الضدين كالسواد والبياض، والحركة والسكون، أو المتضائفين كالأبوة والبنوة، والفوق والتحت، أو العدم والملكة كالبصر و العمى .

فإن الوجود والعدم لا يجتمعان في شيء واحد في وقت واحد من جهة واحدة، وكذلك الحركة والسكون مثلاً، وكذلك الأبوة والبنوة، فكل ذات ثبتت لها الأبوة لذات استحالت عليها البنوة لها، بحيث يكون شخص أبًا وابنًا لشخص واحد؛ كاستحالة اجتماع السواد والبياض في نقطة بسيطة، أو الحركة والسكون في جرم، وكذلك البصر والعمى لا يجتمعان.

فخيلوا لهم أن التقدم والتمسك بالدين متباينان تباين مقابلة، بحيث يستحيل اجتماعهما؛ فكان من نتائج ذلك انحلالهم من الدين رغبة في التقدم فخسروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين.

والتحقيق: أن النسبة بين التقدم والتمسك بالدين بالنظر إلى العقل وحده، وقطع النظر عن نصوص الكتاب والسنة = إنما هي تباين المخالفة، وضابط المتباينين تباين المخالفة أن تكون حقيقة كل منهما في حد ذاتها تباين حقيقة الآخر، ولكنهما يمكن اجتماعهما عقلاً في ذات أخرى، كالبياض والبرودة، والكلام والقعود، والسواد والحلاوة.

فحقيقة البياض في حد ذاتها تباين حقيقة البرودة، ولكن البياض / والبرودة يمكن اجتماعهما في ذات واحدة كالثلج، وكذلك الكلام والقعود، فإن حقيقة الكلام تباين حقيقة القعود، مع إمكان أن يكون الشخص الواحد قاعدًا متكلمًا في وقت واحد. وهكذا فالنسبة بين التمسك بالدين والتقدم بالنظر إلى حكم العقل من هذا القبيل، فكما أن الجرم الأبيض يجوز عقلاً أن يكون باردًا كالثلج، والإنسان القاعد يجوز عقلاً أن يكون متكلمًا، فكذلك

المتمسك بالدين يجوز عقلاً أن يكون متقدمًا، إذ لا مانع في حكم العقل من كون المحافظ على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، مشتغلاً في جميع الميادين التقدمية كما لا يخفى، وكما عرفه التاريخ للنبي على وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بالنظر إلى نصوص الكتاب والسنة كقوله تعالى: ﴿ وَلَيَنصُرُنَ اللّهُ مَن يَنصُرُهُ وَلَقَدُ اللّهُ مَن يَنصُرُهُ وَلَقَدُ اللّهُ وَوله: ﴿ وَلَقَدَ اللّهُ مَن يَنصُرُهُ وَلَقَدَ كَامَنُنا لِعِبَادِنَا الْمُرسَلِينَ ﴿ وَلَكَن حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَقَد وقوله: ﴿ وَلَقَد مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَوله: ﴿ وَلَقَد اللّهُ وَلَه اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَه اللّهُ اللّهُ وَلَه اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فإن النسبة بين التمسك بالدين والتقدم، كالنسبة بين الملزوم ولازمه؛ لأن التمسك بالدين ملزوم للتقدم، بمعنى أنه يلزم عليه التقدم، كما صرحت به الآيات المذكورة. ومعلوم أن النسبة بين الملزوم ولازمه لا تعدو أحد أمرين: إما أن تكون المساواة، أو الخصوص المطلق؛ لأن الملزوم لا يمكن أن يكون أعم من لازمه. وقد يجوز أن يكون مساويًا له، أو أخف منه، ولا يتعدى ذلك. ومثال ذلك: الإنسان مثلاً، فإنه ملزوم للبشرية والحيوانية، بمعنى أن الإنسان يلزم على كونه إنسانًا أن يكون بشرًا وأن يكون حيوانًا، وأحد هاذين اللازمين مساو له في الماصدق وهو البشر. والثاني أعم منه ماصدقا وهو الحيوان، فالإنسان أخص منه خصوصًا مطلقًا كما هو معروف.

٤ . .

/ فانظر كيف خيلوا لهم أن الربط بين الملزوم ولازمه، كالتنافي الذي بين النقيضين والضدين، وأطاعوهم في ذلك لسذاجتهم وجهلهم وعمى بصائرهم، فهم ما تقولوا على الدين الإسلامي ورموه بما هو منه بريء إلا لينفروا منه ضعاف العقول ممن ينتمي للاسلام؛ ليمكنهم الاستيلاء عليهم؛ لأنهم لو عرفوا الدين حقًا واتبعوه لفعلوا بهم ما فعل أسلافهم بأسلافهم، فالدين هو هو وصلته بالله هي هي، ولكن المنتسبين إليه في جل أقطار الدنيا تنكروا له، ونظروا إليه بعين المقت والازدراء؛ فجعلهم الله أرقاء للكفرة الفجرة؛ ولو راجعوا دينهم لرجع لهم عزهم ومجدهم، وقادوا جميع أهل الأرض. وهذا مما لاشك فيه: ومجدهم، وقادوا جميع أهل الأرض. وهذا مما لاشك فيه:

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: بيانه أن كل من اتبع تشريعًا غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح، مخرج من الملة الإسلامية. ولما قال الكفار للنبي على: الشاة تصبح ميتة من قتلها؟ فقال لهم: «الله قتلها» فقالوا له: ما ذبحتم بأيديكم حلال، وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون: إنه حرام! فأنتم إذن أحسن من الله!؟ = أنزل الله فيهم قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُوا مِمَّا لَمْ يُذَكّر استَمُ اللهِ عَلَيْهِمَ لَوْلَكُمْ وَإِنّ اللهُ عَلَيْهِمَ لَوْلَكُمْ وَإِنّ اللهُ عَلَيْهِمَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآبِهِمَ لِيُحَدِلُوكُمْ وَإِنّ اللهُ عَلَيْهِمَ لَلْهُمُ كُونَ اللهَ الله الله الله على عد قوله على حد قوله في الخلاصة: الله المحلاصة على حد قوله في الخلاصة:

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم

1 + 3

إذ لو كانت الجملة جوابًا للشرط لاقترنت بالفاء على حد قوله في الخلاصة أيضًا:

واقرن بفا حتمًا جوابًا لو جعل شرطًا لإن أو غيرها لم ينجعل

والعجب ممن يحكم غير تشريع الله ثم يدعي الاسلام، كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى ٱلطَّنغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكَفُرُواْ بِدِّء وَيُرِيدُ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يُصَلِّكُمْ بَعِيدًا ﴿ وَقَال : ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُمُ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ فَال : ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُمُ وَهُوا ٱلّذِي اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ فَال : ﴿ أَفَعَنَّرُ ٱللّهِ أَبْتَغِي حَكُمًا وَهُو ٱلّذِي اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ فَال : ﴿ أَفَعَنَّرُ ٱللّهِ أَبْتَغِي حَكُمًا وَهُو ٱلّذِي اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ إِلَى اللّهُ فَا وَلَا اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴿ إِلَى اللّهُ فَا أُولَتِهِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ إِلَيْهِ وَقَال : ﴿ أَفَعَنْ يَرَ ٱللّهِ أَبْتَغِي حَكُمًا وَهُو ٱلّذِي

أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئنَبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئنَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِن زَيِكَ إِلَيْكُمُ الْكِئنَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلُ مِن زَيِكَ إِلْحُقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُتَرِينَ ﴿ ﴾ .

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه إلى أن الرابطة التي يجب أن يعتقد أنها هي التي تربط بين أفراد المجتمع، وأن ينادى بالارتباط بها دون غيرها إنما هي دين الإسلام؛ لأنه هو الذي يربط بين أفراد المجتمع حتى يصير بقوة تلك الرابطة جميع المجتمع الإسلامي كأنه جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فربط الإسلام لك بأخيك كربط يدك بمعصمك، ورجلك بساقك، كما جاء في الحديث عن النبي ﷺ: «إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد / الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» ولذلك يكثر في القرآن العظيم إطلاق النفس، وإرادة الأخ تنبيهًا على أن رابطة الإسلام تجعل أخا المسلم كنفسه، كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيكِرِكُمْ ﴾ الآية، أي: لا تخرجون إخوانكم، وقوله: ﴿ لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا ﴾ أي: بإخوانهم على أصح التفسيرين، وقوله: ﴿ وَلَا نَلْمِزُوۤا أَنفُسَكُرُ ﴾ الآية، أي: إخوانكم على أصح التفسيرين، وقوله: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُوالكُمُ بَيْنَكُم ﴾ الآية، أي: لا يأكل أحدكم مال أخيه، إلى غير ذلك من الآيات، ولذلك ثبت في الصحيح عنه ﷺ أنه قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه».

ومن الآيات الدالة على أن الرابطة الحقيقية هي الدين، وأن تلك الرابطة تتلاشى معها جميع الروابط النسبية والعصبية: قوله

تعالى: ﴿ لَا يَحِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَةٌ وَلَوْ كَانُواْءَ ابِنَاءَهُمْ أَوْ الْخَوْنَهُمْ أَوْ الْخَوْنَهُمْ أَوْ الْخَوانَ هُمْ أَوْ الْخَوانَ والعشائر. رابطة نسبية أقرب من رابطة الآباء والأبناء والاخوان والعشائر. وقوله: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَامُ بَعْضٌ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَاللّهُ وَمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ وَاللّهُ وَقُولُه: ﴿ وَقُولُه: ﴿ فَأَصّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ وَإِخْوَنَا ﴾ الآية، إلى غير ذلك من الآيات.

فهذه الآيات وأمثالها تدل على أن النداء برابطة أخرى غير الإسلام كالعصبية المعروفة بالقومية: لا يجوز، ولاشك أنه ممنوع بإجماع المسلمين.

ومن أصرح الأدلة في ذلك: ما رواه البخاري في صحيحه قال: باب قوله تعالى: ﴿ يَقُولُونَ لَإِن رَّجَعْنَاۤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكَ ٱلْأَغَرُّ مَنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ منها ٱلأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان قال: حفظناه من عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار، فقال الأنصاري: ياللأنصار!! وقال المهاجري: ياللمهاجرين!! فسمعها الله رسوله / قال: ما هذا»؟ قالوا: كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار، فقال الأنصاري: ياللأنصار، وقال المهاجري: ياللمهاجرين، فقال النبي عليه: «دعوها فإنها منتنة..» الحديث. فقول هذا الأنصاري: ياللأنصاري، وهذا المهاجري: ياللمهاجرين = هو النداء بالقومية العصبية بعينه، وقول النبي كليه: «دعوها فإنها منتنة» يقتضي وجوب العصبية بعينه، وقول النبي كليه: «دعوها فإنها منتنة» يقتضي وجوب تركها، والأمر صريح بتركها، والأمر

المطلق يقتضي الوجوب على التحقيق كما تقرر في الأصول؛ لأن الله يقول: ﴿ فَلْيَحْدُرِ الَّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ آن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ فِينَا أَلَى مَنَاكُ الله يقول: ﴿ فَلَيحُدُرِ الَّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ الله عَلَى الله عَلَى الله موسى في خطابه على أن مخالفة الأمر عصية. وقال تعالى عن نبيه موسى في خطابه لأحيه: ﴿ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ۞ فَأَطلق اسم المعصية على مخالفة الأمر ؛ وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُوّمِنِ وَلا مُوّمِنَةٍ إِذَا قَضَى الله وَرَسُولُكُو أَمْرًا أَن لَكُونَ لَمُ مُ الله وَرَسُولُكُو أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُ مُ الله وَرَسُولُكُو أَمْرًا أَن لَمُ وَمِن الله على أن أمر الرسول عَلَى مانع من الاختيار، موجب للامتثال، لاسيما وقد أكد النبي عَلَى هذا الأمر بالترك بقوله: «فإنها منتنة» وحسبك بالنتن موجبًا للتباعد؛ لدلالته على الخبث البالغ.

فدل هذا الحديث الصحيح على أن النداء برابطة القومية مخالف لما أمر به النبي على أن فاعله يتعاطى المنتن، ولاشك أن المنتن خبيث، والله تعالى يقول: ﴿ ٱلْخَبِيثِينَ لِلْجَبِيثِينَ . . ﴾ الآية، ويقول: ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْتِ ﴾ وحديث جابر هذا الذي قدمناه عن البخاري أخرجه أيضًا مسلم في صحيحه قال رحمه الله:

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وأحمد بن عبدة الضبي، وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي شيبة قال ابن عبدة: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عينة قال: سمع عمرو جابر بن عبدالله يقول: كنا مع النبي رهي في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار، فقال الأنصاري: / ياللانصار!؟ وقال المهاجري: ياللمهاجرين!؟ فقال رسول الله رسول الله والمهاجرين دعوى الجاهلية»! قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين دعوى الجاهلية»! قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين

رجلاً من الأنصار. فقال: «دعوها فإنها منتنة» الحديث.

وقد عرفت وجه دلالة هذا الحديث على التحريم، مع أن في بعض رواياته الثابتة في الصحيح التصريح بأن دعوى الرجل: «يا لبني فلان» من دعوى الجاهلية. وإذا صح بذلك أنها من دعوى الجاهلية فقد صح عن النبي فلان أنه قال: «ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية» وفي رواية في الصحيح: «ليس منا من ضرب الخدود، أو شق الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية» وذلك صريح في أن من دعا تلك الدعوى ليس منا، وهو دليل واضح على التحريم الشديد.

ومما يدل لذلك قوله على: «من تعزى عليكم بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا» هذا حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد من طرق متعددة عن عتي بن ضمرة السعدي، عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وذكره صاحب الجامع الصغير بلفظ «إذا سمعتم من يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا» وأشار لأنه أخرجه أحمد في المسند، والنسائي، وابن حبان، والطبراني في الكبير، والضياء المقدسي عن أبي رضي الله عنه، وجعل عليه علامة الصحة. وذكره أيضًا صاحب الجامع الصغير بلفظ «إذا رأيتم الرجل يتعزى . » إلخ، وأشار إلى أنه أخرجه الإمام أحمد في المسند، والترمذي، وجعل عليه علامة الصحة.

وقال شارحه المناوي: ورواه عنه أيضًا الطبراني.

قال الهيثمي: ورجاله ثقات.

وقال شارحه العزيزي: هو حديث صحيح.

وقال فيه الشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني في كتابه (كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس) قال النجم: رواه أحمد، والنسائي وابن حبان، عن أبي بن كعب رضي الله عنه. ومراده بالنجم: الشيخ محمد نجم الدين الغزي في كتابه المسمى (إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن) فانظر كيف / سمى النبي على ذلك النداء «عزاء الجاهلية» وأمر أن يقال للداعي به: «اعضض على هن أبيك» أي: فرجه، وأن يصرح له بذلك ولا يعبر عنه بالكناية. فهذا يدل على شدة قبح هذا النداء، وشدة بغض النبي على له.

واعلم أن رؤساء الدعاة إلى نحو هذه القومية العربية: أبو جهل، وأبو لهب، والوليد بن المغيرة، ونظراؤهم من رؤساء الكفرة.

وقد بين تعالى تعصبهم لقوميتهم في آيات كثيرة؛ كقوله: ﴿ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ ﴿ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَا بَآءَنَا ۚ . ﴾ الآية، وقوله: ﴿ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَا بَآءَنَا ۗ ﴾ الآية، وأمثال ذلك من الآيات.

واعلم أنه لا خلاف بين العلماء \_ كما ذكرنا آنفًا \_ في منع النداء برابطة غير الإسلام؛ كالقوميات والعصبيات النسبية، ولاسيما إذا كان النداء بالقومية يقصد من ورائه القضاء على رابطة الإسلام وإزالتها بالكلية؛ فإن النداء بها حينئذ معناه الحقيقي: أنه نداء إلى التخلي عن دين الإسلام، ورفض الرابطة السماوية رفضًا باتًا، على أن يعتاض من ذلك روابط عصبية قومية، مدارها على أن هذا من العرب، وهذا منهم أيضًا مثلًا؛ فالعروبة لا يمكن أن تكون خلفًا العرب، وهذا منهم أيضًا مثلًا؛

من الإسلام، واستبدالها به صفقة خاسرة؛ فهي كما قال الراجز:

بدلت بالجمة رأسًا أزعرا وبالثنايا الواضحات الدردرا

\* كما اشترى المسلم إذ تنصرا \*

وقد علم في التاريخ حال العرب قبل الإسلام وحالهم بعده كما لا يخفى.

وقد بين الله جل وعلا في محكم كتابه: أن الحكمة في جعله بني آدم شعوبًا وقبائل هي التعارف فيما بينهم، وليست هي أن يتعصب كل شعب على غيره، وكل قبيلة على غيرها؛ قال جل وعلا: ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنِكُمْ مِن ذَكْرِ وَأَنتَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَابِلَ لِتَعَارَفُواً ﴾ لام وعلا: ﴿ يَتَارَفُواً ﴾ لام إن أَكَرَمكُمْ عِند الله أنقنكُمْ ﴾ / فاللام في قوله: ﴿ لِتَعَارَفُواً ﴾ لام التعليل، والأصل لتتعارفوا، وقد حذفت إحدى التاءين. فالتعارف هو العلة المشتملة على الحكمة لقوله: ﴿ وَجَعَلَنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَابِلَ ﴾ ونحن حين نصرح بمعنى النداء بالروابط العصبية والأوامر النسبية، ونقيم الأدلة على منع ذلك = لا ننكر أن المسلم ربما انتفع بروابط نسبية لا تمت إلى الإسلام بصلة، كما نفع الله نبيه على نبيه طالب. وقد بين الله جل وعلا أن عطف ذلك العم الكافر على نبيه طالب. وقد بين الله عليه، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعِدْكَ يَتِيمُافَكُوكُ ﴿ أَيَ اللهِ عَمْكُ أَبِي طالب.

ومن آثار هذه العصبية النسبية قول أبي طالب فيه ﷺ:

والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا كما قدمنا في سورة هود.

وقد نفع الله بتلك العصبية النسبية شعيبًا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما قال تعالى عن قومه: ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرَبكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوَلا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكُ ﴾ الآية.

وقد نفع الله بها نبيه صالحًا أيضًا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما أشار تعالى لذلك بقوله: ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِاللّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَالسلام، كما أشار تعالى لذلك بقوله: ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِاللّهِ لَنُبَيِّتَنَهُ وَالسلام، كما أشار تعالى الله فقد وأه الله على أنهم يخافون من أولياء صالح، ولذلك لم يفكروا أن يفعلوا به سوءًا إلا ليلاً خفية، وقد عزموا أنهم إن فعلوا به ذلك أنكروا وحلفوا لأوليائه أنهم ما حضروا ما وقع بصالح خوفًا منهم. ولما كان لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لا عصبة له في قومه ظهر فيه أثر ذلك حتى قال: ﴿ لَوَ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوّةً أَوْ عَاوِيَ إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ ﴾ وقد قدمنا هذا مستوفى في "سورة هود» / .

£ . V

فيلزم الناظر في هذه المسألة أن يفرق بين الأمرين، ويعلم أن النداء بروابط القوميات لا يجوز على كل حال، ولاسيما إذا كان القصد بذلك القضاء على رابطة الإسلام، وإزالتها بالكلية بدعوى أنه لا يساير التطور الجديد، أو أنه جمود وتأخر عن مسايرة ركب الحضارة. نعوذ بالله من طمس البصيرة. وأن منع النداء بروابط القوميات لا ينافي أنه ربما انتفع المسلم بنصرة قريبه الكافر بسبب العواطف النسبية، والأواصر العصبية التي لا تمت إلى الاسلام بصلة، كما وقع من أبي طالب للنبي على وقد ثبت في الصحيح عنه على أنه قال: "إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» ولكن عنه القرابات النسبية لا يجوز أن تجعل هي الرابطة بين المجتمع؛

لأنها تشمل المسلم والكافر، ومعلوم أن المسلم عدو الكافر، كما قال تعالى: ﴿ لَا يَجِدُ قُوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُونَ مَنْ حَآدَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ الآية، كما تقدم.

والحاصل: أن الرابطة الحقيقية التي تجمع المفترق وتؤلف المختلف هي رابطة «لا إله إلا الله»، ألا ترى أن هذه الرابطة التي تجعل المجتمع الإسلامي كله كأنه جسد واحد، وتجعله كالبنيان يشد بعضه بعضًا، عطفت قلوب حملة العرش ومن حوله من الملائكة على بني آدم في الأرض مع ما بينهم من الاختلاف قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ-وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِر لِلَّذِينَ تَابُواْ وَأَتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَيمِ ﴿ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَذْنِ ٱلَّتِي وَعَدِتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّنتِهِمَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ( اللهِ عَلَيْهُ مَ ٱلسَّكِيَّاتُ وَمَن تَقِ ٱلسَّكِيَّاتِ يَوْمَهِ ذِ فَقَدْ رَحَمْتَهُ وَذَالِك هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ فَقد أَشار تعالى إلى أَن الرابطة التي ربطت بين حملة العرش ومن حوله، وبين بني آدم في الأرض حتى دعوا الله لهم هذا الدعاء الصالح العظيم، إنما هي الإيمان بالله جل وعلا؛ لأنه قال عن الملائكة: ﴿ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ / فوصفهم بالإيمان. وقال عن بني آدم في استغفار الملائكة لهم: ﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ فوصفهم أيضًا بالإيمان، فدل ذلك على أن الرابطة بينهم هي الإيمان، وهو أعظم رابطة.

ومما يوضح لك أن الرابطة الحقيقية هي دين الإسلام: قوله تعالى في أبي لهب عم النبي ﷺ: ﴿ سَيَصًلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

٤ • ٨

ويقابل ذلك بما لسلمان الفارسي من الفضل والمكانة عند النبي عليه والمسلمين، وقد جاء عن النبي عليه أنه قال فيه: «سلمان منا أهل البيت» ورواه الطبراني، والحاكم في المستدرك، وجعل عليه صاحب الجامع الصغير علامة الصحة. وضعفه الحافظ الذهبي.

وقال الهيثمي: فيه عند الطبراني كثير بن عبدالله المزني ضعفه الجمهور، وبقية رجاله ثقات. وقد أجاد من قال:

لقد رفع الإسلامُ سلمانَ فارس وقد وضع الكفرُ الشريفَ أبا لهب

وقد أجمع العلماء: على أن الرجل إن مات، وليس له من القرباء إلا ابن كافر، أن إرثه يكون للمسلمين بأخوة الإسلام، ولا يكون لولده لصلبه الذي هو كافر، والميراث دليل القرابة، فدل ذلك على أن الأخوة الدينية أقرب من النبوة النسبية.

وبالجملة، فلا خلاف بين المسلمين أن الرابطة التي تربط أفراد أهل الأرض بعضهم ببعض، وتربط بين أهل الأرض والسماء، هي رابطة «لا إله إلا الله» فلا يجوز البتة النداء برابطة غيرها. ومن والى الكفار بالروابط النسبية محبة لهم، ورغبة فيهم يدخل في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُم ۗ وقوله تعالى: ﴿ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِيتُم وَالعلم عند الله تعالى.

وبالجملة: فالمصالح التي عليها مدار الشرائع ثلاثة:

الأولى: درء المفاسد المعروف عند أهل الأصول بالضروريات.

والثانية: جلب المصالح، المعروف عند أهل الأصول بالحاجيات.

8 . 9

/ والثالثة: الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، المعروف عند أهل الأصول بالتحسينيات والتتميميات. وكل هذه المصالح الثلاث هدى فيها القرآن العظيم للطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها.

فالضروريات التي هي درء المفاسد: إنما هي درؤها عن ستة أشياء:

والثاني: النفس، وقد جاء القرآن بالمحافظة عليها بأقوم الطرق وأعدلها، ولذلك أوجب القصاص درءًا للمفسدة عن الأنفس، كما قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأْوُلِي ٱلْأَلْبَكِ لَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَيُ ﴾ الآية، لَعَلَّكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَيُ ﴾ الآية، وقال: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَيُ ﴾ الآية، وقال: ﴿ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَلَيْكُمُ ٱلْطَنَا ﴾ الآية.

الثالث: العقل، وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الْخَتُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَذَلَمُ وَاعدلها، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الْخَتُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَذَلَمُ مِنْ عَمَلِ الشَّيطُنِ فَأَجْتَنِبُوهُ \_ إلى قوله \_ فَهَلَّ أَنْهُم مُّنتُهُونَ ﴿ وَقَال رَجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيطُنِ فَأَجْتَنِبُوهُ \_ إلى قوله \_ فَهَلَ أَنْهُم مُّنتُهُونَ ﴿ وَقَال اللهِ عَمِل العَلَى العَقل قدمنا ذلك مستوفى «في سورة النحل» وللمحافظة على العقل قدمنا ذلك مستوفى «في سورة النحل» وللمحافظة على العقل

أوجب عَلَيْ حد الشارب درءًا للمفسدة عن العقل.

الرابع: النسب، وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها، ولذلك حرم الزنى وأوجب فيه الحد الرادع، وأوجب العدة على النساء عند المفارقة بطلاق أو موت، لئلا يختلط ماء رجل بماء آخر في رحم امرأة محافظة على الأنساب، قال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الزِّنَةُ إِنَّهُ كَانَ فَهُ حِشَةُ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ وَنحو ذلك من الآيات، وقال تعالى: ﴿ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجَلِدُوا / كُلّ وَحِدٍ مِنْهُما مِأْنَةَ جَلْدَةً ﴾ الآية. وقد قدمنا آية الرجم والأدلة الدالة على أنها منسوخة التلاوة باقية الحكم، وقال تعالى في إيجاب العدة حفظًا للأنساب: ﴿ وَالْمُطَلِقَاتُ يُتَرَبِّصَةً وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَالَ : ﴿ وَاللَّذِينَ النَّهُ مِن أَنْهُمُ وَعَشْراً ﴾ وإن كانت يُتَوفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبُمًا يَتَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُ وَعَشْراً ﴾ وإن كانت عدة الوفاة فيها شبه تعبد لوجوبها مع عدم الخلوة بين الزوجين.

ولأجل المحافظة على النسب منع سقى زرع الرجل بماء غيره؛ فمنع نكاح الحامل حتى تضع، قال تعالى: ﴿ وَأُولَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَمَّلُهُنَّ ﴾.

الخامس: العرض، وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها، فنهى المسلم عن أن يتكلم في أخيه بما يؤذيه، وأوجب عليه إن رماه بفرية حد القذف ثمانين جلدة؛ قال تعالى: ﴿ وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ وقبح جل وعلا غيبة المسلم غاية التقبيح؛ بقوله: ﴿ وَلَا يَغْتَبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهِ تُمُونُ ﴾ وقال: ﴿ وَلَا نَنْ اَبُرُوا بِاللَّا لَقَابُ بِنِّسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانُ وَمَن لَمَ يَتُبَ فَأُولَتِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿ وَاللَّهُ وَقَال في إيجاب حد القاذف: ﴿ وَالَّذِينَ فَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ القاذف: ﴿ وَالَّذِينَ فَاللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ الطَّالِمُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الطَّالِمُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الطَّالِمُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الطَّالِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّ

٤١.

يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولِيَهِكَ هُمُ الْفَنْسِقُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ ﴾ الآية .

السادس: المال، وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها؛ ولذلك منع أخذه بغير حق شرعي؛ وأوجب على السارق حد السرقة، وهو قطع اليد كما تقدم؛ قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأْكُواْ أَمُوالكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِّ إِلاّ أَن تَكُونَ يَحِكَرةً وقال تعالى: ﴿ وَلا تَأْكُواْ أَمُولكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا عَن نَرَاضِ مِنكُمٌ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلا تَأْكُواْ أَمُولكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْخُصَامِ لِتَأْكُواْ فَرِيقًا مِن أَمُولِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ فَيْ فَي وقال: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُواْ أَيْدِيهُما جَزَآءٌ بِمَا كَسَبَا نَكُلًا مِن اللَّهِ الله ودرء للمفسدة عنه / .

المصلحة الثانية: جلب المصالح، وقد جاء القرآن بجلب المصالح في المصالح بأقوم الطرق وأعدلها؛ ففتح الأبواب لجلب المصالح في جميع الميادين، قال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَالْبَغُواْ مِن فَضَلِ ٱللَّهِ وقال: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنكَ أُحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَبِّكُمْ ﴾ وقال: ﴿ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ ﴾ وقال: ﴿ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ ﴾ وقال: ﴿ يَضَرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ ﴾ وقال: ﴿ إِلَا أَن تَكُونَ عِن تَرَاضِ مِنكُمُ ﴾ .

ولأجل هذا جاء الشرع الكريم بإباحة المصالح المتبادلة بين أفراد المجتمع على الوجه المشروع: ليستجلب كل مصلحته من الآخر، كالبيوع والإجارات والأكرية والمساقاة والمضاربة، وما جرى مجرى ذلك.

المصلحة الثالثة: الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، وقد جاء القرآن بذلك بأقوم الطرق وأعدلها. والحض

فدل مجموع الآية، وحديث عائشة على أن المتصف بما في القرآن من مكارم الأخلاق: أنه يكون على خلق عظيم، وذلك لعظم ما في القرآن من مكارم الأخلاق، وسنذكر لك بعضًا من ذلك تنبيهًا به على غيره.

فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمُ ۗ ﴾ الآية. فانظر ما في هذه الآية من الحض على مكارم الأخلاق من الأمر بالعفو والنهي عن نسيان الفضل.

وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواً ﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ
عَلَىۤ ٱلَّا تَعْدِلُواْ أُعْدِلُواْ هُوَ ٱقْرَبُ لِلتَّقُوكَىٰ ﴾. فانظر ما في هذه الآيات من
مكارم الأخلاق، والأمر بأن تعامل من / عصى الله فيك بأن تطيعه
فيه.

وقال تعالى: ﴿ ﴿ وَأَعْبُدُواْ اللَّهَ وَلَا نَشْرِكُواْ بِهِ مَسَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْمَسَكِينِ وَالْجَادِ ذِى الْقُرْبَى وَالْجَادِ الْمَسَكِينِ وَالْجَادِ ذِى الْقُرْبَى وَالْجَادِ الْمَسَكِينِ وَالْجَادِ ذِى الْقُرْبَى وَالْجَادِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

الْقُرْبَ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكِرِ وَالْبَغِيْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ مَذَكُرُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَحِثُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلِا تَقْرَبُواْ الْفَوَحِثُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ اللّغُو أَعْرَضُواْ مَرُواْ بِاللّغِو مَرُواْ كِرَامًا إِنِي ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ اللّغُو أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا آعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا بَنْنَغِي الْجَهِلِينَ فِي ﴾ إلى غير عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا آغْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا بَنْغِي الْجَهِلِينَ فِي ﴾ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ما يدعو إليه القرآن من مكارم الأخلاق ، ومحاسن العادات .

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه إلى حل المشاكل العالمية بأقوم الطرق وأعدلها. ونحن دائمًا في المناسبات نبين هدي القرآن العظيم إلى حل ثلاث مشكلات، هي من أعظم ما يعانيه العالم في جميع المعمورة ممن ينتمي إلى الإسلام، - تنبيهًا بها على غيرها:

## المشكلة الأولى

هي ضعف المسلمين في أقطار الدنيا في العدد والعدد عن مقاومة الكفار. وقد هدى القرآن العظيم إلى حل هذه المشكلة بأقوم الطرق وأعدلها؛ فبين أن علاج الضعف عن مقاومة الكفار إنما هو بصدق التوجه إلى الله تعالى، وقوة الإيمان به والتوكل عليه؛ لأن الله قوي عزيز، قاهر لكل شيء؛ فمن كان من حزبه على الحقيقة لا يمكن أن يغلبه الكفار ولو بلغوا من القوة ما بلغوا.

فمن الأدلة المبينة لذلك: أن الكفار لما ضربوا على المسلمين ذلك الحصار العسكري العظيم في غزوة الأحزاب المذكور في قوله تعالى: ﴿ إِذْ جَآءُوكُم مِّن / فَوْقِكُم وَمِنْ أَسَفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَرُ

وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظَّنُونَا ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَلَا الظَّنُونَا ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَلَوْ مَلاحِ ذلك هو ما ذكرنا؛ فانظر شدة هذا الحصار العسكري وقوة أثره في المسلمين، مع أن جميع أهل الأرض في ذلك الوقت مقاطعوهم سياسة واقتصادًا، فإذا عرفت ذلك فاعلم أن العلاج الذي قابلوا به هذا الأمر العظيم، وحلوا به هذه المشكلة العظمى، هو ما بينه جل وعلا (في سورة الأحزاب) بقوله: ﴿ وَلَمَّا رَءًا ٱلمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنَا مَا وَعَدَنَا ٱللّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَدَقَ ٱللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَدَقَ ٱللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَدَقَ ٱللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا إِنَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَدَقَ ٱللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ﴿ وَاللّهُ اللّهُ وَمَازَادَهُمْ إِلّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ﴿ وَاللّهُ وَمَازَادَهُمْ إِلّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ﴿ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

فهذا الإيمان الكامل، وهذا التسليم العظيم لله جل وعلا، ثقة به، وتوكلاً عليه، هو سبب حل هذه المشكلة العظمى.

وقد صرح الله تعالى بنتيجة هذا العلاج بقوله تعالى: ﴿ وَرَدَّ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَّ وَكَانَ اللهُ قَوِيتًا الَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَّ وَكَانَ اللهُ قَوِيتًا عَرْبِيزًا فِي وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَلَهَ رُوهُم قِنْ أَهْلِ الْكِتَنْبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي عَرْبِيزًا فِي وَأَنزَلَ النِّينَ ظَلَهَ رُوهُم قِنْ أَهْلِ الْكِتَنْبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قَلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا فَي وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَوهُمْ وَأَمْوَهُمْ وَلَيْرَا فَي وَأَمْوَهُمْ وَأَرْضَالُمُ مَا لَمْ تَطَعُوهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا فِي \*

وهذا الذي نصرهم الله به على عدوهم ما كانوا يظنونه، ولا يحسبون أنهم ينصرون به وهو الملائكة والريح، قال تعالى: في يَحابُهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ﴾ ولما علم جل وعلا من أهل بيعة الرضوان الإخلاص الكامل، ونوه عن إخلاصهم بالاسم المبهم الذي هو الموصول في قوله: ﴿ اللّهَ لَمْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشّهَ جَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُوله: ﴿ اللّهُ اللّهُ عَنِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ مَا فِي قُلُومِهِمْ ﴾: أي: من الإيمان والإخلاص. . كان من الله عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ مَا فِي قُلُومُ عَنْ أَيْ : من الإيمان والإخلاص . . كان من

213

نتائج ذلك ما ذكره الله جل وعلا في قوله: ﴿ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقَدِرُواْ عَلَيْهَا قَدَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقَدِرُواْ عَلَيْهَا قَدَ اللهُ بِهَا وَكَا لَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ فَي اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ ع

فدلت الآية على أن الإخلاص لله وقوة الإيمان به، هو السبب لقدرة الضعيف على القوي وغلبته له: ﴿ كُم مِّن فِئ مَّ قَلِيلَةٌ عَلَيْكَ فَي هذه فِئ كَثِيرَةً عِلِيْنَ وَلَهُ مَع الصّحابِينَ فَي هذه الآية: ﴿ لَمْ تَقَدِرُواْ عَلَيْهَا ﴾ فعل في سياق النفي، والفعل في سياق النفي من صيغ العموم على التحقيق، كما تقرر في الأصول. النفي من صيغ العموم على التحقيق، كما تقرر في الأصول. ووجهه ظاهر؛ لأن الفعل الصناعي «أعني الذي يسمى في الاصطلاح فعل الأمر أو الفعل الماضي أو الفعل المضارع» ينحل عند النحويين، وبعض البلاغيين عن مصدر وزمن، كما أشار له في الخلاصة بقوله:

المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن

وعند جماعة من البلاغيين ينحل عن مصدر وزمن ونسبة، وهذا هو الظاهر كما حرره بعض البلاغيين، في بحث الاستعارة التبعية.

فالمصدر إذن كامن في مفهوم الفعل إجماعًا، فيتسلط النفي الداخل على الفعل على المصدر الكامن في مفهومه، وهو في المعنى نكرة، إذ ليس له سبب يجعله معرفة، فيئول إلى معنى النكرة في سياق النفي. وهي من صيغ العموم.

210

فقوله: ﴿ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا ﴾ في معنى لا قدرة لكم عليها، وهذا يعم سلب جميع أنواع القدرة؛ لأن النكرة في سياق النفي تدل على عموم السلب وشموله لجميع الأفراد الداخلة تحت العنوان، كما هو معروف في محله.

وبهذا تعلم أن جميع أنواع القدرة عليها مسلوب عنهم، ولكن الله جل وعلا أحاط بها فأقدرهم عليها، لما علم من الإيمان والإخلاص في قلوبهم: ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَمُهُمُ ٱلْعَلِبُونَ ﴿ وَإِنْ اللَّهُمُ الْعَلِبُونَ ﴿ وَإِنْ اللَّهُمُ الْعَلَيْمُ وَلَا اللَّهُ ا

## المشكلة الثانية

هي تسليط الكفار على المؤمنين بالقتل والجراح، وأنواع الإيذاء، مع أن المسلمين على الحق، والكفار على الباطل / .

وهذه المشكلة استشكلها أصحاب النبي ﷺ، فأفتى الله جل وعلا فيها، وبين السبب في ذلك بفتوى سماوية تتلى في كتابه جل وعلا.

وذلك أنه لما وقع ما وقع بالمسلمين يوم أحد، فقتل عم رسول الله ﷺ وابن عمته، ومثل بهما، وقتل غيرهما من المهاجرين، وقتل سبعون رجلًا من الأنصار، وجرح ﷺ، وشقت شفته، وكسرت رباعيته، وشج ﷺ.

استشكل المسلمون ذلك وقالوا: كيف ينال منا المشركون؟ ونحن على الحق وهم على الباطل؟! فأنزل الله قوله تعالى: ﴿أَوَ لَمَا آصَكُمُ مُصِيبَةُ قَدُ أَصَبَتُمُ مِّتُلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَاذَاً قُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ ﴾.

وقوله تعالى: ﴿ قُلُ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ ۗ فيه إجمال بينه تعالى

بقوله: ﴿ وَلَقَكَدُ صَكَدَقَكُمُ اللّهُ وَعَدَهُ وَإِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ مَ حَقَى إِذَا فَصُلُونَهُم بِإِذْنِهِ مَ حَقَى إِذَا فَصُلُونَهُم وَلَا تَحُسُونَهُم مِنْ اللّهُ مَ اللّهُ مَا تُحِبُونَ فَمُ مَن يُرِيدُ الدُّنْكَا - إلى قوله - لِيَبْتَلِيكُمُ ﴿ .

ففي هذه الفتوى السماوية بيان واضح؛ لأن سبب تسليط الكفار على المسلمين هو فشل المسلمين، وتنازعهم في الأمر، وعصيانهم أمره على أمره على أمره على أمره على أوضحنا هذا في سورة «آل عمران» ومن عرف أصل الداء عرف الدواء، كما لا يخفى.

## المشكلة الثالثة

هي اختلاف القلوب الذي هو أعظم الأسباب في القضاء على كيان الأمة الإسلامية، لاستلزامه الفشل، وذهاب القوة والدولة، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴿ وَقد أُوضِحنا معنى هذه الآية في سورة «الأنفال» /.

فترى المجتمع الإسلامي اليوم في أقطار الدنيا يضمر بعضهم لبعض العداوة والبغضاء، وإن جامل بعضهم بعضًا فإنه لا يخفى على أحد أنها مجاملة، وأن ما تنطوي عليه الضمائر مخالف لذلك.

وقد بين تعالى في سورة «الحشر» أن سبب هذا الداء الذي عمت به البلوى إنما هو ضعف العقل؛ قال تعالى: ﴿ تَعْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَى بقوله: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ وَقُلُوبُهُمْ شَتَى بقوله: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ فَي ولاشك أن داء ضعف العقل الذي يصيبه فيضعفه عن إدراك الحقائق، وتمييز الحق من الباطل، والنافع من

الضار، والحسن من القبيح، لا دواء له إلا إنارته بنور الوحي؛ لأن نور الوحي يحيا به من كان ميتًا، ويضيء الطريق للمتمسك به؛ فيريه الحق حقًا والباطل باطلاً، والنافع نافعًا، والضار ضارًا؛ قال فيريه الحق حقًا والباطل باطلاً، والنافع نافعًا، والضار ضارًا؛ قال تعالى: ﴿ أَوْمَن كَانَ مَيْتَا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِ النّاسِ كَمَن مَثُلُهُ فِي الظّلَمَتِ لِيسٌ بِخَارِج مِنْهَا ﴾ وقال تعالى: ﴿ اللّهُ وَلِي النّيرِ عَامَنُوا مَن الظلمات إلى النور يمشف له عن الطلمات إلى النور يمشف له عن الحقائق فيريه الحق أبصر الحق؛ لأن ذلك النور يمشف له عن الحقائق فيريه الحق أمّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وقال تعالى: ﴿ أَفَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجَهِدِ اللّهَ مَن الْأَعْمَى وَاللّهُ مَن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وقال تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْأَعْمَى وَاللّهُ مِن الطّلُم اللّهُ اللّهُ وَلَا الظّلُو وَلَا الطّلَمَةِ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَلَا الطّلُو وَلَا الطّلُو وَلَا الطّلُم وَلَا الطّلَم وقال تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِي اللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَلَا الطّلُم وَلَا الطّلُم وقال تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِي اللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَلَا الطّلُم وَلَا اللّهُ وَلَا الطّلُم وَلَا اللّهُ وَلَا الطّلُم وَلَا اللّهُ وَلَا اللّه عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّه وَاللّه وَاللّه على أن الإيمان يكسب الإنسان حياة بدلاً من الموت الذي كان فيها.

وهذا النور العظيم يكشف الحقائق كشفًا عظيمًا؛ كما قال تعالى: ﴿ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوْةٍ فِهَا مِصْبَاحٌ \_ إلى قوله \_: وَيَضْرِبُ اللّهُ الْأَشْلُ لِلنَّاسِ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَلَمَا كَانَ تَتَبِع جميع ما تدل عليه هذه الآية الكريمة من هدي القرآن للتي هي أقوم = يقتضي تتبع جميع القرآن وجميع السنة لأن العمل بالسنة من هدي القرآن للتي هي أقوم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ الرَّسُولُ / فَحُ ذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ للتي عَيْر ممكن في هذا الكتاب عَيْر ممكن في هذا الكتاب المبارك، اقتصرنا على هذه الجمل التي ذكرنا من هدي القرآن للتي هي أقوم تنبيهًا بها على غيرها. والعلم عند الله تعالى.

في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير للعلماء، وأحدهما يشهد له قرآن، وهو: أن معنى الآية: ﴿وَيَدُّعُ ٱلْإِنسَنُ بِٱلشّرِ ﴾ كأن يدعو على نفسه أو ولده بالهلاك عند الضجر من أمر؛ فيقول: اللهم أهلكني، أو أهلك ولدي؛ فيدعو بالشر دعاء لا يحب أن يستجاب له. وقوله: ﴿دُعَآءَمُ بِٱلْخِيرِ ﴾ أي: يدعو بالشر كما يدعو بالخير، فيقول عند الضجر: اللهم أهلك ولدي، كما يقول في غير بالضجر: اللهم عافه، ونحو ذلك من الدعاء.

ولو استجاب الله دعاءه بالشر لهلك. ويدل لهذا المعنى قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّهُ لِلنَّاسِ اللّهَ السّيَعَجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِى إِلَيْهِمَ الْإِجَابة بَالشر، كما يعجل لهم الإجابة بالشر، كما يعجل لهم الإجابة بالخير لقضى إليهم أجلهم، أي: لهلكوا وماتوا؛ فالاستعجال بمعنى التعجيل.

ويدخل في دعاء الإنسان بالشر قول النضر بن الحارث العبدري: ﴿ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ أُو ٱتَّتِنَا بِعَذَابِ ٱلِيمِ ﴿ ﴾.

وممن فسر الآية الكريمة بما ذكرنا: ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وهو أصح التفسيرين لدلالة آية يونس عليه.

الوجه الثاني في تفسير الآية: أن الإنسان كما يدعو بالخير فيسأل الله الجنة، والسلامة من النار، ومن عذاب القبر، كذلك قد

يدعو بالشر فيسأل الله أن ييسر له الزنى بمعشوقته، أو قتل مسلم هو عدو له ونحو ذلك. ومن هذا القبيل قول ابن جامع:

أطوف بالبيت فيمن يطوف وأرفع من مئزري المسبل وأسجد بالليل حتى الصباح وأتلو من المحكم المنزل / عسى فارج الهم عن يوسف يسخر لي ربة المحمل

\* قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَنَانِ ۖ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلْيَلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلْيَلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلْيَلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَنْتَغُواْ فَضَّلَا مِّن رَّيِكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْجِسَابُ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَلَّنَهُ تَقْصِيلًا ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ مُ لَا يَكُلُ مَن مَا يَعْمَ وَلَتَعْلَمُ الْمَا اللَّهُ مَا يَعْمَ وَلَمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ حَكُلُّ يَجَرِى لِأَجَلِ مُسَكَمًّ أَلَا هُو الْعَزِيزُ الْغَفَّرُ فَ الْعَنْدِرُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَجَعَلَ الْيَتَلَ سَكَنَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ الْغَفَرُ فَيُ وقوله: ﴿ وَالشَّمْسِ وَضَحَنها ﴿ وَالْقَمَرِ إِذَا كُسَبَاناً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿ وَقُوله: ﴿ وَالشَّمْسِ وَضَحَنها ﴿ وَالْقَمَرِ إِذَا لَمُنْهَا ﴿ وَالنَّهَا إِذَا يَغْشَنها ﴿ وَالنَّهَا إِذَا يَغْشَنها ﴿ وَالنَّهُ وَوَله: ﴿ وَالنَّهُ حَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ فَهَحُونًا عَايَةَ النَّلِ وَجَعَلْنَا عَايَةَ النَّلِ وَجَعَلْنَا عَايَةَ النَّهَارِ مُبَّصِرَةً لِتَبْتَعُواْ فَضَلًا مِّن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ السِّنِينَ وَالْجِسَابَ الله يعني أنه جعل الليل مظلمًا مناسبًا للهدوء والراحة، والنهار مضيئًا مناسبًا للحركة والاشتغال بالمعاش في الدنيا؛ فيسعون في معاشهم في النهار، ويستريحون / حين تعب العمل بالليل، ولو كان الزمن كله ليلاً لصعب عليهم العمل في معاشهم، ولو كان كله نهارًا لأهلكهم التعب من دوام العمل.

فكما أن الليل والنهار آيتان من آياته جل وعلا، فهما أيضًا نعمتان من نعمه جل وعلا. وبين هذا المعنى المشار إليه هنا في مواضع أخر، كقوله: ﴿قُلْ أَرْءَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَّلُ سَرِّمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِضِياً اللّهَ اللّهَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَّلُ سَرِّمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِضِياً اللّه يَوْمِ الْقِينَمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهِ يَأْتِيكُم اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللل

فقوله: ﴿ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ ﴾ أي: في الليل، وقوله: ﴿ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ ۦ ﴾ أي: في النهار، وقوله: ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا ۚ إِنَّ وَجَعَلْنَا ٱلْيَّلَ

لِبَاسًا ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ۞ الآية، وقوله: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ النَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ۞ ﴿ وقوله: ﴿ وَمِنْ ءَايَـٰذِهِ مَنَامُكُمْ بِٱلِّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْلِغَا قُرُكُم مِّن فَضَّلِهِ ۚ . ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَهُو ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰ كُمُ مِالنَّهَارِ ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات. يَتَوَفَّىٰ كُمْ مِاكَرَحْتُم مِالنَّهَارِ ﴾ ، إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدُ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ ؛ بين فيه نعمة أخرى على خلقه، وهي معرفتهم عدد السنين والحساب؛ لأنهم باختلاف الليل والنهار يعلمون عدد الأيام والشهور والأعوام، ويعرفون بذلك يوم الجمعة ليصلوا فيه صلاة الجمعة، ويعرفون شهر الصوم، وأشهر الحج، ويعلمون مضي أشهر العدة لمن تعتد بالأشهر المشار إليها في قوله: ﴿ وَالَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ الرَّبَّتُمُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشَّهُمْ وَاللَّهِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾، وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِن لِلَّهُمْ وَيَذَرُونَ أَزُونَا أَزُونَا أَنْ وَالْمِ للديون والإجارات، ونحو ذلك.

وبين جل وعلا هذه الحكمة في مواضع أخر، كقوله: ﴿ هُوَ اللَّذِي جَعَلَ / الشَّمْسَ ضِيَآءُ وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِئِعَلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِئِعَلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآينَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ وقوله جل وعلا: ﴿ ﴿ فَيَسْتَكُونَكَ عَنِ اللَّهِ لَمَةً قُلُ هِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَيِّ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات.

وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَةَ ٱلنَّهَا وَالنَّهَارَ عَلَيْكُ وَٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ فيه وجهان من التفسير للعلماء.

أحدهما: أن الكلام على حذف مضاف، والتقدير: وجعلنا

٤٢.

نيري الليل والنهار، أي: الشمس القمر آيتين.

وعلى هذا القول: فآية الليل هي القمر، وآية النهار هي الشمس، والمحو الطمس. وعلى هذا القول: فمحو آية الليل قيل: معناه السواد الذي في القمر؛ وبهذا قال على رضي الله عنه، ومجاهد، وروي عن ابن عباس رضى الله عنهما.

وقيل: معنى ﴿ فَمَحُوناً ءَايَةَ ٱلْكِلِ ﴾ أي: لم نجعل في القمر شعاعًا كشعاع الشمس ترى به الأشياء رؤية بينة، فنقص نور القمر عن نور الشمس هو معنى الطمس على هذا القول.

وهذا أظهر عندي لمقابلته تعالى له بقوله: ﴿ وَجَعَلْنَا ءَايَةُ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ والقول بأن معنى محو آية الليل: السواد الذي في القمر ليس بظاهر عندي، وإن قال به بعض الصحابة الكرام، وبعض أجلاء أهل العلم؟.

وقوله: ﴿ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ ﴾ على التفسير المذكور، أي: الشمس ﴿ مُبْصِرَةً ﴾ أي: ذات شعاع يبصر في ضوئها كل شيء على حقيقته.

قال الكسائي: هو من قول العرب: أبصر النهار: إذ أضاء وصار بحالة يبصر بها ـ نقله عنه القرطبي.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: هذا التفسير من قبيل قولهم: نهاره صائم، وليله قائم؛ ومنه قوله:

لقد لمتنا يا أم الغيلان في السرى ونمت وما ليل المحب بنائم

271

/ وغاية ما في الوجه المذكور من التفسير: حذف مضاف، وهو كثير في القرآن وفي كلام العرب إن دلت عليه قرينة؛ قال في الخلاصة:

وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذفا

والقرينة في الآية الكريمة الدالة على المضاف المحذوف قوله: ﴿ فَمَحَوْناً عَايَةَ النَّيلِ وَجَعَلْناً عَايةَ النّهارِ مُبْصِرةً ﴾ بإضافة الآية إلى الليل والنهار دليل على أن الآيتين المذكورتين لهما لاهما أنفسهما. وحذف المضاف كثير في القرآن، كقوله: ﴿ وَسُتَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي الْمَنْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ وقوله: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ أي: أكلها، ونحو ذلك. وعلى القول بتقدير المضاف، وأن المراد بالآيتين الشمس والقمر وعلى الموضحة لكون الشمس والقمر آيتين تقدمت موضحة في سورة النحل.

الوجه الثاني من التفسير: أن الآية الكريمة ليس فيها مضاف محذوف، وأن المراد بالآيتين نفس الليل والنهار، لا الشمس والقمر.

وعلى هذا القول فإضافة الآية إلى الليل والنهار من إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظ، تنزيلاً لاختلاف اللفظ منزلة الاختلاف في المعنى. وإضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف اللفظ كثيرة في القرآن وفي كلام العرب، فمنه في القرآن قوله تعالى: ﴿ شَهّرُ رَمَضَانَ . ﴾ الآية، ورمضان هو نفس الشهر بعينه على التحقيق، وقوله: ﴿ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ . . ﴾ الآية، والدار هي الآخرة

بعينها، بدليل قوله في موضع آخر: ﴿ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ ﴾ بالتعريف، والآخرة نعت للدار، وقوله: ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ قَ اللَّهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّيّ . . ﴾ الآية، والمكر هو السيء بدليل قوله: ﴿ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيّ أَلِلَّا بِأَهْلِهِ ٤ ﴾ .

ومن أمثلته في كلام العرب قول امرىء القيس:

كَبِكْر المُقاناة البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحلل/ ٤٢٢ لأن المقاناة هي البكر بعينها، وقول عنترة في معلقته:

ومشكّ سابغة هتكتُ فروجها بالسيف عن حامي الحقيقة معلم

لأن مراده بالمشك: السابغة بعينها؛ بدليل قوله: هتكت فروجها لأن الضمير عائد إلى السابغة التي عبر عنها بالمشك.

وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) في سورة فاطر. وبينا أن الذي يظهر لنا: أن إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف لفظ المضاف والمضاف إليه، أسلوب من أساليب اللغة العربية؛ لأن تغاير اللفظين ربما نزل منزلة التغاير المعنوي، لكثرة الإضافة المذكورة في القرآن، وفي كلام العرب. وجزم بذلك ابن جرير في بعض مواضعه في القرآن، وعليه فلا حاجة إلى التأويل المشار إليه بقوله في الخلاصة:

ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهمًا إذا ورد ومما يدل على ضعف التأويل المذكور قوله:

وإن يكونا مفردين فأضف حتمًا وإلا أتبع الذي ردف

لأن إيجاب إضافة العلم إلى اللقب مع اتحادهما في المعنى إن كانا مفردين المستلزم للتأويل، ومنع الاتباع الذي لا يحتاج إلى تأويل = دليل على أن ذلك من أساليب اللغة العربية، ولو لم يكن من أساليبها لوجب تقديم مالا يحتاج إلى تأويل على المحتاج إلى تأويل كما ترى. وعلى هذا الوجه من التفسير: فالمعنى: فمحونا الآية التي هي النهار مبصرة، أي: الآية التي هي النهار مبصرة، أي: جعلنا الليل ممحو الضوء مطموسه، مظلمًا لا تستبان فيه الأشياء كما لا يستبان ما في اللوح الممحو، وجعلنا النهار مبصرًا، أي: تبصر فيه الأشياء وتستبان.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَكُلَّ شَيْءِ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ ﴾ تقدم إيضاحه، والآيات الدالة عليه في سورة «النحل» في الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبَيْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ.. ﴾ الآية /.

274

في قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَكُلَّ إِنسَانٍ ٱلْزَمْنَاهُ طُكَيِرَةٍ ﴾ وجهان معروفان من التفسير:

الأول: أن المراد بالطائر: العمل، من قولهم: طار له سهم إذا خرج له، أي: ألزمناه ما طار له من عمله.

الثاني: أن المراد بالطائر ما سبق له في علم الله من شقاوة أو سعادة. والقولان متلازمان؛ لأن ما يطير له من العمل هو سبب ما يئول إليه من الشقاوة أو السعادة.

فإذا عرفت الوجهين المذكورين فاعلم أنا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن الآية قد يكون فيها للعلماء قولان، أو أقوال، وكلها حق، ويشهد له قرآن، فنذكر جميع الأقوال وأدلتها من القرآن؛ لأنها كلها حق، والوجهان المذكوران في تفسير هذه الآية الكريمة كلاهما يشهد له قرآن.

أما على القول الأول بأن المراد بطائره عمله: فالآيات الدالة على أن عمل الإنسان لازم له كثيرة جدًا؛ كقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلاَ أَمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَبِّ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجِّزَ بِهِ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيّٰهُا وقوله: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيهِ ﴿ وقوله: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلَيْقِهِ أَنِ وَقُوله: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلَيْقِهِ أَنَّ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَنَمُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيْرًا يَرَمُ ﴿ وَهُ وَالآيات بمثل هذا كثيرة جدًا.

وأما على القول بأن المراد بطائره نصيبه الذي طار له في الأزل من الشقاوة أو السعادة = فالآيات الدالة على ذلك أيضًا كثيرة، كقوله: ﴿ هُو ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ فَيَنكُمْ صَافِرٌ وَمِنكُمُ مُوْمِنُ ﴾ وقوله: ﴿ وَلِلاَلِكَ خَلَقَهُمُ أَي: للاختلاف إلى شقي وسعيد خلقهم، وقوله: ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ ﴾ وقوله: ﴿ فَرِيقً فِي ٱلجُنّةِ وَفَرِيقٌ فِي الجُنّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴿ إِن الله عنو ذلك من الآيات / .

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ فِي عُنُقِهِ اللهِ أَي: جعلنا عمله، أو ما سبق له من شقاوة في عنقه؛ أي: لازمًا له لزوم القلادة أو الغل لا ينفك عنه؛ ومنه قول العرب: تقلدها طوق

الحمامة. وقولهم: الموت في الرقاب. وهذا الأمر ربقة في رقبته، ومنه قول الشاعر:

اذهب بها إذهب بها طوقتها طوق الحمامه فالمعنى في ذلك كله: اللزوم وعدم الانفكاك.

وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَغُرِّجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ كَالَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ كَالَّ يَلْقَنَهُ مَنشُورًا ﴿ يَكُو خَلَ وَعَلا في هذه الآية الكريمة: أن ذلك العمل الذي ألزم الإنسان إياه يخرجه له يوم القيامة مكتوبًا في كتاب يلقاه منشورًا، أي: مفتوحًا يقرؤه هو وغيره.

وبين في موضع آخر: أن بعض الناس يؤتى هذا الكتاب بيمينه \_ جعلنا الله وإخواننا المسلمين منهم \_ وأن من أوتيه بيمينه يحاسب حسابًا يسيرًا، ويرجع إلى أهله مسرورًا، وأنه في عيشة راضية، في جنة عالية، قطوفها دانية، قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِنْبَهُ بِيَمِينِةِ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِنْبَهُ بِيَمِينِةِ ﴿ فَاللَّهُ مُسَرُّورًا ﴿ فَكُاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ فَكُاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴾

240

وقال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنَنَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْ كِنَابِيَهُ ۞ إِنِّ ظَنَتُ أَنِّ مُلَاتٍ حِسَابِيَةً ۞ فَهُوَ فِي عِشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ فِي جَنَّتَةٍ عَالِيكَةٍ ۞ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴾

وبين في موضع آخر: أن من أوتيه بشماله يتمنى أنه لم يؤته. وأنه / يؤمر به فيصلى الجحيم، ويسلك في سلسلة من سلاسل النار ذرعها سبعون ذراعًا. وذلك في قوله: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِنَبَهُ بِشِمَالِهِ مَنَّ فَعُولُ يَلَيّنَهَا كَانَتِ الْقَاضِيةَ ﴿ مَا أَمَّ فَا الله عَنِي مَالِيهِ ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِى كِنَبِيهُ فِي مَا الله وَإِنَّ الله وَإِنَا المسلمين من النار، وما قرب إليها من قول وعمل.

وبين في موضع آخر: أن من أوتي كتابه وراء ظهره يصلى السعير، ويدعو الثبور؛ وذلك في قوله: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنَبُهُ وَرَاءً ظَهْرِفِي وَيَعْلَى اللَّهِ وَيَصْلَى سَعِيرًا الله وقوله تعالى: ﴿ اَقَرَأُ كِنَبُكُ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا الله ﴾ يعني أن نفسه تعلم أنه لم يظلم، ولم يكتب عليه إلا ما عمل؛ لأنه في ذلك الوقت يتذكر كل ما عمل في الدنيا من أول عمره إلى آخره؛ كما قال تعالى: ﴿ يُنَبُّؤُا

وقد بين تعالى في مواضع أخر: أنه إن أنكر شيئًا من عمله شهدت عليه جوارحه، كقوله تعالى: ﴿ الْيُوْمَ نَغْتِمُ عَلَى اَفْوَهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا آيَدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ الْيُوْمَ فَغْتِمُ عَلَى اَفْوَهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا آيَدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَقَالُواْ لِحَلُوهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا اللّهُ الّذِي آنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ لِلَهِ تَرْجَعُونَ ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسَتَيْرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمَّعُكُم وَلا أَبْصَارُكُمْ مَرَّةٍ وَ لِلَهِ تَرْجَعُونَ ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسَتَيْرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمَّعُكُم وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنتُمْ أَنَّ اللّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِتَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا كُونَا لِكُو طَنْكُمُ وَلَا اللّهُ الّذِي وَلَا عُمْدُونَ ﴿ وَلَا كُونَا لِكُو طَلْكُمْ وَلَا كُولُولُ مَا اللّهُ اللّهُ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِتَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا كُولُولُ كُولُولُ اللّهُ اللّهُ

ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَكُمْ فَأَصَّبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ بَلِ اللهِ عَلَا: ﴿ بَلِ اللهِ لَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

## تنبيه

لفظة ﴿ كَفَى ﴾ تستعمل في القرآن واللغة العربية استعمالين:

تستعمل متعدية، وهي تتعدى غالبًا إلى مفعولين، وفاعل هذه المتعدية / لا يجر بالباء؛ كقوله: ﴿ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ﴾ وكقوله: ﴿ أَلِيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبَّدَةً ﴿ . ﴾ الآية، وقوله: ﴿ فَسَيَكُفِيكَهُمُ اللَّهُ . ﴾ الآية، ونحو ذلك من الآيات.

وتستعمل لازمة، ويطرد جر فاعلها بالباء المزيدة لتوكيد الكفاية؛ كقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ وَكَفَى بِأَللَّهِ وَكِيلًا ﴿ وَكَفَى بِأَللَّهِ وَكِيلًا ﴿ وَكَفَى بِأَللَّهِ وَكِيلًا ﴿ وَكَفَى بِأَللَّهِ وَكِيلًا ﴿ وَقُولُه : ﴿ وَكُفَّى بِأَللَّهِ وَكِيلًا إِللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ويكثر إتيان التمييز بعد فاعلها المجرور بالباء. وزعم بعض علماء العربية: أن جر فاعلها بالباء لازم. والحق أنه يجوز عدم جره بها، ومنه قول الشاعر:

عميرة ودع إن تجهزت غاديًا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا وقول الآخر:

ويخبرني عن غائب المرء هديه كفي الهدى عما غيب المرء مخبرا وعلى قراءة من قرأ: ﴿ يُلقَّاه ﴾ بضم الياء وتشديد القاف

مبنيًا للمفعول = فالمعنى: أن يلقيه ذلك الكتاب يوم القيامة؛ فحذف الفاعل فبنى الفعل للمفعول. وقراءة من قرأ ﴿ يَخرُج ﴾ بفتح الياء وضم الراء، مضارع خرج مبنيًا للفاعل، فالفاعل ضمير يعود إلى الطائر بمعنى العمل.

وقوله: ﴿ كِتَبُا ﴾ حال من ضمير الفاعل؛ أي: ويوم القيامة يخرج هو، أي: العمل المعبر عنه بالطائر في حال كونه كتابًا يلقاه منشورا. وكذلك على قراءة ﴿ يخرج ﴾ بضم الياء وفتح الراء مبنيًا للمفعول، فالضمير النائب عن الفاعل راجع أيضًا إلى الطائر الذي هو العمل، أي: يخرج له هو، أي: طائره بمعنى عمله، في حال كونه كتابًا.

وعلى قراءة: ﴿ يخرج ﴾ بضم الياء وكسر الراء مبنيًا للفاعل، فالفاعل ضمير يعود إلى الله تعالى، وقوله: ﴿ كِتَبُا ﴾ مفعول به؛ أي: ويوم القيامة يخرج هو، أي: يخرج الله له كتابًا يلقاه منشورا.

وعلى قراءة الجمهور منهم السبعة: فالنون في: ﴿ وَنُخْرِجُ ﴾ نون العظمة / لمطابقة قوله: ﴿ أَلْزَمْنُكُ ﴾ و ﴿ كِتَبُا ﴾ مفعول به لنخرج كما هو واضح. والعلم عند الله تعالى.

 \* قوله تعالى: ﴿ مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ﴾.

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من اهتدى فعمل بما يرضي الله جل وعلا، أن اهتداءه ذلك إنما هو لنفسه؛ لأنه هو الذي ترجع إليه فائدة ذلك الاهتداء، وثمرته في الدنيا والآخرة.

وأن من ضل عن طريق الصواب فعمل بما يسخط ربه جل وعلا، أن ضلاله ذلك إنما هو على نفسه؛ لأنه هو الذي يجني ثمرة عواقبه السيئة الوخيمة، فيخلد به في النار.

وبين هذا المعنى في مواضع كثيرة؛ كقوله: ﴿ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُةً وَمَنْ فَلِيَهُ كُفْرُةً وَمَنْ فَلِيَهُ اللّهِ اللّهِ مَ وقوله: ﴿ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُةً وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلاَ نَفْسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴿ وقوله: ﴿ قَدْ جَآءَكُم بَصَآيِرُ مِن تَبِّكُمْ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿ فَهُ وقوله: ﴿ فَمَن فَلِينَهُا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿ فَهُ وقوله: ﴿ فَمَن أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلّ فَإِنّما يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم فِعَلِي فَهَا عَلَيْكُم فَعَلِي فَهَا عَلَيْكُم فَوَلِهُ عَلَيْكُم فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم فَوَله عَلَيْهُا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم فَا فَا مَنها بِوَكِيلٍ فَهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم فَا مَنها فَوَ اللّهِ اللّهِ فَا مَنها هَذَا كثيرة جدًا. وقد قدمنا طرفًا منها في سورة «النحل».

\* قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى ﴾.

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لا تحمل نفس ذنب أخرى؛ بل لا تحمل نفس إلا ذنبها. فقوله: ﴿ وَلَا نُزِرُ ﴾ أي: لا تحمل، من وزر يزر إذا حمل. ومنه سمى وزير السلطان؛ لأنه يحمل أعباء تدبير شئون الدولة. والوزر: الإثم؛ يقال: وزر يزر وزرًا، إذا أثم. والوزر أيضًا: الثقل المثقل، أي: لا تحمل نفس وازرة، أي: آثمة وزر نفس أخرى؛ أي: إثمها، أو حملها الثقيل؛ بل لا تحمل إلا وزر نفسها.

وهذا المعنى جاء في آيات أخرى؛ كقوله: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَكَ ۚ وَإِن تَدَّعُ مُثَقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَىّ ۗ وَلَوْ كَانَ ذَا قُـرَبَّ ۗ وقوله: ﴿ وَلَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَكَ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم / مَرْجِفَكُمْ مَدَ . ﴾ الآية، وقوله: ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ

مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا نُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِلَى غَيْرِ ذَلْكُ مِنِ الآياتِ.

وقد قدمنا في سورة «النحل» بإيضاح: أن هذه الآيات لا يعارضها قوله تعالى: ﴿ وَلَيَحْمِلُكُ أَنْقَالُكُمْ وَأَنْقَالُا مَّعَ أَنْقَالِهِمْ . ﴾ الآية، ولا قوله: ﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَمِنَ اوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ الآية؛ لأن المراد بذلك أنهم حملوا أوزار ضلالهم في أنفسهم، وأوزار إضلالهم غيرهم؛ لأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئًا ـ كما تقدم مستوفى.

## تنبيه

يرد على هذه الآية الكريمة سؤالان:

الأول: ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما من «أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» فيقال: ما وجه تعذيبه ببكاء غيره، إذ مؤاخذته ببكاء غيره قد يظن من لا يعلم أنها من أخذ الإنسان بذنب غيره؟.

السؤال الثاني: إيجاب دية الخطإ على العاقلة، فيقال: ما وجه إلزام العاقلة الدية بجناية إنسان آخر؟.

والجواب عن الأول: هو أن العلماء حملوه على أحد أمرين: الأول: أن يكون الميت أوصى بالنوح عليه، كما قال طرفة بن العبد في معلقته:

إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقى على الجيب يا ابنة معبد

279

لأنه إذ كان أوصى بأن يناح عليه: فتعذيبه بسبب إيصائه بالمنكر، وذلك من فعله لا فعل غيره.

الثاني: أن يهمل نهيهم عن النوح عليه قبل موته، مع أنه يعلم أنهم سينوحون عليه؛ لأن إهماله نهيهم تفريط منه، ومخالفة لقوله تعالى: ﴿ قُوا أَنفُسَكُم وَأَهَلِيكُم نَارًا ﴾ فتعذيبه إذًا بسبب تفريطه، وتركه ما أمر الله به من قوله: / ﴿ قُوا أَنفُسَكُم ﴾ الآية ـ وهذا ظاهر كما ترى.

وعن الثاني: بأن إيجاب الدية على العاقلة ليس من تحميلهم وزر القاتل، ولكنها مواساة محضة أوجبها الله على عاقلة الجاني؛ لأن الجاني لم يقصد سوءًا، ولا إثم عليه البتة، فأوجب الله في جنايته خطأ الدية بخطاب الوضع، وأوجب المواساة فيها على العاقلة، ولا إشكال في إيجاب الله على بعض خلقه؛ كما أوجب أخذ الزكاة من مال الأغنياء وردها إلى الفقراء.

واعتقد من أوجب الدية على أهل ديوان القاتل خطأ كأبي حنيفة وغيره = أنها باعتبار النصرة فأوجبها على أهل الديوان. ويؤيد هذا القول ما ذكره القرطبي في تفسيره قال: «وأجمع أهل السير والعلم: أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة، فأقرها رسول الله على في الإسلام، وكانوا يتعاقلون بالنصرة، ثم جاء الإسلام فجرى الأمر على ذلك، حتى جعل عمر الديوان، واتفق الفقهاء على رواية ذلك والقول به. وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله على ولا زمن أبي بكر ديوان، وأن عمر جعل الديوان، وجمع بين الناس، وجعل أهل كل ناحية يدًا، وجعل عليهم قتال وجمع بين الناس، وجعل أهل كل ناحية يدًا، وجعل عليهم قتال

من يليهم من العدو. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿ ﴾.

ظاهر هذه الآية الكريمة: أن الله جل وعلا لا يعذب أحدًا من خلقه لا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى يبعث إليه رسولاً ينذره ويحذره فيعصي ذلك الرسول، ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار.

وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِّ ﴾ فصرح في هذه الآية الكريمة: بأنه لابد أن يقطع حجة كل أحد بإرسال الرسل، مبشرين من أطاعهم بالجنة، ومنذرين من عصاهم بالنار.

وهذه الحجة التي أوضح هنا قطعها بإرسال الرسل مبشرين ٢٣٠ ومنذرين. / بينها في آخر سورة طه بقوله: ﴿ وَلَوْأَنَّاۤ أَهْلَكُنْنَهُم بِعَذَابِ مِنْ قَبْلِ أَن نَذِلً مِن قَبْلِ أَن نَذِلً مِن قَبْلِ أَن نَذِلً وَنَخَذَرِكُ مِن مَا لَهُ اللَّهُ اللّ

وأشار لها في سورة القصص بقوله: ﴿ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيَّدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْسَنَارَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَايَنِكَ مُصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْسَنَارَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَايَنِكَ وَيَكُونَ مِنَ الْمُونِينَ فَقَ وَقُوله جل وعلا: ﴿ ذَلِكَ أَن لَمْ يَكُن رَبُّكَ مُهَالِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وقوله : ﴿ يَتَأَهُلُ الْكِنْكِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتَرَقِ مِنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتَرَقِ مِنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدُ جَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ﴾ الآية ، وكقوله : ﴿ وَهَذَا كِنَابُ أَنزَلْنَكُ مُبَارَكُ فَأَتَبِعُوهُ عَلَى اللّهِ مُن وكقوله : ﴿ وَهَذَا كِنَابُ أَنزَلْنَكُ مُبَارَكُ فَأَتَبِعُوهُ

وَاتَقُواْ لَعَلَكُمُ تُرَحَمُونَ ﴿ آَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أَنزِلَ ٱلْكِلَابُ عَلَىٰ طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمَ لَغَنفِلِينَ ﴿ آَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِئَدُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمُّ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّيِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ ﴾ الآية، إلى غير ذلك من الآيات.

ويوضح ما دلت عليه هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن العظيم من أن الله جل وعلا لا يعذب أحدًا إلا بعد الإنذار والإعذار على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام = تصريحه جل وعلا في آيات كثيرة: بأنه لم يدخل أحد النار إلا بعد الإعذار والإنذار على ألسنة الرسل؛ فمن ذلك قوله جل وعلا: ﴿ كُلُّماً ٱلْقِيَ وَلِهَ خَرَنَا مُا أَلَم يَأْتِكُم نَذِيرٌ ﴿ قَالُوا بَلِنَ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللهُ مِن شَيْءٍ الآية.

ومعلوم أن قوله جل وعلا: ﴿ كُلَّمَاۤ أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ ﴾ يعم جميع الأفواج الملقين في النار.

وقد تقرر في الأصول: أن الموصولات كالذي والتي وفروعهما من صيغ العموم؛ لعمومها في كل ما تشمله صلاتها، وعقده في

مراقي السعود بقوله في صيغ العموم:

صِيَغْهُ كل أو الجميع وقد تلا الذي التي الفروع

ومراده بالبيت: أن لفظة «كل، وجميع، والذي، والتي» والتي» وفروعهما كل ذلك من صيغ العموم؛ فقوله تعالى: ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَامُورُ وَا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا لَهِ إِلَى حَوله \_ قَالُواْ بَكَنَ ﴾ عام في جميع الكفار. وهو ظاهر في أن جميع أهل النار قد أنذرتهم الرسل في دار الدنيا؛ فعصوا أمر ربهم كما هو واضح.

ونظيره أيضًا قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّوْ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَعْزِى كُلَّ كَفُورِ ﴿ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّوْ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَعْزِى كُلَّ كَفُو وَهُمْ يَصَّطَرِخُونَ فِهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّ الْعَمَلُ أَوَلَمْ نَعْمَلُ مَا يَتَذَكَّرُ فِهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ﴾ فقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ - إلى قوله - وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ﴾ عام أيضًا في جميع أهل النار ؟ كما تقدم إيضاحه قريبًا.

ونظير ذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴿ قَالُواْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمُ وَبَكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴿ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَا دُعَتُواْ ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿ فَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّالِمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

وهذه الآيات التي ذكرنا وأمثالها في القرآن تدل على عذر أهل الفترة بأنهم لم يأتهم نذير ولو ماتوا على الكفر؛ وبهذا قالت جماعة من أهل العلم.

وذهبت جماعة أخرى من أهل العلم إلى أن كل من مات على الكفر فهو في النار ولو لم يأته نذير، واستدلوا بظواهر آيات من كتاب الله، وبأحاديث عن النبي ﷺ. فمن الآيات التي استدلوا ٤٣٢ بها / قوله تعالى: ﴿ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمَّ كُفَّارُّ أُوْلَتَهِكَ أَعْتَدْنَا لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا إِنَّ هِ وَقُولُه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاثُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّـاسِ ٱجْمَعِـينَ شَيَّ﴾ وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمَّ كُفَّارٌ فَكُن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِدِّ اَوْلَتِكَ لَهُمْ عَذَاكُ أَلِيْكُمُ وَمَا لَهُمُ مِّن نَصْرِينَ ۞﴾ وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِـ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ وقوله: ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ ١٠٠٠ وقوله: ﴿ إِنَّهُمُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ ﴾ الآية، وقولُه: ﴿ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ إِلَّهُ عَيْرُ ذَلْكُ مِنَ الآياتِ.

وظاهر جميع هذه الآيات العموم؛ لأنها لم تخصص كافرًا دون كافر؛ بل ظاهرها شمول جميع الكفار.

ومن الأحاديث الدالة على أن الكفار لا يعذرون في كفرهم بالفترة ما أخرجه مسلم في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس: أن رجلاً قال: يا رسول الله، أين أبي؟. قال: «في النار» فلما قفى دعاه فقال: «إن أبي وأباك في النار» اهـ.

وقال مسلم رحمه الله في صحيحه أيضًا: حدثني يحيى بن أيوب، ومحمد بن عباد \_ واللفظ ليحيى \_ قالا: حدثنا مروان بن معاوية، عن يزيد يعني ابن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة

قال: قال رسول الله على: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي». حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب قال: حدثنا محمد ابن عبيد، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: زار النبي على قبر أمه فبكى وأبكى من حوله؛ فقال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت» اهد. إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على عدم عذر المشركين بالفترة /.

وهذا الخلاف مشهور بين أهل الأصول ـ هل المشركون الذين ماتوا في الفترة وهم يعبدون الأوثان في النار لكفرهم، أو معذورون بالفترة؟ وعقده في «مراقي السعود» بقوله:

ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع

وممن ذهب إلى أَنّ أهل الفترة الذين ماتوا على الكفر في النار: النووي في شرح مسلم، وحكى عليه القرافي ـ في شرح التنقيح ـ الإجماع؛ كما نقله عنه صاحب «نشر البنود».

وأجاب أهل هذا القول عن قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۞﴾ من أربعة أوجه:

الأول: أن التعذيب المنفي في قوله: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ . ﴾ الآية، وأمثالها من الآيات: إنما هو التعذيب الدنيوي؛ كما وقع في الدنيا من العذاب بقوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم لوط، وقوم شعيب، وقوم موسى وأمثالهم. وإذًا فلا ينافي ذلك التعذيب

في الآخرة. ونسب هذا القول القرطبي، وأبو حيان، والشوكاني وغيرهم في تفاسيرهم إلى الجمهور.

والوجه الثاني: أن محل العذر بالفترة المنصوص في قوله: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ . . ﴾ الآية، وأمثالها في غير الواضح الذي لا يخفى على أدنى عاقل، أما الواضح الذي لا يخفى على من عنده عقل كعبادة الأوثان فلا يعذر فيه أحد؛ لأن الكفار يقرون بأن الله هو ربهم، الخالق الرازق، النافع، الضار، ويتحققون كل التحقق أن الأوثان لا تقدر على جلب نفع ولا على دفع ضر، كما قال عن قوم إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ﴿ لَقَدُّ عَلِمْتَ مَا هَـٰٓ وُلَاَّءٍ يَنطِقُونَ ﴾ وكما جاءت الآيات القرآنية بكثرة بأنهم وقت الشدائد يخلصون الدعاء لله وحده، لعلمهم أن غيره لا ينفع ولا يضر، كقوله: ﴿ فَإِذَا رَكِبُولُ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ . . ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَإِذَا غَشِيَهُم مُّوجٌ كَالْظُلَلِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينِّ . . ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِي ٱلْبَحْيِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ . . ﴾ الآية، إلى غير ذلك / من الآيات. ولكن الكفار غالطوا أنفسهم لشدة تعصبهم لأوثانهم، فزعموا أنها تقربهم إلى الله زلفي، وأنها شفعاؤهم عند الله، مع أن العقل يقطع بنفي ذلك.

الوجه الثالث: أن عندهم بقية إنذار مما جاءت به الرسل الذين أرسلوا قبل نبينا على المراهيم وغيره، وأن الحجة قائمة عليهم بذلك. وجزم بهذا النووي في شرح مسلم، ومال إليه العبادي في (الآيات البينات).

الدالة على أن بعض أهل الفترة في النار، كما قدمنا بعض الأحاديث الواردة بذلك في صحيح مسلم وغيره.

وأجاب القائلون بعذرهم بالفترة عن هذه الأوجه الأربعة: فأجابوا عن الوجه الأول، وهو كون التعذيب في قوله: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿ وَمَا لَكُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿ وَهَا لَا خروي من وجهين:

الأول: أنه خلاف ظاهر القرآن؛ لأن ظاهر القرآن انتفاء التعذيب مطلقًا، فهو أعم من كونه في الدنيا، وصرف القرآن عن ظاهره ممنوع إلا بدليل يجب الرجوع إليه.

الوجه الثاني: أن القرآن دل في آيات كثيرة على شمول التعذيب المنفي في الآية للتعذيب في الآخرة، كقوله: ﴿ كُلُّمَا أُلْقِيَ فِي الآخرة، كقوله: ﴿ كُلُّماً أُلْقِيَ فِي الآخرة مُنْ فَيْ اللَّهُ وهو دليل على أن جميع أفواج أهل النار ما عذبوا في الآخرة إلا بعد إنذار الرسل، كما تقدم إيضاحه بالآيات القرآنية.

وأجابوا عن الوجه الثاني: وهو أن محل العذر بالفترة في غير الواضح الذي لا يخفى على أحد ـ بنفس الجوابين المذكورين آنفًا؛ لأن الفرق بين الواضح وغيره مخالف لظاهر القرآن، فلابد له من دليل يجب الرجوع إليه، ولأن الله نص على أن أهل النار ما عذبوا بها حتى كذبوا الرسل في دار الدنيا، بعد إنذارهم من ذلك الكفر الواضح، كما تقدم إيضاحه /.

وأجابوا عن الوجه الثالث الذي جزم به النووي، ومال إليه

العبادي وهو قيام الحجة عليهم بإنذار الرسل الذين أرسلوا قبله على بأنه قول باطل بلاشك؛ لكثرة الآيات القرآنية المصرحة ببطلانه؛ لأن مقتضاه أنهم أنذروا على ألسنة بعض الرسل، والقرآن ينفي هذا نفيًا باتًا في آيات كثيرة؛ كقوله في «يس»: ﴿ لِنُنذِرَ وَابَاؤُهُمُ الْذِرَ وَابَاؤُهُمُ الْذِرَ وَابَاؤُهُمُ الْذِرَ وَابَاؤُهُمُ الْذِرَ وَابَاؤُهُمُ الْذِرَ وَابَاؤُهُمُ الله نفية على فَهُمْ عَنفِلُونَ ﴿ وَ هُمَا ﴾ في قوله: ﴿ مَّا أَنذِرَ وَابَاؤُهُمُ الله نفية على التحقيق، لا موصولة، وتدل لذلك الفاء في قوله: ﴿ فَهُمْ عَنفِلُونَ ﴿ وَمَا كُنتَ بِعَانِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَحْمَةً مِن رَبِّكَ لِتُنذِر وَقَمًا مَا أَتَنهُم مِن نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ . . المَّاتِيمُ قَبْلُكَ مِن نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لِتُنذِر قَومًا مَا أَتَنهُم مِن نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ . . المَّقَرَبُهُ بَلُ هُو اللَّحَقُ مِن رَبِّكَ لِتُنذِر قَومًا مَا أَتَنهُم مِن نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ . . الله عير ذلك من الآيات.

وأجابوا عن الوجه الرابع: بأن تلك الأحاديث الواردة في صحيح مسلم وغيره أخبار آحاد يقدم عليها القاطع، وهو قوله: ﴿ كُلَّمَا أَلْقِي فِيهَا فَوَّجُ سَأَلَمُمُ وَقُولُه: ﴿ كُلَّمَا أَلْقِي فِيهَا فَوَّجُ سَأَلَمُمُ خَزَنَنُهَا أَلَةً يَأْتِكُو نَذِيرٌ فِي قَالُواْ بَكَى ﴾ ونحو ذلك من الآيات.

وأجاب القائلون بالعذر بالفترة أيضًا عن الآيات التي استدل بها مخالفوهم كقوله: ﴿ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ صُفَّارُ أُوْلَيَهِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ مَن الآيات = بأن محل أَعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَمَا كُنَا ذَكُ فَيما إذا أرسلت إليهم الرسل فكذبوهم بدليل قوله: ﴿ وَمَا كُنَا مُعَذِيبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿ وَمَا كُنَا مُعَذِيبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿ وَهَا كُنَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وأجاب القائلون بتعذيب عبدة الأوثان من أهل الفترة عن قول

547

مخالفيهم: إن القاطع الذي هو قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَقَّى لَبُعَثَ رَسُولًا فَيَ القاطع الذي هو قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَقَّى لَبُعَثَ رَسُولًا فَيَ عجب تقديمه على أخبار الآحاد الدالة على تعذيب بعض أهل الفترة، كحديثي مسلم في صحيحه المتقدمين = بأن الآية عامة، والحديثين كلاهما خاص في شخص معين، والمعروف في الأصول أنه لا يتعارض عام وخاص؛ لأن الخاص / يقضي على العام كما هو مذهب الجمهور، خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله، كما بيناه في غير هذا الموضع.

فما أخرجه دليل خاص خرج من العموم، وما لم يخرجه دليل خاص بقي داخلاً في العموم؛ كما تقرر في الأصول.

وأجاب المخالفون عن هذا: بأنه لو سلم أن عدم الإنذار في دار الدنيا علة لعدم التعذيب في الآخرة، وحصلت علة الحكم التي هي عدم الإنذار في الدنيا، مع فقد الحكم الذي هو عدم التعذيب

2 TV

في الآخرة للنص في الأحاديث على التعذيب فيها؛ فإن وجود علة الحكم مع فقد الحكم المسمى في اصطلاح أهل الأصول بـ «النقض» تخصيص للعلة، بمعنى أنه قصر لها على بعض أفراد معلولها بدليل خارج كتخصيص العام؛ أي: قصره على بعض أفراده بدليل. والخلاف في النقض هل هو إبطال للعلة، أو تخصيص لها معروف في الأصول، وعقد الأقوال في ذلك صاحب «مراقي السعود» بقوله في مبحث القوادح:

منها وجود الوصف دون الحكم والأكثرون عندهم لا يقدح وقد روي عن مالك تخصيص وعكس هذا قد رآه البعض إن لم تكن منصوصة بظاهر إن جا لفقد الشرط أو لما منع

سماه بالنقض وعاة العلم بل هو تخصيص وذا مصحح/ إن يك الاستنباط لا التنصيص ومنتقى ذي الاختصار النقض وليس فيما استنبطت بضائر والوفق في مثل العرايا قد وقع

فقد أشار في الأبيات إلى خمسة أقوال في النقض: هل هو تخصيص، أو إبطال للعلة، مع التفاصيل التي ذكرها في الأقوال المذكورة.

واختار بعض المحققين من أهل الأصول: أن تخلف الحكم عن الوصف إن كان لأجل مانع من تأثير العلة، أو لفقد شرط تأثيرها فهو تخصيص للعلة، وإلا فهو نقض وإبطال لها، فالقتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص إجماعًا.

فإذا وجد هذا الوصف المركب الذي هو القتل العمد العدوان، ولم يوجد الحكم الذي هو القصاص في قتل الوالد ولده لكون الأبوة مانعًا من تأثير العلة في الحكم = فلا يقال هذه العلة منقوضة؛ لتخلف الحكم عنها في هذه الصورة، بل هي علة منع من تأثيرها مانع، فيخصص تأثيرها بما لم يمنع منه مانع.

وكذلك من زوج أمته من رجل، وغره فزعم له أنها حرة فولد منها؛ فإن الولد يكون حرًا، مع أن رق الأم علة لرق الولد إجماعًا؛ لأن كل ذات رحم فولدها بمنزلتها؛ لأن الغرور مانع، منع من تأثير العلة التي هي رق الأم في الحكم الذي هو رق الولد.

وكذلك الزني، فإنه علة للرجم إجماعًا.

فإذا تخلف شرط تأثير هذه العلة التي هي الزنى في هذا الحكم الذي هو الرجم، ونعني بذلك الشرط الإحصان، فلا يقال: إنها علة منقوضة، بل هي علة تخلف شرط تأثيرها. وأمثال هذا كثيرة جدًا، هكذا قاله بعض المحققين /.

٤٣٨

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: الذي يظهر: أن آية «الحشر» دليل على أن النقض تخصيص للعلة مطلقًا، والله تعالى أعلم. ونعني بآية «الحشر» قوله تعالى في بني النضير: ﴿ وَلَوَلَا آنَ كُنَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلاَءَ لَعَذَّ بَهُمْ فِ ٱلدُّنْيَ وَلَكُمْ فِ ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴿ وَلَوَلَا آنَ كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاَءَ لَعَذَّ بَهُمْ فِ ٱلدُّنْيَ وَلَكُمْ فِ ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴿ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

ثم بين جل وعلا علة هذا العقاب بقوله: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَوُا اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ الآية. وقد يوجد بعض من شاق الله ورسوله، ولم يعذب بمثل العذاب الذي عذب به بنو النضير، مع الاشتراك في العلة التي

هي مشاقة الله ورسوله. . فدل ذلك على أن تخلف الحكم عن العلة في بعض الصور: تخصيص للعلة لا نقض لها. والعلم عند الله تعالى.

أما مثل بيع التمر اليابس بالرطب في مسألة بيع العرايا، فهو تخصيص للعلة إجماعًا لا نقض لها، كما أشار له في الأبيات بقوله:

## \* والوفق في مثل العرايا قد وقع \*

قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر أن التحقيق في هذه المسألة التي هي: هل يعذر المشركون بالفترة أو لا! هو أنهم معذورون بالفترة في الدنيا، وأن الله يوم القيامة يمتحنهم بنار يأمرهم باقتحامها، فمن اقتحمها دخل الجنة، وهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته في الدنيا، ومن امتنع دخل النار وعذب فيها، وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنيا؛ لأن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل.

وإنما قلنا: إن هذا هو التحقيق في هذه المسألة لأمرين:

الأول: أن هذا ثبت عن رسول الله ﷺ، وثبوته عنه نص في محل النزاع، فلا وجه للنزاع ألبتة مع ذلك.

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية التي نحن بصددها \_ بعد أن ساق الأحاديث الكثيرة الدالة على عذرهم بالفترة وامتحانهم يوم القيامة رادًا على ابن عبدالبر تضعيف أحاديث عذرهم وامتحانهم، بأن / الآخرة دار جزاء لا عمل، وأن

التكليف بدخول النار تكليف بما لا يطاق وهو لا يمكن ما نصه -:

والجواب عما قال: أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما قد نص على ذلك كثير من أئمة العلماء، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن، وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط، أفادت الحجة عند الناظر فيها.

وأما قوله: إن الدار الآخرة دار جزاء، فلاشك أنها دار جزاء، ولا ينافي التكليف في عرصاتها قبل دخول الجنة أو النار، كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل السنة والجماعة من امتحان الأطفال، وقد قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ ﴾ الآية.

وقد ثبت في الصحاح وغيرها: «أن المؤمنين يسجدون لله يوم القيامة، وأن المنافق لا يستطيع ذلك، ويعود ظهره كالصفيحة الواحدة طبقًا واحدًا، كلما أراد السجود خر لقفاه»؛ وفي الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجًا منها: «أن الله يأخذ عهوده ومواثيقه ألا يسأل غير ما هو فيه، ويتكرر ذلك منه، ويقول الله تعالى: يا ابن آدم، ما أغدرك! ثم يأذن له في دخول الجنة».

وأما قوله: فكيف يكلفهم الله دخول النار، وليس ذلك في وسعهم؟ فليس هذا بمانع من صحة الحديث؛ فإن الله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراط «وهو جسر على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر، ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم، كالبرق، وكالريح، وكأجاويد الخيل والركاب، ومنهم الساعي،

ومنهم الماشي، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المكدوس على وجهه في النار» وليس ما ورد في أولئك بأعظم من هذا، بل هذا أطم وأعظم!.

وأيضًا: فقد ثبتت السنة بأن الدجال يكون معه جنة ونار، وقد أمر الشارع المؤمنين الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي يرى أنه نار فإنه / يكون عليه بردًا وسلامًا؛ فهذا نظير ذلك.

وأيضًا: فإن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم، فقتل بعضهم بعضًا حتى قتلوا فيما قيل في غداة واحدة سبعين ألفًا، يقتل الرجل أباه وأخاه، وهم في عماية غمامة أرسلها الله عليهم، وذلك عقوبة لهم على عبادة العجل. وهذا أيضًا شاق على النفوس جدًا لا يتقاصر عما ورد في الحديث المذكور. والله أعلم. انتهى كلام ابن كثير بلفظه.

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى أيضًا قبل هذا الكلام بقليل ما نصه:

ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة في عرصات المحشر، فمن أطاع دخل الجنة، وانكشف علم الله فيه بسابق السعادة، ومن عصى دخل النار داخرًا، وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة.

وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها، وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة، الشاهد بعضها لبعض.

وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل

الأشعري عن أهل السنة والجماعة، وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب (الاعتقاد) وكذلك غيره من محققي العلماء والحفاظ والنقاد. انتهى محل الغرض من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو واضح جدًا فيما ذكرنا.

الأمر الثاني: أن الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا خلاف؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، ولا وجه للجمع بين الأدلة إلا هذا القول بالعذر والامتحان، فمن دخل النار فهو الذي لم يمتثل ما أمر به عند ذلك الامتحان، وتتفق بذلك جميع الأدلة، والعلم عند الله تعالى.

ولا يخفى أن مثل قول ابن عبدالبر رحمه الله تعالى: إن الآخرة دار جزاء لا دار عمل = لا يصح أن ترد به النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي عليه ، كما أوضحناه في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» / .

\* قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا آَرَدْنَا أَن نَّهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴿ وَإِذَا آَرَدْنَا أَن نَّهُ لِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِّهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا الللّه

في معنى قوله: ﴿ أَمَرَنَا مُتَرَفِهَا ﴾ في هذه الآية الكريمة ثلاثة مذاهب معروفة عند علماء التفسير:

الأول: وهو الصواب الذي يشهد له القرآن، وعليه جمهور العلماء: أن الأمر في قوله: ﴿ أَمَرْنَا ﴾ هو الأمر الذي هو ضد النهي، وأن متعلق الأمر محذوف لظهوره. والمعنى: ﴿ أَمَرْنَا مُتَرَفِّهَا ﴾ بطاعة الله وتوحيده، وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوا به ﴿ فَفَسَقُوا ﴾

أي: خرجوا عن طاعة أمر ربهم، وعصوه وكذبوا رسله ﴿ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْهَوْلُ ﴾ أي: وجب عليها الوعيد ﴿ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴿ فَ اَي: وجب عليها الوعيد ﴿ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرُ اللهِ ﴾ أي: أهلكناها إهلاكًا مستأصلًا. وأكد فعل التدمير بمصدره للمبالغة في شدة الهلاك الواقع بهم.

وهذا القول الذي هو الحق في هذه الآية تشهد له آيات كثيرة، كقوله: ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَنَحِشَةً قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَاۤ ءَابَآءَنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلُ كثيرة، كقوله: ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَنَحِشَةً قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَاۤ ءَابَآءَنَا وَاللّهُ أَمْرَنَا بِهَا قُلُ اللّهِ لَا يأمر بالفحشاء دليل واضح على أن قوله: ﴿ أَمَرْنَا مُتَرَفِبِهَا فَفَسَقُواْ ﴾ أي: بالفحشاء دليل واضح على أن قوله: ﴿ أَمَرْنَا مُتَرَفِبِهَا فَفَسَقُواْ ﴾ أي: أمرناهم بالفسق ففسقوا؛ لأن الله لا يأمر بالفحشاء.

ومن الآيات الدالة على هذا قوله تعالى: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا آرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ نَحَنُ آحَتُ رُأَمُولًا مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا بِمَا آرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ وَأَوْلَئَدًا وَمَا خَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ . ﴾ الآية ، لفظ عام في جميع المترفين من جميع القرى أن الرسل أمرتهم بطاعة الله فقالوا لهم: إنا بما أرسلتم به كافرون، وتبجحوا بأموالهم وأولادهم. والآيات بمثل ذلك كثيرة .

وبهذا التحقيق تعلم: أن ما زعمه الزمخشري في كشافه من أن معنى: ﴿ أَمَرْنَا مُتُونِهَا ﴾ أي: أمرناهم بالفسق ففسقوا، وأن هذا مجاز تنزيلاً لإسباغ / النعم عليهم الموجب لبطرهم وكفرهم منزلة الأمر بذلك = كلام كله ظاهر السقوط والبطلان؛ وقد أوضح إبطاله أبو حيان في «البحر»، والرازي في تفسيره، مع أنه لايشك منصف عارف في بطلانه.

وهذا القول الصحيح في الآية جار على الأسلوب العربي المألوف، من قولهم: أمرته فعصاني، أي: أمرته بالطاعة فعصى. وليس المعنى: أمرته بالعصيان كما لا يخفى.

القول الثاني في الآية: هو أن الأمر في قوله: ﴿ أَمَرْنَا مُتُرَفِهَا ﴾ أمر كوني قدري، أي: قدرنا عليهم ذلك وسخرناهم له؛ لأن كلاً ميسر لما خلق له، والأمر الكوني القدري كقوله: ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَةٌ كَامَتِحِ بِاللَّبَصِرِ فَ ﴾ وقوله: ﴿ عَنَّهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِيْبِ ﴾ وقوله: ﴿ عَنَّهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِيْبِ ﴾ وقوله: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن وَقُولُهُ وَقُولُهُ : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولُ لَهُ كُن فَي كُونُ فَي ﴾ .

القول الثالث في الآية: أن ﴿ أَمَرُنَا ﴾ بمعنى أكثرنا، أي: أكثرنا مترفيها ففسقوا.

• وقال أبو عبيدة ﴿ أَمَرْنَا ﴾ بمعنى أكثرنا لغة فصيحة كآمرنا بالمد. ويدل لذلك الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن سويد بن هبيرة أن النبي عَيَّا قال: «خير مال امرىء مهرة مأمورة، أو سكة مأبورة».

قال ابن كثير: قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه (الغريب): المأمورة: كثيرة النسل، والسكة: الطريقة المصطفة من النخل، والمأبورة: من التأبير، وهو تعليق طلع الذكر على النخلة لئلا يسقط ثمرها. ومعلوم أن إتيان المأمورة على وزن المفعول يدل على أن أمر بفتح الميم مجردًا عن الزوائد متعد بنفسه إلى المفعول، فيتضح كون أمره بمعنى أكثر. وأنكر غير واحد تعدي أمر الثلاثي بمعنى الإكثار إلى المفعول وقالوا: حديث سويد

224

ابن هبيرة المذكور من قبيل الازدواج، كقولهم: الغدايا والعشايا، وكحديث «ارجعن مأزورات غير مأجورات» لأن الغدايا لا يجوز، وإنما ساغ للازدواج مع العشايا، وكذلك مأزورات بالهمز فهو / على غير الأصل؛ لأن المادة من الوزر بالواو. إلا أن الهمز في قوله: «مأزورات» للازدواج مع «مأجورات». والازدواج يجوز فيه مالا يجوز في غيره كما هو معلوم. وعليه فقوله: «مأمورة» إتباع لقوله: «مأبورة» وإن كان مذكورا قبله للمناسبة بين اللفظين.

وقال الشيخ أبو عبدالله القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: قوله تعالى: ﴿ أَمَرْنَا ﴾ قرأ أبو عثمان النهدي، وأبو رجاء، وأبو العالية، والربيع، ومجاهد، والحسن ﴿ أَمَرْنَا ﴾ بالتشديد. وهي قراءة علي رضي الله عنه، أي: سلطنا شرارها فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم.

وقال أبو عثمان النهدي: ﴿ أَمَرْنَا ﴾ بتشديد الميم: جعلناهم أمراء مسلطين.

وقاله ابن عزيز: وتأمر عليهم تسلط عليهم. وقرأ الحسن أيضًا، وقتادة، وأبو حيوة الشامي، ويعقوب، وخارجة عن نافع، وحماد بن سلمة عن ابن كثير وعلي وابن عباس باختلاف عنهما «آمرنا» بالمد والتخفيف، أي: أكثرنا جبابرتها وأمراءها، قاله الكسائي.

وقال أبو عبيدة: «آمرته \_ بالمد \_ وأمرته لغتان بمعنى أكثرته؛ ومنه الحديث «خير المال مهرة مأمورة، أو سكة مأبورة» أي: كثيرة النتاج والنسل. وكذلك قال ابن عزيز: آمرنا وأمرنا بمعنى واحد،

أي: أكثرنا. وعن الحسن أيضًا، ويحيى بن يعمر: أمرنا بالقصر وكسر الميم على فعلنا، ورويت عن ابن عباس. قال قتادة والحسن: المعنى أكثرنا، وحكى نحوه أبو زيد وأبو عبيد. وأنكره الكسائي وقال: لا يقال من الكثرة إلا آمرنا بالمد، وأصلها أأمرنا فخفف. حكاه المهدوي.

وفي الصحاح: قال أبو الحسن: أمر ماله \_ بالكسر \_ أي: كثر. وأمر القوم، أي: كثروا، قال الشاعر وهو الأعشى:

طرفون ولادون كل مبارك أمرون لا يرثون سهم القعدد

وآمر الله ماله \_ بالمد \_. الثعلبي: ويقال للشيء الكثير: أمر، والفعل منه أمر القوم يأمرون أمرًا: إذا كثروا / .

قال ابن مسعود: كنا نقول في الجاهلية للحي إذا كثروا: أمر أمر بنى فلان؛ قال لبيد:

كَ لَ بني حُرَّة مصيرُهُ مَ قُلُّ وإن أكثرَتْ من العدد إن يُغْبَطوا يُهْبَطوا وإن أُمِروا يومًا يصيروا للهُلْك والنكدِ

قلت: وفي حديث هرقل الحديث الصحيح: لقد أُمر أمرُ ابن أبي كبشة، إنه ليخافه ملك بني الأصفر؛ أي: كثر، وكلها غير متعد، ولذلك أنكره الكسائي. والله أعلم.

قال المهدوي: ومن قرأ أمر فهي لغة. ووجه تعدية أمر أنه شبهه بعمر من حديث كانت الكثرة أقرب شيء إلى العمارة؛ فعدى كما عدى عمر \_ إلى أن قال: وقيل: أمرناهم جعلناهم أمراء؛ لأن

العرب تقول: أمير غير مأمور، أي: غير مؤمر. وقيل معناه: بعثنا مستكبريها. قال هارون: وهي قراءة أبي: بعثنا أكابر مجرميها ففسقوا فيها. ذكره الماوردي.

وحكى النحاس: وقال هارون في قراءة أبي: وإذا أردنا أن نهلك قرية بعثنا فيها أكابر مجرميها فمكروا فيها فحق عليها القول اهـ. محل الغرض من كلام القرطبي.

وقد علمت أن التحقيق الذي دل عليه القرآن أن معنى الآية: أمرنا مترفيها بالطاعة فعصوا أمرنا؛ فوجب عليهم الوعيد فأهلكناهم كما تقدم إيضاحه.

## تنبيه

في هذه الآية الكريمة سؤال معروف، وهو أن يقال: إن الله أسند الفسق فيها لخصوص المترفين دون غيرهم في قوله: ﴿ أَمَرْنَا مُثَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا ﴾ مع أنه ذكر عموم الهلاك للجميع المترفين وغيرهم في قوله: ﴿ فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرُنَاهَا تَدِّمِيرًا ﴿ اللَّهِ عَنِي القرية، ولم يستثن منها غير المترفين؟

## والجواب من وجهين /:

الأول: أن غير المترفين تبع لهم، وإنما خص بالذكر المترفين الذين هم سادتهم وكبراؤهم؛ لأن غيرهم تبع لهم، كما قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرًاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرًاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ وَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴾ تَبَرَّأَ ٱلْذِينَ ٱلتَّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَبَعُواْ وَرَأَوُا ٱلْمَكذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ حَتَى إِذَا ٱذَارَكُواْ فِيهَا جَيعًا قَالَتَ ٱخْرَبَهُمْ لِأُولَا لَهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلاً إِ

أَضَكُونَا ﴾ الآية، وقوله تعالى: ﴿ وَبَرَزُواْ لِلّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضَّعَفَتُواْ لِلّذِينَ الشَّعَبُرُواْ إِللّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضَّعَفَتُواْ لِلّذِينَ السَّعَبُرُواْ إِنَا كُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُغْنُونَ عَنّا مِنْ عَذَابِ ٱللّهِ مِن شَيْءٍ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي ٱلنّادِ فَيَقُولُ ٱلضَّعَفَتُواْ لِلّذِينَ اللّهَ مَعْنُونَ عَنّا نَصِيبًا مِن السَّعَكَبُرُواْ إِنّا كُنّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُغْنُونَ عَنّا نَصِيبًا مِن النّادِ إِنّا كُنا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُغْنُونَ عَنّا نَصِيبًا مِن النّادِ إِنّا كُنا لَكُمْ تَبَعًا فَهَ لَ الآيات.

الوجه الثاني: أن بعضهم إن عصى الله وبغى وطغى، ولم ينههم الآخرون فإن الهلاك يعم الجميع، كما قال تعالى: ﴿وَاتَنَقُواْ فِنَا لَهُ لَا تُصِيبَنَ ٱلّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَكَةً ﴾ وفي الصحيح من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها: أنها لما سمعت النبي يقول: «لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل، هذه \_ وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها \_ قالت له: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم، إذا كثر الخبث» وقد قدمنا هذا المبحث موضحًا في سورة المائدة.

\* قوله تعالى: ﴿ وَكُمْ أَهَلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعَدِ نُوجٌ وَكَفَى بِرَبِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبَادِهِ عَبِيرًا بَضِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَبَادِهِ عَبِيرًا بَضِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَبَادِهِ عَبِيرًا بَضِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أهلك كثيرًا من القرون من بعد نوح؛ لأن لفظة ﴿ وَكُمْ ﴾ في قوله: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا ﴾ خبرية، معناها الإخبار بعدد كثير، وأنه جل وعلا خبير بصير بذنوب عبادة. وأكد ذلك بقوله: ﴿ وَكَفَى بِرَبِكِ ﴾ الآية / .

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة أوضحته آيات أخر من أربع جهات:

الأول: أن في الآية تهديدًا لكفار مكة، وتخويفًا لهم من أن ينزل بهم ما نزل بغيرهم من الأمم التي كذبت رسلها، أي: أهلكنا قرونًا كثيرة من بعد نوح بسبب تكذيبهم الرسل، فلا تكذبوا رسولنا لئلا نفعل بكم مثل ما فعلنا بهم.

الجهة الثانية: أن هذه القرون تعرضت لبيانها آيات أخر؛ فبينت كيفية إهلاك قوم نوح، وقوم هود، وقوم صالح، وقوم لوط، وقوم شعيب، وفرعون وقومه من قوم موسى، وذلك مذكور في مواضع متعددة معلومة من كتاب الله تعالى، وبين أن تلك القرون كثيرة في قوله: ﴿ وَعَادًا وَتُمُودًا وَأَصْعَبَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا فَيَ وَبين في موضع آخر: أن منها مالا يعلمه إلا الله جل وعلا، وذلك

8 E V

في قوله في سورة إبراهيم: ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوا اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ وَعَادِ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ﴾ الآية. وبين في موضعين آخرين أن رسلهم منهم من قص خبره / على نبينا في موضعين آخرين أن رسلهم عليه، وهما قوله في سورة النساء: ﴿ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكِيدِمًا فَيْ وقوله في سورة المؤمن: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مُ مُوسَىٰ تَكِيدِمًا فَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ يَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ مِن قَبْلِكَ مِنْ قَمْصُ عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن قَمْصَ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِلُ مِنْ اللَّهِ ﴾ الآية.

الجهة الثالثة: أن قوله: ﴿ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ ﴾ يدل على أن القرون التي كانت بين آدم ونوح أنها على الإسلام، كما قال ابن عباس: كانت بين آدم ونوح عشرة قرون، كلهم على الإسلام. نقله عنه ابن كثير في تفسير هذه الآية.

وهذا المعنى تدل عليه آيات أخر، كقوله: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلّا أُمَّةً وَحَدَةً فَأَخْتَ لَفُوأً ﴾ الآية؛ لأن معنى ذلك على أصح الأقوال أنهم كانوا على طريق الإسلام، حتى وقع ما وقع من قوم نوح من الكفر، فبعث الله النبيين ينهون عن ذلك الكفر، مبشرين من أطاعهم بالجنة، ومنذرين من عصاهم بالنار، وأولهم في ذلك نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.

ويدل على هذا قوله: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالنَّبِيِّئَنَ مِنْ بَعْدِونَ ﴾ الآية، وفي أحاديث الشفاعة الثابتة في الصحاح وغيرها أنهم يقولون لنوح: إنه أول رسول بعثه الله لأهل الأرض

كما قدمنا ذلك في سورة البقرة.

الجهة الرابعة: أن قوله: ﴿ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِلَا يُرضَى الله تعالى.

والآيات الموضحة لذلك كثيرة جدًا، كقوله: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ فَقْسُكُمْ وَحَنَّ أَقْرُبُ إِلَيْهِ مِنَ جَلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ وَلَهَ عَلَمُ مَا لَا إِنَهُمْ يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنَّهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يَسَرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَخَذَرُوهُ ﴾ الآية، إلى غير ذلك من الآيات. وقد قدمنا / هذا المبحث موضحًا في أول سورة هود. ولفظة ﴿ وَكُمْ ﴾ في هذه الآية الكريمة في محل نصب مفعول به لـ ﴿ أَهْلَكُنَا ﴾ و هي هذه الآية الكريمة في محل نصب مفعول به لـ ﴿ أَهْلَكُنَا ﴾ و من يقوله: ﴿ وَكُمْ ﴾ و تمييز له و ﴿ مِن ﴾ في قوله: ﴿ مِن بَعْدِ نُوجٍ ﴾ في الظاهر أنها لابتداء الغاية، وهو الذي اختاره أبو حيان في فالظاهر أنها لابتداء الغاية، وهو الذي اختاره أبو حيان في عليه أبو حيان. والعلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأَوْلَيْكَ كَانَسَعْيُهُم مَّشَكُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعِّيْهَا ﴾ أي: عمل لها عملها الذي تنال به، وهو امتثال أمر الله، واجتناب نهيه بإخلاص على الوجه المشروع ﴿ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ أي: موحد لله جل وعلا، غير مشرك به ولا كافر به، فإن الله يشكر سعيه، بأن يثيبه الثواب الجزيل عن عمله القليل.

وفي الآية الدليل على أن الأعمال الصالحة لا تقع إلا مع الإيمان بالله؛ لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة؛ لأنه شرط في ذلك قوله: ﴿ وَهُو مُؤّمِنٌ ﴾.

وقد أوضح تعالى هذا في آيات كثيرة: كقوله: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّكِلِحَتِ مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا مِنَ الصَّكِلِحَتِ مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا فِنَى وَهُو مُؤْمِنٌ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَمُ وَنَ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا يُجَرِّفُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ فِي فَلَا يُعْمَلُونَ فِي وَقُولُه : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ وَقُولُه : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرٍ وَسَابٍ فَي اللّهِ عَلَى وَهُو مُؤْمِنُ فَأُولِئِكَ يَدْ خُلُونَ الْجَنّة يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ فَي اللّهِ عَيْر حِسَابٍ فَي اللّهَ عَيْر حِسَابٍ فَي اللّه عَيْر حِسَابٍ فَي عَيْر ذلك من الآيات.

ومفهوم هذه الآيات: أن غير المؤمنين إذا أطاع الله بإخلاص لا ينفعه ذلك، لفقد شرط القبول الذي هو الإيمان بالله جل وعلا /. ٤٤٩

وقد أوضح جل وعلا هذا المفهوم في آيات أخر، كقوله في أعمال غير المؤمنين: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَ مَنتُورًا إِنْ ﴾ وقوله: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَ مَنتُورًا إِنْ ﴾ وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَيّهِ فَمْ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ الشّيَدَ تَ مِن الرّبِعُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ . . ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَلُهُمْ كَسَرُكِم فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ . . ﴾ الآية، إلى غير فِقيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظّمْ عَانُ مَاءً حَتَى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا. . ﴾ الآية، إلى غير ذلك من الآيات.

وقد بين جل وعلا في مواضع أخر: أن عمل الكافر الذي يتقرب به إلى الله يجازى به في الدنيا، ولا حظ له منه في الآخرة؛ كقوله: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنَا وَزِينَهُمَا نُوُقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبَخَسُونَ فِي ﴾ وقوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرَثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي

حَرْثِهِ ۚ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَانُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ ﴿.

وثبت عن النبي ﷺ نحو ما جاءت به هذه الآيات؛ من انتفاع الكافر بعمله في الدنيا من حديث أنس.

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب \_ واللفظ لزهير \_ قالا: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله لا يظلم مؤمنًا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أمضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها».

حدثنا عاصم بن النضر التيمي، حدثنا معتمر قال: سمعت أبي، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك: أنه حدث عن رسول الله ﷺ: «أن للكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة، ويعقبه رزقًا في الدنيا على طاعته».

حدثنا محمد بن عبدالله الرازي، أخبرنا عبدالوهاب بن عطاء، عن سعيد، / عن قتادة، عن أنس، عن النبي على بمثل حديثهما.

واعلم أن هذا الذي ذكرنا أدلته من الكتاب والسنة من أن الكافر ينتفع بعمله الصالح في الدنيا: كبر الوالدين، وصلة الرحم، وإكرام الضيف والجار، والتنفيس عن المكروب ونحو ذلك، كله

مقيد بمشيئة الله تعالى؛ كما نص على ذلك بقوله: ﴿ مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ . . ﴾ الآية .

فهذه الآية الكريمة مقيدة لما ورد من الآيات والأحاديث. وقد تقرر في الأصول أن المقيد يقضي على المطلق، ولاسيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا. وأشار له في «مراقي السعود» بقوله:

وحمل مطلق على ذاك وجب إن فيهما اتحد حكم والسبب \* قوله تعالى: ﴿ لَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخُرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا مَّغَذُولًا ﴾.

الظاهر أن الخطاب في هذه الآية الكريمة متوجه إلى النبي النبي المشرع لأمته على لسانه إخلاص التوحيد في العبادة له جل وعلا؛ لأنه علوم أنه لا يجعل مع الله إللها آخر، وأنه لا يقعد مذمومًا مخذولاً.

ومن الآيات الدالة دلالة واضحة على أنه على يوجه إليه الخطاب، والمراد بذلك التشريع لأمته لا نفس خطابه هو على قوله تعالى: ﴿ إِمَّا يَبلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلاَ تَقُل لَمُّما أَنِّ وَلا نَهُرَهُما وَقُل لَهُما فَولاً كَريما ﴾ لأن معنى قوله: ﴿ إِمَّا يَبلُغَنَّ . ﴾ وَلا نَهُرَهُما وَقُل لَهُما فَولاً كَريما ﴾ لأن معنى قوله: ﴿ إِمَّا يَبلُغَنَّ . ﴾ الآية: أي: إن يبلغ عندك والدك أو أحدهما الكبر فلا تقل لهما أف. ومعلوم أن والديه قد ماتا قبل ذلك بزمن طويل، فلا وجه لاشتراط بلوغهما أو أحدهما الكبر بعد أن ماتا منذ زمن طويل، إلا أن المراد التشريع لغيره عليه ومن أساليب اللغة العربية خطابهم إنسانًا والمراد بالخطاب غيره. ومن الأمثلة السائرة في ذلك قول

٤٥١ الراجز، وهو سهل بن مالك الفزاري /:

إياك أعني واسمعي يا جاره

وسبب هذا المثل: أنه زار حارثة بن لأم الطائي فوجده غائبًا؛ فأنزلته أخته وأكرمته، وكانت جميلة، فأعجبه جمالها، فقال مخاطبًا لأخرى غيرها ليسمعها هي:

يا أخت خير البدو والحضاره كيف ترين في فتى فنزاره أصبح يهوى حرة معطاره إياك أعني واسمعي يا جاره ففهمت المرأة مراده، وأجابته بقولها:

إني أقول يا فتى فزاره لا أبتغي الزوج ولا الدعاره ولا فراق أهل هذه المحاره فارحل إلى أهلك باستحاره

والظاهر أن قولها: «باستحارة» أن أصله استفعال من المحاورة بمعنى رجع الكلام بينهما، أي: ارحل إلى أهلك بالمحاورة التي وقعت بيني وبينك، وهي كلامك وجوابي له، ولا تحصل مني على غير ذلك! والهاء في «الاستحاره» عوض من العين الساقطة بالإعلال، كما هو معروف في فن الصرف.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطاب في قوله: ﴿ لَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًاءَاخُرَ ﴾ ونحو ذلك من الآيات = متوجه إلى المكلف.

ومن أساليب اللغة العربية: إفراد الخطاب مع قصد التعميم، كقول طرفة بن العبد في معلقته: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلًا ويأتيك بالأخبار من لم تزود

وقال الفراء، والكسائي، والزمخشري: ومعنى قوله: ﴿فَنَقَعُدُ﴾ أي: تصير. وجعل الفراء منه قول الراجز:

لا يقنع الجارية الخضاب ولا الوشاحان ولا الجلباب من دون أن تلتقى الأركاب ويقعد الأير له لعاب أي: يصير له لعاب /.

وحكى الكسائي: قعد لا يسأل حاجة إلا قضاها؛ بمعنى صار. قاله أبو حيان في البحر.

ثم قال أيضًا: والقعود هنا عبارة عن المكث، أي: فتمكث في الناس مذمومًا مخذولاً، كما تقول لمن سأل عن حال شخص: هو قاعد في أسوأ حال. ومعناه ماكث ومقيم، سواء كان قائمًا أم جالسًا. وقد يراد القعود حقيقة؛ لأن من شأن المذموم المخذول أن يقعد حائرًا متفكرًا، وعبر بغالب حاله وهو القعود. وقيل: معنى: ﴿فَنَقَعُدُ ﴾ فتعجز. والعرب تقول: ما أقعدك عن المكارم اهم محل الغرض من كلام أبي حيان.

والمذموم هنا: هو من يلحقه الذم من الله ومن العقلاء من الناس، حيث أشرك بالله مالا ينفع ولا يضر، ولا يقدر على شيء.

والمخذول: هو الذي لا يضره من كان يؤمل منه النصر، ومنه قوله:

إن المرء ميتًا بانقضاء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيخذلا

\* قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوۤاْ إِلَّاۤ إِيَّاهُ وَبُالُوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا ﴾ .

أمر جل وعلا في هذه الآية الكريمة بإخلاص العبادة له وحده، وقرن بذلك الأمر بالإحسان إلى الوالدين.

وجعله بر الوالدين مقرونًا بعبادته وحده جل وعلا المذكور هنا ذكره في آيات أخر، كقوله في سورة «النساء»: ﴿ وَاعْبُدُواْ هِا شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ الآية، وقوله في البقرة: اللّه وَلا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ الآية، وقوله في البقرة: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلّا اللّه وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ الآية، وقوله في سورة لقمان: ﴿ أَنِ الشَّكُرُ لِي وَلُوالِدَيْكَ إِلَى المُصِيرُ ﴾ وبين في موضع آخر أن برهما لازم ولو كانا مشركين داعيين إلى شركهما، كقوله في «لقمان»: ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ فِي مَالَيْسَ لَكَ شِهِ عِلْمٌ فَلا تُؤْمِنَ وَطِله في «العنكبوت»: ﴿ وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسَنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ فِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُوالِدَيْهِ حُسَنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُعْمِعُهُمَا أَلْ اللّه عَلْمُ اللّه الله عَلَمُ اللّه الله عَلَمُ اللّه الله عَلَمُ وَقَوله في «العنكبوت»: ﴿ وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسَنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُعْلِعُهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ . . ﴾ الآية / .

804

وذكره جل وعلا في هذه الآيات: بر الوالدين مقرونًا بتوحيده جل وعلا في عبادته، يدل على شدة تأكد وجوب بر الوالدين. وجاءت عن النبي ﷺ في ذلك أحاديث كثيرة.

وقوله جل وعلا في الآيات المذكورة: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ بينه بقوله تعالى: ﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلُ لَكُمَا أَنِّ وَلَا نَنْهَرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿ وَالْحَفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبِيَانِي صَغِيرًا ﴿ فَ لَانَ هذا من الإحسان الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبِيَانِي صَغِيرًا ﴿ وَ الله تعالى إيضاح معنى إليهما المذكور في الآيات. وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح معنى

خفض الجناح، وإضافته إلى الذل في سورة «الشعراء» وقد أوضحنا ذلك غاية الإيضاح في رسالتنا المسماة «منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز».

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ ﴾ معناه: أمر وألزم، وأوجب ووصى ألا تعبدوا إلا إياه.

وقال الزمخشري: ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ ﴾ أي: أمر أمرًا مقطوعًا به. واختار أبو حيان في «البحر المحيط» أن إعراب قوله: ﴿ إِحْسَنَاً ﴾ أنه مصدر نائب عن فعله؛ فهو بمعنى الأمر، وعطف الأمر المعنوي أو الصريح على النهي معروف؛ كقوله:

وقوفًا بها صحبى على مطيهم يقولون: لا تهلك أسى وتجمل

وقال الزمخشري في الكشاف: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ أي: وأحسنوا بالوالدين إحسانًا، أو بأن تحسنوا بالوالدين إحسانًا.

\* قوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنَّهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۞﴾.

الضمير في قوله: ﴿ عَنْهُمُ ﴾ راجع إلى المذكورين قبله في قوله: ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِيَ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ. . ﴾ الآية. ومعنى الآية: إن تعرض عن هؤلاء المذكورين فلم تعطهم شيئًا لأنه ليس عندك. وإعراضك / المذكور عنهم ﴿ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةِ مِّن رَبِّكَ تَرْجُوها ﴾ أي: ورق حلال، كالفيء يرزقكه الله فتعطيهم منه ﴿ فَقُل لَهُمْ قَولًا مَيْسُورًا فَنَى الله أي: لينًا لطيفًا طيبًا، كالدعاء لهم بالغنى وسعة الرزق. ووعدهم بأن الله إذا يسر من فضله رزقًا أنك تعطيهم منه.

وهذا تعليم عظيم من الله لنبيه لمكارم الأخلاق، وأنه إن لم يقدر على الإعطاء؛ لأن الرد يقدر على الإعطاء الجميل فليتجمل في عدم الإعطاء؛ لأن الرد الجميل خير من الإعطاء القبيح.

وهذا الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة، صرح به الله جل وعلا في سورة «البقرة» في قوله: ﴿ فَوَلُّ مَّعْرُونُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى ﴾ الآية. ولقد أجاد من قال:

إلا تكن ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي

والآية الكريمة تشير إلى أنه ﷺ لا يعرض عن الإعطاء إلا عند عدم ما يعطي منه، وأن الرزق المنتظر إذا يسره الله فإنه يعطيهم منه، ولا يعرض عنهم. وهذا هو غاية الجود وكرم الأخلاق.

وقال القرطبي: ﴿قُولًا مَّيْسُورًا ﴿ فَا لَهُ مَعْدِل بمعنى الفاعل من لفظ اليسر كالميمون.

وقد علمت مما قررنا أن قوله: ﴿ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِكَ ﴾ متعلق بفعل الشرط الذي هو ﴿ تُعْرِضَنَّ ﴾ لا بجزاء الشرط.

وأجاز الزمخشري في الكشاف تعلقه بالجزاء وتقديمه عليه. ومعنى ذلك: فقل لهم قولاً ميسوراً ابتغاء رحمة من ربك، أي: يسر عليهم والطف بهم، لابتغائك بذلك رحمة الله. ورد ذلك عليه أبو حيان في «البحر المحيط» بأن ما بعد فاء الجواب لا يعمل فيما قبله. قال: لا يجوز في قولك: إن يقم فاضرب خالدًا = أن تقول: إن يقم خالدًا فاضرب. وهذا منصوص عليه ـ انتهى /.

وعن سعيد بن جبير رحمه الله، أن الضمير في قوله: ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُم ﴾ راجع للكفار، أي: إن تعرض عن الكفار ابتغاء رحمة من ربك، أي: نصر لك عليهم، أو هداية من الله لهم. وعلى هذا فالقول الميسور: المداراة باللسان. قاله أبو سليمان الدمشقي، انتهى من البحر. ويسر بالتخفيف يكون لازمًا ومتعديًا، وميسور من المتعدي، تقول: يسرت لك كذا إذا أعددته. قاله أبو حيان أيضًا.

\* قوله تعالى: ﴿ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدَّ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ مِ سُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْفَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿ أَنَ اللَّهُ اللّ

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من قتل مظلومًا فقد جعل الله لوليه سلطانًا، ونهاه عن الإسراف في القتل، ووعده بأنه منصور.

والنهي عن الإسراف في القتل هنا شامل ثلاث صور:

الأولى: أن يقتل اثنين أو أكثر بواحد، كما كانت العرب تفعله في الجاهلية، كقول مهلهل بن ربيعة لما قتل بجير بن الحارث بن عباد في حرب البسوس المشهورة: بؤ بشسع نعل كليب، فغضب الحارث بن عباد، وقال قصيدته المشهورة:

قربا مربط النعامة مني لقحت حرب واتل عن حيال قرب مربط النعامة منى إن بيع الكرام بالشسع غالي ـ الخ وقال مهلهل أيضًا:

كل قتيل في كليب غره حتى ينال القتل آل مره

ومعلوم أن قتل جماعة بواحد لم يشتركوا في قتله إسراف في القتل داخل في النهي المذكور في الآية الكريمة.

الثانية: أن يقتل بالقتيل واحدًا فقط ولكنه غير القاتل؛ لأن قتل البريء بذنب غيره إسراف في القتل، منهي عنه في الآية أيضًا.

الثالثة: أن يقتل نفس القاتل ويمثل به، فإن زيادة المثلة ٤٥٦ إسراف في القتل أيضًا / .

وهذا هو التحقيق في معنى الآية الكريمة. فما ذكره بعض أهل العلم \_ ومال إليه الرازي في تفسيره بعض الميل \_ من أن معنى الآية: فلا يسرف الظالم الجاني في القتل، تخويفًا له من السلطان، والنصر الذي جعله الله لولي المقتول = لا يخفى ضعفه، وأنه لا يلتئم مع قوله بعده: ﴿ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وهذا السلطان الذي جعله الله لولي المقتول لم يبينه هنا بيانًا مفصلًا، ولكنه أشار في موضعين إلى أن هذا السلطان: هو ما جعله الله من السلطة لولي المقتول على القاتل، من تمكينه من قتله إن أحب. ولا ينافي ذلك أنه إن شاء عفا على الدية أو مجانًا.

الأول: قول هنا: ﴿ فَلا يُسُرِف فِي ٱلْقَتَٰلِ ﴾ بعد ذكر السلطان المذكور؛ لأن النهي عن الإسراف في القتل مقترنًا بذكر السلطان المذكور هو ذلك القتل المنهي عن الإسراف فيه.

الموضع الثاني: قوله تعالى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

على أن السلطان المذكور هو ما تضمنته آية القصاص هذه، وخير ما يبين به القرآن القرآن.

## مسائل

## تتعلق بهذه الآية الكريمة

المسألة الأولى: يفهم من قوله: ﴿ مَظْلُومًا ﴾ أن من قتل غير مظلوم ليس لوليه سلطان على قاتله، وهو كذلك؛ لأن من قتل بحق فدمه حلال، ولا سلطان لوليه في قتله، كما قدمنا بذلك حديث ابن مسعود المتفق عليه قال: قال رسول الله على: «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله - على - إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» كما تقدم إيضاحه في سورة «المائدة» / .

وبيان هذا المفهوم في قوله: ﴿ مَظْلُومًا ﴾ يظهر به بيان المفهوم في قوله أيضًا: ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ .

وأعلم: أنه قد ورد في بعض الأدلة أسباب أخر لإباحة قتل المسلم غير الثلاث المذكورة، على اختلاف في ذلك بين بعض العلماء.

من ذلك: المحاربون إذا لم يقتلوا أحدًا؛ عند من يقول بأن الإمام مخير بين الأمور الأربعة المذكورة، في قوله: ﴿ أَن يُقَتَّلُوا أَوَّ يُصَلِّبُواً.. ﴾ الآية، كما تقدم إيضاحه مستوفى في سورة «المائدة».

ومن ذلك: قتل الفاعل والمفعول به في فاحشة اللواط، وقد قدمنا الأقوال في ذلك وأدلتها بإيضاح في سورة «هبود».

EOV

وأما قتل الساحر فلا يبعد دخوله في قتل الكافر المذكور في قوله: «التارك لدينه المفارق للجماعة» لدلالة القرآن على كفر الساحر في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَن ُ وَلَكِنَ الشَّينطِين كَفَرُ كُفَرُ وُلَكِنَ الشَّينطِين كَفَرُوا يُعَلِّمُون النَّاس السِّحْرَ . . ﴾ الآية ، وقوله: ﴿ وَمَا يُعَلِّمُونَ مَا حَقَّ يَقُولاً إِنَّمَا نَعْنُ فِتْ نَدُّ فَلَا تَكُفُرُ اللَّهِ ، وقوله: ﴿ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ الشَّرَيْكُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلَقًى .

وأما قتل مانع الزكاة: فإنه إن أنكر وجوبها فهو كافر مرتد داخل في «التارك لدينه المفارق للجماعة» وأما إن منعها وهو مقر بوجوبها فالذي يجوز فيه: القتال لا القتل، وبين القتال والقتل فرق واضح معروف.

وأما ما ذكره بعض أهل العلم من: أن من أتى بهيمة يقتل هو وتقتل البهيمة معه لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه».

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن عمرو بن علقمة، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات. ورواه ابن ماجه عن طريق داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا. وأكثر أهل العلم على أنه لا يقتل؛ لأن حصر ما يباح به دم المسلم في الثلاث المذكورة في حديث ابن مسعود المتفق عليه أولى بالتقديم من / هذا الحديث، مع التشديد العظيم في الكتاب والسنة في قتل المسلم بغير حق، إلى غير ذلك من المسائل المذكورة في الفروع.

80A

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: هذا الحصر في الثلاث المذكورة في حديث ابن مسعود الثابت في الصحيح لا ينبغي أن يزاد عليه، إلا ما ثبت بوحي ثبوتًا لا مطعن فيه، لقوته. والعلم عند الله تعالى.

المسألة الثانية: قد جاءت آيات أخر تدل على أن المقتول خطأ لا يدخل في هذا الحكم، كقوله: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِيماً أَخْطَأَتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُم ﴿ وقوله: ﴿ رَبِّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينا الْخُطَأَنَا . ﴾ الآية، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وأبي هريرة: أن النبي على الله الله الله الله الله الله عباس فعلت . وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلّا خَطَا ﴾ ثم بين ما يلزم القاتل خطأ بقوله: ﴿ وَمَن قَنلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ مَا يلزم القاتل خطأ بقوله: ﴿ وَمَن قَنلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنة وَدِيئةٌ مُسَلَمَةٌ إِلَى آهَ لِهِ علوم في كتب الحديث والفقه كما سيأتي قدرًا وجنسًا كما هو معلوم في كتب الحديث والفقه كما سيأتي إيضاحه.

المسألة الثالثة: يفهم من إطلاق قوله تعالى: ﴿وَمَن قُلِلَ مَظْلُومًا﴾ أن حكم الآية يستوي فيه القتل بمحدد كالسلاح، وبغير محدد كرضخ الرأس بحجر ونحو ذلك؛ لأن الجميع يصدق عليه اسم القتل ظلمًا فيجب القصاص. وهذا قول جمهور العلماء، منهم مالك، والشافعي، وأحمد في أصح الروايتين.

وقال النووي في «شرح مسلم»: هو مذهب جماهير العلماء.

وخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال: لا يجب القصاص إلا في القتل بالمحدد خاصة، سواء كان من حديد، أو حجر، أو خشب، أو فيما كان معروفًا بقتل الناس

809

كالمنجنيق، والإلقاء في النار.

واحتج الجمهور على أن القاتل عمدًا بغير المحدد يقتص منه بأدلة:

الأول: ما ذكرنا في إطلاق النصوص في ذلك / .

الثاني: حديث أنس بن مالك المشهور الذي أخرجه الشيخان، وباقي الجماعة: أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها، فرضخ رأسها بالحجارة، فاعترف بذلك فقتله رسول الله عليه الله بهما.

وهذا الحديث المتفق عليه نص صريح صحيح في محل النزاع، تقوم به الحجة على الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ولاسيما على قوله: باستواء دم المسلم والكافر المعصوم الدم كالذمي.

الثالث: ما أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه وغيرهما، عن حمل بن مالك من القصاص في القتل بالمسح.

قال النسائي: أخبرنا يوسف بن سعيد، قال حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال أخبرني عمرو بن دينار: أنه سمع طاوسًا يحدث عن ابن عباس، عن عمر رضي الله عنه: أنه نشد قضاء رسول الله على ذلك، فقام حمل بن مالك فقال: كنت بين حجرتي امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي على في جنينها بغرة، وأن تقتل بها.

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن مسعود المصيصي، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار: أنه سمع

طاوسًا عن ابن عباس، عن عمر: أنه سأل في قضية النبي على في ذلك فقام حمل ابن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله على في جنينها بغرة، وأن تقتل.

قال أبو داود: قال النضر بن شميل: المسطح هو الصولج. قال أبو داود: وقال أبو عبيد: المسطح عود من أعواد الخباء.

وقال ابن ماجه: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، ثنا أبو عاصم، أخبرني ابن جريج، حدثني عمرو بن دينار: أنه سمع طاوسًا، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب أنه نشد الناس قضاء النبي على في ذلك (يعني في الجنين) فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين لي، فضربت إحداهما الأخرى / بمسطح فقتلتها وقتلت جنينها، فقضى رسول الله على في الجنين بغرة عبد، وأن تقتل بها. انتهى من السنن الثلاث بألفاظها.

ولا يخفى أن هذا الإسناد صحيح، فرواية أبي داود، عن محمد بن مسعود المصيصي، وهو ابن مسعود بن يوسف النيسابوري، ويقال له: المصيصي أبو جعفر العجمي نزيل طرسوس والمصيصة، وهو ثقة عارف، ورواية ابن ماجة عن أحمد بن سعيد الدارمي، وهو ابن سعيد بن صخر الدارمي أبو جعفر، وهو ثقة حافظ، وكلاهما (أعني محمد بن مسعود المذكور عند أبي داود، وأحمد ابن سعيد المذكور عند أبي داود، وأحمد ابن سعيد المذكور عند ابن ماجه) روى هذا الحديث عن أبي عاصم، وهو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني، وهو أبو عاصم النبيل، وهو ثقة ثبت، والضحاك رواه عن ابن

173

جريج، وهو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج، وهو ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل، إلا أن هذا الحديث صرح فيه بالتحديث والإخبار عن عمرو بن دينار، وهو ثقة ثبت، عن طاوس، وهو ثقة فقيه فاضل، عن ابن عباس، عن حمل، عن النبي عليه.

وأما رواية النسائي فهي عن يوسف بن سعيد، وهو ابن سعيد بن مسلم المصيصي، ثقة حافظ، عن حجاج بن محمد، وهو ابن محمد المصيصي الأعور أبو محمد الترمذي الأصل نزيل بغداد ثم المصيصة، ثقة ثبت، لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته، عن ابن جريج، إلى آخر السند المذكور عند أبي داود وابن ماجه.

وهذا الحديث لم يخلط فيه حجاج المذكور في روايته له عن ابن جريج، بدليل رواية أبي عاصم له عند أبي داود وابن ماجه، عن ابن جريج كرواية حجاج المذكور عند النسائي، وأبو عاصم ثقة ثبت. ورواه البيهقي، عن عبدالرزاق، عن ابن جريج.

وجزم بصحة هذا الإسناد ابن حجر في الإصابة في ترجمة حمل المذكور.

وقال البيهقي في «السنن الكبرى» في هذا الحديث: وهذا إسناد صحيح. وفيما ذكر أبو عيسى الترمذي في كتاب «العلل» قال: سألت محمدًا (يعني البخاري) عن هذا الحديث / فقال: هذا حديث صحيح، رواه ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس. وابن جريج حافظ اهه.

فهذا الحديث نص قوي في القصاص في القتل بغير المحدد؛ لأن المسطح عمود.

قال الجوهري في صحاحه: والمسطح أيضًا عمود الخباء. قال الشاعر وهو مالك بن عوف النصري:

تعرض ضيطار وخزاعة دوينا وما خير ضيطار يقلب مسطحا

يقول: تعرض لنا هؤلاء القوم ليقاتلونا وليسوا بشيء؛ لأنهم لا سلاح معهم سوى المسطح والضيطار، هو الرجل الضخم الذي لا غناء عنده.

وفي الموطأ ما نصه: وحدثني يحيى عن مالك، عن عمر بن حسين مولى عائشة بنت قدامة: أن عبدالملك بن مروان أقاد ولي رجل عن رجل قتله بعصًا، فقتله وليه بعصا.

قال مالك: والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا: أن الرجل إذا ضرب الرجل أو رماه بحجر، أو ضربه عمدًا فمات من ذلك، فإن هذا هو العمد وفيه القصاص. قال مالك: فقتل العمد عندنا أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه اهـ.

وقد قدمنا أن هذا القول بالقصاص في القتل بالمثقل هو الذي عليه جمهور العلماء، منهم الأئمة الثلاثة، والنخعي، والزهري، وابن سيرين، / وحماد، وعمرو بن دينار، وابن أبي ليلى، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد. نقله عنهم ابن قدامة في المغني.

277

وخالف في ذلك أبو حنيفة، والحسن، والشعبي، وابن المسيب، وعطاء، وطاوس رحمهم الله فقالوا: لا قصاص في القتل بالمثقل. واحتج لهم بأدلة:

منها: أن القصاص يشترط له العمد، والعمد من أفعال القلوب، ولا يعلم إلا بالقرائن الجازمة الدالة عليه، فإن كان القتل بآلة القتل كالمحدد، علم أنه عامد قتله، وإن كان بغير ذلك لم يعلم عمده للقتل، لاحتمال قصده أن يشجه أو يؤلمه من غير قصد قتله فيئول إلى شبه العمد.

ومنها: ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قضى رسول الله على خنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله على عليها بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها».

وفي رواية «اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله ﷺ فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها».

قالوا: فهذا حديث متفق عليه، يدلُ على عدم القصاص في

القتل بغير المحدد؛ لأن روايات هذا الحديث تدل على القتل بغير محدد؛ لأن في بعضها أنها قتلتها بعمود، وفي بعضها أنها قتلتها بحجر.

ومنها: ما روي عن النعمان بن بشير، وأبي هريرة، وعلي، وأبي بكرة رضي الله عنهم مرفوعًا: أن النبي على قال: «لا قود إلا بحديدة» وفي بعض رواياته «كل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ أرش» /.

وقد حاول بعض من نصر هذا القول من الحنفية رد حجج مخالفيهم؛ فزعم أن رض النبي على أس اليهودي بين حجرين إنما وقع بمجرد دعوى الجارية التي قتلها، وأن ذلك دليل على أنه كان معروفًا بالإفساد في الأرض؛ ولذلك فعل به على ما فعل.

ورد رواية ابن جريج عن طاوس عن ابن عباس المتقدمة = بأنها مخالفة للروايات الثابتة في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما: أن النبي ﷺ قضى بالدية على عاقلة المرأة لا بالقصاص.

قال البيهقي في (السنن الكبرى) بعد أن ذكر صحة إسناد الحديث عن ابن عباس بالقصاص من المرأة التي قتلت بمسطح كما تقدم ما نصه: إلا أن في لفظ الحديث زيادة لم أرها في شيء من طرق هذا الحديث، وهي قتل المرأة بالمرأة. وفي حديث عكرمة عن ابن عباس موصولاً، وحديث ابن طاوس عن أبيه مرسلاً، وحديث جابر وأبي هريرة موصولاً ثابتاً = أنه قضى بديتها على العاقلة. انتهى محل الغرض من كلام البيهقي بلفظه.

وذكر البيهقي أيضًا: أن عمرو بن دينار روجع في هذا الحديث بأن ابن طاوس رواه عن أبيه على خلاف رواية عمرو، فقال للذي راجعه: شككتني.

وأجيب من قبل الجمهور عن هذه الاحتجاجات: بأن رضه رأس اليهودي قصاص؛ ففي رواية ثابتة في الصحيحين وغيرهما: أن النبي لم يقتله حتى اعترف بأنه قتل الجارية؛ فهو قتل قصاص باعتراف القاتل، وهو نص متفق عليه، صريح في محل النزاع، ولاسيما عند من يقول باستواء دم المسلم والكافر كالذمي، كأبي حنيفة رحمه الله.

وأجابوا عن كون العمد من أفعال القلوب، وأنه لا يعلم كونه عامدًا إلا إذا ضرب بالآلة المعهودة للقتل = بأن المثقل كالعمود والصخرة الكبيرة من آلات القتل كالسيف؛ لأن المشدوخ رأسه بعمود أو صخرة كبيرة / يموت من ذلك حالاً عادة كما يموت المضروب بالسيف؛ وذلك يكفي من القرينة على قصد القتل.

وأجابوا عما ثبت من قضاء النبي على عاقلة المرأة القاتلة بعمود أو حجر بالدية = من ثلاثة أوجه:

الأول: أنه معارض بالرواية الصحيحة التي قدمناها عند أبي داود، والنسائي، وابن ماجه من حديث حمل بن مالك وهو كصاحب القصة؛ لأن القاتلة والمقتولة زوجتاه = من كونه على قضى فيها بالقصاص لا بالدية.

الثاني: ما ذكره النووي في شرح مسلم وغيره قال: وهذا

محمول على حجر صغير وعمود صغير لا يقصد به القتل غالبًا، فيكون شبه عمد تجب فيه الدية على العاقلة، ولا يجب فيه قصاص ولا دية على الجاني. وهذا مذهب الشافعي والجماهير اهـ كلام النووى رحمه الله.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: وهذا الجواب غير وجيه عندي؛ لأن في بعض الروايات الثابتة في الصحيح: أنها قتلت بعمود فسطاط، وحمله على الصغير الذي لا يقتل غالبًا بعيد.

الثالث: هو ما ذكره ابن حجر في «فتح الباري» من أن مثل هذه المرأة لا تقصد غالبًا قتل الأخرى، قال ما نصه:

وأجاب من قاله به \_ يعني القصاص في القتل بالمثقل \_ بأن عمود الفسطاط يختلف بالكبر والصغر، بحيث يقتل بعضه غالبًا، ولا يقتل بعضه غالبًا، وطرد المماثلة في القصاص إنما يشرع فيما إذا وقعت الجناية بما يقتل غالبًا.

وفي هذا الجواب نظر: فإن الذي يظهر أنه إنما لم يجب فيه القود لأنها لم يقصد مثلها، وشرط القود العمد، وهذا إنما هو شبه العمد، فلا حجة فيه للقتل بالمثقل ولا عكسه. انتهى كلام ابن حجر بلفظه /.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: والدليل القاطع على أن قتل هذه المرأة لضرتها خطأ في القتل، شبه عمد؛ لقصد الضرب دون القتل بما لا يقتل غالبًا = تصريح الروايات المتفق عليها: بأنه على الدية على العاقلة، والعاقلة لا تحمل العمد بإجماع المسلمين.

وأجابوا عن حديث «لا قود إلا بحديدة» بأنه لم يثبت.

قال البيهقي في «السنن الكبرى» بعد أن ساق طرقه عن النعمان بن بشير، وأبي بكرة، وأبي هريرة، وعلي رضي الله عنهم ما نصه: وهذا الحديث لم يثبت له إسناد، معلى بن هلال الطحان متروك، وسليمان بن أرقم ضعيف، ومبارك بن فضالة لا يحتج به، وجابر بن يزيد الجعفي مطعون فيه اه.

وقال ابن حجر "في فتح الباري في باب إذا قتل بحجر أو عصا» ما نصه: وخالف الكوفيون فاحتجوا بحديث "لا قود إلا بالسيف" وهو حديث ضعيف أخرجه البزار، وابن عدي من حديث أبي بكرة. وذكر البزار الاختلاف فيه مع ضعف إسناده؛ وقال ابن عدي: طرقه كلها ضعيفة. وعلى تقدير ثبوته فإنه على خلاف قاعدتهم في: أن السنة لا تنسخ الكتاب ولا تخصصه.

واحتجوا أيضًا بالنهي عن المثلة، وهو صحيح، ولكنه محمول عند الجمهور على غير المثلة في القصاص جمعًا بين الدليلين. انتهى الغرض من كلام ابن حجر بلفظه.

وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في «نيل الأوطار» ما نصه: وذهبت العترة والكوفيون، ومنهم أبو حنيفة وأصحابه: إلى أن الاقتصاص لا يكون إلا بالسيف.

واستدلوا بحديث النعمان بن بشير عند ابن ماجه، والبزار، والطحاوي، والطبراني، والبيهقي، بألفاظ مختلفة منها «لا قود إلا بالسيف» وأخرجه ابن ماجه أيضًا، والبزار، والبيهقي، من حديث

أبي بكرة، وأخرجه / الدارقطني، والبيهقي، من حديث أبي ٤٦٦ هريرة، وأخرجه الدارقطني من حديث علي، وأخرجه البيهقي، والطبراني من حديث ابن مسعود، وأخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن مرسلاً.

وهذه الطرق كلها لا تخلو واحدة منها من ضعيف أو متروك، حتى قال أبو حاتم: حديث منكر. وقال عبدالحق وابن الجوزي: طرقه كلها ضعيفة. وقال البيهقي: لم يثبت له إسناد، انتهى محل الغرض من كلام الشوكاني رحمه الله تعالى.

ولاشك في ضعف هذا الحديث عند أهل العلم بالحديث. وقد حاول الشيخ ابن التركماني تقويته في «حاشيته على سنن البيهقي» بدعوى تقوية جابر بن يزيد الجعفي، ومبارك بن فضالة، مع أن جابرًا ضعيف رافضي، ومبارك يدلس تدليس التسوية.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: الذي يقتضي الدليل رجحانه عندي: هو القصاص مطلقًا في القتل عمدًا بمثقل كان أو بمحدد، لما ذكرنا من الأدلة، ولقوله جل وعلا: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةً . ﴾ الآية؛ لأن القاتل بعمود أو صخرة كبيرة إذا علم أنه لا يقتص منه جرأه ذلك على القتل، فتنتفي بذلك الحكمة المذكورة في قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةً . . ﴾ الآية. والعلم عند الله تعالى.

المسألة الرابعة: جمهور العلماء على أن السلطان الذي جعله الله في هذه الآية لولي المقتول ظلمًا يستلزم الخيار بين ثلاثة أشياء: وهي القصاص، والعفو على الدية جبرًا على الجاني، والعفو مجانًا في غير مقابل، وهو أحد قولي الشافعي.

قال النووي في شرح مسلم: وبه قال سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وعزاه ابن حجر في الفتح إلى الجمهور.

وخالف في ذلك مالك، وأبو حنيفة، والثوري رحمهم الله فقالوا: ليس للولي إلا القصاص، أو العفو مجانًا؛ فلو عفا على الدية، وقال الجاني: لا أرضى إلا القتل، أو العفو مجانًا ولا ١٦٥٤ أرضى الدية؛ فليس لولي المقتول إلزامه الدية جبرًا /.

واعلم أن الذين قالوا: إن الخيار للولي بين القصاص والدية اختلفوا في عين ما يوجبه القتل عمدًا إلى قولين:

أحدهما: أنه القود فقط؛ وعليه فالدية بدل منه.

والثاني: أنه أحد شيئين: هما القصاص والدية.

وتظهر ثمرة هذا الخلاف فيما لو عفا عن الجاني عفواً مطلقًا، لم يصرح فيه بإرادة الدية ولا العفو عنها، فعلى أن الواجب عينا القصاص فإن الدية تسقط بالعفو المطلق، وعلى أن الواجب أحد الأمرين فإن الدية تلزم مع العفو المطلق. أما لو عفا على الدية فهي لازمة، ولو لم يرض الجاني عند أهل هذا القول. والخلاف المذكور روايتان عن الشافعي، وأحمد رحمهما الله.

واحتج من قال: بأن الخيار بين القصاص والدية لولي المقتول بقوله على «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى، وأما أن يقتل» أخرجه الشيخان، والإمام أحمد، وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ لكن لفظ الترمذي:

"إما أن يقتل وإما أن يعفو" ومعنى "يفدى" في بعض الروايات، "ويودي" في بعضها: يأخذ الفداء بمعنى الدية. وقوله: "يقتل" بالبناء للفاعل، أي: يقتل قاتل وليه. قالوا: فهذا الحديث المتفق عليه نص في محل النزاع، مصرح بأن ولي المقتول مخير بين القصاص وأخذ الدية، وأن له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء. وهذا الدليل قوي دلالة ومتنًا كما ترى.

واحتجوا أيضًا بقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ آخِيهِ شَيْءُ فَالِبَاعُ اللهِ مِنْ آخِيهِ شَيْءُ فَالِبَاع بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنَ ﴾ قالوا: إن الله جل وعلا رتب الاتباع بالدية بالفاء على العفو في قوله: ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ آخِيهِ شَيْءٌ فَالِبَاعُ اللهِ بِالْمَعْرُوفِ . . ﴾ الآية؛ وذلك دليل واضح على أنه بمجرد العفو تلزم الدية، وهو دليل قرآني قوي أيضًا.

واحتج بعض العلماء للمخالفين في هذا؛ كمالك وأبي حنيفة رحمهما الله بأدلة؛ منها ما قاله الطحاوي: وهو أن الحجة لهم حديث أنس في قصة الربيع / عمته فقال النبي على: «كتاب الله القصاص» فإنه حكم بالقصاص ولم يخير، ولو كان الخيار للولي لأعلمهم النبي على إذ لا يجوز للحاكم أن يتحكم لمن ثبت له أحد شيئين بأحدهما من قبل أن يُعلمه بأن الحق له في أحدهما، فلما حكم بالقصاص وجب أن يحمل عليه قوله: «فهو بخير فلما حكم بالقصاص وجب أن يحمل عليه قوله: «فهو بخير النظرين» أي: ولي المقتول مخير بشرط أن يرضى الجاني أن يغرم الدية اه.

وتعقب ابن حجر في «فتح الباري» احتجاج الطحاوي هذا بما نصه: وتعقب بأن قوله ﷺ: «كتاب الله القصاص» إنما وقع عند

طلب أولياء المجني عليه في العمد القود؛ فاعلم أن كتاب الله نزل على أن المجني عليه إذا طلب القود أجيب إليه؛ وليس فيما ادعاه من تأخير البيان.

الثاني: ما ذكره الطحاوي أيضًا: من أنهم أجمعوا على أن الولي لو قال للقاتل: رضيت أن تعطيني كذا على ألا أقتلك = أن القاتل لا يجبر على ذلك، ولا يؤخذ منه كرهًا، وإن كان يجب عليه أن يحقن دم نفسه.

الثالث: أن قوله ﷺ في الحديث المذكور «فهو بخير النظرين..» الحديث جار مجرى الغالب فلا مفهوم مخالفة له. وقد تقرر في الأصول: أن النص إذا جرى على الغالب لا يكون له مفهوم مخالفة لاحتمال قصد نفس الأغلبية دون قصد إخراج المفهوم عن حكم المنطوق. ولذا لم يعتبر جمهور العلماء مفهوم المخالفة في قوله تعالى: ﴿وَرَبُنَيْبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم .. ﴾ المخالفة في قوله تعالى: ﴿وَرَبُنَيْبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم .. ﴾ الآية؛ لجريه على الغالب، وقد ذكرنا هذه المسألة في هذا الكتاب المبارك مراراً.

وإيضاح ذلك في الحديث: أن مفهوم قوله "فهو بخير النظرين" أن الجاني لو امتنع من قبول الدية، وقدم نفسه للقتل ممتنعًا من إعطاء الدية = أنه يجبر على إعطائها؛ لأن هذا أحد النظرين اللذين خير الشارع ولي المقتول / بينهما. والغالب أن الإنسان يقدم نفسه على ماله فيفتدي بماله من القتل. وجريان الحديث على هذا الأمر الغالب يمنع من اعتبار مفهوم مخالفته كما ذكره أهل الأصول، وعقده في "مراقي السعود" بقوله في موانع

اعتبار دليل الخطاب، أعنى مفهوم المخالفة:

أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤل أو جرى على الذي غلب

ومحل الشاهد قوله «أو جرى على الذي غلب» إلى غير ذلك من الأدلة التي احتجوا بها.

قال مقيده \_عفا الله عنه \_: الذي يظهر لي رجحانه بالدليل في هذه المسألة: أن ولي المقتول هو المخير بين الأمرين، فلو أراد الدية وامتنع الجاني فله إجباره على دفعها؛ لدلالة الحديث المتفق عليه على ذلك، ودلالة الآية المتقدمة عليه، ولأن الله يقول: ﴿ وَلَا نَفْسَكُمُ مَ . ﴾ الآية، ويقول: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُو إِلَى اللَّهَ لَكُو اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهَ اللَّهُ اللّهُ الل

ومن الأمر الواضح أنه إذا أراد إهلاك نفسه صونًا لماله للوارث = أن الشارع يمنعه من هذا التصرف الزائغ عن طريق الصواب، ويجبره على صون دمه بماله.

وما احتج به الطحاوي من الإجماع على أنه لو قال له: أعطني كذا على ألا أقتلك لا يجبر على ذلك.

ويجاب عنه بأنه لو قال: أعطني الدية المقررة في قتل العمد فإنه يجبر على ذلك، لنص الحديث، والآية المذكورين.

ولو قال له: أعطني كذا غير الدية لم يجبر؛ لأنه طلب غير الشيء الذي أوجبه الشارع، والعلم عند الله تعالى.

المسألة الخامسة: جمهور العلماء على أن القتل له ثلاث حالات:

الأولى: العمد، وهو الذي فيه السلطان المذكور في الآية كما قدمنا.

والثانية: شبه العمد. والثالثة: الخطأ.

وممن قال بهذا: الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، وأحمد، والشافعي. ونقله في المغني عن عمر، وعلي رضي الله عنهما، والشعبي والنخعي، وقتادة، / وحماد، وأهل العراق، والثوري، وغيرهم.

٤٧.

وخالف الجمهور مالك رحمه الله فقال: القتل له حالتان فقط. الأولى: العمد. والثانية: الخطأ. وما يسميه غيره شبه العمد جعله من العمد.

واستدل رحمه الله بأن الله لم يجعل في كتابه العزيز واسطة بين العمد والخطأ؛ بل ظاهر القرآن أنه لا واسطة بينهما، كقوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُوَّمِنِ أَن يَقْتُلَ مُوِّمِنًا إِلّا خَطَّنًا وَمَن قَنَلَ مُوَّمِنًا خَطَّنًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّوَّمِنتَةٍ وَدِيَةً مُّسَلَّمَةً إِلَى آهَلِهِ . . ﴾ الآية، ثم قال في العمد: ﴿ وَمَن يَقْتُلَ مُوَّمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآ وُمُ جَهَنَمُ خَلِدًا فِيها وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ مَ الآية، فلم يجعل بين الخطأ والعمد واسطة، وكقوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْ صَلَّم مُناحٌ فِيماً أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتُ وَلَوْهُ كُمُّ . . ﴾ الآية، فلم يجعل فيها بين الخطأ والعمد واسطة وإن قُلُوبُكُمُّ . . ﴾ الآية، فلم يجعل فيها بين الخطأ والعمد واسطة وإن كانت في غير القتل .

واحتج الجمهور على أن هناك واسطة بين الخطأ المحض، والعمد المحض، تسمى خطأ شبه عمد بأمرين:

الأول: أن هذا هو عين الواقع في نفس الأمر؛ لأن من

ضرب بعصا صغيرة أو حجر صغير لا يحصل به القتل غالبًا، وهو قاصد للضرب معتقدًا أن المضروب لا يقتله ذلك الضرب، ففعله هذا شبه العمد من جهة قصده أصل الضرب، وهو خطأ في القتل؛ لأنه ما كان يقصد القتل، بل وقع القتل من غير قصده إياه.

والثاني: حديث دل على ذلك، وهو ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا سليمان بن حرب، ومسدد المعنى قالا: حدثنا حماد، عن خالد، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبدالله بن عمرو: أن رسول الله ﷺ قال مسدد: خطب يوم الفتح بمكة، فكبر ثلاثًا، ثم قال: «لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده (إلى هاهنا حفظته عن مسدد، ثم اتفقا) \_ ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج، أو سدانة البيت، ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه / العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها» وحديث مسدد أتم.

حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، عن خالد بهذا الإسناد نحو معناه.

حدثنا مسدد، ثنا عبدالوارث، عن علي بن زيد، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر، عن النبي عليه بمعناه قال: خطب رسول الله عليه يوم الفتح ـ أو فتح مكة ـ على درجة البيت أو الكعبة.

قال أبو داود: كذا رواه ابن عيينة أيضًا، عن علي بن زيد، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ.

ورواه أيوب السختياني، عن القاسم بن ربيعة، عن عبدالله بن عمرو مثل حديث خالد، ورواه حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يعقوب الدوسي، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي عليه الهد. محل الغرض من سنن أبي داود.

وأخرج النسائي نحوه، وذكر الاختلاف على أيوب في حديث القاسم بن ربيعة فيه، وذكر الاختلاف على خالد الحذاء فيه، وأطال الكلام في ذلك. وقد تركنا لفظ كلامه لطوله.

وقال ابن ماجه رحمه الله في سننه: حدثنا محمد بن بشار. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي، ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا شعبة، عن أيوب، سمعت القاسم بن ربيعة، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي على قال: «قتيل الخطإ شبه العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل: أربعون منها خلفة في بطونها أولادها».

حدثنا محمد بن يحيى، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن خالد الحذاء، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي عليه نحوه.

حدثنا عبدالله بن محمد الزهري، ثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جدعان، / سمعه من القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر أن رسول الله قال يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة، فحمد الله وأثنى عليه فقال: «الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ألا إن قتيل الخطإ قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل: منها أربعون خلفة في بطونها أولادها».

وساق البيهقي رحمه الله طرق هذا الحديث، وقال بعد أن

ذكر الرواية عن ابن عمر التي في إسنادها علي بن زيد بن جدعان: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ قال: سمعت محمد بن إسماعيل السكري يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: حضرت مجلس المزني يومًا وسأله سائل من العراقيين عن شبه العمد. فقال السائل: إن الله تبارك وتعالى وصف القتل في كتابه صفتين: عمدًا وخطأ، فلم قلتم: إنه على ثلاث أصناف؟ ولم قلتم: شبه العمد؟

فاحتج المزني بهذا الحديث فقال له مناظره: أتحتج بعلي بن زيد بن جدعان؟ فسكت المزني، فقلت لمناظره: قد روى هذا الخبر غير علي بن زيد، فقال: ومن رواه غير علي؟ قلت: رواه أيوب السختياني وخالد الحذاء. قال لي: فمن عقبة بن أوس؟ فقلت: عقبة بن أوس رجل من أهل البصرة، وقد رواه عنه محمد ابن سيرين مع جلالته. فقال للمزني: أنت تناظر! أو هذا؟ فقال: إذا جاء الحديث فهو يناظر؛ لأنه أعلم بالحديث مني، ثم أتكلم أنا اهـ ثم شرع البيهقي يسوق من طرق الحديث المذكور.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: لا يخفى على من له أدنى معرفة بالأسانيد أن الحديث ثابت من عبدالله بن عمرو بن العاص، وأن الرواية عن ابن عُمر وهم، وآفتها من علي بن زيد بن جدعان؛ لأنه ضعف.

والمعروف في علوم الحديث: أن الحديث إذا جاء صحيحًا من وجه لا يعل بإتيانه من وجه آخر غير صحيح.

والقصة التي ذكرها البيهقي في مناظرة محمد بن إسحاق بن خزيمة للعراقي الذي ناظر المزني، تدل على صحة الاحتجاج

بالحديث المذكور عند ابن خزيمة.

قال مقيده عفا الله عنه : إذا عرفت الاختلاف بين العلماء في حالات / القتل: هل هي ثلاث، أو اثنتان؟ وعرفت حجج الفريقين = فاعلم أن الذي يقتضي الدليل رجحانه ما ذهب إليه الجمهور من أنها ثلاث حالات: عمد محض، وخطأ محض، وشبه عمد؛ لدلالة الحديث الذي ذكرنا على ذلك، ولأنه ذهب إليه الجمهور من علماء المسلمين. والحديث إنما أثبت شيئًا سكت عنه القرآن، فغاية ما في الباب زيادة أمر سكت عنه القرآن بالسنة، وذلك لا إشكال فيه على الجاري على أصول الأئمة إلا أبا حنيفة رحمه الله؛ لأن المقرر في أصوله أن الزيادة على النص نسخ، وأن المتواتر لا ينسخ بالآحاد، كما تقدم إيضاحه في سورة «الأنعام». ولكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وافق الجمهور في هذه المسألة، خلافًا لمالك كما تقدم.

فإذا تقرر ما ذكرنا من أن حالات القتل ثلاث = فاعلم أن العمد المحض فيه القصاص، وقد قدمنا حكم العفو فيه، والخطأ شبه العمد، والخطأ المحض فيهما الدية على العاقلة.

واختلف العلماء في أسنان الدية فيهما. وسنبين إن شاء الله تعالى مقادير الدية في العمد المحض إذا وقع العفو على الدية، وفي شبه العمد، وفي الخطإ المحض.

اعلم أن الجمهور على أن الدية في العمد المحض، وشبه العمد سواء. واختلفوا في أسنانها فيهما، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها تكون أرباعًا: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس

وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.

وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة، والرواية المشهورة عن أحمد، وهو قول الزهري، وربيعة، وسليمان بن يسار، ويروى عن ابن مسعود، كما نقله عنهم ابن قدامة في المغني.

وذهبت جماعة أخرى إلى أنها ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون في بطونها أولادها.

وهذا مذهب الشافعي، وبه قال عطاء، ومحمد بن الحسن، وروي عن / عمر، وزيد، وأبي موسى، والمغيرة. ورواه جماعة عن الإمام أحمد.

قال مقيده \_عفا الله عنه \_: وهذا القول هو الذي يقتضي الدليل رجحانه، لما تقدم في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عند أبي داود، والنسائي، وابن ماجه: من أن النبي ﷺ قال: «منها أربعون خلفة في بطونها أولادها، وبعض طرقه صحيح كما تقدم.

وقال البيهقي في بيان الستين التي لم يتعرض لها هذا الحديث: (باب صفة الستين التي مع الأربعين)، ثم ساق أسانيده عن عمر، وزيد بن ثابت، والمغيرة بن شعبة، وأبي موسى الأشعري، وعثمان بن عفان، وعلي في إحدى روايتيه عنه أنها ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة.

وقال ابن قدامة في المغني مستدلاً لهذا القول: ودليله هو ما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله ﷺ قال:

«من قتل متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم» وذلك لتشديد القتل. رواه الترمذي وقال: هو حديث حسن غريب اهم محل الغرض منه بلفظه، ثم ساق حديث عبدالله بن عمرو بن العاص الذي قدمنا.

ثم قال مستدلاً للقول الأول: ووجه الأول ما روى الزهري عن السائب بن يزيد قال: كانت الدية على عهد رسول الله على أرباعًا: خمسًا وعشرين حقة، وخمسًا وعشرين بنت مخاض» وهو قول ابن مسعود اه منه.

وفي الموطإ عن مالك: أن ابن شهاب كان يقول في دية العمد إذا قبلت: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.

وقد قدمنا: أن دية العمد، ودية شبه العمد سواء عند الجمهور.

وفي دية شبه العمد للعلماء أقوال غير ما ذكرنا، منها ما رواه البيهقي، / وأبو داود عن علي رضي الله عنه أنه قال: الدية في شبه العمد أثلاث: ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها، وكلها خلفة.

ومنها ما رواه البيهقي وغيره عن ابن مسعود أيضًا: أنها أرباع: ربع بنات لبون، وربع حقاق، وربع جذاع وربع ثنية إلى بازل عامها.

هذا حاصل أقوال أهل العلم في دية العمد، وشبه العمد.

وأولى الأقوال وأرجحها: ما دلت عليه السنة، وهو ما قدمنا من كونها ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة في بطونها أولادها.

وقد قال البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى بعد أن ساق الأقوال المذكورة ما نصه: قد اختلفوا هذا الاختلاف، وقول من يوافق سنة النبي على المذكورة في الباب قبله أولى بالاتباع، وبالله التوفيق.

## تنبيه

اعلم أنَّ الدية في العمد المحض إذا عفا أولياء المقتول: إنما هي في مال الجاني، ولا تحملها العاقلة إجماعًا.

وأظهر القولين: أنها حالة غير منجمة في سنين، وهو قول جمهور أهل العلم. وقيل بتنجيمها.

وعند أبي حنيفة أن العمد ليس فيه دية مقررة أصلاً، بل الواجب فيه ما اتفق عليه الجاني وأولياء المقتول، قليلاً كان أو كثيرًا، وهو حال عنده.

أما الدية في شبه العمد فهي منجمة في ثلاث سنين، يدفع ثلثها في آخر كل سنة من السنين الثلاث، ويعتبر ابتداء السنة من حين وجوب الدية.

وقال بعض أهل العلم: ابتداؤها من حين حكم الحاكم

بالدية، وهي على العاقلة لما قدمناه في حديث أبي هريرة المتفق عليه من كونها على العاقلة. وهو مذهب الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد رحمهم الله. وبه قال الشعبي / والنخعي، والحكم، والثوري، وابن المنذر وغيرهم، كما نقله عنهم صاحب المغنى. وهذا القول هو الحق.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الدية في شبه العمد في مال الجاني لا على العاقلة، لقصده الضرب وإن لم يقصد القتل، وبهذا قال ابن سيرين، والزهري والحارث العكلي، وابن شبرمة، وقتادة، وأبو ثور، واختاره أبو بكر عبدالعزيز اهم من «المغني» لابن قدامة، وقد علمت أن الصواب خلافه، لدلالة الحديث المتفق عليه على ذلك.

أما مالك رحمه الله فلا يقول بشبه العمد أصلاً، فهو عنده عمد محض كما تقدم.

وأما الدية في الخطأ المحض فهي أخماس في قول أكثر أهل العلم.

واتفق أكثرهم على السن والصنف في أربع منها، واختلفوا في الخامس، أما الأربع التي هي محل اتفاق الأكثر فهي عشرون جذعة، وعشرون حقة، وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض، وأما الخامس الذي هو محل الخلاف، فبعض أهل العلم يقول: هو عشرون ابن مخاض ذكرًا، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة، وبه قال ابن مسعود والنخعي، وابن المنذر.

واستدل أهل هذا القول بحديث ابن مسعود الوارد بذلك.

قال أبو داود في سننه: حدثنا عبدالواحد، ثنا الحجاج عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك الطائي، عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «في دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون ابن جذعة، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن مخاض ذكرًا. وهو قول عبدالله ـ انتهى منه بلفظه.

وقال النسائي في سننه: أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن حجاج عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك الطائي، قال: سمعت ابن مسعود يقول: قضى رسول الله عليه دية الخطأ عشرين بنت مخاض، وعشرين ابن مخاض ذكورًا، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة /.

وقال ابن ماجه في سننه: حدثنا عبدالسلام بن عاصم، ثنا الصباح بن محارب، ثنا حجاج بن أرطاة، ثنا زيد بن جبير، عن خشف بن مالك الطائي، عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذكورًا» ونحو هذا أخرجه الترمذي أيضًا عن ابن مسعود.

وأخرج الدارقطني عنه نحوه؛ إلا أن فيه: وعشرون بني لبون (بدل) بني مخاض.

وقال الحافظ في «بلوغ المرام»: إن إسناده أقوى من إسناد الأربعة. قال: وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفًا، وهو أصح من المرفوع.

وأما القول الثاني في هذا الخامس المختلف فيه: فهو أنه عشرون ابن لبون ذكرًا، مع عشرين جذعة، وعشرين حقة، وعشرين بنت مخاض. وهذا هو مذهب مالك والشافعي. وبه قال عمر بن عبدالعزيز، وسليمان بن يسار، والزهري، والليث، وربيعة. كما نقله عنهم ابن قدامة في «المغني» وقال: هكذا رواه سعيد في سننه عن النخعي، عن ابن مسعود.

وقال الخطابي: روى أن النبي ﷺ «ودى الذي قتل بخيبر بمائة من إبل الصدقة» وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض.

وقال البيهقي في السنن الكبرى: وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي، أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد ابن بشر، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، وعيسى بن مينا قالا: حدثنا عبدالرحمن بن أبي الزناد، أن أباه قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم، منهم سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وأبو بكر ابن عبدالله بن يسار، في مشيخة جلة سواهم من نظرائهم، وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيًا، وكانوا يقولون: / العقل في الخطأ خمسة أخماس: فخمس جذاع، وخمس بنات لبون، وخمس بنات مخاض، وخمس بنو لبون ذكور، والسن في كل جرح قل أو كثر خمسة أخماس على هذه الصفة ـ انتهى كلام البيهقي رحمه الله.

٤٧٨

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: جعل بعضهم أقرب القولين دليلاً

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: حجاج المذكور من رجال مسلم. وأعل أبو داود والبيهقي وغيرهما الحديث بالوقف على ابن مسعود، قالوا: رفعه إلى النبي على خطأ، وقد أشرنا إلى ذلك قريبًا.

أما وجه صلاحية بقية رجال السنن: فالطبقة الأولى من سنده عند أبي داود مسدد وهو ثقة حافظ، وعند النسائي سعيد بن علي ابن سعيد بن مسروق الكندي الكوفى وهو صدوق.

والطبقة الثانية عند أبي داود عبدالواحد، وهو ابن زياد العبدي مولاهم البصري، ثقة، في حديثه عن الأعمش وحده مقال، وعند النسائي يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، وهو ثقة متقن.

والطبقة الثالثة عندهما حجاج بن أرطاة المذكور.

والطبقة الرابعة عندهما زيد بن جبير، وهو ثقة.

والطبقة الخامسة عندهما خشف بن مالك الطائي، وثقه النسائي.

والطبقة السادسة عندهما عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي علي / .

£ V 9

والطبقة الأولى عند ابن ماجه: عبدالسلام بن عاصم الجعفي الهسنجاني الرازي، وهو مقبول.

والطبقة الثانية عنده الصباح بن محارب التيمي الكوفي نزيل الري، وهو صدوق، ربما خالف.

والطبقة الثالثة عنده حجاج بن أرطاة إلى آخر السند المذكور. والحاصل: أن الحديث متكلم فيه من جهتين:

الأولى: من قبل حجاج بن أرطاة، وقد ضعفه الأكثر، ووثقه بعضهم، وهو من رجال مسلم.

والثانية: إعلاله بالوقف.

وما احتج به الخطابي من أن النبي ﷺ «ودى الذي قتل بخيبر من إبل الصدقة» وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض، يقال فيه: إن الذي قتل في خيبر قتل عمدًا، وكلامنا في الخطأ.

وحجة من قال: يجعل أبناء اللبون بدل أبناء المخاض رواية الدارقطني المرفوعة التي قال ابن حجر: إن سندها أصح من رواية أبناء المخاض، وكثرة من قال بذلك من العلماء.

وفي دية الخطأ للعلماء أقوال أخر غير ما ذكرنا.

واستدلوا لها بأحاديث أخرى، انظرها في «سنن النسائي، وأبي داود، والبيهقي» وغيرهم.

واعلم أن الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم عند الجمهور.

وقال أبو حنيفة: عشرة آلاف درهم، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الشاء ألفا شاة، وعلى أهل الحلل مائتا حلة.

قال أبو داود في سننه: حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا عبدالرحمن بن عثمان، ثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله على ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين /.

قال: فكان ذلك كذلك، حتى استخلف عمر رحمه الله تعالى فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفًا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وترك دية أهل الكتاب لم يرفعها فيما رفع من الدية.

حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح: أن رسول الله على «قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وعلى أهل القمح..» شيئًا لم يحفظه محمد.

قال أبو داود: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قال: ثنا أبو تميلة، ثنا محمد بن إسحاق، قال: ذكر عطاء عن جابر بن

عبدالله قال: فرض رسول الله ﷺ.. فذكر مثل حديث موسى ـ وقال: وعلى أهل الطعام شيئًا لم أحفظه.

وقال النسائي في سننه: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنبأنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده: أن رسول الله على قال: «من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكور».

قال: وكان رسول الله على يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار، أو عدلها من الورق، ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع قيمتها، وإذا هانت نقص من قيمتها، على نحو الزمان ما كان، فبلغ قيمتها على عهد رسول الله عليها من الورق.

قال: وقضى رسول الله على أن من كان عقله في البقر / على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان عقله في الشاء ألفي شاة، وقضى رسول الله على فرائضهم، فما فضل فللعصبة» وقضى رسول الله على المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها».

وقال النسائي في سننه: أخبرنا محمد بن المثنى، عن معاذ ابن هانىء قال: حدثني محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار (ح) وأخبرنا أبو داود قال: حدثنا معاذ بن هانىء قال: حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قتل

رجل رجلاً على عهد رسول الله على فجعل النبي على ديته اثني عشر ألفًا، وذكر قوله: ﴿ إِلَّا أَنْ أَغْنَلْهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ ﴾ في أخذهم الدية. واللفظ لأبي داود: أخبرنا محمد بن ميمون قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي عشر ألفًا » يعني في الدية ـ انتهى كلام النسائي رحمه الله.

وقال أبو داود في سننه أيضًا: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، ثنا زيد بن الحباب، عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رجلًا من بني عدي قتل؛ فجعل النبي على ديته اثني عشر ألفًا. قال أبو داود رواه ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة، عن النبي على ولم يذكر ابن عباس.

وقال ابن ماجه في سننه: حدثنا العباس بن جعفر، ثنا محمد ابن سنان، ثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، عن النبي عليه ( «جعل الدية اثني عشر ألفًا » قال: وذلك قوله: ﴿ وَمَا نَقَ مُوا إِلّا أَنْ أَغْنَلُهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ \* قال: بأخذهم الدية.

وفي الموطأ عن مالك: أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل / القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم.

قال مالك: فأهل الذهب أهل الشام، وأهل مصر، وأهل الورق أهل العراق.

وعن مالك في الموطأ أيضًا: أنه سمع أن الدية تقطع في

ثلاث سنين أو أربع سنين.

قال مالك: والثلاث أحب ما سمعت إلي في ذلك.

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل، ولا من أهل العمود الذهب ولا الورق، ولا من أهل الورق الذهب.

## فروع تتعلق بهذه المسألة

الأول: جمهور أهل العلم على أن الدية في الخطأ وشبه العمد مؤجلة في ثلاث سنين، يدفع ثلثها في كل واحدة من السنين الثلاث.

قال ابن قدامة في «المغني»: ولا خلاف بينهم في أنها مؤجلة في ثلاث سنين؛ فإن عمر وعليًا رضي الله عنهما جعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين، ولا نعرف لهما في الصحابة مخالفًا؛ فاتبعهم على ذلك أهل العلم اه.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: ومثل هذا يسمى إجماعًا سكوتيًا، وهو حجة ظنية عند جماعة من أهل الأصول، وأشار إلى ذلك صاحب «مراقي السعود» مع بيان شرط الاحتجاج به عند من يقول بذلك بقوله:

وجعل من سكت مثل من أقر فيه فالاحتجاج بالسكوتي نما تفر وهو بفقد السخط والضد حرى م

فیه خلاف بینهم قد اشتهر تفریعه علیه من تقدما مع مضی مهلة للنظر وتأجيلها في ثلاث سنين هو قول أكثر أهل العلم.

الفرع الثاني: اختلف العلماء في نفس الجاني؛ هل يلزمه قسط من دية الخطأ كواحد من العاقلة، أو لا؟

فمذهب أبي حنيفة، ومشهور مذهب مالك: أن الجاني يلزمه قسط من الدية كواحد من العاقلة.

وذهب الإمام أحمد، والشافعي إلى أنه لا يلزمه من الدية شيء، لظاهر / حديث أبي هريرة المتفق عليه المتقدم أن النبي ﷺ «قضى بالدية على عاقلة المرأة» وظاهره قضاؤه بجميع الدية على العاقلة.

وحجة القول الآخر: أن أصل الجناية عليه، وهم معينون له؛ فيتحمل عن نفسه مثل ما يتحمل رجل من عاقلته.

الفرع الثالث: اختلف العلماء في تعيين العاقلة التي تحمل عن الجاني دية الخطأ. فمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله: أن العاقلة هم أهل ديوان القاتل إن كان القاتل من أهل ديوان، وأهل الديوان أهل الرايات، وهم الجيش الذين كتبت أسماؤهم في الديوان لمناصرة بعضهم بعضًا، تؤخذ الدية من عطاياهم في ثلاث سنين، وإن لم يكن من أهل ديوان فعاقلته قبيلته، وتقسم عليهم في ثلاث منين، فإن لم تسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل نسبًا على ترتيب العصبات.

ومذهب مالك رحمه الله: البداءة بأهل الديوان أيضًا؛ فتؤخذ الدية من عطاياهم في ثلاث سنين، فإن لم يكن عطاؤهم قائمًا

فعاقلته عصبته الأقرب فالأقرب، ولا يحمل النساء ولا الصبيان شيئًا من العقل.

وليس لأموال العاقلة حد إذا بلغته عقلوا، ولا لما يؤخذ منهم حد، ولا يكلف أغنياؤهم الأداء عن فقرائهم، ومن لم تكن له عصبة فعقله في بيت مال المسلمين.

والموالي بمنزلة العصبة من القرابة، ويدخل في القرابة الابن والأب.

قال سحنون: إن كانت العاقلة ألفًا فهم قليل، يضم إليهم أقرب القبائل إليهم.

ومذهب أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يؤخذ من واحد من أفراد العصبة من الدية أكثر من درهم وثلث في كل سنة من السنين الثلاث؛ فالمجموع أربعة دراهم.

ومذهب أحمد والشافعي: أن أهل الديوان لا مدخل لهم في العقل إلا إذا كانوا عصبة. ومذهبهما رحمهما الله: أن العاقلة هي العصبة، إلا أنهم اختلفوا / هل يدخل في ذلك الأبناء والآباء؟ فعن أحمد في إحدى الروايتين: أنهم داخلون في العصبة؛ لأنهم أقرب العصبة. وعن أحمد رواية أخرى والشافعي: أنهم لا يدخلون في العاقلة؛ لظاهر حديث أبي هريرة المتفق عليه المتقدم: «أن ميراث المرأة لولدها، والدية على عاقلتها» وظاهرة عدم دخول أولادها؛ فقيس الآباء على الأولاد.

وقال ابن قدامة في «المغني»: واختلف أهل العلم فيما يحمله

كل واحد منهم.

فقال أحمد: يحملون على قدر ما يطيقون هذا لا يتقدر شرعًا؛ وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم؛ فيفرض على كل واحد قدرًا يسهل ولا يؤذي، وهذا مذهب مالك؛ لأن التقدير لا يثبت إلا بتوقيف؛ ولا يثبت بالرأي والتحكم، ولا نص في هذه المسألة فوجب الرجوع فيها إلى اجتهاد الحاكم كمقادير النفقات.

وعن أحمد رواية أخرى: أنه يفرض على الموسر نصف مثقال؛ لأنه أقل مال يتقدر في الزكاة فكان معبرًا بها. ويجب على المتوسط ربع مثقال؛ لأن ما دون ذلك تافه لكون اليد لا تقطع فيه. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: لا تقطع اليد في الشيء التافه، وما دون ربع دينار لا تقطع فيه. وهذا اختيار أبي بكر، ومذهب الشافعي.

وقال أبو حنيفة: أكثر ما يحمل على الواحد أربعة دراهم، وليس لأقله حد اهـ كلام صاحب «المغني».

وهذا الذي نقل عن أبي حنيفة هو معنى ما قدمناه عنه؛ لأن درهمًا وثلثا في كل سنة من السنين الثلاث أربعة دراهم.

الفرع الرابع: لا تحمل العاقلة شيئًا من الكفارة المنصوص عليها في قوله: ﴿ وَتَحَرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنكُةً ﴾ بل هي في مال الجاني إجماعًا. وشذ من قال: هي في بيت المال.

والكفارة في قتل الخطأ واجبة إجماعًا بنص الآية الكريمة الصريحة / في ذلك. واختلفوا في العمد، واختلافهم فيه مشهور،

وأجرى القولين على القياس عندي قول من قال: لا كفارة في العمد؛ لأن العمد في القتل أعظم من أن يكفره العتق؛ لقوله تعالى في القاتل عمدًا: ﴿ فَجَنَّا أَوُهُم جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ فَهَذَا الأَمر أعلى وأفخم من أن يكفر بعتق رقبة. والعلم عند الله تعالى.

والدية لا تحملها العاقلة إن كان القتل خطأ ثابتاً بإقرار الجاني ولم يصدقوه، بل إنما تحملها إن ثبت القتل ببينة، كما ذهب إلى هذا عامة أهل العلم، منهم ابن عباس، والشعبي، وعمر بن عبدالعزيز، والحسن، والزهري، وسليمان بن موسى، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق. وبه قال الشافعي، وأحمد، ومالك، وأبو حنيفة وغيرهم. والعلم عند الله تعالى.

الفرع الخامس: جمهور العلماء على أن دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم على ما بينا.

قال ابن المنذر، وابن عبدالبر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل. وحكى غيرهما عن ابن علية والأصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل. وهذا قول شاذ، مخالف لإجماع الصحابة كما قاله صاحب المغني.

وجراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإن بلغت الثلث فعلى النصف.

قال ابن قدامة في «المغني»: وروي هذا عن عمر، وابن عمر، وزيد بن ثابت. وبه قال سعيد بن المسيب؛ وعمر بن

عبدالعزيز، وعروة بن الزبير، والزهري، وقتادة، والأعرج، وربيعة، ومالك.

قال ابن عبدالبر: وهو قول فقهاء المدينة السبعة؛ وجمهور أهل المدينة وحكى عن الشافعي في القديم.

وقال الحسن: يستويان إلى النصف. وروي عن علي رضي الله عنه: أنها على النصف فيما قل أو أكثر. وروي ذلك عن ابن سيرين. وبه قال الثوري، والليث، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأبو حنيفة وأصحابه؛ وأبو ثور، والشافعي في ظاهر مذهبه، واختاره ابن المنذر؛ لأنهما شخصان تختلف دية نفسهما فاختلف أرش جراحهما اهـ وهذا القول أقيس /.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: كلام ابن قدامة والخرقي صريحٌ في أن ما بلغ ثلث الدية يستويان فيه، وأن تفضيله عليها بنصف الدية إنما هو فيما زاد على الثلث؛ فمقتضى كلامهما أن دية جائفة المرأة ومأمومتها كدية جائفة الرجل ومأمومته؛ لأن في كل من الجائفة والمأمومة ثلث الدية، وأن عقلها لا يكون على النصف من عقله إلا فيما زاد على الثلث، كدية أربعة أصابع من اليد، فإن فيها أربعين من الإبل، إذ في كل إصبع عشر، والأربعون أكثر من ثلث المائة. وكلام مالك في الموطإ وغيره صريح في أن ما بلغ الثلث كالجائفة والمأمومة تكون دية المرأة فيه على النصف من دية الرجل، وأن محل استوائهما إنما هو فيما دون الثلث خاصة كالموضحة والمثقلة، والإصبع والإصبعين والثلاثة. وهما قولان معروفان لأهل العلم. وأصحهما هو ما ذكرناه عن مالك، ورجحه

ابن قدامة في آخر كلامه بالحديث الآتي إن شاء الله تعالى.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: وهذا القول مشكل جدًا، لأنه يقتضي أن المرأة إن قطعت من يدها ثلاثة أصابع، كانت ديتها ثلاثين من الإبل كأصابع الرجل، لأنها دون الثلث، وإن قطعت من يدها أربعة أصابع كانت ديتها عشرين من الإبل؛ لأنها زادت على الثلث فصارت على النصف من دية الرجل. وكون دية الأصابع الثلاثة ثلاثين من الإبل، ودية الأصابع الأربعة عشرين في غاية الإشكال كما ترى.

وقد استشكل هذا ربيعة بن أبي عبدالرحمن، على سعيد بن المسيب، فأجابه بأن هذا هو السنة. ففي موطإ مالك رحمه الله عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن قال: سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل فقلت: كم في إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: كم في ثلاث؟ فقال: ثلاثون من الإبل. فقلت: كم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: حين الإبل. فقلت: كم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: حين عظم جرحها، واشتدت مصيبتها نقص عقلها!؟ فقال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت، أو جاهل متعلم. فقال سعيد: هي السنة يا ابن أخي!.

وظاهر كلام سعيد هذا: أن هذا من سنة النبي على الله ولو قلنا: إن هذا له حكم الرفع فإنه مرسل؛ لأن سعيدًا لم يدرك زمن النبي الله لله حكم الرفع فإنه مرسل؛ لأن سعيدًا لم يدرك زمن النبي أله ومراسيل سعيد بن المسيب قد قدمنا الكلام عليها مستوفى في سورة «الأنعام» مع أن بعض أهل العلم قال: إن مراده بالسنة هنا سنة أهل السنة.

وقال النسائي رحمه الله في سننه: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا حمزة، عن إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله عليه: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها» اهد. وهذا يعضد قول سعيد: إن هذا هو السنة.

قال مقيده \_عفا الله عنه \_: إسناد النسائي هذا ضعيف فيما يظهر من جهتين:

إحداهما: أن إسماعيل بن عياش رواه عن ابن جريج، ورواية إسماعيل المذكور عن غير الشاميين ضعيفة كما قدمنا إيضاحه. وابن جريج ليس بشامي، بل هو حجازي مكي.

الثانية: أن ابن جريج عنعنه عن عمرو بن شعيب، وابن جريج رحمه الله مدلس، وعنعنة المدلس لا يحتج بها مالم يثبت السماع من طريق أخرى كما تقرر في علوم الحديث.

ويؤيد هذا الإعلال ما قاله الترمذي رحمه الله: من أن محمد ابن إسماعيل \_ يعني البخاري \_ قال: إن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب، كما نقله عنه ابن حجر في «تهذيب التهذيب» في ترجمة ابن جريج المذكور.

وبما ذكرنا تعلم أن تصحيح ابن خزيمة لهذا الحديث غير صحيح وإن نقله عنه ابن حجر في «بلوغ المرام» وسكت عليه. والله أعلم.

وهذا مع ما تقدم من كون ما تضمنه هذا الحديث يلزمه أن

يكون في ثلاثة أصابع من أصابع المرأة ثلاثون، وفي أربعة أصابع عشرون. وهذا مخالف لما عهد من حكمة هذا الشرع الكريم كما ترى. اللهم إلا أن يقال: إن جعل المرأة على النصف من الرجل فيما بلغ الثلث فصاعدًا أنه في الزائد فقط؛ فيكون في أربعة أصابع من أصابعها خمس وثلاثون، فيكون النقص في العشرة الرابعة فقط. وهذا معقول وظاهر، والحديث محتمل له، والله أعلم.

ومن الأدلة على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل: ما رواه البيهقي في السنن الكبرى من وجهين عن عبادة بن نسي، عن ابن غنم، عن / معاذ بن جبل قال: قال رسول الله على النصف من دية الرجل» ثم قال البيهقي رحمه الله: وروي من وجه آخر، عن عبادة بن نسي وفيه ضعف.

ومعلوم أن عبادة بن نسي ثقة فاضل؛ فالضعف الذي يعنيه البيهقي من غيره. وأخرج البيهقي أيضًا عن علي مرفوعًا «دية المرأة على النصف من دية الرجل في الكل» وهو من رواية إبراهيم النخعي عنه، وفيه انقطاع.

وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عنه، وأخرجه أيضًا من وجه آخر عنه، وعن عمر. قاله الشوكاني رحمه الله.

الفرع السادس: اعلم أن أصح الأقوال وأظهرها دليلاً أن دية الكافر الذمي على النصف من دية المسلم؛ كما قدمنا عن أبي داود من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن دية أهل الكتاب كانت على عهد رسول الله على النصف من دية المسلمين، وأن عمر لم يرفعها فيما رفع عند تقويمه الدية لما غلت الإبل.

وقال أبو داود أيضًا في سننه: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي، ثنا عيسى بن يونس، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: «دية المعاهد نصف دية الحر».

قال أبو داود: ورواه أسامة بن زيد الليثي، وعبدالرحمن بن الحارث، عن عمرو ابن شعيب مثله اهـ.

وقال النسائي في سننه: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبدالرحمن بن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى . . وذكر كلمة معناها ـ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله على: «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى».

أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أنبأنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبدالله ابن عمرو: أن رسول الله عليه قال: «عقل الكافر نصف عقل المؤمن».

وقال ابن ماجه رحمه الله في سننه: حدثنا هشام بن عمار، ثنا حاتم / ابن إسماعيل، عن عبدالرحمن بن عياش، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله على «قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى». وأخرج نحوه الإمام أحمد، والترمذي، عن عمرو، عن أبيه، عن جده.

قال الشوكاني في «نيل الأوطار»: وحديث عمرو بن شعيب

هذا حسنه الترمذي، وصححه ابن الجارود.

وبهذا تعلم أن هذا القول أولى من قول من قال: دية أهل الذمة كدية المسلمين، كأبي حنيفة ومن وافقه، ومن قال: إنها قدر ثلث دية المسلم، كالشافعي ومن وافقه. والعلم عند الله تعالى.

واعلم أن الروايات التي جاءت بأن دية الذمي والمعاهد كدية المسلم ضعيفة لا يحتج بها. وقد بين البيهقي رحمه الله تعالى ضعفها في «السنن الكبرى» وقد حاول ابن التركماني رحمه الله في حاشيته على سنن البيهقي أن يجعل تلك الروايات صالحة للاحتجاج، وهي ليس فيها شيء صحيح.

أما الاستدلال بظاهر قوله تعالى: ﴿ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ آهَلِهِ ﴾ فيقال فيه: هذه دلالة اقتران، وهي غير معتبرة عند الجمهور. وغاية ما في الباب أن الآية لم تبين قدر دية المسلم ولا الكافر، والسنة بينت أن دية الكافر على النصف من دية المسلم. وهذا لا إشكال فيه.

أما استواؤهما قدر الكفارة فلا دليل فيه على الدية؛ لأنها مسألة أخرى. والأدلة التي ذكرنا دلالتها أنها على النصف من دية المسلم أقوى، ويؤيدها أن في الكتاب الذي كتبه النبي على لعمرو ابن حزم: "وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل» فمفهوم قوله "المؤمنة» أن النفس الكافرة ليست كذلك. على أن المخالف في هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، والمقرر في أصوله أنه لا يعتبر دليل الخطاب أعني مفهوم المخالفة كما هو معلوم عنه، ولا يقول يحمل المطلق على المقيد، فيستدل بإطلاق النفس عن قيد الإيمان يحمل المطلق على المقيد، فيستدل بإطلاق النفس عن قيد الإيمان

٤٩.

في الأدلة الأخرى على شمولها للكافر. والقول بالفرق بين الكافر المقتول عمدًا، فتكون ديته كدية المسلم، وبين المقتول خطأ، فتكون على / النصف من دية المسلم = لا نعلم له مستندًا من كتاب ولا سنة. والعلم عند الله تعالى.

وأما دية المجوسي: فأكثر أهل العلم على أنها ثلث خمس دية المسلم؛ فهي ثمانمائة درهم، ونساؤهم على النصف من ذلك.

وهذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأكثر أهل العلم، منهم عمر، وعثمان، وابن مسعود رضي الله عنهم، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعطاء، وعكرمة، والحسن، وإسحاق.

وروى عن عمر بن عبدالعزيز، أنه قال: ديته نصف دية المسلم كدية الكتابي، وقال النخعي، والشعبي: ديته كدية المسلم. وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله.

والاستدلال على أن دية المجوسي كدية الكتابي بحديث «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» لا يتجه؛ لأنا لو فرضنا صلاحية الحديث للاحتجاج، فالمراد به أخذ الجزية منهم فقط، بدليل أن نساءهم لا تحل، وذبائحهم لا تؤكل اهـ.

وقال ابن قدامة في «المغني»: إن قول من ذكرنا من الصحابة: إن دية المجوسي ثلث خمس دية المسلم، لم يخالفهم فيه أحد من الصحابة فصار إجماعًا سكوتيًا. وقد قدمنا قول من قال: إنه حجة.

وقال بعض أهل العلم: دية المرتد إن قتل قبل الاستتابة كدية المجوسي، وهو مذهب مالك. وأما الحربيون فلا دية لهم مطلقًا.

والعلم عند الله تعالى.

الفرع السابع: اعلم أن العلماء اختلفوا في موجب التغليظ في الدية، وبم تغلظ؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها تغلظ بثلاثة أشياء: وهي القتل في الحرم، وكون المقتول محرمًا بحج أو عمرة، أو في الأشهر الحرم، فتغلظ الدية في كل واحد منها بزيادة ٤٩١ ثلثها / .

فمن قتل محرمًا فعليه دية وثلث، ومن قتل محرمًا في الحرم فدية وثلثان، ومن قتل محرمًا في الحرم في الشهر الحرام فديتان.

وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وروى نحوه عن عمر، وعثمان، وابن عباس رضي الله عنهم. نقله عنهم البيهقي وغيره.

وممن روي عنه هذا القول: سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعطاء، وطاوس، والشعبي، ومجاهد، وسليمان بن يسار، وجابر بن زيد، وقتادة، والأوزاعي، وإسحاق، وغيرهم، كما نقله عنهم صاحب المغنى.

وقال أصحاب الشافعي رحمه الله: تغلظ الدية بالحرم، والأشهر الحرم، وذي الرحم المحرم، وفي تغليظها بالإحرام عنهم وجهان.

وصفة التغليظ عند الشافعي: هي أن تجعل دية العمد في الخطأ. ولا تغلظ الدية عند مالك رحمه الله إلا في قتل الوالد ولده قتلاً شبه عمد، كما فعل المدلجي بأبيه، والجد والأم عنده كالأب.

وتغليظها عنده: هو تثليثها بكونها ثلاثين حقة، وثلاثين

جذعة، وأربعين خلفة في بطونها أولادها، لا يبالي من أي الأسنان كانت، ولا يرث الأب عنده في هذه الصورة من دية الولد ولا من ماله شيئًا.

وظاهر الأدلة أن القاتل لا يرث مطلقًا من دية ولا غيرها، سواء كان القتل عمدًا أو خطأ.

وفرق المالكية في الخطأ بين الدية وغيره، فمنعوا ميراثه من الدية دون غيرها من مال التركة، والإطلاق أظهر من هذا التفصيل، والله أعلم.

وقصة المدلجي: هي ما رواه مالك في الموطأ، عن يحيى ابن سعيد، عن عمرو بن شعيب: أن رجلاً من بني مدلج يقال له: «قتادة» حذف ابنه بالسيف، فأصاب ساقه فَنْزِيَ في جرحه فمات. فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال له عمر: أعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك، فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك / الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، وقال: أين أخو المقتول؟ قال: هانذا. قال: خذها؛ فإن رسول الله عليه قال: «ليس لقاتل شيء».

الفرع الثامن: اعلم أن دية المقتول ميراث بين ورثته؛ كسائر ما خلفه من تركته.

ومن الأدلة الدالة على ذلك ما روي عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: الدية للعاقلة، لا ترث المرأة من دية

£ 9 Y

زوجها، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي: أن رسول الله على كتب إلي أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها؛ رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وصححه. ورواه مالك في الموطإ من رواية ابن شهاب عن عمر، وزاد: قال ابن شهاب: وكان قتلهم أشيم خطأ. وما روى عن الضحاك ابن سفيان رضي الله عنه روي نحوه عن المغيرة بن شعبة، وزرارة بن جري؛ كما ذكره الزرقاني في شرح الموطإ.

ومنها ما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي «قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم» رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. وقد قدمنا نص هذا الحديث عند النسائي في حديث طويل.

وهذا الحديث قواه ابن عبدالبر، وأعلّه النسائي. قاله الشوكاني. وهو معتضد بما تقدم وبما يأتي، وبإجماع الحجة من أهل العلم على مقتضاه.

ومنها ما رواه البخاري في تاريخه عن قرة بن دعموص النميري قال: أتيت النبي ﷺ أنا وعمي، فقلت: يا رسول الله، عند هذا دية أبي فمره يعطنيها \_ وكان قتل في الجاهلية \_ فقال: «أعطه دية أبيه» فقلت: هل لأمي فيها حق؟ قال: «نعم» وكانت ديته مائة من الإبل.

أنا وعمي - إلى آخر الحديث باللفظ الذي ذكرنا. وسكت عليه البخاري رحمه الله. ورجال إسناده صالحون للاحتجاج؛ إلا عائذ ابن ربيعة بن قيس النميري فلم نر من جرحه ولا من عدله.

وذكر له البخاري في تاريخه، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ترجمة، وذكرا أنه سمع قرة بن دعموص، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وظاهر هذه الأدلة يقتضي أن دية المقتول تقسم كسائر تركته على فرائض الله، وهو الظاهر؛ سواء كان القتل عمدًا أو خطأ. ولا يخلو ذلك من خلاف. وروي عن علي رضي الله عنه أنها ميراث كقول الجمهور، وعنه رواية أخرى: أن الدية لا يرثها إلا العصبة الذين يعقلون عنه، وكان هذا هو رأي عمر، وقد رجع عنه لما أخبره الضحاك بأمر النبي عليه إياه: أن يورث زوجة أشيم المذكور من دية زوجها.

وقال أبو ثور: هي ميراث، ولكنها لا تقضي منها ديونه، ولا تنفذ منها وصاياه. وعن أحمد رواية بذلك.

قال ابن قدامة في «المغني»: وقد ذكر الخرقي فيمن أوصى بثلث ماله لرجل فقتل وأخذت ديته؛ فللموصي له بالثلث ثلث الدية في إحدى الروايتين.

والأخرى: ليس لمن أوصى له بالثلث من الدية شيء.

ومبنى هذا: على أن الدية ملك للميت، أو على ملك الورثة ابتداء. وفيه روايتان: إحداهما أنها تحدث على ملك الميت؛ لأنها

بدل نفسه، فيكون بدلها له كدية أطرافه المقطوعة منه في الحياة، ولأنه لو أسقطها عن القاتل بعد جرحه إياه كان صحيحًا، وليس له إسقاط حق الورثة، ولأنها مال موروث فأشبهت سائر أمواله. والأخرى أنها تحدث على ملك الورثة ابتداء، لأنها إنما تستحق بعد الموت، وبالموت تزول أملاك الميت الثابتة له، ويخرج عن أن يكون أهلاً لذلك، وإنما يثبت الملك لورثته ابتداء. ولا أعلم خلافًا في أن الميت يجهز منها اهم محل الغرض من كلام ابن قدامة رحمه الله /.

898

قال مقيده عنا الله عنه: أظهر القولين عندي: أنه يقرر ملك الميت لديته عند موته فتورث كسائر أملاكه؛ لتصريح النبي للضحاك في الحديث المذكور بتوريث امرأة أشيم الضبابي من ديته، والميراث لا يطلق شرعًا إلا على ما كان مملوكًا للميت، والله تعالى أعلم.

المسألة السادسة: اختلف العلماء في تعيين ولي المقتول الذي جعل الله له هذا السلطان المذكور في هذه الآية الكريمة في قوله: ﴿ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدَّ جَعَلَنَا لِوَلِيّهِ عِسُلَطَنَا ﴾ الآية.

فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بالولي في الآية: الورثة من ذوي الأنساب والأسباب، والرجال والنساء، والصغار والكبار؛ فإن عفا من له ذلك منهم صح عفوه وسقط به القصاص، وتعينت الدية لمن لم يعف. وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل، والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى.

وقال ابن قدامة في «المغني»: هذا قول أكثر أهل العلم؛

منهم عطاء، والنخعي، والحكم، وحماد، والثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وروي معنى ذلك عن عمر، وطاوس، والشعبي.

وقال الحسن، وقتادة، والزهري، وابن شبرمة، والليث، والأوزاعي: ليس للنساء عفو؛ أي: فهن لا يدخلن عندهم في اسم الولي الذي له السلطان في الآية.

ثم قال ابن قدامة: والمشهور عن مالك أنه موروث للعصبات خاصة. وهو وجه لأصحاب الشافعي.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: مذهب مالك في هذه المسألة فيه تفصيل: فالولي الذي له السلطان المذكور في الآية الذي هو استيفاء القصاص أو العفو عنده هو أقرب الورثة العصبة الذكر، والجد والإخوة في ذلك سواء. وهذا هو معنى قول خليل في مختصره: «والاستيفاء للعاصب كالولاء، إلا الجد والإخوة فسيان» اهـ /.

وليس للزوجين عنده حق في القصاص ولا العفو، وكذلك النساء غير الوارثات: كالعمات، وبنات الإخوة، وبنات العم.

أما النساء الوارثات: كالبنات، والأخوات، والأمهات فلهن القصاص. وهذا فيما إذا لم يوجد عاصب مساو لهن في الدرجة. وهذا هو معنى قول خليل في مختصره: «وللنساء إن ورثن ولم يساوهن عاصب».

فمفهوم قوله: «إن ورثن» أن غير الوارثات لا حق لهن، وهو كذلك.

ومفهوم قوله: "ولم يساوهن عاصب" أنهن إن ساواهن عاصب: كبنين، وبنات، وإخوة وأخوات، فلا كلام للإناث مع الذكور. وأما إن كان معهن عاصب غير مساو لهن: كبنات، وإخوة؛ فثالث الأقوال هو مذهب المدونة: أن لكل منهما القصاص ولا يصح العفو عنه إلا باجتماع الجميع، أعني ولو عفا بعض هؤلاء، وبعض هؤلاء. وهذا هو معنى قول خليل في مختصره: "ولكلٍ القتلُ ولا عفو إلا باجتماعهم" يعني هؤلاء وبعض هؤلاء.

قال مقيده عفا الله عنه: الذي يقتضي الدليل رجحانه عندي في هذه الآية عَمّ الورثة ذكورًا عندي في هذه الآية عَمّ الورثة ذكورًا كانوا أو إناثًا، ولا مانع من إطلاق الولي على الأنثى؛ لأن المراد جنس الولي الشامل لكل من انعقد بينه وبين غيره سبب يجعل كلاً منهما يوالي الآخر، كقوله تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياكُ مِنهِما يوالي الآخر، كقوله تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياكُ مِنهِما يوالي الآخر، كقوله تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياكُ مِنهِما يوالي الآخر، كقوله تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياكُ بِبَعْضٍ . ﴾ الآية.

والدليلُ على شمول الولي في الآية للوارثات من النساء ولو بالزوجية = الحديث الوارد بذلك.

قال أبو داود في سننه: (باب عفو النساء عن الدم) حدثنا داود بن رشيد، ثنا الوليد، عن الأوزاعي أنه سمع حصنًا، أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله عليها أنه قال: «على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة» /.

قال أبو داود: بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء. وبلغني عن أبي عبيدة في قوله: «ينحجزوا» يكفوا عن القود.

وقال النسائي رحمه الله في سننه: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي قال: حدثني حصن قال: حدثني أبو سلمة (ح).

وأنبأنا الحسين بن حريث قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني حصن أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة أن رسول الله على قال: «وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كان امرأة» اهد. وهذا الإسناد مقارب؛ لأن رجاله صالحون للاحتجاج، إلا حصنًا المذكور فيه ففيه كلام.

فطبقته الأولى عند أبي داود: هي داود بن رشيد الهاشمي مولاهم الخوارزمي نزيل بغداد وهو ثقة، وعند النسائي حسين بن حريث، وإسحاق بن إبراهيم، وحسين بن حريث الخزاعي مولاهم أبو عمار المروزي ثقة.

والطبقة الثانية عندهما: هي الوليد بن مسلم القرشي مولاهم، أبو العباس الدمشقي ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية، وهو من رجال البخاري ومسلم وباقي الجماعة.

والطبقة الثالثة عندهما: هي الإمام الأوزاعي وهو عبدالرحمن ابن عمرو ابن أبي عمرو أبو عمرو الأوزاعي، وهو الإمام الفقيه المشهور، ثقة جليل.

والطبقة الرابعة عندهما: هي حصن المذكور وهو ابن عبدالرحمن، أو ابن محصن التراغمي أبو حذيفة الدمشقي.

قال فيه ابن حجر في «التقريب»: مقبول، وقال فيه في

"تهذيب التهذيب": قال الدارقطني: شيخ يعتبر به، له عند أبي داود والنسائي حديث واحد "على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة" (قلت): وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن القطان لا يعرف حاله (اهـ) وتوثيق ابن حبان / له لم يعارضه شيء مانع من قبوله؛ لأن من اطلع على أنه ثقة حفظ مالم يحفظه مدعي أنه مجهول لا يعرف حاله. وذكر ابن حجر في يحفظه مدعي أنه مجهول لا يعرف حاله. وذكر ابن حجر في "تهذيب التهذيب" عن أبي حاتم ويعقوب بن سفيان أنهما قالا: لا نعلم أحدًا روى عنه غير الأوزاعي.

والطبقة الخامسة عندهما: أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهو ثقة مشهور.

والطبقة السادسة عندهما: عائشة رضي الله عنها عن النبي عقد رأيت أن ابن حبان رحمه الله ذكر حصنًا المذكور في الثقات، وأن بقية طبقات السند كلها صالح للاحتجاج، والعلم عند الله تعالى.

## تنبيه

إذا كان بعض أولياء الدم صغيرًا، أو مجنونًا، أو غائبًا، فهل للبالغ الحاضر العاقل: القصاص قبل قدوم الغائب، وبلوغ الصغير، وإقامة المجنون؟ أو يجب انتظار قدوم الغائب، وبلوغ الصغير.. الخ.

فإن عفا الغائب بعد قدومه، أو الصغير بعد بلوغه مثلاً سقط القصاص ووجبت الدية، في ذلك خلاف مشهور بين أهل العلم.

£9V

فذهبت جماعة من أهل العلم إلى أنه لابد من انتظار بلوغ الصغير، وقدوم الغائب، وإفاقة المجنون، وهذا هو ظاهر مذهب الإمام أحمد.

قال ابن قدامة: وبهذا قال ابن شبرمة، والشافعي، وأبو يوسف، وإسحاق، ويروى عن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله. وعن أحمد رواية أخرى للكبار العقلاء استيفاؤه، وبه قال حماد، ومالك، والأوزاعي، والليث، وأبو حنيفة اه محل الغرض من كلام صاحب المغني.

وذكر صاحب المغني أيضًا: أنه لا يعلم خلافًا في وجوب انتظار قدوم الغائب، ومنع استبداد الحاضر دونه /.

قال مقيده عفا الله عنه: إن كانت الغيبة قريبة فهو كما قال، وإن كانت بعيدة ففيه خلاف معروف عند المالكية، وظاهر المدونة الانتظار ولو بعدت غيبته.

وقال بعض علماء المالكية منهم سحنون: لا ينتظر بعيد الغيبة، وعليه درج خليل بن إسحاق في مختصره في مذهب مالك، الذي قال في ترجمته مبيئًا لما به الفتوى بقوله: (وانتظر غائب لم تبعد غيبته، لا مطبق وصغير لم يتوقف الثبوت عليه).

وقال ابن قدامة في «المغني» ما نصه: والدليل على أن للصغير والمجنون فيه حقًا أربعة أمور:

أحدها: أنه لو كان منفردًا لاستحقه؛ ولو نافاه الصغر مع غيره لنافاه منفردًا كولاية النكاح. والثاني: أنه لو بلغ لاستحق،

299

ولو لم يكن مستحقًا عند الموت لم يكن مستحقًا بعده؛ كالرقيق إذا عتق بعد موت أبيه.

والثالث: أنه لو صار الأمر إلى المال لاستحق، ولو لم يكن مستحقًا للقصاص لما استحق بدله كالأجنبي.

والرابع: أنه لو مات الصغير لاستحقه ورثته، ولو لم يكن حقًا لم يرثه كسائر مالم يستحقه.

واحتج من قال: إنه لا يلزم انتظار بلوغ الصبي، ولا إفاقة المجنون المطبق بأمرين:

أحدهما: أن القصاص حق من حقوق القاصر، إلا أنه لما كان عاجزًا عن النظر لنفسه كان غيره يتولى النظر في ذلك كسائر حقوقه، فإن النظر فيها لغيره، ولا ينتظر بلوغه في جميع التصرف بالمصلحة في جميع حقوقه، وأولى من ينوب عنه في القصاص الورثة المشاركون له فيه، وهذا لا يرد عليه شيء من الأمور الأربعة التي ذكرها صاحب المغني؛ لأنه يقال فيه بموجبها فيقال فيه: هو التي ذكرها صاحب المغني؛ لأنه يقال فيه بموجبها فيقال فيه: هو التي ذكرها صاحب المعني؛ ولا أنه يقال فيه بموجبها فيقال فيه عقه في التي التي كنه قاصر في الحال، فيعمل غيره بالمصلحة في حقه في القصاص كسائر حقوقه؛ ولاسيما شريكه الذي يتضرر بتعطيل حقه في القصاص إلى زمن بعيد.

الأمر الثاني: أن الحسن بن علي رضي الله عنه قتل عبدالرحمن ابن ملجم المرادي قصاصًا بقتله عليًا رضي الله عنه، وبعض أولاد علي إذ ذاك صغار، / ولم ينتظر بقتله بلوغهم، ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة ولا غيرهم، وقد فعل ذلك بأمر علي

رضي الله عنه كما هو مشهور في كتب التاريخ، ولو كان انتظار بلوغ الصغير واجبًا لانتظره.

وأجيب عن هذا من قبل المخالفين بجوابين:

أحدهما: أن ابن ملجم كافر؛ لأنه مستحل دم علي، ومن استحل دم مثل علي رضي الله عنه فهو كافر، وإذا كان كافرًا فلا حجة في قتله.

الثاني: أنه ساع في الأرض بالفساد، فهو محارب، والمحارب إذا قتل وجب قتله على كل حال ولو عفا أولياء الدم؛ كما قدمناه في سورة «المائدة» وإذن فلا داعي للانتظار.

قال البيهقي في السنن الكبرى ما نصه: قال بعض أصحابنا: إنما استبد الحسن بن علي رضي الله عنهما بقتله قبل بلوغ الصغار من ولد علي رضي الله عنه؛ لأنه قتله حدًا لكفره لا قصاصًا.

وقال ابن قدامة في «المغني»: فأما ابن ملجم فقد قيل: إنه قتله بكفره؛ لأنه قتل عليًا مستحلًا لدمه، معتقدًا كفره، متقربًا بذلك إلى الله تعالى. وقيل: قتله لسعيه في الأرض بالفساد وإظهار السلاح، فيكون كقاطع الطريق إذا قتل، وقتله متحتم، وهو إلى الإمام، والحسن هو الإمام، ولذلك لم ينتظر الغائبين من الورثة، ولا خلاف بيننا في وجوب انتظارهم. وإن قدر أنه قتله قصاصًا فقد اتفقنا على خلافه، فكيف يحتج به بعضنا على بعض. انتهى كلام صاحب المغنى.

وقال ابن كثير في تاريخه ما نصه: قال العلماء: ولم ينتظر

بقتله بلوغ العباس بن علي، فإنه كان صغيرًا يوم قتل أبوه. قالوا: لأنه كان قتل محاربة لا قصاصًا. والله أعلم اهـ.

واستدل القائلون بأن ابن ملجم كافر بالحديث الذي رواه علي عن النبي على قال: قال لي رسول الله على: «من أشقى الأولين»؟ قلت: عاقر الناقة. قال: «صدقت. فمن أشقى الآخرين»؟ / قلت: لا علم لي يا رسول الله. قال: «الذي يضربك على هذا \_ وأشار بيده على يافوخه \_ فيخضب هذه من هذه \_ يعني لحيته \_ من دم رأسه» قال: فكان يقول: وددت أنه قد انبعث أشقاكم» وقد ساق طرق هذا الحديث ابن كثير رحمه الله في تاريخه، وابن عبدالبر في «الاستيعاب» وغيرهما.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: الذي عليه أهل التاريخ والأخبار \_ والله تعالى أعلم \_ أن قتل ابن ملجم كان قصاصًا لقتله عليًا رضي الله عنه؛ لا لكفر ولا حرابة، وعلي رضي الله عنه لم يحكم بكفر الخوارج، ولما سئل عنهم قال: من الكفر فروا، فقد ذكر المؤرخون أن عليًا رضي الله عنه أمرهم أن يحبسوا ابن ملجم ويحسنوا إساره، وأنه إن مات قتلوه به قصاصًا، وإن حَيَّ فهو ولي دمه؛ كما ذكره ابن جرير، وابن الأثير، وابن كثير وغيرهم في تواريخهم.

وذكره البيهقي في سننه، وهو المعروف عند الإخباريين. ولاشك أن ابن ملجم متأول ـ قبحه الله ـ ولكنه تأويل بعيد فاسد، مورد صاحبه النار، ولما ضرب عليًا رضي الله عنه قال: الحكم لله يا علي، لا لك ولا لأصحابك، ومراده أن رضاه بتحكيم الحكمين:

0 . .

0.1

أبي موسى، وعمرو بن العاص = كفر بالله لأن الحكم لله وحده، لقوله: ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِللَّهِ ﴾.

ولما أراد أولاد على رضي الله عنه أن يتشفوا منه فقطعت يداه ورجلاه لم يجزع، ولا فتر عن الذكر، ثم كحلت عيناه وهو في ذلك يذكر الله، وقرأ سورة ﴿ أَقْرَأُ بِالسِّمِ رَبِّكَ ﴾ إلى آخرها، وإن عينيه لتسيلان على خديه، ثم حاولوا لسانه ليقطعوه فجزع من ذلك جزعًا شديدًا، فقيل له في ذلك؟ فقال: إني أخاف أن أمكث فواقًا، لا أذكر الله اهـ ذكره ابن كثير وغيره.

ولأجل هذا قال عمران بن حطان السدوسي يمدح ابن ملجم ـ قبحه الله ـ في قتله أمير المؤمنين عليًا رضي الله عنه:

إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا أوفى البرية عند الله ميزانا /

وجزى الله خيرًا الشاعر الذي يقول في الرد عليه:

هدمت ويلك للإسلام أركانا وأول الناس إسلامًا وإيمانا سن الرسول لنا شرعًا وتبيانا أضحت مناقبه نورًا وبرهانا مكان هارون من موسى بن عمرانا فقلت: سبحان رب العرش سبحانا قل لابن ملجم والأقدار غالبة قتلت أفضل من يمشي على قدم وأعلم الناس بالقرآن ثم بما صهر النبي ومولاه وناصره وكان منه على رغم الحسود له ذكرت قاتله والدمع منحدر

يا ضربة من تقي ما أراد بها

إنى لأذكره يومًا فأحسبه

إني لأحسبه ما كان من بشر أشقى مراد إذا عدت قبائلها كعاقر الناقة الأولى التي جلبت قد كان يخبرهم أن سوف يخضبها فلا عفا الله عنه ما تحمله لقوله في شقي ظل مجترمًا ليا ضربة من تقي ما أراد بها بل ضربة من غوي أوردته لظى كأنه لم يرد قصدًا بضربته

يخشى المعاد ولكن كان شيطانا وأخسر الناس عند الله ميزانا على ثمود بأرض الحجر خسرانا قبل المنية أزمانا فأزمانا ولا سقى قبر عمران بن حطانا وناله ما ناله ظلمًا وعدوانا إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا» فسوف يلقى بها الرحمن غضبانا إلا ليصلى عذاب الخلد نيرانا

وبما ذكرنا: تعلم أن قتل الحسن بن علي رضي الله عنه لابن ملجم قبل بلوغ الصغار من أولاد علي يقوي حجة من قال بعدم انتظار بلوغ الصغير.

وحجة من قال أيضًا بكفره قوية للحديث الدال على أنه أشقى الآخرين مقرونًا بقاتل ناقة صالح المذكور في قوله: ﴿ إِذِ ٱلْبَعَثَ أَشْقَلْهَا ﴿ إِذِ ٱللَّهِ تَعَالَى .

المسألة السابعة: اعلم أن هذا القتل ظلمًا، الذي جعل الله بسببه هذا السلطان والنصر المذكورين في هذه الآية الكريمة، التي هي قوله تعالى: ﴿ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدَ جَعَلَنَا لِوَلِيّهِ مُسْلَطَنَا . ﴾ الآية، يشبت بواحد من ثلاثة أشياء: اثنان منها متفق عليها، وواحد

0.4

مختلف فيه / .

أما الإثنان المتفق على ثبوته بهما: فهما الإقرار بالقتل، والبينة المشاهدة عليه.

وأما الثالث المختلف فيه: فهو أيمان القسامة مع وجود اللوث، وهذه أدلة ذلك كله.

وأما الإقرار بالقتل: فقد دلت أدلة على لزوم السلطان المذكور في الآية الكريمة به.

قال البخاري في صحيحه: [باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به] حدثني إسحاق، أخبرنا حبان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، حدثنا أنس بن مالك أن يهوديًا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي؛ فأومأت برأسها، فجيء باليهودي فاعترف، فأمر به النبي عليه فرض رأسه بالحجارة. وقد قال همام: بحجرين.

وقد قال البخاري أيضًا: (باب سؤال القاتل حتى يقر) ثم ساق حديث أنس هذا وقال فيه: فلم يزل به حتى أقر فرض رأسه بالحجارة. وهو دليل صحيح واضح على لزوم السلطان المذكور في الآية الكريمة بإقرار القاتل. وحديث أنس هذا أخرجه أيضًا مسلم، وأصحاب السنن، والإمام أحمد.

ومن الأدلة الدالة على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه: حدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال: إني

لقاعد مع النبي على إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال: يا رسول الله ، هذا قتل أخي! فقال رسول الله على: «أقتلته»؟ فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة؛ فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي على: «هل لك من شيء تؤديه عن نفسك»؟ قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال: فترى قومك يشترونك؟» قال: أنا / أهون عليهم من ذاك! فرمى إليه بنسعته وقال: «دونك صاحبك..» الحديث. وفيه الدلالة الواضحة على وقال: السلطان المذكور في الآية الكريمة بالإقرار.

ومن الأدلة على ذلك إجماع المسلمين عليه. وسيأتي إن شاء الله إيضاح إلزام الإنسان ما أقر به على نفسه في سورة «القيامة».

وأما البينة الشاهدة بالقتل عمدًا عدوانًا = فقد دل الدليل أيضًا على ثبوت السلطان المذكور في الآية الكريمة بها.

قال أبو داود في سننه: حدثنا الحسن بن علي بن راشد، أخبرنا هشيم، عن أبي حيان التيمي، ثنا عباية بن رفاعة، عن رافع ابن خديج قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولاً بخيبر؛ فانطلق أولياؤه إلى النبي على فذكروا ذلك له، فقال: «لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم»؟ قالوا: يا رسول الله، لم يكن ثم أحد من المسلمين، وإنما هم يهود! وقد يجترئون على أعظم من هذا! قال: «فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فأبوا؛ فوداه النبي على عنده» اهد.

فقول النبي ﷺ في هذا الحديث: «لكم شاهدان على قتل

0 + 2

صاحبكم» فيه دليل واضح على ثبوت السلطان المذكور في الآية بشهادة شاهدين على القتل.

وهذا الحديث سكت عليه أبو داود، والمنذري، ومعلوم أن رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح؛ إلا الحسن بن علي بن راشد وقد وثق. وقال فيه ابن حجر في «التقريب»: صدوق رمي بشيء من التدليس.

وقال النسائي في سننه: أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا عبيدالله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلاً على أبواب خيبر؛ فقال رسول الله / على: "أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته" قال: يا رسول الله، ومن أين أصيب شاهدين، وإنما أصبح قتيلاً على أبوابهم. قال: "فتحلف خمسين قسامة" قال: يا رسول الله، وكيف أحلف على مالا أعلم. فقال رسول الله على نستحلف منهم خمسين قسامة" فقال: يا رسول الله، كيف نستحلفهم وهم اليهود! فقسم رسول الله على ديته عليهم وأعانهم بنصفها اه.

فقوله ﷺ في هذا الحديث: «أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته» = دليل واضح على ثبوت السلطان المذكور في الآية الكريمة بشهادة شاهدين. وأقل درجات هذا الحديث الحسن. وقال فيه ابن حجر في «الفتح»: هذا السند صحيح حسن.

ومن الأدلة الدالة على ذلك: إجماع المسلمين على ثبوت القصاص بشهادة عدلين على القتل عمدًا عدوانًا.

وقد قدمنا قول من قال من العلماء: إن أخبار الآحاد تعتضد بموافقة الإجماع لها حتى تصير قطعية كالمتواتر، لاعتضادها بالمعصوم، وهو إجماع المسلمين. وأكثر أهل الأصول يقولون: إن اعتضاد خبر الآحاد بالإجماع لا يصيره قطعيًا؛ وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود في مبحث أخبار الآحاد:

ولا يفيد القطع ما يوافق ال إجماع والبعض بقطع ينطق وبعضهم يفيد حيث عولا عليه وانفه إذا ما قد خلا مع دواعي رده من مبطل كما يدل لخلافة علي

وقوله: وانفه إذا ما قد خلا. الخ: مسألة أخرى غير التي نحن بصددها. وإنما ذكرناها لارتباط بعض الأبيات ببعض / .

وأما أيمان القسامة مع وجود اللوث: فقد قال بعض أهل العلم بوجوب القصاص بها. وخالف في ذلك بعضهم.

فممن قال بوجوب القود بالقسامة: مالك وأصحابه، وأحمد، وهو أحد قولي الشافعي، وروى عن ابن الزبير، وعمر بن عبدالعزيز رجع عنه.

وبه قال أبو ثور، وابن المنذر، وهو قول الزهري، وربيعة، وأبي الزناد، والليث، والأوزاعي، وإسحاق، وداود.

وقضى بالقتل بالقسامة عبدالملك بن مروان، وأبوه مروان. وقال أبو الزناد: قلنا بها وأصحاب رسول الله ﷺ متوافرون، إني لأرى أنهم ألف رجل فما اختلف منهم اثنان.

0 . 0

وقال ابن حجر (في فتح الباري): إنما نقل ذلك أبو الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت؛ كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من رواية عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، وإلا فأبو الزناد لا يثبت أنه رأى عشرين من الصحابة فضلاً عن ألف.

وممن قال بأن القسامة تجب بها الدية ولا يجب بها القود: الشافعي في أصح قوليه، وهو مذهب أبي حنيفة، وروي عن أبي بكر، وعمر، وابن عباس، ومعاوية رضي الله عنهم، وهو مروي عن الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، وعثمان البتي، والحسن ابن صالح، وغيرهم.

وعن معاوية: القتل بها أيضًا؛ وذهبت جماعة أخرى إلى أن القسامة لا يثبت بها حكم من قصاص ولا دية. وهذا مذهب الحكم ابن عتيبة، وأبي قلابة، وسالم بن عبدالله، وسليمان بن يسار، وقتادة، ومسلم بن خالد، وإبراهيم بن علية. وإليه ينحو البخاري، وروى عن عمر بن عبدالعزيز باختلاف عنه.

وروي عن عبدالملك بن مروان أنه ندم على قتله رجلاً بالقسامة، ومحا أسماء الذين حلفوا أيمانهم من الديوان، وسيرهم إلى الشام؛ قاله البخاري في صحيحه /.

فإذا عرفت أقوال أهل العلم في القسامة، فدونك أدلتهم على أقوالهم في هذه المسألة.

أما الذين قالوا بالقصاص بالقسامة فاستدلوا على ذلك بما ثبت في بعض روايات حديث سهل بن أبي حثمة في صحيح مسلم

وغيره: أن رسول الله على قال في قتل عبدالله بن سهل الأنصاري بخيبر مخاطبًا لأولياء المقتول: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته..» الحديث. فقوله على هذا الحديث الثابت في صحيح مسلم وغيره «فيدفع برمته» معناه: أنه يسلم لهم ليقتلوه بصاحبهم. وهو صحيح صريح في القود بالقسامة.

ومن أدلتهم على ذلك حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عند النسائي الذي قدمناه قريبًا. وقد قدمنا عن ابن حجر أنه قال فيه: صحيح حسن. فقول النبي ﷺ فيه: «أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته» صريح أيضًا في القود بالقسامة.

وادعاء أن معنى دفعه إليهم برمته: أي ليأخذوا منه الدية = بعيد جدًا كما ترى.

ومن أدلتهم ما ثبت في رواية متفق عليها في حديث سهل المذكور: أن رسول الله على قال الأولياء المقتول: «تحلفون خمسين يمينًا وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم..» الحديث. قالوا: فعلى أن الرواية «قاتلكم» فهي صريح في القود بالقسامة، وعلى أنها «صاحبكم» فهي محتملة لذلك احتمالاً قويًا.

وأجيب من جهة المخالف بأن هذه الرواية لا يصح الاحتجاج بها للشك في اللفظ الذي قاله رسول الله على ولو فرضنا أن لفظ الحديث في نفس الأمر «صاحبكم» لاحتمل أن يكون المراد به المقتول، وأن المعنى: تستحقون ديته، والاحتمال المساوي يبطل الاستدلال كما هو معروف في الأصول؛ لأن مساواة الاحتمالين يصير بها اللفظ مجملاً، والمجمل يجب التوقف عنه حتى يرد دليل

0 • V

مبين للمراد منه.

ومن أدلتهم ما جاء في رواية عند الإمام أحمد: أن رسول الله عليه قال: «تسمون قاتلكم ثم تحلفون عليه خمسين يمينًا ثم نسلمه» /.

ومن أدلتهم ما جاء في رواية عند مسلم وغيره: أن رسول الله عنى «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم» قالوا: معنى «دم صاحبكم» قتل القاتل.

وأجيب من جهة المخالف باحتمال أن المراد «بدم صاحبكم» الدية، وهو احتمال قوي أيضًا؛ لأن العرب تطلق الدم على الدية، ومنه قوله:

أكلت دمًا إن لم أرعك بضرة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر

ومن أدلتهم ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا محمود بن خالد وكثير ابن عبيد قالا: حدثنا الوليد (ح).

وحدثنا محمد بن الصباح بن سفيان، أخبرنا الوليد، عن أبي عمرو، عن عمرو بن شعيب، عن رسول الله على «أنه قتل بالقسامة رجلاً من بني نصر بن مالك ببحرة الرغاء على شط لية البحرة، قال: القاتل والمقتول منهم» وهذا لفظ محمود ببحرة أقامه محمود وحده على شط لية اهـ وانقطاع سند هذا الحديث واضح في قوله: «عن عمرو بن شعيب عن رسول الله عليه كما ترى.

وقد ساق البيهقي في السنن الكبرى حديث أبي داود هذا وقال: هذا منقطع، ثم قال: وروى أبو داود أيضًا في المراسيل عن

موسى بن إسماعيل، عن حماد عن قتادة، وعامر الأحول، عن أبي المغيرة: أن رسول الله ﷺ «أقاد بالقسامة الطائف» وهو أيضًا منقطع.

وروى البيهقي في سننه عن أبي الزناد قال: أخبرني خارجة ابن زيد بن ثابت، أن رجلاً من الأنصار قتل وهو سكران رجلاً ضربه بشوبق، ولم يكن على ذلك بينة قاطعة إلا لطخ أو شبيه ذلك، وفي الناس يومئذ من أصحاب رسول الله على، ومن فقهاء الناس مالا يحصى، وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول ويقتلوا أو يستحيوا، فحلفوا خمسين يمينًا وقتلوا، وكانوا يخبرون أن رسول الله على قضى بالقسامة، ويرونها للذي يأتي به من اللطخ أو الشبهة أقوى مما يأتي به خصمه، ورأوا ذلك في الصهبي حين قتله الحاطبيون وفي غيره. ورواه ابن وهب عن أبي الزناد وزاد قيد: أن معاوية كتب / إلى سعيد بن العاصي: إن كان ما ذكرنا له عقاً ألا يحلفنا على القاتل ثم يسلمه إلينا.

وقال البيهقي في سننه أيضًا: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا بحر بن نصر، ثنا عبدالله بن وهب، أخبرني عبدالرحمن بن أبي الزناد: أن هشام بن عروة أخبره: أن رجلًا من آل حاطب بن أبي بلتعة كانت بينه وبين رجل من آل صهيب منازعة. فذكر الحديث في قتله قال: فركب يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب إلى عبدالملك بن مروان في ذلك؛ فقضى بالقسامة على ستة نفر من آل حاطب، فثنى عليهم الأيمان، فطلب بالقسامة على ستة نفر من آل حاطب، فثنى عليهم الأيمان، فطلب أل حاطب أن يحلفوا على اثنين ويقتلوهما؛ فأبى عبدالملك إلا أن

0 · A

يحلفوا على واحد فيقتلوه. فحلفوا على الصهيبي فقتلوه.

قال هشام: فلم ينكر ذلك عروة، ورأى أن قد أصيب فيه الحق، وروينا فيه عن الزهري وربيعة.

ويذكر عن ابن أبي مليكة عن عمر بن عبدالعزيز وابن الزبير: أنهما أفادا بالقسامة.

ويذكر عن عمر بن عبدالعزيز أنه رجع عن ذلك وقال: إن وجد أصحابه بينة وإلا فلا تظلم الناس، فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة ـ انتهى كلام البيهقي رحمه الله. هذه هي أدلة من أوجب القود بالقسامة.

وأما حجج من قال: لا يجب بها إلا الدية \_ فمنها ما ثبت في بعض روايات حديث سهل المذكور عند مسلم وغيره: أن النبي عليه قال: «إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب».

قال النووي في شرح مسلم: معناه إن ثبت القتل عليهم بقسامتكم، فإما أن يدوا صاحبكم - أي: يدفعوا إليكم ديته - وإما أن يعلمونا أنهم ممتنعون من التزام أحكامنا، فينتقض عهدهم، ويصيرون حربًا لنا.

وفيه دليل لمن يقول: الواجب بالقسامة الدية دون القصاص اهـ كلام النووي، رحمه الله / .

ومنها ما ثبت في بعض روايات الحديث المذكور في صحيح البخاري وغيره: أن النبي عليه قال: «أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم» قالوا: هذه الرواية الثابتة في صحيح البخاري

0 . 9

صريحة في أن المستحق بأيمان القسامة إنما هو الدية لا القصاص.

ومن أدلتهم أيضًا ما ذكره الحافظ (في فتح الباري) قال: وتمسك من قال: لا يجب فيها إلا الدية، بما أخرجه الثوري في جامعه، وابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور بسند صحيح إلى الشعبي قال: وجد قتيل بين حيين من العرب، فقال عمر: قيسوا ما بينهما فأيهما وجدتموه إليه أقرب فأحلفوهم خمسين يمينًا، وأغرموهم الدية. وأخرجه الشافعي عن سفيان بن عيينة، عن منصور، عن الشعبي: أن عمر كتب في قتيل وجد بين خيران ووادعة أن يقاس ما بين القريتين؛ فإلى أيهما كان أقرب أخرج إليهم منهم خمسون رجلاً حتى يوافوه في مكة، فأدخلهم الحجر فأحلفهم، ثم قضى عليهم الدية. فقال: «حقنت أيمانكم دماءكم، ولا يطل دم رجل مسلم».

قال الشافعي: إنما أخذه الشعبي عن الحارث الأعور، والحارث غير مقبول. انتهى.

وله شاهد مرفوع من حديث أبي سعيد عند أحمد: أن قتيلاً وجد بين حيين فأمر النبي ﷺ «أن يقاس إلى أيهما أقرب فألقى ديته على الأقرب» ولكن سنده ضعيف.

وقال عبدالرزاق في مصنفه: قلت لعبدالله بن عمر العمري: أعلمت أن رسول الله ﷺ أقاد بالقسامة؟ قال: لا، قلت: فأبوبكر؟ قال: لا. قلت: فلم تجترئون عليها! فسكت.

وأخرج البيهقي من طريق القاسم بن عبدالرحمن أن عمر قال

01.

في القسامة: توجب العقل ولا تسقط الدم. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله.

فهذه هي أدلة من قال: إن القسامة توجب الدية ولا توجب القصاص.

وأما حجة من قال: إن القسامة لا يلزم بها حكم = فهي أن الذين يحلفون/ أيمان القسامة إنما يحلفون على شيء لم يحضروه، ولم يعلموا أحق هو أم باطل، وحلف الإنسان على شيء لم يره دليل على أنه كاذب.

قال البخاري في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي، حدثنا الحجاج بن أبي عثمان، حدثنا أبو رجاء من آل أبي قلابة، حدثني أبو قلابة أن عمر بن عبدالعزيز أبرز سريره يومًا للناس، ثم أذن لهم فدخلوا، فقال: ما تقولون في القسامة؟ قالوا: نقول: القسامة القود بها حق، وقد أقادت بها الخلفاء. قال لي: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس. فقلت: يا أمير المؤمنين، عندك رءوس الأجناد وأشراف العرب! أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى لم يروه، أكنت ترجمه؟ قال: لا. قلت: أرأيت لو أن خمسين منهم أنه سرق، أكنت تقطعه ولم يروه؟ قال: لا. قلت: أرأيت لو أن خمسين على رجل بحمص أنه سرق، أكنت تقطعه ولم يروه؟ قال: لا. قلت: أرأيت لو أن خمسين أللاث خصال: رجل قتل رسول الله على أحدًا قط إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام. . إلى آخر حديثه.

ومراد أبي قلابة واضح، وهو أنه كيف يقتل بأيمان قوم يحلفون على شيء لم يروه ولم يحضروه!.

هذا هو حاصل كلام أهل العلم في القود بالقسامة، وهذه حججهم.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: أظهر الأقوال عندي دليلاً: القود بالقسامة؛ لأن الرواية الصحيحة التي قدمنا فيها أن النبي على قال: «إنهم إن حلفوا أيمان القسامة دفع القاتل برمته إليهم» وهذا معناه القتل بالقسامة كما لا يخفى. ولم يثبت ما يعارض هذا.

والقسامة أصل وردت به السنة، فلا يصح قياسه على غيره من رجم أو قطع؛ كما ذهب إليه أبو قلابة في كلامه المار آنفًا؛ لأن القسامة أصل من أصول الشرع مستقل بنفسه؛ شرع لحياة الناس وردع المعتدين، ولم تمكن فيه أولياء المقتول من أيمان القسامة إلا مع حصول لوث يغلب على الظن به صدقهم في ذلك /.

### تنبيه

اعلم: أن رواية سعيد بن عبيد، عن بشير بن يسار، عن سهل ابن أبي حثمة التي فيها: أن النبي على الما سأل أولياء المقتول هل لهم بينة وأخبروه بأنهم ليس لهم بينة، قال: «يحلفون» يعني اليهود المدعى عليهم، وليس فيها ذكر حلف أولياء المقتول أصلاً لا دليل فيها لمن نفى القود بالقسامة؛ لأن سعيد بن عبيد وهم فيها، فأسقط من السياق تبدئة المدعين باليمين، لكونه لم يذكر في روايته رد اليمين.

ورواه يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار فذكر أن النبي على عرض الأيمان أولاً على أولياء المقتول، فلما أبوا عرض عليهم رد الأيمان على المدعى عليهم، فاشتملت رواية يحيى بن سعيد على زيادة من ثقة حافظ فوجب قبولها.

وقد ذكر البخاري رحمه الله رواية سعيد بن عبيد (في باب القسامة) وذكر رواية يحيى بن سعيد (في باب الموادعة والمصالحة مع المشركين) وفيها: «تحلفون وتستحقون قاتلكم» أو «صاحبكم» الحديث. والخطاب في قوله «تحلفون وتستحقون لأولياء المقتول».

وجزم بما ذكرنا من تقديم رواية يحيى بن سعيد المذكورة على رواية سعيد بن عبيد = ابن حجر في الفتح وغير واحد؛ لأنها زيادة من ثقة حافظ لم يعارضها غيرها فيجب قبولها، كما هو مقرر في علم الحديث، وعلم الأصول.

وقال القرطبي في تفسيره في الكلام على قوله تعالى: ﴿ فَقُلْنَا اَضْرِبُوهُ بِبَغْضِهَا . ﴾ الآية؛ وقد أسند حديث سهل أن النبي على بدأ المدعين: يحيى بن سعيد، وابن عيينة، وحماد بن زيد، وعبدالوهاب الثقفي، وعيسى بن حماد، وبشر بن المفضل، فهؤلاء سبعة. وإن كان أرسله مالك فقد وصله جماعة الحفاظ، وهو أصح من حديث سعيد بن عبيد.

وقال مالك رحمه الله (في الموطإ) بعد أن ساق رواية يحيى ابن سعيد / المذكورة: الأمر المجتمع عليه عندنا، والذي سمعته ممن أرضى في القسامة، والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث: أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة فيحلفون اهـ

محل الغرض منه.

واعلم أن العلماء أجمعوا على أن القسامة يشترط لها لوث، ولكنهم اختلفوا في تعيين اللوث الذي تحلف معه أيمان القسامة، فذهب مالك رحمه الله إلى أنه أحد أمرين:

الأول: أن يقول المقتول: دمي عند فلان. وهل يكفي شاهد واحد على قوله ذلك، أو لابد من اثنين؟ خلاف عندهم.

والثاني: أن تشهد بذلك بينة لا يثبت بها القتل كاثنين غير عدلين.

قال مالك في الموطإ: الأمر المجتمع عليه عندنا، والذي سمعته ممن أرضى في القسامة، والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث: أن يبدأ بالأيمان المدعون في القسامة فيحلفون، وأن القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين: إما أن يقول المقتول دمي عند فلان، أو يأتي ولاة الدم بلوث من بينة، وإن لم تكن قاطعة على الذي يدعى عليه الدم، فهذا يوجب القسامة لمدعي الدم على من ادعوه عليه، ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هنذين الوجهين من ادعوه عليه، ولا تجب القسامة عندنا إلا بأحد هنذين الوجهين اهـ محل الغرض منه، هكذا قال في الموطإ، وستأتي زيادة عليه إن شاء الله.

واعلم أن كثيرًا من أهل العلم أنكروا على مالك رحمه الله إيجابه القسامة بقول المقتول قتلني فلان. قالوا: هذا قتل مؤمن بالإيمان على دعوى مجردة.

واحتج مالك رحمه الله بأمرين:

014

الأول: أن المعروف من طبع الناس عند حضور الموت: الإنابة والتوبة والندم على ما سلف من العمل السيء، وقد دلت على ذلك آيات قرآنية، كقوله: ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنْكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْقِلَ على ذلك آيات قرآنية، كقوله: ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقَنْكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْقِلَ أَحَدَكُمُ الْمَوّتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أَخْرَتَنِي إِلَى آجلِ قَرِيبٍ فَأَصَّدُقَ وَأَكُن مِن أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنّي تُبْتُ الصَّلِحِينَ فِي وقوله: ﴿ ﴿ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ المّوّتُ قَالَ إِنّي تُبْتُ الصَّلِحِينَ فَي وقوله: ﴿ فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنّا بِاللّهِ وَحَدَمُ وَكَفَرَنَا بِمَا كُنّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَي إِلَى غير ذلك من الآيات.

فهذا معهود من طبع الإنسان، ولا يعلم من عادته أن يدع قاتله ويعدل إلى غيره، وما خرج عن هذا نادر في الناس لا حكم له.

الأمر الثاني: أن قصة قتيل بني إسرائيل تدل على اعتبار قول المقتول دمي عند فلان؛ فقد استدل مالك بقصة القتيل المذكور على صحة القول بالقسامة بقوله: قتلني فلان، أو دمي عند فلان - في رواية ابن وهب وابن القاسم -.

ورد المخالفون هذا الاستدلال بأن إحياء القتيل معجزة لنبي الله موسى، وقد أخبر الله تعالى أنه يحييه، وذلك يتضمن الإخبار بقاتله خبرًا جزمًا لا يدخله احتمال، فافترقا.

ورد ابن العربي المالكي هذا الاعتراض بأن المعجزة إنما كانت في إحياء المقتول، فلما صار حيًا كان كلامه كسائر كلام الناس كلهم في القبول والرد.

قال: وهذا فن دقيق من العلم لم يتفطن له إلا مالك، وليس

في القرآن أنه إذا أخبر وجب صدقه؛ فلعله أمرهم بالقسامة معه اهك كلام ابن العربي. وهو غير ظاهر عندي؛ لأن سياق القرآن يقتضي أن القتيل إذا ضرب ببعض البقرة وحيي أخبرهم بقاتله، فانقطع بذلك النزاع المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَةُ ثُمْ فِيمًا فَالْعَرض الأساسي من ذبح البقرة قطع النزاع بمعرفة القاتل بإخبار المقتول إذا ضرب ببعضها فحيي، والله تعالى أعلم.

والشاهد العدل لوث عند مالك في رواية ابن القاسم، وروى أشهب عن مالك: أنه يقسم مع الشاهد غير العدل ومع المرأة وروى ابن وهب: أن شهادة النساء لوث، وذكر محمد عن ابن القاسم: أن شهادة المرأتين لوث، دون شهادة المرأة الواحدة /.

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: اختلف في اللوث اختلافًا كثيرًا. ومشهور مذهب مالك: أنه الشاهد العدل، وقال محمد: هو أحب إلي، قال: وأخذ به ابن القاسم وابن عبدالحكم.

وممن أوجب القسامة بقوله: دمي عند فلان: الليث بن سعد، وروي عن عبدالملك بن مروان.

والذين قالوا بالقسامة بقول المقتول: دمي عند فلان، منهم من يقول: يشترط في ذلك أن يكون به جراح، ومنهم من أطلق.

والذي به الحكم، وعليه العمل عند المالكية: أنه لابد في ذلك من أثر جرح أو ضرب بالمقتول، ولا يقبل قوله بدون وجود أثر الضرب.

واعلم أنه بقيت صورتان من صور القسامة عند مالك.

الأولى: أن يشهد عدلان بالضرب، ثم يعيش المضروب بعده أيامًا ثم يموت منه من غير تخلل إفاقة، وبه قال الليث أيضًا.

وقال الشافعي: يجب في هذه الصورة القصاص بتلك الشهادة على الضرب، وهو مروي أيضًا عن أبي حنيفة.

الثانية: أن يوجد مقتول وعنده أو بالقرب منه من بيده آلة القتل، وعليه أثر الدم مثلاً، ولا يوجد غيره فتشرع القسامة عند مالك. وبه قال الشافعي. ويلحق بهذا أن تفترق جماعة عن قتيل. وفي رواية عن مالك في القتيل يوجد بين طائفتين مقتتلتين أن القسامة على الطائفة التي ليس منها القتيل إن كان من إحدى الطائفتين، أمّا إن كان من غيرهما فالقسامة عليهما، والجمهور على أن القسامة عليهما معًا مطلقًا. قاله ابن حجر في الفتح.

وأما اللوث الذي تجب به القسامة عند الإمام أبي حنيفة فهو أن يوجد قتيل في محلة أو قبيلة لم يدر قاتله، فيحلف خمسون رجلاً من أهل تلك المحلة التي وجد بها القتيل يتخيرهم الولي: ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً، ثم إذا حلفوا غرم أهل المحلة الدية، ولا يحلف الولي، وليس في مذهب أبي حنيفة رحمه الله قسامة إلا بهذه الصورة /.

وممن قال بأن وجود القتيل بمحلة لوث يوجب القسامة: الثوري والأوزاعي. وشرط هذا عند القائلين به إلا الحنفية: أن يوجد بالقتل أثر.

وجمهور أهل العلم على أن وجود القتيل بمحلة لا يوجب

القسامة، بل يكون هدرًا لأنه قد يقتل ويلقى في المحلة لتلصق بهم التهمة. وهذا مالم يكونوا أعداء للمقتول ولم يخالطهم غيرهم وإلا وجبت القسامة، كقصة اليهود مع الأنصاري.

وأما الشافعي رحمه الله فإن القسامة تجب عنده بشهادة من لا يثبت القتل بشهادته، كالواحد، أو جماعة غير عدول، وكذلك تجب عنده بوجود المقتول يتشحط في دمه، وعنده أو بالقرب منه من بيده آلة القتل، وعليه أثر الدم مثلاً ولا يوجد غيره، ويلحق به افتراق الجماعة عن قتيل.

وقد قدمنا قول الجمهور في القتيل يوجد بين الطائفتين المقتتلتين. والذي يظهر لي أنه إن كان من إحدى الطائفتين المقتتلتين: أن القسامة فيه تكون على الطائفة الأخرى دون طائفته التي هو منها، وكذلك تجب عنده فيما يشبه قصة اليهودي مع الأنصاري.

وأما الإمام أحمد فاللوث الذي تجب به القسامة عنده فيه روايتان.

الأولى: أن اللوث هو العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه، كنحو ما بين الأنصار واليهود، وما بين القبائل والأحياء وأهل القرى الذين بينهم الدماء والحروب وما جرى مجرى ذلك. ولا يشترط عنده على الصحيح ألا يخالطهم غيرهم ـ نص على ذلك الإمام أحمد في رواية مهنا. واشترط القاضي ألا يخالطهم غيرهم كمذهب الشافعي. قاله في المغني.

والرواية الثانية عن أحمد رحمه الله: أن اللوث هو ما يغلب

017

به على الظن صدق المدعي، وذلك من وجوه: أحدها: العداوة المذكورة.

والثاني: أن يتفرق جماعة عن قتيل فيكون ذلك لوثًا في حق كل واحد منهم، فإن ادعى الولي على واحد فأنكر كونه مع الجماعة فالقول قوله مع يمينه. ذكره القاضي، وهو مذهب الشافعي /.

والثالث: أن يوجد المقتول ويوجد بقربه رجل معه سكين، أو سيف ملطخ بالدم، ولا يوجد غيره.

الرابع: أن تقتتل فئتان فيفترقون عن قتيل من إحداهما، فاللوث على الأخرى، ذكره القاضي. فإن كانوا بحيث لا تصل سهام بعضهم بعضًا فاللوث على طائفة القتيل. وهذا قول الشافعي. وروى عن أحمد: أن عقل القتيل على الذين نازعوهم فيما إذا اقتتلت الفئتان إلا أن يدعوا على واحد بعينه. وهذا قول مالك. وقال ابن أبي ليلى: على الفريقين جميعًا؛ لأنه يحتمل أنه مات من فعل أصحابه فاستوى الجميع فيه. وقد قدمنا عن ابن حجر أن هذا قول الجمهور.

الخامس: أن يشهد بالقتل عبيد ونساء، فعن أحمد هو لوث لأنها لأنه يغلب على الظن صدق المدعي، وعنه ليس بلوث؛ لأنها شهادة مردودة فلم يكن لها أثر.

فأما القتيل الذي يوجد في الزحام كالذي يموت من الزحام يوم الجمعة أو عند الجمرة: فظاهر كلام أحمد أن ذلك ليس بلوث، فإنه قال فيمن مات بالزحام يوم الجمعة: ديته في بيت

المال. وهذا قول إسحاق، وروي عن عمر وعلي، فإن سعيدًا روى في سننه عن إبراهيم قال: قتل رجل في زحام الناس بعرفة، فجاء أهله إلى عمر فقال: بينتكم على من قتله، فقال علي: يا أمير المؤمنين، لا يطل دم امرىء مسلم إن علمت قاتله، وإلا فأعطهم ديته من بيت المال. انتهى من المغني.

وقد قال ابن حجر في الفتح في باب إذا مات في الزحام أو قتل به في الكلام على قتل المسلمين يوم أحد اليمان والد حذيفة رضي الله عنهما ما نصه: وحجته (يعني إعطاء ديته من بيت المال) ما ورد في بعض طرقه قصة حذيفة، وهو ما أخرجه أبو العباس السراج في تاريخه من طريق عكرمة: أن والد حذيفة قتل يوم أحد، قتله بعض المسلمين يظن أنه من المشركين، فواداه رسول الله على وقد تقدم له شاهد مرسل أيضًا (في باب / العفو عن الخطأ) وروى مسدد في مسنده من طريق يزيد بن مذكور: أن رجلًا زحم يوم الجمعة فمات فوداه على من بيت المال.

وفي المسألة مذاهب أخرى:

(منها) قول الحسن البصري: أن ديته تجب على جميع من حضر، وهو أخص من الذي قبله. وتوجيهه: أنه مات بفعلهم فلا يتعداهم إلى غيرهم.

(ومنها) قول الشافعي ومن اتبعه: أنه يقال لوليه ادع على من شئت واحلف؛ فإن حلفت استحققت الدية، وإن نكلت حلف المدعى عليه على النفي وسقطت المطالبة. وتوجيهه: أن الدم لا يجب إلا بالطلب.

(ومنها) قول مالك: دمه هدر. وتوجيهه: أنه إذا لم يعلم قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد. وقد تقدمت الإشارة إلى الراجح من هذه المذاهب (في باب العفو عن الخطأ) ـ انتهى كلام ابن حجر رحمه الله.

والترجيح السابق الذي أشار له هو قوله في قول حذيفة رضي الله عنه مخاطبًا للمسلمين الذين قتلوا أباه خطأ: غفر الله لكم. استدل به من قال: إن ديته وجبت على من حضر؛ لأن معنى قوله: «غفر الله لكم» عفوت عنكم، وهو لا يعفو إلا عن شيء استحق أن يطالب به. انتهى محل الغرض منه. فكأن ابن حجر يميل إلى ترجيح قول الحسن البصري رحمه الله.

قال مقيده عفا الله عنه: أظهر الأقوال عندي في اللوث الذي تجب القسامة به: أنه كل ما يغلب على الظن صدق أولياء المقتول في دعواهم؛ لأن جانبهم يترجح بذلك فيحلفون معه. وقد تقرر في الأصول «أن المعتبر في الروايات والشهادات ما تحصل به غلبة الظن» وعقده صاحب مراقي السعود بقوله في شروط الراوي:

بغالب الظن يدور المعتبر فاعتبر الإسلام كل من غير ـ الخ

# فروع تتعلق بهذه المسألة

الفرع الأول: لا يحلف النساء ولا الصبيان في القسامة، وإنما يحلف فيها الرجال، وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد، والثوري ٥١٨ والأوزاعي، وربيعة / والليث، وافقهم مالك في قسامة العمد، وأجاز حلف النساء الوارثات في قسامة الخطأ خاصة، وأما الصبي

فلا خلاف بين العلماء في أنه لا يحلف أيمان القسامة.

وقال الشافعي: يحلف في القسامة كل وارث بالغ ذكرًا كان أو أنثى، عمدًا كان أو خطأ.

واحتج القائلون بأنه لا يحلف إلا الرجال بأن في بعض روايات الحديث في القسامة يقسم خمسون رجلًا منكم. قالوا: ويفهم منه أن غير الرجال لا يقسم.

واحتج الشافعي ومن وافقه بقوله ﷺ: «تحلفون خمسين يمينًا فتستحقون دم صاحبكم» فجعل الحالف هو المستحق للدية والقصاص، ومعلوم أن غير الوارث لا يستحق شيئًا، فدل على أن المراد حلف من يستحق الدية.

وأجاب الشافعية عن حجة الأولين بما قاله النووي في شرح مسلم؛ فإنه قال في شرحه لقوله على (يقسم خمسون منكم على رجل منهم) ما نصه: هذا مما يجب تأويله؛ لأن اليمين إنما تكون على الوارث خاصة لا على غيره من القبيلة. وتأويله عند أصحابنا: أن معناه يؤخذ منكم خمسون يمينًا، والحالف هم الورثة، فلا يحلف أحد من الأقارب غير الورثة، يحلف كل الورثة ذكورًا كانوا أو إناثًا، سواء كان القتل عمدًا أو خطأ. هذا مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور وابن المنذر. ووافقنا مالك فيما إذا كان القتل خطأ، وأما في العمد فقال: يحلف الأقارب خمسين يمينًا؛ ولا تحلف النساء ولا الصبيان. ووافقه ربيعة والليث، والأوزاعي، وأحمد، وداود، وأهل الظاهر. انتهى الغرض من كلام النووي رحمه الله.

ومعلوم أن هذا التأويل الذي أولوا به الحديث بعيد من ظاهر

اللفظ، والسيما على الرواية التي تصرح بتمييز الخمسين بالرجل عند أبى داود وغيره.

الفرع الثاني: قد علمت أن المبدأ بأيمان القسامة أولياء الدم على التحقيق كما تقدم إيضاحه، فإن حلفوا استحقوا القود أو الدية على الخلاف المتقدم، وإن نكلوا ردت الأيمان على المدعى عليهم؛ فإن حلفوها برئوا عند الجمهور، / وهو الظاهر لقوله على «فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم» أي: يبرءون منكم بذلك. وهذا قول مالك والشافعي، والرواية المشهورة عن أحمد، وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة، وأبو الزناد، والليث، وأبو ثور، كما نقله عنهم صاحب المغنى.

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنهم إن حلفوا لزم أهل المحلة التي وجد بها القتيل أن يغرموا الدية، وذكر نحوه أبو الخطاب رواية عن أحمد، وقد قدمنا أن عمر ألزمهم الدية بعد أن حلفوا. ومعلوم أن المبدأ بالأيمان عند أبي حنيفة المدعى عليهم، ولا حلف على الأولياء عنده كما تقدم.

الفرع الثالث: إن امتنع المدعون من الحلف ولم يرضوا بأيمان المدعى عليهم فالظاهر أن الإمام يعطي ديته من بيت المال؛ لأن النبي عليه فعل كذلك، والله تعالى يقول: ﴿ لَّقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾.

الفرع الرابع: إن رُدت الأيمان على المدعى عليهم فقد قال بعض أهل العلم: لا يبرأ أحد منهم حتى يحلف بانفراده خمسين يمينًا، ولا توزع الأيمان عليهم بقدر عددهم.

قال مالك في الموطإ: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. وهو مذهب الإمام أحمد.

وقال بعض علماء الحنابلة: تقسم الأيمان بينهم على عددهم بالسوية؛ لأن المدعى عليهم متساوون. وللشافعي قولان كالمذهبين اللذين ذكرنا، فإن امتنع المدعى عليهم من اليمين فقيل: يحبسون حتى يحلفوا، وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وهو مذهب مالك أيضًا؛ إلا أن المالكية يقولون: إن طال حبسهم ولم يحلفوا تركوا، وعلى كل واحد منهم جلد مائة وحبس سنة، ولا أعلم لهذا دليلاً.

وأظهر الأقوال عندي: أنهم تلزمهم الدية بنكولهم عن الأيمان، ورواه حرب بن إسماعيل عن أحمد، وهو اختيار أبي بكر؛ لأنه / حكم ثبت بالنكول فثبت في حقهم هاهنا كسائر الدعاوى. قال في المغني: وهذا القول هو الصحيح. والله تعالى أعلم.

الفرع الخامس: اختلف العلماء في أقل العدد الذي يصح أن يحلف أيمان القسامة. فذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا يصح أن يحلف أيمان القسامة في العمد أقل من رجلين من العصبة؛ فلو كان للمقتول ابن واحد مثلاً، استعان برجل آخر من عصبة المقتول، ولو غير وارث يحلف معه أيمانها، وأظهر الأقوال دليلاً هو صحة استعانة الوارث بالعصبة غير الوارثين في أيمان القسامة؛ لأن النبي عليه قال لحويصة ومحيصة: «يحلف خمسون منكم..» الحديث. وهما ابنا عم المقتول، ولا يرثان فيه لوجود أخيه، وقد اللحديث. وهما ابنا عم المقتول، ولا يرثان فيه لوجود أخيه، وقد قال لهم: «يحلف خمسون منكم» وهو يعلم أنه لم يكن لعبدالله بن

٥٢.

سهل المقتول عشرون رجلاً وارثون؛ لأنه لا يرثه إلا أخوه ومن هو في درجته، أو أقرب منه نسبًا.

وأجاب المخالفون: بأن الخطاب للمجموع مرادًا به بعضهم، وهو الوارثون منهم دون غيرهم ولا يخفى بعده، فإن كانوا خمسين حلف كل واحد منهم يمينًا، وإن كانوا أقل من ذلك وزعت عليهم بحسب استحقاقهم في الميراث، فإن نكل بعضهم رد نصيبه على الباقين إن كان الناكل معينًا لا وارثًا، فإن كان وارثًا يصح عفوه عن الدم سقط القود بنكوله، وردت الأيمان على المدعى عليهم على نحو ما قدمنا. هذا مذهب مالك رحمه الله.

وأما القسامة في الخطأ عند مالك رحمه الله: فيحلف أيمانها الوارثون على قدر أنصبائهم، فإن لم يوجد إلا واحد ولو امرأة حلف الخمسين يمينًا كلها واستحق نصيبه من الدية.

وأما الشافعي رحمه الله فقال: لا يجب الحق حتى يحلف الورثة خاصة خمسين يمينًا سواء قلوا أم كثروا، فإن كان الورثة خمسين حلف كل واحد منهم يمينًا، وإن كانوا أقل أو نكل بعضهم ردت الأيمان على الباقين؛ فإن لم / يكن إلا واحد حلف خمسين يمينًا واستحق حتى لو كان من يرث بالفرض والتعصيب أو بالنسب والولاء حلف واستحق.

وقد قدمنا: أن الصحيح في مذهب الشافعي رحمه الله: أن القسامة إنما تستحق بها الدية لا القصاص.

وأما الإمام أحمد فعنه في هذه المسألة روايتان:

الأولى: أنه يحلف خمسون رجلاً من العصبة خمسين يمينًا، كل رجل يحلف يمينًا واحدة؛ فإن وجدت الخمسون من ورثة المقتول فذلك، وإلا كملت الخمسون من العصبة الذين لا يرثون، الأقرب منهم فالأقرب حتى تتم الخمسون. وهذا قول لمالك أيضًا، وهذا هو ظاهر بعض روايات حديث سهل الثابتة في الصحيح.

والرواية الأخرى عن الإمام أحمد: أنه لا يحلف أيمان القسامة إلا الورثة خاصة، وتوزع عليهم على قدر ميراث كل واحد منهم، فإن لم يكن إلا واحد حلف الخمسين واستحق؛ إلا أن النساء لا يحلفن أيمان القسامة عند أحمد، فالمراد بالورثة عنده الذكور خاصة. وهذه الرواية هي ظاهر كلام الخرقي، واختيار أبي حامد.

وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله: فقد قدمنا أن أيمان القسامة عنده لا يحلفها إلا خمسون رجلاً من أهل المحلة التي وجد بها القتيل؛ فيقسمون أنهم ما قتلوه ولا علموا له قاتلا.

## تنبيه

قد علمت كلام العلماء فيمن يحلف أيمان القسامة؛ فإذا وزعت على عدد أقل من الخمسين، ووقع فيها انكسار فإن تساووا جبر الكسر عليهم، كما لو خلف المقتول ثلاثة بنين؛ فإن على كل واحد منهم ثلث الخمسين يمينًا وهو ست عشرة وثلثان، فيتمم الكسر على كل واحد منهم؛ فيحلف كل واحد منهم سبع عشرة يمينًا /.

OYY

فإن قيل: يلزم على ذلك خلاف الشرع في زيادة الأيمان على

خمسين يمينًا؛ لأنها تصير بذلك إحدى وخمسين يمينًا.

فالجواب: أن نقص الأيمان عن خمسين لا يجوز، وتحميل بعض الورثة زيادة على الآخرين لا يجوز؛ فعلم استواؤهم في جبر الكسر، فإذا كانت اليمين المنكسرة لم يستو في قدر كسرها الحالفون، كأن كان على أحدهم نصفها، وعلى آخر ثلثها، وعلى آخر سدسها، حلفها من عليه نصفها تغليبًا للأكثر، ولا تجبر على صاحب الثلث والسدس. وهذا هو مذهب مالك وجماعة من أهل العلم. وقال غيرهم: تجبر على الجميع. والله تعالى أعلم.

وقال بعض أهل العلم: يحلف كل واحد من المدعين خمسين يمينًا، سواء تساووا في الميراث أو اختلفوا فيه.

واحتج من قال بهذا بأن الواحد منهم لو انفرد لحلف الخمسين يمينًا كلها. قال: وما يحلفه منفردًا يحلفه مع غيره كاليمين الواحدة في سائر الدعاوى.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: وهذا القول بعيد فيما يظهر؛ لأن الأحاديث الواردة في القسامة تصرح بأن عدد أيمانها خمسون فقط، وهذا القول قد تصير به مئات كما ترى. والعلم عند الله تعالى.

الفرع السادس: لا يقتل بالقسامة عند من يوجب القود بها إلا واحد، وهذا قول أكثر القائلين بالقود بها، منهم مالك، وأحمد والزهري، وبعض أصحاب الشافعي وغيرهم.

وهذا القول هو الصواب. وتدل عليه الرواية الصحيحة التي قدمناها عند مسلم وغيره: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم

فيدفع برمته. . » الحديث. فقوله على في معرض بيان حكم الواقعة: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم» يدل على أنهم ليس لهم أن يقسموا على غير واحد. وقيل: يستحق بالقسامة قتل الجماعة؛ لأنها بينة موجبة للقود، فاستوى فيها الواحد والجماعة كالبينة. وممن قال بهذا أبو ثور. قاله ابن قدامة في المغني.

وهل تسمع الدعوى في القسامة على غير معين أو لا؟ وهل ٥٢٣ تسمع على / أكثر من واحد أو لا؛ فقال بعض أهل العلم: تسمع على غير معين. وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله مستدلاً بقصة الأنصاري المقتول بخيبر؛ لأن أولياءه ادعوا على يهود خيبر. وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن الدعوى فيها لا تسمع إلا على معين، قالوا: ولا دليل في قصة اليهود والأنصاري؛ لأن النبي عليه قال فيها: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم» فبين أن المدعى علىه لابد أن يعين.

وقال بعض من اشترط كونها على معين: لابد أن تكون على واحد، وهو قول أحمد ومالك.

وقال بعض من يشترط كونها على معين: يجوز الحلف على جماعة معينين، وقد قدمنا اختلافهم: هل يجوز قتل الجماعة أو لا يقتل إلا واحد، وهو ظاهر الحديث، وهو الحق إن شاء الله.

وقال أشهب صاحب مالك: لهم أن يحلفوا على جماعة ويختاروا واحدًا للقتل، ويسجن الباقون عامًا، ويضربون مائة.

قال ابن حجر في الفتح. وهو قول لم يسبق إليه. والعلم عند الله تعالى.

الفرع السابع: اعلم أن أيمان القسامة تحلف على البت، ودعوى القتل أيضًا على البت.

فإن قيل: كيف يحلف الغائب على أمر لم يحضره، وكيف يأذن الشارع في هذه اليمين التي هي من الأيمان على غير معلوم؟

فالجواب: أن غلبة الظن تكفي في مثل هذا، فإن غلب على ظنه غلبة قوية أنه قتله حلف على ذلك، وإن لم يغلب على ظنه غلبة قوية فلا يجوز له الإقدام على الحلف.

الفرع الثامن: إن مات مستحق الأيمان قبل أن يحلفها انتقل إلى وارثه ما كان عليه من الأيمان، وكانت بينهم على حسب مواريثهم، ويجبر الكسر فيها عليهم كما يجبر في حق ورثة القتيل على نحو ما تقدم؛ لأن من مات عن حق انتقل إلى وارثه /.

ولنكتف بما ذكرنا من أحكام القسامة خوف الإطالة المملة، ولأن أحكامها كثيرة متشعبة جدًا، وقد بسط العلماء عليها الكلام في كتب الفروع.

# غريبة تتعلق بهذه الآية الكريمة

وهي أن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما استنبط من هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها أيام النزاع بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه = أن السلطنة والملك سيكونان لمعاوية ؛ لأنه من أولياء عثمان رضي الله عنه، وهو مقتول ظلمًا، والله تعالى يقول: ﴿ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدَّ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ عَلَمَا الآية . وكان الأمر كما قال ابن عباس .

وهذا الاستنباط عنه ذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة، وساق الحديث في ذلك بسنده عند الطبراني في معجمه. وهو استنباط غريب عجيب. ولنكتف بما ذكرنا من الأحكام المتعلقة بهذه الآية الكريمة خوف الإطالة المملة. والعلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفَوَّادَ كُلُّ أُوْلَيَهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ

نهى جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن اتباع الإنسان ما ليس له به علم، ويشمل ذلك قوله: رأيت ولم ير، وسمعت ولم يسمع، وعلمت ولم يعلم. ويدخل فيه كل قول بلا علم، وأن يسمع، وعلمت ولم يعلم. وقد أشار جل وعلا إلى هذا المعنى في يعمل الإنسان بما لا يعلم. وقد أشار جل وعلا إلى هذا المعنى في آيات أخر؛ كقوله: ﴿ إِنَّمَا عَلَّمُوكُمُ بِالسُّوعِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لاَ فَعْلَمُونَ فِنَ وقوله: ﴿ إِنَّمَا حَرَّم رَبّي الْفُونِ حِشَى مَا ظَهَرَ مِنْها وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمُ وَالْبِغَى بِغَيْرِ الْحَقِ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَا يُنَزِّل بِهِ سُلطنانا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لاَ فَا اللّهِ مَا لاَ يُعْمَلُونَ فَي وقوله: ﴿ وقوله: ﴿ وقوله: ﴿ مَا لَمُنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ عِلْمٍ وقوله: ﴿ وَالّ الطّم المنهي وقوله: ﴿ وَالّا يات بمثل هذا في ذم اتباع غير العلم المنهي والظن، فإن الظن أكذب الحديث » / .

070

### تنبيه

أخذ بعض أهل العلم من هذه الآية الكريمة منع التقليد، قالوا: لأنه اتباع غير العلم.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: لاشك أن التقليد الأعمى الذي ذم الله به الكفار في آيات من كتابه تدل هذه الآية وغيرها من الآيات على منعه، وكفر متبعه؛ كقوله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوا بَلَ نَتَبِعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ عَابَاءً أَا أَوْلَوْ كَانَ عَابَا وَلُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَمْ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ عَابَاءً أَا أَوْلَوْ كَانَ عَابَا وَلُهُ مَا أَنزَلَ اللهُ وَإِلَى الرّسُولِ يَهْ مَدُونَ شَيْعًا وَلَا عَلَيْهِ عَابَاءً أَا أَوْلُو كَانَ عَابَا وَلُهُ مَا أَنزَلَ اللهُ وَإِلَى الرّسُولِ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ وَإِلَى اللهُ وَلِي اللهُ وَإِلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ وَإِلَى اللهُ وَإِلَى اللهُ وَإِلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ وَإِلَى اللهُ وَإِلَى اللهُ وَإِلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَالْوا بَلْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلِلهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

أما استدلال بعض الظاهرية كابن حزم ومن تبعه بهذه الآية التي نحن بصددها وأمثالها من الآيات: على منع الاجتهاد في الشرع مطلقًا، وتضليل القائل به، ومنع التقليد من أصله، فهو من وضع القرآن في غير موضعه، وتفسيره بغير معناه، كما هو كثير في الظاهرية؛ لأن مشروعية سؤال الجاهل للعالم وعمله بفتياه أمر معلوم من الدين بالضرورة. ومعلوم أنه كان العامي يسأل بعض أصحاب النبي عليه في فيفتيه فيعمل بفتياه، ولم ينكر ذلك أحد من المسلمين، كما أنه من المعلوم أن المسألة إن لم يوجد فيها نص من كتاب الله أو سنة نبيه عليه فاجتهاد العالم حينئذ بقدر طاقته في

تفهم كتاب الله وسنة نبيه اليه ليعرف حكم المسكوت عنه من المنطوق به = / لا وجه لمنعه، وكان جاريًا بين أصحاب رسول الله ينكره أحد من المسلمين. وسنوضح غاية الإيضاح إن شاء الله تعالى «في سورة الأنبياء، والحشر» مسألة الاجتهاد في الشرع، واستنباط حكم المسكوت عنه من المنطوق به بإلحاقه به قياسًا كان الإلحاق أو غيره. ونبين أدلة ذلك، ونوضح رد شبه المخالفين كالظاهرية والنظام، ومن قال بقولهم في احتجاجهم بأحاديث وآيات من كتاب الله على دعواهم، وبشبه عقلية حتى بتضح بطلان جميع ذلك.

وسنذكر هنا طرفًا قليلًا من ذلك، يعرف به صحة القول بالاجتهاد والقياس فيما لا نص فيه، وأن إلحاق النظير بنظيره المنصوص عليه غير مخالف للشرع الكريم.

اعلم أولاً: أن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به بنفي الفارق بينهما لا يكاد ينكره إلا مكابر، وهو نوع من القياس الجلي، ويسميه الشافعي رحمه الله «القياس في معنى الأصل» وأكثر أهل الأصول لا يطلقون عليه اسم القياس، مع أنه إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به؛ لعدم الفرق بينهما؛ أعني الفرق المؤثر في الحكم.

ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَقُل لَمُكُمَا أُفِّ ﴾ فإنه لايشك عاقل في أن النهي عن التأفيف المنطوق به يدل على النهي عن الضرب المسكوت عنه.

وقوله تعالى: ﴿ فَكُن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُوهُ ﴾ وَمَن

يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَكَّا يَكُو هُ فَإِنه لاشك أيضًا في أن التصريح بالمؤاخذة بمثقال الذرة والإثابة عليه المنطوق به يدل على المؤاخذة والإثابة بمثقال الجبل المسكوت عنه.

وقوله تعالى: ﴿ وَأَشْمِدُواْ ذَوَى عَدْلِ ﴾ الآية، لاشك في أنه يدل على أن شهادة أربعة عدول مقبولة، وإن كانت شهادة الأربعة مسكوتًا عنها.

ونهيه ﷺ عن التضحية بالعوراء يدل على النهي عن التضحية بالعمياء، مع أن ذلك مسكوت عنه.

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْمَتَكَمَىٰ . . ﴾ الآية؛ لاشك / في أنه يدل على منع إحراق مال اليتيم وإغراقه؛ لأن الجميع إتلاف له بغير حق.

وقوله ﷺ: «من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق يدل على أن من أعتق شركاً له في أمة فحكمه كذلك، لما عرف من استقراء الشرع أن الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان، لا تأثير لهما في أحكام العتق، وإن كانا غير طرديين في غير العتق كالشهادة والميراث وغيرهما.

وقوله ﷺ: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان» لاشك في أنه يدل على منع قضاء الحكم في كل حال يحصل بها التشويش المانع من استيفاء النظر؛ كالجوع والعطش المفرطين، والسرور

والحزن المفرطين، والحقن والحقب المفرطين.

ونهيه عن البول في الماء الراكد، لاشك في أنه يدل على النهي عن البول في قارورة مثلاً، وصب البول من القارورة في الماء الراكد؛ إذ لا فرق يؤثر في الحكم بين البول فيه مباشرة، وصبه فيه من قارورة ونحوها، وأمثال هذا كثيرة جدًا، ولا يمكن أن يخالف فيها إلا مكابر. ولاشك أن في ذلك كله استدلالاً بمنطوق به على مسكوت عنه.

وكذلك نوع الاجتهاد المعروف في اصطلاح أهل الأصول «بتحقيق المناط» لا يمكن أن ينكره إلا مكابر، ومسائله التي لا يمكن الخلاف فيها من غير مكابر لا يحيط بها الحصر، وسنذكر أمثلة منها:

فمن ذلك قوله تعالى: ﴿ يَعَكُمُ بِهِ عَذَوَا عَدَلِ مِنكُمْ ﴾ فكون الصيد المقتول يماثله النوع المعين من النعم اجتهاد في تحقيق مناط هذا الحكم، نص عليه جل وعلا في محكم كتابه. وهو دليل قاطع على بطلان قول من يجعل الاجتهاد في الشرع مستحيلاً من أصله.

والإنفاق على الزوجات واجب، وتحديد القدر اللازم لابد فيه من نوع من الاجتهاد في تحقيق مناط ذلك الحكم. وقيم المتلفات واجبة على من أتلف، وتحديد القدر الواجب لابد فيه من اجتهاد.

071

والزكاة لا تصرف إلا في مصرفها، كالفقير ولا يعلم فقره / إلا بأمارات ظنية يجتهد في الدلالة عليها بالقرائن؛ لأن حقيقة

الباطن لا يعلمها إلا الله، ولا يحكم إلا بقول العدل، وعدالته إنما تعلم بأمارات ظنية يجتهد في معرفتها بقرائن الأخذ والإعطاء وطول المعاشرة، وكذلك الاجتهاد من المسافرين في جهة القبلة بالأمارات، إلى غير ذلك مما لا يحصى.

ومن النصوص الدالة على مشروعية الاجتهاد في مسائل الشرع: ما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ في ذلك.

قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي، أخبرنا عبدالعزيز بن محمد، عن يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن يسر بن سعيد، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص: أنه سمع رسول الله على قال: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجرا».

و حدثني إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن عبدالعزيز بن محمد بهذا الإسناد مثله، وزاد في عقب الحديث: قال يزيد: فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة.

وحدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي: أخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي، حدثنا الليث بن سعد، حدثني يزيد بن عبدالله ابن أسامة بن الهاد الليثي بهذا الحديث، مثل رواية عبدالعزيز بن محمد بالإسنادين جميعًا. انتهى.

فهذا نص صحيح من النبي عليه صريح في جواز الاجتهاد في

الأحكام الشرعية، وحصول الأجر على ذلك وإن كان المجتهد مخطئًا في اجتهاده. وهذا يقطع دعوى الظاهرية: منع الاجتهاد من أصله وتضليل فاعله والقائل به قطعًا باتًا كما ترى.

وقال النووي في شرح هذا الحديث: قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، فإن أصاب فله أجران: أجر باجتهاده، وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده.

079

وفي الحديث / محذوف تقديره: إذا أراد الحاكم أن يحكم فاجتهد. قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم؛ فإن حكم فلا أجر له بل هو آثم، ولا ينعقد حكمه سواء وافق الحق أم لا؛ لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعى، فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها، ولا يعذر في شيء من ذلك. وقد جاء في الحديث في السنن: «القضاة ثلاثة: قاض في الجنة، واثنان في النار، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار، وقاض قضى على جهل فهو في النار» انتهى الغرض من كلام النووي.

فإن قيل: الاجتهاد المذكور في الحديث هو الاجتهاد في تحقيق المناط دون غيره من أنواع الاجتهاد.

فالجواب: أن هذا صرف لكلامه عَلَيْتُهُ عن ظاهره من غير دليل يجب الرجوع إليه، وذلك ممنوع.

وقال البخاري في صحيحه: باب أجر الحاكم إذا اجتهد

فأصاب أو أخطأ.

حدثنا عبدالله بن يزيد، حدثنا حيوة، حدثني يزيد بن عبدالله ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن بسر بن سعيد، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص: أنه سمع رسول الله على يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو ابن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة ابن عبدالرحمن، عن أبي هريرة.

وقال عبدالعزيز بن المطلب، عن عبدالله بن أبي بكر، عن أبي سلمة عن النبي ﷺ مثله اهـ.

فهذا الحديث المتفق عليه يدل على بطلان قول من منع الاجتهاد من أصله في الأحكام الشرعية. ومحاولة ابن حزم تضعيف هذا الحديث المتفق عليه الذي رأيت أنه في أعلى درجات الصحيح لاتفاق الشيخين عليه لا تحتاج إلى إبطالها لظهور سقوطها كما ترى؛ لأنه حديث متفق عليه مروي بأسانيد صحيحة عن صحابيين جليلين / من أصحاب رسول الله عليه عن النبي عليه .

ومن الأدلة الدالة على ذلك ما روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي ﷺ حين بعثه إلى اليمن قال له: «فبم تحكم»؟ قال: بكتاب الله. قال: «فإن لم تجد»؟ قال: بسنة رسول الله ﷺ.

قال: «فإن لم تجد»؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله

عَلَيْهُ في صدره وقال: «الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله عَلَيْهُ لَمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ ». لما يرضى رسول الله عَلَيْهُ ».

٥٣.

قال ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره بعد أن ذكر هذا الحديث ما نصه: وهذا الحديث في المسند والسنن بإسناد جيد كما هو مقرر في موضعه.

وقال ابن قدامة (في روضة الناظر) بعد أن ساق هذا الحديث: قالوا: هذا الحديث يرويه الحارث بن عمرو، عن رجال من أهل حمص، والحارث، والرجال مجهولون. قاله الترمذي.

قلنا: قد رواه عباده بن نسي عن عبدالرحمن بن غنم، عن معاذ رضي الله عنه. انتهى.

ومراد ابن قدامة ظاهر؛ لأن رد الظاهرية لهذا الحديث بجهالة من رواه عن معاذ مردود بأنه رواه عبادة بن نسي عن عبدالرحمن بن غنم عنه. وهذه الرواية ليست هي مراد ابن كثير بقوله: هذا الحديث في المسند والسنن بإسناد جيد لأنها ليست في المسند ولا في السنن، ولعل مراده بجودة هذا الإسناد، أن الحارث ابن أخي المغيرة بن شعبة، وثقه ابن حبان، وأن أصحاب معاذ يراهم عدولاً، ليس فيهم مجروح، ولا متهم.

وسيأتي استقصاء البحث في طرق هذا الحديث في سورة الأنبياء، ومعلوم أن عبادة بن نسي ثقة فاضل كما قدمنا، وعبدالرحمن ابن غنم قيل: صحابي، وذكره العجلي في كبار ثقات التابعين. قاله في التقريب.

وحديث معاذ هذا تلقته الأمة قديمًا وحديثًا بالقبول.

وسيأتي إن شاء الله «في سورة الأنبياء»، و«سورة الحشر»

071

ما استدل به أهل العلم على هذا من آيات القرآن العظيم.

ومن الأدلة الدالة على أن إلحاق النظير بنظيره في الشرع جائز: ما أخرجه / الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى النبي على فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفاصوم عنها؟ قال: «أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤدى ذلك عنها»؟ قالت: نعم. قال: «فصومي عن أمك» وفي رواية لهما عنه قال: جاء رجل إلى النبي على فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفاقضيه عنها؟ قال: «لو كان على أمك دين، أكنت قاضيه عنها»! قال: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضى» انتهى.

واختلاف الرواية في هذا الحديث لا يعد اضطرابًا؛ لأنها وقائع متعددة سألته امرأة فأفتاها، وسأله رجل فأفتاه بمثل ما أفتى به المرأة، كما نبه عليه غير واحد.

وهذا نص صحيح عن النبي عَلَيْ صريح في مشروعية إلحاق النظير بنظيره المشارك له في علة الحكم؛ لأنه على بين إلحاق دين الله تعالى بدين الآدمي، بجامع أن الكل حق مطالب به تسقط المطالبة به بأدائه إلى مستحقه وهو واضح في الدلالة على القياس كما ترى.

ومن الأدلة الدالة على ذلك أيضًا: ما رواه الشيخان في صحيحيهما أيضًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي عليه فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود! فقال النبي عليه (هل لك إبل)؟ قال: نعم. قال: «فما

ألوانها»؟ قال: حمر. قال: «فهل يكون فيها من أورق»؟ قال: إن فيها لورقًا. قال: «فأنى أتاها ذلك»؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق» اهـ.

فهذا نص صحيح عن النبي على صريح في قياس النظير على نظيره، وقد ترتب على هذا القياس حكم شرعي، وهو كون سواد الولد مع بياض أبيه وأمه ليس موجبًا للعان؛ فلم يجعل سواده قرينة على أنها زنت / بإنسان أسود، لإمكان أن يكون في أجداده من هو أسود فنزعه إلى السواد سواد ذلك الجد؛ كما أن تلك الإبل الحمر فيها جمال ورق، يمكن أن لها أجدادًا ورقًا نزعت ألوانها إلى الورقة. وبهذا اقتنع السائل.

فإن قيل: هذا الحديث قال فيه النسائي: منكر.

قلنا: صححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم. قاله الشوكاني في نيل الأوطار.

قال مقيده عفا الله عنه: هذا الحديث ثابت وإسناده صحيح. قال أبو داود في سننه: حدثنا أحمد بن يونس، ثنا الليث

(ح) وثنا عيسى بن حماد، أخبرنا الليث بن سعد، عن بكير بن عبدالله، عن عبدالله قال: قال عمر بن الخطاب: هششت فقبلت... إلى آخر الحديث بلفظه المذكور آنفًا.

ولا يخفى أن هذا الإسناد صحيح، فإن طبقته الأولى أحمد ابن يونس، وعيسى بن حماد، أما أحمد فهو ابن عبدالله بن يونس الكوفي التميمي اليربوعي ثقة حافظ، وعيسى بن حماد بن مسلم التجيبي أبو موسى الأنصاري الملقب زغبة، ثقة.

وطبقته الثانية الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي أبو الحارث المصري ثقة ثبت، فقيه إمام مشهور.

وطبقته الثالثة بكير بن عبدالله بن الأشج مولى بني مخزوم أبو عبدالله، أو أبو يوسف المدنى نزيل مصر ثقة.

وطبقته الرابعة عبدالملك بن سعيد بن سويد الأنصاري المدني ثقة.

وطبقته الخامسة جابر بن عبدالله عن عمر بن / الخطاب عن النبي على فهذا إسناد صحيح رجاله ثقات كما ترى. فهو نص صحيح صريح في أنه على أنه على المضمضة؛ لأن المضمضة مقدمة الشرب، والقبلة مقدمة الجماع؛ فالجامع بينهما أن كلاً منهما مقدمة المفطر، وهي لا تفطر بالنظر لذاتها.

فهذه الأدلة التي ذكرنا فيها الدليل الواضح على أن إلحاق النظير بنظيره من الشرع لا مخالف له؛ لأنه ﷺ فعله، والله يقول:

﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ وهو ﷺ لم يفعله إلا لينبه الناس له.

فإن قيل: إنما فعله ﷺ لأن الله أوحى إليه ذلك.

قلنا: فعله حجة في فعل مثل ذلك الذي فعل، ولو كان فعله بوحي كسائر أقواله وأفعاله وتقريراته، فكلها تثبت بها الحجة، وإن كان هو ﷺ فعل ما فعل من ذلك بوحي من الله تعالى.

#### مسألة

قال ابن خويز منداد من علماء المالكية: تضمنت هذه الآية الحكم بالقافة؛ لأنه لما قال: ﴿ وَلاَ نَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ دل على جواز ما لنا به علم؛ فكل ما علمه الإنسان أو غلب على ظنه جاز أن يحكم به. وبهذا احتججنا على إثبات القرعة والخرص؛ لأنه ضرب من غلبة الظن، وقد يسمى علمًا اتساعًا، فالقائف يلحق الولد بأبيه من طريق الشبه بينهما، كما يلحق الفقيه الفرع بالأصل عن طريق الشبه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله على مسرورًا تبرق أسارير وجهه فقال: «ألم تري أن مجززًا المدلجي نظر آنفًا إلى زيد بن حارثة، وأسامة بن زيد عليهما قطيفة، قد غطيا رءوسهما وبدت أقدامهما فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض» وفي حديث يونس بن يزيد: وكان مجزز قائفًا اهـ. بواسطة نقل القرطبي في تفسيره /.

قال مقيده \_عفا الله عنه \_: من المعلوم أن العلماء اختلفوا في اعتبار أقوال القافة؛ فذهب بعضهم إلى عدم اعتبارها.

واحتج من قال بعدم اعتبارها بقصة الأنصارية التي لاعنت زوجها وجاءت بولد شبيه جدًّا بمن رُميت به، ولم يعتبر هذا الشبه النبي ﷺ، فلم يحكم بأن الولد من زنى ولم يجلد(١) المرأة.

قالوا: فلو كان الشبه تثبت به الأنساب لأثبت النبي على به أن ذلك الولد من ذلك الرجل الذي رميت به؛ فيلزم على ذلك إقامة الحد عليها، والحكم بأن الولد ابن زنى، ولم يفعل النبي على شيئًا من ذلك كما يأتي إيضاحه «في سورة النور» إن شاء الله تعالى.

وهذا القول بعدم اعتبار أقوال القافة مروي عن أبي حنيفة وإسحاق والثوري وأصحابهم.

وذهب جمهور أهل العلم إلى اعتبار أقوال القافة عند التنازع في الولد، محتجين بما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة: أن النبي على سر بقول مجزز بن الأعور المدلجي: إن بعض هذه الأقدام من بعض، حتى برقت أسارير وجهه من السرور.

قالوا: وما كان على ليسر بالباطل ولا يعجبه، بل سروره بقول القائف دليل على أنه من الحق لا من الباطل؛ لأن تقريره وحده كاف في مشروعية ما قرر عليه، وأحرى في ذلك ما لو زاد السرور بالأمر على التقرير عليه، وهو واضح كما ترى.

واعلم أن الذين قالوا باعتبار أقوال القافة اختلفوا، فمنهم من قال: لا يقبل ذلك إلا في أولاد الإماء دون أولاد الحرائر، ومنهم من قال: يقبل ذلك في الجميع.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعلها: ولم يرجم.

قال مقيده عفا الله عنه: التحقيق اعتبار ذلك في أولاد الحرائر والإماء لأن سرور النبي على وقع في ولد حرة، وصورة سبب النزول قطعية الدخول كما تقرر في الأصول، وهو قول الجمهور وهو الحق، خلافًا / للإمام مالك رحمه الله قائلًا: إن صورة السبب ظنية الدخول، وعقده صاحب مراقي السعود بقوله:

٥٣٥

واجزم بإدخال ذوات السبب وارو عن الإمام ظنًا تصب

### تنبيهان

الأول: لا تعتبر أقوال القافة في شبه مولود برجل إن كانت أمه فراشًا لرجل آخر؛ لأن النبي على رأى شدة شبه الولد الذي اختصم فيه سعد بن أبي وقاص، وعبد بن زمعة بعتبة بن أبي وقاص ولم يؤثر عنده هذه الشبه في النسب، لكون أم الولد فراشًا لزمعة، فقال على الولد للفراش وللعاهر الحجر» ولكنه على اعتبر هذا الشبه من جهة أخرى غير النسب، فقال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها: «احتجبي عنه» مع أنه ألحقه بأبيها فلم ير سودة قط.

وهذه المسألة أصل عند المالكية في مراعاة الخلاف كما هو معلوم عندهم.

التنبيه الثاني: قال بعض علماء العربية: أصل القفو البهت والقذف بالباطل، ومنه الحديث الذي روى عن النبي والهي النحن بنو النضر ابن كنانة لا نقفوا أمنا ولا ننتفي من أبينا أخرجه الإمام أحمد، وابن ماجه وغيرهما من حديث الأشعث بن قيس.

وساق طرق هذا الحديث ابن كثير في تاريخه. وقوله: «لا

نقفوا أمنا» أي: لا نقذف أمنا ونسبها، ومنه قول الكميت:

فلا أرمي البريء بغير ذنب ولا أقفوا الحواصن إن قفينا وقول النابغة الجعدى:

ومثل الدمي ثم العرانين ساكن بهن الحياء لا يشعن التقافيا

والذي يظهر لنا أن أصل القفو في لغة العرب: الاتباع كما هو معلوم / من اللغة. ويدخل فيه اتباع المساوىء كما ذكره من قال: إن أصله القذف والبهت.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ السَّامُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الأول: أن معنى الآية: أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن أفعال جوارحه، فيقال له: لم سمعت مالا يحل لك سماعه!؟ ولم نظرت إلى مالا يحل لك النظر إليه!؟ ولم عزمت على مالم يحل لك العزم عليه؟.

ويدل لهذا المعنى آيات من كتاب الله تعالى، كقوله: ﴿ وَلَتَسْتَكُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ لَعَمْلُونَ ﴿ وَوَلَهُ: ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَكَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَا يَاتَ. عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَنحو ذلك من الآيات.

والوجه الثاني: أن الجوارح هي التي تسأل عن أفعال صاحبها، فتشهد عليه جوارحه بما فعل.

قال القرطبي في تفسيره: وهذا المعنى أبلغ في الحجة، فإنه يقع تكذيبه من جوارحه، وتلك غاية الخزي كما قال: ﴿ ٱلْيُوْمَ نَخْتِمُ

عَلَىٰٓ أَفُوَهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَقُولُه: ﴿ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَدُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ .

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: والقول الأول أظهر عندي، وهو قول الجمهور.

وفي الآية الكريمة نكتة نبه عليها في مواضع أخر؛ لأن قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسَّعُولًا ﴿ يَفِيد تعليل النهي في قوله: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ بالسؤال عن الجوارح المذكورة، لما تقرر في الأصول في مسلك الإيمان والتنبيه: أن ﴿ إِنَّ ﴾ المكسورة من حروف التعليل. وإيضاحه: أن المعنى انته عما لا يحل لك؛ لأن الله أنعم عليك بالسمع والبصر والعقل لتشكره، وهو مختبرك بذلك وسائلك عنه، فلا تستعمل نعمه في معصيته.

ويدل لهذا المعنى قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أَمَّهُ اللَّهَ الْخَرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أَمَّهُ لَيَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَـٰرَ وَالْأَفْءِ دَةً لَعَلَّكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَـٰرَ وَالْأَفْءِ دَةً لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ مِنْكُ وَنحوها من الآيات.

والإشارة في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة بقوله: ﴿ أُوْلَكِمَكَ ﴾ راجعة إلى ﴿ ٱلسَّمْعَ وَٱلْمِصَرَ وَٱلْفُوَادَ ﴾ وهو دليل على الإشارة بـ ﴿ أُولَكِمِكَ ﴾ لغير العقلاء وهو الصحيح.

ومن شواهده في العربية قول الشاعر وهو العرجي:

يا ما أميلح غزلانا شدن لنا من هؤليائكن الضال والسمر وقول جرير:

ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام

خلافًا لمن زعم أن بيت جرير لا شاهد فيه، وأن الرواية فيه «بعد أولئك الأقوام» والعلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَكًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلِجِبَالَ طُولًا ﴿ ﴾ .

نهى الله جل وعلا الناس في هذه الآية الكريمة عن التجبر والتبختر في المشية.

وقوله: ﴿ مَرَمًا ﴾ مصدر منكر، وهو حال على حد قول ابن مالك في الخلاصة:

ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع

وقرىء: ﴿ مَرَمًا ﴾ بكسر الراء على أنّه الوصف من مرح (بالكسر) يمرح (بالفتح) أي: لا تمش في الأرض في حال كونك متبخترًا متمايلًا مشى الجبارين.

وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في مواضع أخر، كقوله عن لقمان مقررًا له: ﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَصْفِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللّهَ لَا يُحْبُ كُلَّ مُغْنَالٍ فَخُورٍ ﴿ وَكِا تُصَعِّدُ فِي مَشْيِكَ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ ٱلَّذِيرِ َ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا﴾ الآية، إلى غير ذلك من الآيات.

وأصل المرح في اللغة: شدة الفرح والنشاط، وإطلاقه على ٥٣٨ مشي / الإنسان متبخترًا مشي المتكبرين؛ لأن ذلك من لوازم شدة الفرح والنشاط عادة.

وأظهر القولين عندي في قوله تعالى: ﴿ إِنَّكُ لَن تَغَرِفَ ٱلْأَرْضَ ﴾ أن معناه لن تجعل فيها خرقًا بدوسك لها، وشدة وطئك عليها، ويدل لهذا المعنى قوله بعده: ﴿ وَلَن بَبْلُغُ ٱلْجِبَالُ طُولًا ﴿ أَي: أنت أيها المتكبر المختال ضعيف حقير عاجز محصور بين جمادين! أنت عاجز عن التأثير فيهما، فالأرض التي تحتك لا تقدر أن تؤثر فيها فتخرقها بشدة وطئك عليها، والجبال الشامخة فوقك لا يبلغ طولك طولها، فاعرف قدرك، ولا تتكبر، ولا تمش في الأرض مرحًا.

القول الثاني: أن معنى: ﴿ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ ﴾ لن تقطعها بمشيك. قاله ابن جرير، واستشهد له بقوله رؤبة بن العجاج:

وقاتم الأعماق خاوي المخترق مشتبه الأعلام لماع الخفق لأن مراده بالمخترق مكان الاختراق، أي: المشي والمرور

وأجود الأعاريب في قوله: ﴿ طُولًا ﴿ ثُانه تمييز محول عن الفاعل، أي: لن يبلغ طولك الجبال خلافًا لمن أعربه حالاً، ومن أعربه مفعولاً من أجله. وقد أجاد من قال:

ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعًا فكم تحتها قوم هم منك أرفع وإن كنت في عز وحرز ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنع

واستدل بعض أهل العلم بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ﴾ على منع الرقص وتعاطيه؛ لأن فاعله ممن يمشي مرحًا.

\* قوله تعالى: ﴿ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم مِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ إِنَاثًا ۚ إِنَّكُمْ

لَنْقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا ﴿ الهمزة في قوله: ﴿ أَفَاصَفَكُمْ رَبُّكُم بِالْبَينَ ﴾ للإنكار. ومعنى الآية: أفخصكم ربكم على وجه الخصوص والصفاء بأفضل الأولاد وهم البنون، لم يجعل فيهم نصيبًا لنفسه، واتخذ لنفسه أدونهم وهي البنات؛ وهذا خلاف المعقول والعادة، فإن السادة لا يؤثرون عبيدهم بأجود / الأشياء وأصفاها من الشوب، ويتخذون لأنفسهم أردأها وأدونها، فلو كان جل وعلا متخذًا ولدًا «سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا» لاتخذ أجود النصيبين ولم يتخذ أردأهما! ولم يصطفكم دون نفسه بأفضلهما.

وهذا الإنكار متوجه على الكفار في قولهم: الملائكة بنات الله، سبحانه وتعالى عما يقولون علوًا كبيرًا، فقد جعلوا له الأولاد! ومع ذلك جعلوا له أضعفها وأردأها وهو الإناث! وهم لا يرضونها لأنفسهم.

وقد بين الله هذا المعنى في آيات كثيرة؛ كقوله: ﴿ أَلَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثَىٰ ﴿ يَلِكُ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيرَىٰ ۚ ﴾ وقوله: ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ الذَّكُمُ الْبَنْتُ وَلَكُمُ الْبَنْتُ وَلَكُمُ الْبَنْتُ وَلَكُمُ الْبَنْتُ وَلَكُمُ الْبَنْتُ وَلَكُمُ اللَّهُ أَن يَتَخِلْدَ وَلَدًا لَاصطَفَىٰ مِمَا يَخْلُقُ مَا الْبَنُونَ ﴿ يَنَا ذَلُكُ بِإِيضَاحٍ فِي يَشَامُ ﴾ والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا. وقد بينا ذلك بإيضاح في «سورة النحل».

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿ بَينَ فَيه أَنَ ادعاء الأولاد لله \_ سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا \_ أمر عظيم جدًا، وقد بين شدة عظمه بقوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ اَتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا إِذَا فِي تَكَادُ السَّمَوَتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ الأَرْضُ وَلَدًا إِذَا فِي تَكَادُ السَّمَوَتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ الأَرْضُ وَيَخِرُ الْجِبَالُ هَدًا إِنَّا فِي تَكَادُ السَّمَوَتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ الأَرْضُ وَيَخِرُ الْجِبَالُ هَدًا فِي أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا فِي وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَنْخِذَ وَلَدًا فِي

إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْنِ عَبْدًا ﴿ لَقَادُ أَحْصَنَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا ﴿ كَالَّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي اللهِ جعلوا عَدَّا ﴿ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فَرْدًا ﴿ فَالمشركون قبحهم الله جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثًا، ثم ادعوا أنهم بنات الله، ثم عبدوهم؛ فاقترفوا الجريمة العظمى في المقامات الثلاث. والهمزة والفاء في نحو قوله: ﴿ أَفَأَصَّفَنَكُو ﴾ قد بينا حكمها بإيضاح في «سورة النحل» أيضًا.

\* قوله تعالى: ﴿ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ عَالِمَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بَنْغَوَّا إِلَىٰ ذِى ٱلْمَشِ سَبِيلًا ﴿ ثَالِهُ عَرا جمهور القراء «كما تقولون» بتاء الخطاب، وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم: ﴿ كَمَا يَقُولُونَ ﴾ بياء الغيبة.

وفي معنى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير، كلاهما حق، ويشهد له قرآن. وقد قدمنا في ترجمة هذا / الكتاب المبارك أن الآية قد يكون فيها وجهان، كلاهما حق، وكلاهما يشهد له قرآن، فنذكر الجميع لأنه كله حق.

الأول من الوجهين المذكورين: أن معنى الآية الكريمة: لو كان مع الله آلهة أخرى كما يزعم الكفار لابتغوا \_أي: الآلهة المزعومة \_ أي: إلى الله \_ سبيلاً، أي: إلى مغالبته وإزالة ملكه؛ لأنهم إذًا يكونون شركاءه كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض. سبحان الله وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا!.

وهذا القول في معنى الآية هو الظاهر عندي، وهو المتبادر من معنى الآية الكريمة. ومن الآيات الشاهدة لهذا المعنى قوله تعالى: ﴿ مَا اَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَهِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلِعَلًا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللّهِ عَمْلِم الْغَيْبِ

وَٱلشَّهَاكَةَ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَقُولُه : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَا اللَّهُ اللَّهُ لَقَ اللَّهَ مَرُوي لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَهَذَا المعنى فِي الآية مروي عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، وأبي علي الفارسي، والنقاش، وأبي منصور، وغيره من المتكلمين.

الوجه الثاني في معنى الآية الكريمة: أن المعنى لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً، أي: طريقًا ووسيلة تقربهم إليه لاعترافهم بفضله. ويدل لهذا المعنى قوله تعالى: ﴿ أُولَيْكَ الَّذِينَ يَدَّمُونَ يَبْنَغُونَ بِفضله. ويدل لهذا المعنى قوله تعالى: ﴿ أُولَيْكَ الَّذِينَ يَدَّمُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيَّهُمُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴿ الآية. ويروى هذا القول عن قتادة. واقتصر عليه ابن كثير في تفسيره.

ولا شك أن المعنى الظاهر المتبادر من الآية بحسب اللغة العربية هو القول الأول؛ لأن في الآية فرض المحال، والمحال المفروض الذي هو وجود آلهة مع الله مشاركة له لا يظهر معه أنها تتقرب إليه، بل تنازعه لو كانت موجودة، ولكنها معدومة مستحيلة الوجود. والعلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ / ٥٤١ بِٱلْاَخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا﴾ في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير.

الأول: أن المعنى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابًا، أي: حائلًا وساترًا يمنعهم من تفهم القرآن وإدراكه؛ لئلا يفقهوه فينتفعوا به. وعلى هذا القول: فالحجاب المستور هو ما حجب الله به قلوبهم عن الانتفاع بكتابه. والآيات الشاهدة لهذا المعنى كثيرة، كقوله: ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي آكِنَةٍ مِمَّا تَدَّعُونَا ۚ إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقَرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِمَابٌ فَاعْمَلَ إِنَّنَا عَنِمْلُونَ ﴿ وَهَا لَوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقَرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِمَابٌ فَاعْمَلَ إِنَّنَا عَنِمِلُونَ ﴿ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِمَابٌ فَاعْمَلَ إِنَّنَا عَنِمِلُونَ ﴾

وقوله: ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ الآية، وقوله: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ الآية، وقوله: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ الآية، وممن قال أَكِيَات، وممن قال بهذا القول في معنى الآية: قتادة، والزجاج وغيرهما.

الوجه الثاني في الآية: أن المراد بالحجاب المستور أن الله يستره عن أعين الكفار فلا يرونه.

قال صاحب الدر المنثور في الكلام على هذه الآية: أخرج أبو يعلى، وابن أبي حاتم وصححه، وابن مردويه، وأبو نعيم، والبيهقي معًا في الدلائل عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: لما نزلت: ﴿تَبَتْ يَدَا آلِي لَهَبِ ﴾ أقبلت العوراء أم جميل ولها ولولة، وفي يدها فهر وهي تقول:

مذمما أبينا. . . ودينه قلينا . . . وأمره غصينا

ورسول الله ﷺ جالس، وأبو بكر رضي الله عنه إلى جنبه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك؟ فقال: «إنها لن تراني» وقرأ قرآنًا اعتصم به، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿ وَإِذَا فَجَاءَت حتى قامت على أبي بكر رضي الله عنه فلم تر النبي ﷺ فقالت: يا أبا بكر، بلغني أن صاحبك هجاني!؟ فقال أبو بكر رضي فقالت: يا أبا بكر، بلغني أن صاحبك هجاك، فانصرفت وهي تقول: قد الله عنه: لا ورب هذا البيت ما هجاك، فانصرفت وهي تقول: قد علمت / قريش أني بنت سيدها. إلى غير ذلك من الروايات بهذا المعنى.

وقال أبو عبدالله القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية، بعد أن ساق بعض الروايات نحو ما ذكرنا في هذا الوجه الأخير ما نصه: 0 8 7

ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور من أعمال قرطبة مثل هذا. وذلك أني هربت أمام العدو وانحزت إلى ناحية عنه، فلم ألبث أن خرج في طلبي فارسان، وأنا في فضاء من الأرض قاعد ليس يسترني عنهما شيء، وأنا أقرأ أول سورة يس وغير ذلك من القرآن، فعبرا علي ثم رجعا من حيث جاءا، وأحدهما يقول للآخر: هذا ديبله (يعنون شيطانًا) وأعمى الله عز وجل أبصارهم، فلم يروني اه وقال القرطبي: إن هذا الوجه في معنى الآية هو الأظهر. والعلم عند الله تعالى.

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿ قَالَ بعض العلماء: هو من إطلاق اسم المفعول وإرادة اسم الفاعل؛ أي: حجابًا ساترًا، وقد يقع عكسه كقوله تعالى: ﴿ مِن مَّاءِ دَافِقٍ ﴾ أي: مدفوق ﴿ عِشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿ أَي: مرضية، فإطلاق كل من اسم الفاعل واسم المفعول وإرادة الآخر أسلوب من أساليب اللغة العربية؛ والبيانيون يسمون مثل ذلك الإطلاق «مجازًا عقليًا».

ومن أمثلة إطلاق المفعول وإرادة الفاعل كالقول في الآية = قولهم: ميمون ومشئوم، بمعنى يامن وشائم.

وقال بعض أهل العلم: قوله ﴿مَسْتُورًا ﴿ عَلَى معناه الظاهر من كونه اسم مفعول؛ لأن ذلك الحجاب مستور عن أعين الناس فلا يرونه، أو مستورًا به القارئ فلا يراه غيره، واختار هذا أبو حيان في البحر. والعلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ٓ -َاذَانِهِمْ وَقُرًّا ﴾ بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه جعل على قلوب الكفار

أكنة، جمع كنان، وهو ما يستر الشيء ويغطيه ويكنه، لئلا يفقهوا القرآن، أو كراهة أن يفقهوه لحيلولة تلك الأكنة بين قلوبهم وبين فقه القرآن، أي /: فهم معانيه فهمًا ينتفع به صاحبه، وأنه جعل في آذانهم وقرًا، أي: صممًا وثقلًا لئلا يسمعوه سماع قبول وانتفاع.

084

وبين في مواضع أخر سبب الحيلولة بين القلوب وبين الانتفاع به، وأنه هو كفرهم، فجازاهم الله على كفرهم بطمس البصائر، وإزاغة القلوب والطبع والختم والأكنة المانعة من وصول الخير إليها، كقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغُ اللّهُ قُلُوبَهُم م . ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَنُقلِّبُ أَفْتُكَ تَهُم وَأَبْصَدَرهُم كَمَا لَم يُومِنُوا بِهِ قَلَلَ مَرَفَ اللّه مَرَفَ فَزَادَهُم الله مرضًا . . ﴾ الآية، وقوله: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَرَفٌ فَزَادَهُم الله مرضًا . . ﴾ الآية، وقوله: ﴿ فَ قُلُوبِهِم مَرَفُ فَزَادَهُم الله مرضًا . . ﴾ الآية، وقوله: ﴿ فَ قُلُوبِهِم مَرَفُ فَزَادَهُم الله مرضًا إلى ورجسيه مَرضًا فَرَادَتُهُم رِجسًا إلى ورجسيه مَرضًا فَرَادَتُهُم مِنْ الآيات.

#### تنبيه

في هذه الآية الكريمة: الرد الواضح على القدرية في قولهم: إن الشر لا يقع بمشيئة الله، بل بمشيئة العبد: سبحان الله وتعالى علوًا كبيرًا عن أن يقع في ملكه شيء ليس بمشيئته؟ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكُوا ﴾ الآية ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهِ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

\* قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْفُرَّءَانِ وَحْدَمُ وَلَوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ لَفُورًا ﴿ فَا لَكُونَا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

وبين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن نبيه ﷺ إذا ذكر

0 2 2

ربه وحده في القرآن بأن قال: «لا إله إلا الله» ولى الكافرون على أدبارهم نفورًا، بغضًا منهم لكلمة التوحيد، ومحبة للإشراك به جل وعلا.

وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر، مبينًا أن نفورهم من ذكره وحده جل وعلا سبب خلودهم في النار، كقوله: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ الّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِاللَّاهِ وَحَدَهُ الشّمَازَتَ / قُلُوبُ الّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِاللَّاخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِاللَّهُ وَحَدَهُ اللّهُ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ فَلُوبُ اللَّذِينَ لَا يُومِنُوا فَالْمُكُمُ لِلَّهِ الْعَلِي الْمُثَمِيرِ فَى اللّهُ وقوله: ﴿ وَلِهُ اللّهُ يَسْتَكُمُونَ ﴿ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ يَسْتَكُمُونَ ﴿ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ يَسْتَكُمُونَ ﴿ وَلَهُ اللّهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمُ وقوله: ﴿ كَابُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمُ وَقُولُونَ أَيِنَا لِنَالِكُوا اللّهُ يَسْتَكُمُونَ ﴿ وَلَهُ وَلُولُونَ أَيْنَا لِنَالِكُوا اللّهُ يَسْتَكُمُونَ ﴿ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ اللّهُ يَسْتَكُمُونَ ﴿ وَلَوْلَهُ اللّهُ وَلَوْلَهُ اللّهُ يَسْتَكُمُ وَلَوْلَ الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمُ وَلَوْلَهُ اللّهُ يَسْتَكُمُ وَلَا اللّهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَال

وقوله في هذه الآية: ﴿ نُفُورا ﴿ كُونَهُمُ اللهِ وَ حَالَ ، أَي : وَلُوا عَلَى أَدْبَارِهُم فِي حَالَ كُونَهُم نَافُرِينَ مِن ذَكُرِ اللهِ وَحَدُهُ مِن دُونُ إِشْرَاكَ. وَالْفَاعَلُ يَجْمَعُ عَلَى فَعُولُ كَسَاجِدُ وَسَجُودٌ، وَرَاكُعُ وَرَكُوعٌ.

وقال بعض العلماء: ﴿ نُفُورا ﴿ مصدر، وعليه فهو ما ناب عن المطلق من قوله: ﴿ وَلَوَا ﴾ لأن التولية عن ذكره وحده بمعنى النفور منه.

\* قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ ۖ فَالاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِ عَنكُمْ وَلا تَحْوِيلًا ﴿ فَالْآلِيكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ

# أَقَرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ١١٠٠ ﴿

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المعبودين من دون الله الذين زعم الكفار أنهم يقربونهم إلى الله زلفى، ويشفعون لهم عنده لا يملكون كشف الضر عن عابديهم؛ أي: إزالة المكروه عنهم، ولا تحويلاً، أي: تحويله من إنسان إلى آخر، أو تحويل المرض إلى الصحة، والفقر إلى الغنى، والقحط إلى الجدب ونحو ذلك. ثم بين فيها أيضًا أن المعبودين الذين عبدهم الكفار من دون الله يتقربون إلى الله بطاعته، ويبتغون الوسيلة إليه، أي: الطريق إلى رضاه ونيل ما عنده من الثواب بطاعته فكان الواجب عليكم أن تكونوا مثلهم.

قال ابن مسعود: نزلت هذه الآية في قوم من العرب من خزاعة أو غيرهم / كانوا يعبدون رجالاً من الجن، فأسلم الجنيون وبقي الكفار يعبدونهم، فأنزل الله: ﴿ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ. ﴾ الآية.

وعن ابن عباس: أن هذه الآية نزلت في الذين كانوا يعبدون عزيرًا والمسيح وأمه.

وعنه أيضًا، وعن ابن مسعود، وابن زيد، والحسن: أنها نزلت في عبدة نزلت في عبدة الملائكة. وعن ابن عباس: أنها نزلت في عبدة الشمس والقمر والكواكب وعزير والمسيح وأمه.

وهذا المعنى الذي بينه جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أن كل معبود من دون الله لا ينفع عابده، وأن كل معبود من دونه

0 2 0

مفتقر إليه ومحتاج له جل وعلا = بينه أيضًا في مواضع أخر، كقوله «في سبإ»: ﴿ قُلِ ٱدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمَّمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِي سبإ»: ﴿ قُلِ ٱدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمَّمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُو وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ ﴿ فَلَ السَّمَونِ وَلَا فِي الزّمر »: ﴿ أَفَرَءَ يَتُكُم مَّا وَلَا لَنفَعُ ٱلشَّفَا عَلَيْهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضَرِّ هَلُ هُنَّ كَاشِفَتُ ضُرِّةٍ أَوْ أَرادَنِي ٱللَّهُ بِضَرِّ هَلُ هُنَّ كَاشِفَتُ ضُرِّةٍ أَوْ أَرادَنِي بَرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ كَاشِفَتُ ضُرِّةٍ أَوْ أَرادَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ كَاشِفَتُ صُرِّقِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضَيِّ هَلُ هُنَّ كَاشِفَتُ ضُرِّةٍ أَوْ أَرادَنِي بَكُومَةٍ هَلْ هُنَ كَاشِفَتُ ضُرِّةٍ أَوْ أَرادَنِي بَلَاهُ عَلَيْهِ يَوَكَلُ ٱلْمُتَوكِلُونَ ﴾ برحْمَةٍ هَلْ هُنَ كَاشِفَتُ صُرِّقِ اللهُ إِنْ أَرَادَنِي ٱلللهُ يَضِي اللهُ بالعمل الصالح؛ ومنه قول لبيد:

أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم بلى كل ذي لب إلى الله واسل وقد قدمنا «في المائدة» أن التحقيق أن قول عنترة:

إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تكحلي وتخضبي من هذا المعنى، كما قدمنا أنها تجمع على وسائل، كقوله:

إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل

وأصح الأعاريب في قوله: ﴿ أَيُّهُمْ أَقَرَبُ ﴾ أنه بدل من واو الفاعل في قوله: ﴿ يَبْنَغُونَ ﴾ وقد أوضحنا هذا «في سورة المائدة» بما أغنى عن إعادته هنا، والعلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِّن قَرْبَةٍ إِلَّا نَحَنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٢٥٥ أَلْقِيكُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٢٥٥ أَلْقِيكَ مَنْ أَلُوكُ اللَّهِ مَنْ أَلُوكُ اللَّهِ مَنْ الْكِنْبِ مَسْطُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ

قال بعض أهل العلم: في هذه الآية الكريمة حذف الصفة،

أي: وإن من قرية ظالمة إلا نحن مهلكوها. وهذا النعت المحذوف دلت عليه آيات من كتاب الله تعالى؛ كقوله: ﴿ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَحِتِ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴾ وقوله: ﴿ ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهَلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلِّمِ وَأَهْلُهَا غَنِفِلُونَ ﴿ أَي: بل لابد أن تنذرهم الرسل فيكفروا بهم وبربهم، وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهُمَا مُصْلِحُونَ ﴾ وقوله: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْ يَرَبُّهَا وَرُسُلِهِـ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا نُكْرًا ﴿ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَلِقَبَةُ أَمْرِهَا خُسَّرًا ﴿ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات. وغاية ما في هذا القول حذف النعت مع وجود أدلة تدل عليه. ونظيره في القرآن قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ عَصَّبًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَالَحة ؛ بدليل أن خرق الخضر للسفينة التي ركب فيها هو وموسى يريد به سلامتها من أخذ الملك لها؛ لأنه لا يأخذ المعيبة التي فيها الخرق وإنما يأخذ الصحيحة، ومن حذف النعت قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ الْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ ﴾ أي: بالحق الواضح الذي لا لبس معه في صفات البقرة المطلوبة، ونظيره من كلام العرب قول الشاعر، وهو المرقش الأكب:

ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لها فرع وجيد أي: فرع فاحم وجيد طويل، وقول عبيد بن الأبرص:

من قوله قول ومن فعله فعل ومن نائله نائل

أي: قوله قول فصل، وفعله فعل جميل، ونائله نائل جزيل، وإلى هذا أشار في الخلاصة بقوله:

وما المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل

0 2 V

وقال بعض أهل العلم: الآية عامة، فالقرية الصالحة إهلاكها بالموت، والقرية الطالحة إهلاكها بالعذاب، ولا شك أن كل نفس ذائقة الموت. والمراد بالكتاب: اللوح المحفوظ، والمسطور: المكتوب، ومنه قول جرير /:

من شاء بايعته مالي وخلعته ما تكمل التيم في ديوانها سطرا

وما يرويه مقاتل عن كتاب الضحاك بن مزاحم في تفسير هذه الآية: من أن مكة تخربها الحبشة، وتهلك المدينة بالجوع، والبصرة بالغرق، والكوفة بالترك، والجبال بالصواعق والرواجف. وأما خراسان فهلاكها ضروب، ثم ذكر بلدًا بلدًا = لا يكاد يعول عليه؛ لأنه لا أساس له من الصحة، وكذلك ما يروى عن وهب بن منبه: أن الجزيرة آمنة من الخراب حتى تخرب أرمينية، وأرمينية آمنة حتى تخرب مصر، ومصر آمنة حتى تخرب الكوفة، ولا تكون الملحمة الكبرى حتى تخرب الكوفة، فإذا كانت الملحمة الكبرى فتحت قسطنطينية على يد رجل من بني هاشم، وخراب الأندلس من قبل الزنج، وخراب إفريقية من قبل الأندلس، وخراب مصر من انقطاع النيل واختلاف الجيوش فيها، وخراب العراق من الجوع، وخراب الكوفة من قبل عدو يحصرهم ويمنعهم الشراب من الفرات، وخراب البصرة من قبيل الغرق، وخراب الأبلة من عدو يحصرهم برًا وبحرًا، وخراب الري من الديلم، وخراب خراسان من قبل التبت، وخراب التبت من قبل الصين، وخراب الهند واليمن من قبل الجراد والسلطان، وخراب مكة من الحبشة، وخراب المدينة من الجوع اهـ كل ذلك لا يعول عليه؛ لأنه من قبيل الإسرائيليات.

\* قوله تعالى: ﴿ وَءَالَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُتْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَأَ ﴾ الآية .

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه آتى ثمود الناقة في حال كونها آية مبصرة، أي: بينة تجعلهم يبصرون الحق واضحًا لا لبس فيه فظلموا بها، ولم يبين ظلمهم بها هاهنا، ولكنه أوضحه في مواضع أخر، كقوله: ﴿ فَعَقَرُوا ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمَ . ﴾ الآية، وقوله: ﴿ فَنَادَوْا صَاحِبُمُ فَنَعَاطَىٰ وَقُوله: ﴿ فَنَادُوْا صَاحِبُمُ فَنَعَاطَىٰ فَعَقَرُ اللهِ اللهِ عَيْر ذلك من الآيات.

\* قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِّ. . ﴾ الآية . بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أخبر نبيه ﷺ أنه أحاط / بالناس؛ أي: فهم في قبضته يفعل فيهم كيف يشاء فيسلط نبيه عليهم ويحفظه منهم.

قال بعض أهل العلم: ومن الآيات التي فصلت بعض التفصيل في هذه الإحاطة، قوله تعالى: ﴿ سَيُهُرَمُ لَلْمَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴿ فَيُ هَوَلَهُ اللَّمِهُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ ﴿ وَاللَّهُ وَقُولُهُ: ﴿ وَاللَّهُ وَقُولُهُ: ﴿ وَاللَّهُ يَعْضِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ وفي هذا أن هذه الآية مكية، وبعض الآيات المذكورة مدني. أما آية القمر وهي قوله: ﴿ سَيُهُرَمُ لَلْمَمْعُ ﴾ الآية فلا إشكال في البيان بها لأنها مكية.

\* قوله تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلْنَا ٱلرَّءَيَا ٱلَّتِيَ ٱرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقَدِّرَءَانِ ﴾ التحقيق في معنى هذه الآية الكريمة: أن الله جل وعلا جعل ما أراه نبيه ﷺ من الغرائب والعجائب ليلة الإسراء والمعراج فتنة للناس؛ لأن عقول بعضهم ضاقت عن قبول ذلك، معتقدة أنه لا يمكن أن يكون حقًا، قالوا: كيف يصلي ببيت

0 & 1

وبهذا التحقيق الذي ذكرنا تعلم أن قول من قال: إن الرؤيا التي أراه الله إياها / هي رؤياه في المنام بني أمية على منبره، وإن ٥٤٩ المراد بالشجرة الملعونة في القرآن بنو أمية لا يعول عليه، إذ لا أساس له من الصحة، والحديث الوارد بذلك ضعيف لا تقوم به حجة، وإنما وصف الشجرة باللعن لأنها في أصل النار، وأصل النار بعيد من رحمة الله. واللعن: الإبعاد عن رحمة الله، أو لخبث صفاتها التي وصفت بها في القرآن، أو للعن الذين يطعمونها.

\* قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلَتِحِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدْمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا

### إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا إِنَّا ﴾ .

وقوله: ﴿ طِينَا ﴿ حَالَ، أَي: لَمَنْ خَلَقْتُهُ فَي حَالَ كُونَهُ طَينًا. وتَجُويْزُ الزَمْخُشْرِي كُونَهُ حَالاً مِنْ نَفْسُ الْمُوصُولُ غَيْرُ ظَاهِرُ عَنْدِي. وقيل: منصوب بنزع الخافض، أي: من طين. وقيل: تمييز، وهو أضعفها. والعلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَرَءَيْنَكَ هَلَذَا ٱلَّذِى كَرَّمْتَ عَلَىّ لَهِ اَلَّا اللّهِ الْحَرِيمَةِ لَأَحْتَذِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلّا قَلِيلًا ﴿ فَهُ ذَكْرِ جَلْ وَعَلا فِي هذه الآية الكريمة: أن إبليس اللعين قال له: ﴿ أَرَءَيْنَكَ ﴾ أي: أخبرني هذا الذي كرمته علي فأمرتني بالسجود له وهو آدم، أي: لم كرمته علي وأنا خير منه! والكاف في ﴿ أَرَءَيْنَكَ ﴾ حرف خطاب، وهذا مفعول به لأرأيت، والمعنى: أخبرني؛ وقيل: إن الكاف مفعول به، و ﴿ هَلَذَا ﴾ مبتدأ، وهو قول ضعيف.

وقوله: / ﴿ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُ ﴾ قال ابن عباس: الأستولين

عليهم، وقاله الفراء. وقال مجاهد: لأحتوينهم. وقال ابن زيد: لأضلنهم.

قال القرطبي: والمعنى متقارب، أي: لأستأصلنهم بالإغواء والإضلال، ولأجتاحنهم.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: الذي يظهر لي في معنى الآية: أن المراد بقوله: ﴿ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُ ﴾ أي: لأقودنهم إلى ما أشاء، من قول العرب: احتنكت الفرس: إذا جعلت الرسن في حنكه لتقوده حيث شئت. تقول العرب: حنكت الفرس أحنكه من باب ضرب ونصر واحتنكته: إذا جعلت فيه الرسن؛ لأن الرسن يكون على حنكه. وقول العرب: احتنك الجراد الأرض، أي: أكل ما عليها من هذا القبيل؛ لأنه يأكل بأفواهه، والحنك حول الفم. هذا هو أصل الاستعمال في الظاهر، فالاشتقاق في المادة من الحنك، وإن كان يستعمل في الإسلاك مطلقًا والاستئصال، كقول الراجز:

أشكر إليك سنة قد أجحفت جهدًا إلى جهد بنا وأضفت \*

وهذا الذي ذكر جل وعلا عن إبليس في هذه الآية من قوله: ﴿ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُو . ﴾ الآية ، بينه أيضًا في مواضع أخر من كتابه ، كقوله: ﴿ لَأَقَعُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ ثُمَّ لَآتِينَهُ مُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِفِهِمْ وَعَن شَمَا لِلِهِمْ وَكَن خَلَفِهِمْ مَكِرِين ﴿ ثُبَعِزَ لِكَ وقوله: ﴿ فَبِعِزَّ لِكَ وَقُوله: ﴿ فَبِعِزَّ لِكَ لَا يَنْهُمْ أَمُعِينُ إِنَّ اللّهِ عَلَى غير ذلك من الآيات كما تقدم إيضاحه «في سورة النساء» وغيرها.

001

وقوله في هذه الآية: ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ بين المراد بهذا القليل في مواضع أخر، كقوله: ﴿ لَأُغْوِينَهُمُ أَجْمَعِينُ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ وَقُولُهُ: ﴿ لَأُزْيِنَنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينٌ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ اللَّهُ خَلَصِينَ ﴾ كما تقدم إيضاحه.

وقول إبليس في هذه الآية: ﴿ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتُهُ . . ﴾ الآية . قاله ظنًا منه أنه سيقع وقد تحقق له هذا الظن، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ .

\* قوله تعالى: ﴿ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَانِ جَهَنَّمَ جَزَآ وُكُمْ جَزَآ وُكُمْ جَزَآ وُكُمْ جَزَآ وُكُمْ جَزَآ وُكُمْ جَزَآ وَهُورًا ﴿ قَالَ القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة: ﴿ قَالَ ٱذْهَبْ ﴾ هذا أمر إهانة؛ أي: اجهد جهدك، فقد أنظرتك ﴿ فَمَن يَبِعَكَ ﴾ أي: أطاعك من ذرية آدم ﴿ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآ وُكُمْ جَزَآ وَهُورًا ﴿ فَهُنَ مَ جَزَآ وُكُمْ جَزَآ وَهُورًا ﴿ فَهُنَا مَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَن مجاهد وغيره.

وقال الزمخشري وأبو حيان: ﴿ أَذَهَبُ ﴾ ليس من الذهاب الذي هو نقيض المجيء، وإنما معناه: امض لشأنك الذي اخترته، وعقبه بذكر ما جره سوء اختياره في قوله: ﴿ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِتَ جَهَنَّمَ جَزَاّةُ مُوّفُورًا ﴿ أَيَ مُؤْفُورًا ﴿ أَيَ مُؤْفُورًا ﴿ أَيَ مُؤْفُورًا ﴿ أَي مُؤْفُورًا ﴿ أَنَّ مُؤْفُورًا ﴿ أَنَّ مُؤْفُورًا ﴿ أَنَّ مُؤْفُورًا ﴿ أَنَّ مُؤْفُورًا اللَّهُ ﴾ .

وهذا الوعيد الذي أوعد به إبليس ومن تبعه في هذه الآية الكريمة بينه أيضًا في مواضع أخر؛ كقوله: ﴿ قَالَ فَالْحَقُ وَالْحَقُ وَالْحَقُ اَقُولُ ﴿ لَا مَلَأَنَا خَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُم آجُمَعِينَ ﴿ وَقُولُه: ﴿ فَكُبْكِبُوا فِهَا هُمْ وَالْعَاوُنَ ﴿ فَكُبْكِبُوا فِهَا هُمْ وَالْعَاوُدُنَ ﴿ وَهُولُه: ﴿ فَكُبْكِبُوا فِهَا هُمْ وَالْعَاوُدُنَ ﴿ وَهُولُه: ﴿ فَكُبْكِبُوا فِهَا هُمْ وَالْعَالَونَ فَيَا فَيْهُمْ أَجْمَعُونَ فَيْ اللّهِ اللّهِ عَيْرِ ذَلْكُ مِن الآيات كما تقدم إيضاحه.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿جَزَّآءُ ﴾ مفعول مطلق

منصوب بالمصدر قبله؛ على حد قول ابن مالك في الخلاصة:

بمثله أو فعل أو وصف نصب وكونه أصلاً لهاذين انتخب

والذي يظهر لي: أن قول من قال إن ﴿ مَّوَفُورًا ﴿ يَ بمعنى وافر لا داعي له، بل ﴿ مَّوَفُورًا ﴿ ﴾ اسم مفعول على بابه؛ من قولهم: وفر الشيء يفره، فالفاعل وافر، والمفعول موفور؛ ومنه قول زهير:

ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتق الشتم يشتم

وعليه: فالمعنى جزاء مكملاً متممًا. وتستعمل هذه المادة لازمة أيضًا تقول: وفر ماله فهو وافر، أي: كثير.

وقوله: ﴿ مَّوْفُورًا ﴿ ﴾ نعت للمصدر قبله كما هو واضح، والعلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِعَوْلِكَ وَالْأَوْلِدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِغَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطِنَ لَكُريمة : إِلَّا غُرُورًا فِي قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة : هذا أمر قدري، كقوله / تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ مَوْلِهُ مَا أَنَّ أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوْعَجُهُمْ أَنَّا فَيْ المعاصي إزعاجًا، وتسوقهم إليها سوقًا. انتهى.

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: الذي يظهر لي أن صيغ الأمر في قوله: ﴿ وَاَسْتَفْرِزُ ﴾ وقوله: ﴿ وَاَسْتَفْرِزُ ﴾ وقوله: ﴿ وَاَجْلِبُ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَشَارِكُهُمْ ﴾ إنما هي للتهديد، أي: افعل ذلك فسترى عاقبته الوخيمة، كقوله: ﴿ أَعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ ﴾ وبهذا جزم أبو حيان «في البحر»، وهو واضح كما

ترى. وقوله: ﴿ وَٱسْتَفْرِزُ ﴾ أي: استخف من استطعت أن تستفزه منهم، فالمفعول محذوف لدلالة المقام عليه. والاستفزاز: الاستخفاف. ورجل فز: أي: خفيف، ومنه قيل لولد البقرة: فز، لخفة حركته. ومنه قول زهير:

كما استغاث بسيءٍ فَزُّ غَيطلةٍ خافَ العيونَ ولم يُنظر به الحَشَكُ

"والسيء" في بيت زهير - بالسين المهملة مفتوحة بعدها ياء ساكنة وآخره همز - اللبن الذي يكون في أطراف الأخلاف قبل نزول الدرة. والحشك أصله السكون؛ لأنه مصدر حشكت الدرة: إذا امتلأت، وإنما حركه زهير للوزن. والغيطلة هنا: بقرة الوحش ذات اللبن.

وقوله: ﴿ بِصَوِّتِكَ ﴾ قال مجاهد: هو اللهو والغناء والمزامير، أي: استخف من استطعت أن تستخفه منهم باللهو والغناء والمزامير. وقال ابن عباس: صوته يشمل كل داع دعا إلى معصية؛ لأن ذلك إنما وقع طاعة له. وقيل: ﴿ بِصَوِّتِكَ ﴾: أي: وسوستك.

وقوله: ﴿ وَأَجِلِبُ ﴾ أصل الإجلاب: السوق بجلبة من السائق. والجلبة: الأصوات، تقول العرب: أجلب على فرسه، وجلب عليه: إذا صاح به من خلفه واستحثه للسبق. والخيل تطلق على نفس الأفراس، وعلى الفوارس الراكبين عليها، وهو المراد في الآية. والرجل: جمع راجل، كما قدمنا أن التحقيق جمع الفاعل وصفًا على فعل بفتح فسكون وأوضحنا أمثلته بكثرة، واخترنا أنه جمع موجود أغفله الصرفيون، إذ ليست فعل بفتح فسكون عندهم من صيغ الجموع. فيقولون فيما ردد من ذلك كراجل ورجل،

وصاحب / وصحب، وراكب وركب، وشارب وشرب: إنه أسم °°00 جمع لا جمع، وهو خلاف التحقيق.

وقرأ حفص عن عاصم: ﴿ وَرَجِلِكَ ﴾ بكسر الجيم لغة في الرجل جمع راجل.

وقال الزمخشري: هذه القراءة على أن فعلاً بمعنى فاعل، نحو تعب وتاعب، ومعناه وجمعك الرجل اهـ أي: الماشيين على أرجلهم.

# ﴿ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ ﴾ .

أما مشاركته لهم في الأموال \_ فعلى أصناف:

(منها): ما حرموا على أنفسهم من أموالهم طاعة له، كالبحائر والسوائب ونحو ذلك، وما يأمرهم به من إنفاق الأموال في معصية الله تعالى، وما يأمرهم به من اكتساب الأموال بالطرق المحرمة شرعًا كالربا والغصب وأنواع الخيانات؛ لأنهم إنما فعلوا ذلك طاعة له.

وأما مشاركته لهم في الأولاد فعلى أصناف أيضًا:

(منها): قتلهم بعض أولادهم طاعة له.

(ومنها): أنهم يمجسون أولادهم ويهودونهم وينصرونهم طاعة له وموالاة.

(ومنها): تسميتهم أولادهم عبد الحارث، وعبد شمس، وعبد الغير الله وعبد العزى ونحو ذلك؛ لأنهم بذلك سموا أولادهم عبيدًا لغير الله

طاعة له. ومن ذلك أولاد الزنى؛ لأنهم إنما تسببوا في وجودهم بارتكاب الفاحشة طاعة له إلى غير ذلك.

فإذا عرفت هذا: فاعلم أن الله قد بين في آيات من كتابه بعض ما تضمنته هذه الآية من مشاركة الشيطان لهم في الأموال والأولاد، كقوله: ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَدَهُمْ سَفَهَا بِعَيْرِ عِلْمِ وَكَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ ٱللهُ أَفْ بَرَاةً عَلَى ٱللّهِ قَدْ ضَلُوا وَمَا كَانُوا مُهَتَدِينَ فَى فَقَتْلِهِم أُولادهم المذكور في هذه الآية طاعة / للشيطان مشاركة منه لهم في أولادهم حيث قتلوهم في طاعته، وكذلك تحريم بعض ما رزقهم الله المذكور في الآية طاعة له مشاركة منه لهم في أموالهم أيضًا، وكقوله: ﴿ وَجَعَلُوا لِلهِ مِمَّا ذَرَا مِن ٱلْحَرْثِ وَٱلأَنْعَلَمِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَلَا لِلّهِ بِرَعَمِهِمْ وَهَلَا الشَّرَكَا إِنَا . ﴾ الآية، وكقوله: ﴿ وَقَالُوا هَلَا مَا اللهُ عَلَيْهَا ٱفْتِرَاءً عَلَيْهًا مَنَ نَشَاهُ بِرَعَمِهِمْ وَٱنْعَلَمْ حُرِّمَتَ هُمَا اللهُ المذكور في الله عَلَيْهَا ٱفْتِرَاءً عَلَيْهًا مَنَ نَشَاهُ مِنْ وَكَقُولُه : ﴿ وَقَالُوا هَلَا مَنْ فَشَاهُ مِنْ مَنْ فَيْكَا مُنْ مَنْ فَلَا اللهُ عَلَيْهَا ٱفْتِرَاءً عَلَيْهًا أَنْ مَنْ فَاللهُ مَنْ فَيْكُمْ مِن وَوْله : ﴿ قُلْ أَنْ عَلَى اللهِ تَقْتَرُونَ كُمْ مِن وَوْقِهُ وَقُولُهُ وَلَا اللهُ مَنْ أَلَا اللهُ الْمَاكُمُ مِن وَوْله : ﴿ قُلْ أَنْ عَلَى اللهِ تَقْتَرُونَ كُمُ مِن وَوْله : ﴿ قُلْ أَنْ عَلَى اللهِ تَقْتَرُونَ كُمُ مِن وَوْلَا قُلْ عَلَيْهُ اللهُ تَقْتَرُونَ كُمُ مَن وَوْلَهُ اللهُ أَلْ اللهُ اللهُ تَقْتَرُونَ كُونَ اللهُ أَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ مِنْ الآيات . الله عن الآيات .

ومن الأحاديث المبينة بعض مشاركته لهم فيما ذكر: ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه: أن رسول الله عنها: «يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم».

وما ثبت في الصحيحين عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما

000

عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان» انتهى.

فاجتيال الشياطين لهم عن دينهم، وتحريمها عليهم ما أحل الله لهم في الحديث الأول، وضرها لهم لو تركوا التسمية في الحديث الثاني: كل ذلك من أنواع مشاركتهم فيهم.

وقوله «فاجتالتهم» أصله افتعل من الجولان؛ أي: استخفتهم الشياطين فجالوا معهم في الضلال؛ يقال: جال واجتال: إذا ذهب وجاء، ومنه الجولان في الحرب واجتال الشيء: إذا ذهب به وساقه. والعلم عند الله تعالى.

والأمر في قوله: ﴿ وَعِدْهُمْ ﴾ كالأمر في قوله: ﴿ وَٱسْتَفْزِزْ ﴾ وقوله: ﴿ وَٱسْتَفْزِزْ ﴾ وقوله: ﴿ وَٱسْتَفْزِزْ ﴾

وقوله: ﴿ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وقد بين تعالى هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: ﴿ يَعِدُهُمُ وَيُمَنِّيهِمٌ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطِكُ إِلَّا غُهُولًا ﴿ وَقُوله: ﴿ وَلَكِنَكُمُ فَلَنْتُمُ اللَّهُ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطِكُ إِلَّا غُهُولًا ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ وَعَرَّتُكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴾ أَنفُسَكُمُ وَتَرَبَّصُتُمُ وَارْتَبَتُمُ وَغَرَّتُكُمُ الْأَمَانِ تُحَقَّى جَآءَ أَمْنُ اللّهِ وَعَرَّكُم بِاللّهِ الْغَرُورُ ﴾ وقوله: ﴿ وَقَالَ الشَّيْطُنُ لَمَا قُضِى الْأَمْرُ إِنَ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحُقِّ وَقُوله: ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَنُ لَمَا قُضِى الْأَمْرُ إِنَ اللّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحُقِ

وَوَعَدَّتُكُرُ فَأَخْلَفْتُكُمُ إلى غير ذلك من الآيات.

\* قوله تعالى: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُنٌّ. . ﴾ الآية .

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن عباده الصالحين لا سلطان للشيطان عليهم؛ فالظاهر أن في هذه الآية الكريمة حذف الصفة كما قدرنا، ويدل على الصفة المحذوفة إضافته العباد إليه إضافة تشريف. وتدل لهذه الصفة المقدرة أيضًا آيات أخر؛ كقوله: ﴿إِلَّا عِبَادُكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ وقوله: ﴿إِنَّهُ لِيْسَ لَهُ سُلطَنُ عَلَى النِينَ عَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَ لُونَ إِنَّ عَاسُلطَنُهُ عَلَى ٱلذِينَ يَتُولُونَهُ وقوله: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكُ عَلَيْهِمْ سُلطَنُ إِلَّا وَاللَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطَنُ إِلَّا مَنِ النَّيْنَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطَنُ إِلَّا مَنِ النَّيْ مَن الْعَالَ مِن الْعَاتِ كما تقدم إيضاحه.

\* قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ الضَّرُ فِ الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَالمَا بَخَسُفُ إِلَى الْبَرِّ اَقْ فَلَمَا بَخَسُفُ إِلَى الْبَرِّ اَقْ إِلَى الْبَرِّ اَقْ الْبَرِّ اَلْمَ الْبَرِّ اَلْمَ الْبَرِّ اَلْمَ الْبَرِّ اَلْمَ الْبَرِّ الْمَ الْبَرِّ الْمَ الْبَرِّ الْمَ الْبَرِّ الْمَ الْمَرْ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

بين جل وعلا في هذه الآيات الكريمة: أن الكفار إذا مسهم الضر في البحر، أي: اشتدت عليهم الريح فغشيتهم أمواج البحر كأنها الجبال، وظنوا أنهم لا خلاص لهم من ذلك: ضل عنهم، أي: غاب عن أذهانهم وخواطرهم في ذلك الوقت كل ما كانوا يعبدون من دون الله جل وعلا، فلا يدعون في / ذلك الوقت إلا الله جل وعلا وحده، لعلمهم أنه لا ينقذ من ذلك الكرب وغيره من الكروب إلا هو وحده جل وعلا، فأخلصوا العبادة والدعاء له

وحده في ذلك الحين الذي أحاط بهم فيه هول البحر، فإذا نجاهم الله وفرج عنهم، ووصلوا إلى البر رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر، كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا نَجَلَكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴾.

ثم إِنَّ الله جل وعلا بين في هذا الموضع الذي نحن بصدده سخافة عقول الكفار، وأنهم إذا وصلوا إلى البر ونجوا من هول البحر رجعوا إلى كفرهم آمنين عذاب الله، مع أنه قادر على إهلاكهم بعد وصولهم إلى البر، بأن يخسف بهم جانب البر الذي يلي البحر فتبتلعهم الأرض، أو يرسل عليهم حجارة من السماء فتهلكهم، أو

001

يعيدهم مرة أخرى في البحر فتغرقهم أمواجه المتلاطمة، / كما قال هنا منكرًا عليهم أمنهم وكفرهم بعد وصول البر: ﴿ أَفَا مَنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ﴾ وهو المطر أو الريح اللذين فيهما الحجارة ﴿ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّن فيهما الحجارة ﴿ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّن أَلِيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرُتُمْ ﴾ أي بسبب كفركم، فالباء سببية، وما مصدرية. والقاصف: ريح البحار الشديدة التي تكسر المراكب وغيرها، ومنه قول أبي تمام:

إن الرياح إذا ما أعصفت قصفت عيدان نجد ولا يعبأن بالرتم

يعني: إذا ما هبت بشدة كسرت عيدان شجر نجد رتمًا كان أو غيره.

وهذا المعنى الذي بينه جل وعلا هنا من قدرته على إهلاكهم، في غير البحر بخسف، أو عذاب من السماء = أوضحه في مواضع أخر، كقوله: ﴿ إِن نَشَأَ غَسِفَ بِهِمُ ٱلأَرْضَ أَو نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ . ﴾ الآية، وقوله: ﴿ قُلْ هُو الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَو السَّمَآءِ . . ﴾ الآية، وقوله: ﴿ عَالِمِنهُم مَن فِي السَّمَآءِ أَن يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن يَغْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِمَ تَعُورُ ﴿ أَمْ أَمِنتُم مَن فِي السَّمَآءِ أَن يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ مَا فَوْلَهُ النَّمَ مَن فِي السَّمَآءِ أَن يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ مِسَكِم إِنَّ ﴾ وقوله (في قوم لوط) : ﴿ إِنَّا أَرْسَلُنَا الْمَالِينَ مَن فِي السَّمَاءِ مَن الآيات. والحاصب في هذه الآية قد طِين إِنَ الله عير ذلك من الآيات. والحاصب في هذه الآية قد قدمنا أنه قيل: إنها السحابة أو الريح، وكلا القولين صحيح؛ لأن قدمنا أنه قيل: إنها السحابة أو الريح، وكلا القولين صحيح؛ لأن عرمي بالحصباء تسمى حاصبًا وحصبة. وكل سحابة ترمي بالحصباء تسمى حاصبًا وحصبة. وكل سحابة ترمي بالبرد تسمى حاصبًا أيضًا؛ ومنه قول الفرزدق:

مستقبلين شمال الشام يضربنا بحاصب كنديف القطن منثور وقول لبيد:

جرت عليها أن خوت من أهلها أذيالها كل عصوف حصبه

وقوله في هذه الآية: ﴿ ثُمُّ لَا يَجِدُواْ لَكُوْ عَلَيْنَا بِهِ مَبِيعًا ﴿ فَعِيلَ بِمِعنى فَاعِلَ ؛ / أي: تابعًا يتبعنا بالمطالبة بثأركم، كقوله: ﴿ فَدَمَدَمَ عَلَيْهِمَ رَبُّهُم بِذَنْهِم فَسَوَّنَهَا ﴿ وَلَا يَخَافُ عُقْبُهَا ﴿ فَيَ اللَّهُ عَلَيْهِم فَسَوَّنَهَا ﴿ وَلَا يَخَافُ عُقْبُهَا ﴿ وَيَ اللَّهُ عَلَيْهِم فَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْه اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْه اللَّهُ عَلَيْه اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْه اللَّهُ عَلَيْه اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُم عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَ

تلوذ ثعالب الشرفين منها كما لاذ الغريم من التبيع أي: كعياذ المدين من صاحب الدين الذي يطالبه بغرمه منه. ومنه قول الآخر:

غدوا وغدت غزلانهم وكأنها ضوامن غرم لدهن تبيع

أي: خصمهن مطالب بدين، ومن هذا القبيل قوله تعالى: ﴿ فَٱلِبَّاعُ اللَّهِ مُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ مَ. ﴾ الآية، وقوله ﷺ: «إذ أتبع أحدكم على مليء فليتبع» وهذا هو معنى قول ابن عباس وغيره ﴿ بَيعًا إِنْكُ ﴾: أي: نصيرًا، وقول مجاهد: نصيرًا ثائرًا.

## تنبيه

لا يخفى على الناظر في هذه الآية الكريمة: أن الله ذم الكفار وعابهم بأنهم في وقت الشدائد والأهوال خاصة يخلصون العبادة له وحده، ولا يصرفون شيئًا من حقه لمخلوق، وفي وقت الأمن

والعافية يشركون به غيره في حقوقه الواجبة له وحده، التي هي عبادته وحده في جميع أنواع العبادة، ويعلم من ذلك أن بعض جهلة المتسمين باسم الإسلام أسوأ حالاً من عبدة الأوثان، فإنهم إذا دهمتهم الشدائد، وغشيتهم الأهوال والكروب التجئوا إلى غير الله ممن يعتقدون فيه الصلاح، في الوقت الذي يخلص فيه الكفار العبادة لله، مع أن الله جل وعلا أوضح في غير موضع: أن إجابة المضطر، وإنجاءه من الكرب من حقوقه التي لا يشاركه فيها غيره.

وهذا الذي ذكره الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمات: كان سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل؛ فإنه لما فتح رسول الله ﷺ

07.

مكة ذهب فارًا منه إلى بلاد الحبشة، فركب في البحر متوجهًا إلى الحبشة؛ فجاءتهم ريح عاصف فقال القوم بعضهم لبعض: إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده، فقال عكرمة في نفسه: والله إن كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره! اللهم لك علي عهد، لئن أخرجتني منه لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد على علم دءوفًا رحيمًا، فخرجوا من البحر، فخرج إلى رسول الله على فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه اهه.

والظاهر أن الضمير في قوله: ﴿ بِهِـ بَبِيمًا ﴿ وَالْجَعَ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وقال صاحب روح المعاني. وضمير ﴿ بِهِ عَهِ قَيل : للإرسال، وقيل : للإغراق، وقيل : لهما باعتبار ما وقع. والعلم عند الله تعالى / .

\* قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيَ ءَادَمَ ﴾ قال بعض أهل العلم: من تكريمه لبني آدم خلقه لهم على أكمل الهيئات وأحسنها، فإن الإنسان يمشي قائمًا منتصبًا على رجليه، ويأكل بيديه، وغيره من الحيوانات يمشي على أربع، ويأكل بفمه.

ومما يدل لهذا من القرآن قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِسَنَ فِيَ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِسَنَ فِي أَحْسَنَ صُورَكُمُ مَ اللّهِ اللهِ عَلَى . كلام غير هذا. والعلم عند الله تعالى.

وقوله تعالى: ﴿ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ . ﴾ الآية، أي: في

البر على الأنعام، وفي البحر على السفن.

والآيات الموضحة لذلك كثيرة جدًا، كقوله: ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَى اللَّهُ مِنَ الفُلْكِ شَحْمَلُونَ ﴿ وَاللَّذِى خَلَقَ الْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرَكَّبُونَ ﴿ وَقَدْ قَدْمَنَا هَذَا مُسْتُوفَى بَإِيضَاحِ «في سُورة النحل».

\* قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَمِهِمْ ﴾ قال بعض العلماء: المراد ﴿ بِإِمَمِهِمْ ﴾ هنا كتاب أعمالهم.

ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿ وَكُلَّ شَيْءِ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ ﴿ وَقُولُهُ: ﴿ وَتَرَىٰ كُلُمُ مُتَعَمَلُونَ ﴿ وَقُولُهُ: ﴿ وَتَرَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ جَائِيةً كُلُّ أُمَّةٍ مُتَعَى إِلَىٰ كِنْبِهَا ٱلْيَوْمَ تَجْزَوْنَ مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ وَقُولُهُ: ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ . . ﴾ الآية ، وقوله: ﴿ وَكُلُّ إِنسَنِ ٱلْزَمْنَهُ طَهَيْرَهُ فِي عَنُقِهِ وَفُخْرَجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كَتَبَا يَلْقَنهُ مَنْ وَقُولُهُ: ﴿ وَكُلُّ إِنسَنِ ٱلْزَمْنَهُ طَهَيْرَهُ فِي عَنُقِهِ وَ وَخُورُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كَتَبَا يَلْقَنهُ مَنْ وَقُولُهُ وَالْحَدُورَةُ وَلَيْ وَالْمَالِقُ وَالْحَدُورَةُ وَعُنْ اللّهُ وَالْحَدُورُةُ وَعُذِهُ وَعُنْ ابن عباس ذكرها ابن جرير وغيره ، وعزاه ابن كثير لابن عباس وأبي العالية والضحاك والحسن .

وعن قتادة ومجاهد: أن المراد ﴿ بِإِمَامِهِمْ ﴾ نبيهم.

ويدل لهذا القول قوله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولُ فَإِذَا جَكَةً رَسُولُ فَإِذَا جَكَةً رَسُولُهُمْ / قُضِى بَيْنَهُم بِالقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَقُولُه: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلَآهِ شَهِيدًا ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنَ أَنفُسِهِمٌ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَتَوُلَآهِ . . ﴾ الآية ، وقوله: ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِئنَابُ وَجِانَةً وَالنَّهُ مَدَاةً . . ﴾ الآية .

قال بعض السلف: وفي هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث؛ لأن إمامهم النبي ﷺ.

وقال بعض أهل العلم: ﴿ بِإِمَامِهِم أَي: بكتابهم الذي أنزل على نبيهم من التشريع، وممن قال به: ابن زيد، واختاره ابن جرير.

وقال بعض أهل العلم: ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِم ۗ أَي: ندعو كل قوم بمن يأتمون به، فأهل الإيمان أئمتهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وأهل الكفر أئمتهم سادتهم وكبراؤهم من رؤساء الكفرة، كما قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَةُ يَكْعُونَ إِلَى النّارِ . . ﴾ الآية . وهذا الأخير أظهر الأقوال عندي . والعلم عند الله تعالى .

فقد رأيت أقوال العلماء في هذه الآية، وما يشهد لها من قرآن.

وقوله بعد هذا: ﴿ فَمَنْ أُوتِي كِتَنْبَهُ بِيمِينِهِ هِ مَن القرائن الدالة على ترجيح ما اختاره ابن كثير من أن الإمام في هذه الآية كتاب الأعمال.

وذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الذين يؤتون كتابهم بأيمانهم يقرءونه ولا يظلمون فتيلاً.

وقد أوضح هذا في مواضع أخر، كقوله: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوقِ كَنْبَهُ بِيمِينِهِ عَنَهُ أُوقِ كَنْبَهُ بِيمِينِهِ فَيَقُولُ مَا قُرْمُ اقْرَءُوا كِنْبِيهُ ﴿ إِلَى قوله \_ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَنْبَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ عَنْهَا أُوتَ كِنْبِيهُ ﴿ وَقَدْ قَدْمَنَا هَذَا مَسْتُوفَى فَي أُولَ هَذَه السورة الكريمة.

077

وقول من قال: إن المراد ﴿ بِإِمَامِهِم ۗ كمحمد بن كعب «أمهاتهم» / أي: يقال: يا فلان ابن فلانة = قول باطل بلا شك. وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر مرفوعًا: «يرفع يوم القيامة لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان».

\* قوله تعالى: ﴿ وَمَن كَاكَ فِي هَاذِهِ ۚ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَمَن كَاكَ فِي هَاذِهِ ۚ أَعْمَىٰ فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَمَن كَاكَ فِي هَاذِهِ ۗ أَعْمَىٰ فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

المراد بالعمى في هذه الآية الكريمة: عمى القلب لا عمى العين. ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ العين. ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارِ القلب لا يضر، اللَّي فِي ٱلصَّدُورِ شَيْ ﴾ لأن عمى العين مع إبصار القلب لا يضر، بخلاف العكس، فإن أعمى العين يتذكر فتنفعه الذكرى ببصيرة قلبه، قال تعالى: ﴿ عَبَسَ وَتُولَى آنَ اللَّهُ مَنَ الْأَعْمَىٰ إِنَّ وَمَا يُدْرِبُكَ لَعَلَمُ يَزَّى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّعْمَى اللَّهُ الل

إذا بصر القلب المروءة والتقى فإن عمى العينين ليس يضير

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما عمي في آخر عمره -كما روي عنه من وجوه -كما ذكره ابن عبدالبر وغيره:

إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل وفي فمي صارم كالسيف مأثور

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴿ فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُ السّيلًا ﴿ فَهُ عَلَى اللَّهُ العلم: ليست الصيغة صيغة تفضيل، بل المعنى فهو في الآخرة أعمى كذلك لا يهتدي إلى نفع، وبهذا جزم الزمخشري.

770

قال مقيده \_ عفا الله عنه \_: الذي يتبادر إلى الذهن أن لفظة ﴿ أَعْمَىٰ ﴾ الثانية صيغة تفضيل، أي: هو أشد عمى في الآخرة.

ويدل عليه قوله بعده: ﴿ وَأَضَلُّ سَبِيلًا شَيْ الْهَا صيغة تفضيل بلا نزاع. والمقرر في علم العربية: أن صيغتي التعجب وصيغة التفضيل لا يأتيان من فعل الوصف منه على أفعل الذي أنثاه فعلاء، كما أشار له في الخلاصة بقوله:

## \* وغير ذي وصف يضاهي أشهلا

والظاهر أن ما وجد في كلام العرب مصوغًا من صيغة تفضيل أو تعجب / غير مستوف للشروط = أنه يحفظ ولا يقاس عليه، كما أشار له في الخلاصة بقوله:

وبالندور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر ومن أمثلة ذلك قوله:

ما في المعالي لكم ظل ولا ثمر وفي المخازي لكم أشباح أشياخ أما الملوك فأنت اليوم ألأمهم لؤمًا وأبيضهم سربال طباخ

وقال بعض العلماء: إن قوله في هذا البيت «وأبيضهم سربال طباخ» ليس صيغة تفضيل، بل المعنى أنت وحدك الأبيض سربال طباخ من بينهم.

\* قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَكَ لِلْفَتْرِى عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَاَ تَضَدُّوكَ خَلِيلًا ﴿ وَي عَن سَعِيدَ بَن جَبِيرِ الْفَقْرَى عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَا تَضَدُّ فَلِيلًا ﴿ وَي عَن سَعِيدَ بَن جَبِيرِ أَنْهَا نزلت في المشركين من قريش، قالوا له ﷺ: لا ندعك تستلم أنها نزلت في المشركين من قريش، قالوا له ﷺ:

الحجر الأسود حتى تستلم آلهتنا.

وعن ابن عباس في رواية عطاء: أنها نزلت في وفد ثقيف، أتوا النبي فسألوه شططًا قالوا: متعنا بآلهتنا سنة حتى نأخذ ما يهدى لها، وحرم وادينا كما حرمت مكة، إلى غير ذلك من الأقوال في سبب نزولها. وعلى كل حال فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب.

ومعنى الآية الكريمة: أن الكفار كادوا يفتنونه، أي: قاربوا ذلك. ومعنى يفتنونك: يزلونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره مما لم نوحه إليك.

قال بعض أهل العلم: قاربوا ذلك في ظنهم، لا فيما في نفس الأمر. وقيل: معنى ذلك أنه خطر في قلبه ﷺ أن يوافقهم في بعض ما أحبوا، ليجرهم إلى الإسلام لشدة حرصه على إسلامهم.

وبين في موضع آخر: أنهم طلبوا منه الإتيان بغير ما أوحي إليه، وأنه امتنع أشد الامتناع وقال لهم: إنه لا يمكنه أن يأتي بشيء من تلقاء نفسه، بل يتبع ما أوحى إليه ربه، وذلك في قوله: ﴿ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا / ٱنْتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِهَاذَا اَوْ بَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ اللّهِ مِن تِلْقَاتِي نَفْسِي إِنْ اَنْتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِهَاذَا أَوْ بَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ اللّهِ مِن تِلْقَاتِي نَفْسِي إِنْ اَتَّيِعُ إِلّا مَا يُوحَى إِلَى إِنْ آخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي اَنْ أَبُدِلَهُ مِن تِلْقَاتِي نَفْسِي إِنْ اَتَّيِعُ إِلّا مَا يُوحَى إِلَى إِنْ آخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي اَنْ أَبُدِلَهُ مِن تِلْقَاتِي نَفْسِي إِنْ اَتَّيِعُ إِلّا مَا يُوحَى إِلَى إِنْ النَّهُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَمْدَهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وقوله في هذه الآية: ﴿ وَإِن كَادُوا ﴾ هي عذاب ينها وبين المخففة من الثقيلة، وهي هنا مهملة، واللام هي الفارقة بينها وبين إن النافية كما قال في الخلاصة:

وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل

والغالب أنها لا تكون كذلك مع فعل إِلاَّ إِن كَان ناسخًا كما في هذه الآية، قال في الخلاصة:

والفعل لم يك ناسخًا فلا تلفيه غالبًا بإن ذي موصلا كما هو معروف في النحو.

\* قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَّنْنَكَ لَقَدْ كِدَتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۞ إِذَا لَّأَذَقْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۞ .

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة تثبيته لنبيه ﷺ، وعصمته له من الركون إلى الكفار، وأنه لو ركن إليهم لأذاقه ضعف الحياة وضعف الممات؛ أي: مثلي عذاب الحياة في الدنيا، ومثلي عذاب الممات في الآخرة؛ وبهذا جزم القرطبي في تفسيره.

وقال بعضهم: المراد بضعف عذاب الممات: العذاب المضاعف في القبر، والمراد بضعف الحياة: العذاب المضاعف في الآخرة بعد حياة البعث. وبهذا جزم الزمخشري وغيره. والآية تشمل الجميع، وهذا الذي ذكره هنا من شدة الجزاء لنبيه لو خالف بينه في غير هذا الموضع؛ كقوله: ﴿ وَلَوْ نَقَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ لَكُو لَمُ الآية . ﴾ الآية .

وهذا الذي دلت عليه هذه الآية من أنه إذا كانت الدرجة أعلى كان الجزاء عند المخالفة أعظم بينه في موضع آخر، كقوله: ﴿ يَنْ اللَّهِ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ . ﴾ الآية. ولقد أجاد من قال:

٥٦٥ وكبائر الرجل الصغير صغائر وصغائر الرجل الكبير كبائر / تنبيه

هذه الآية الكريمة أوضحت غاية الإيضاح براءة نبينا على مقاربة الركون إلى الكفار، فضلاً عن نفس الركون؛ لأن ﴿وَلَوْلاً ﴾ مقاربة الركون منعتها ﴿وَلَوْلاً ﴾ الامتناعية لوجود التثبيت من الله جل وعلا لأكرم خلقه على فصح يقينًا انتفاء مقاربة الركون فضلاً عن الركون نفسه، وهذه الآية تبين ما قبلها، وأنه لم يقارب الركون إليهم ألبتة؛ لأن قوله: ﴿لَقَدْ كِدَتَ تَرْكَنُ وَلَوْلاً ﴾ الأعتناعية كما ترى. ومعنى ﴿تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ \* تميل إليهم .

\* قوله تعالى: ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ. . ﴾ الآية .

قد بينا «في سورة النساء»: أن هذه الآية الكريمة من الآيات التي أشارت لأوقات الصلاة؛ لأن قوله: ﴿ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾ أي: لزوالها على التحقيق، فيتناول وقت الظهر والعصر؛ بدليل الغاية في قوله: ﴿ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلنَّيلِ ﴾ أي: ظلامه، وذلك يشمل وقت المغرب والعشاء. وقوله: ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ﴾ أي: صلاة الصبح، كما تقدم إيضاحه وأشرنا للآيات المشيرة لأوقات الصلوات؛ كقوله: ﴿ وَأَقِمِ الشَّكُونَ طَرَقِ ٱلنَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ ٱلنَّيلِ الآية، وقوله: ﴿ فَسُبَحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتَ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ كِتَبًا السنة في الكلام على قوله: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ كِتَبًا السنة في الكلام على قوله: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ كِتَبًا السنة في الكلام على قوله: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ كِتَبًا السنة في الكلام على قوله: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَنْ فراجعه هناك إن شئت. والعلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾

077

الحق في لغة العرب: الثابت الذي ليس بزائل ولا مضمحل، والباطل: هو الذاهب المضمحل. والمراد بالحق في هذه الآية: هو ما في هذا القرآن العظيم والسنة النبوية من دين الإسلام، والمراد بالباطل فيها: الشرك بالله، والمعاصي المخالفة لدين الإسلام/.

وقد بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الإسلام جاء ثابتًا راسخًا، وأن الشرك بالله زهق؛ أي: ذهب واضمحل وزال. تقول العرب: زهقت نفسه: إذا خرجت وزالت من جسده.

ثم بين جل وعلا أن الباطل كان زهوقًا، أي: مضمحلًا غير ثابت في كل وقت. وقد بين هذا المعنى في غير هذا الموضع. وذكر أن الحق يزيل الباطل ويذهبه؛ كقوله: ﴿ قُلُ إِنَّ رَبِّ يَقَذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّ يَقَذِفُ بِٱلْمَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّ يَقَذِفُ بِٱلْمَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ قُلْ إِنَّ مَعُهُ وَإِذَا هُو زَاهِقُ . . ﴾ الآية .

وأخرج الطبراني في الصغير، وابن مردويه، والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله عليه مكة يوم الفتح، وعلى الكعبة ثلاثمائة وستون صنمًا؛ فشد لهم إبليس أقدامها بالرصاص؛ فجاء ومعه قضيب فجعل يهوي إلى كل صنم منها فيخر لوجهه فيقول: ﴿ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَكُطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ رَهُوقًا ﴿ وَهُو اللَّهُ عَلَى مَر عليها كلها.

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: وفي هذه الآية دليل على كسر نصب / المشركين وجميع الأوثان إذا غلب عليهم. ويدخل بالمعنى كسر آلة الباطل كله، ومالا يصلح إلا لمعصية الله كالطنابير والعيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا اللهو بها عن ذكر الله.

قال ابن المنذر: وفي معنى الأصنام الصور المتخذة من المدر والخشب وشبهها، وكل ما يتخذه الناس مما لا منفعة فيه إلا اللهو المنهي عنه، ولا يجوز بيع شيء منه إلا الأصنام التي تكون من الذهب والفضة والحديد والرصاص إذا غيرت عما هي عليه وصارت نقدًا أو قطعًا فيجوز بيعها والشراء بها.

قال المهلب: وما كسر من آلات الباطل وكان في حبسها بعد كسرها منفعة فصاحبها أولى بها مكسورة؛ إلا أن يرى الإمام حرقها بالنار على معنى التشديد والعقوبة في المال. وقد تقدم حرق ابن عمر رضي الله عنه. وقد هم النبي على بتحريق دور من تخلف عن صلاة الجماعة. وهذا أصل في العقوبة في المال؛ مع قوله على الناقة التي لعنتها صاحبتها «دعوها فإنها ملعونة» فأزال ملكها عنها تأديبًا لصاحبتها، وعقوبة لها فيما دعت عليه بما دعت به. وقد

أراق عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبنًا شيب بماء على صاحبه اهـ الغرض من كلام القرطبي رحمه الله تعالى.

وقوله ﷺ: "والله لينزلن عيسى ابن مريم حكمًا عدلاً فليكسرن الصليب، وليقتلن الخنزير» الحديث = من قبيل ما ذكرنا دلالة الآية عليه والعلم عند الله تعالى.

وقوله في هذه الآية: ﴿ مَاهُوَ شِفَآءٌ ﴾ يشمل كونه شفاء للقلب من أمراضه؛ كالشك والنفاق وغير ذلك، وكونه شفاء للأجسام إذا رقى عليها به؛ كما تدل له قصة / الذي رقى الرجل اللديغ بالفاتحة، وهي صحيحة مشهورة. وقرأ أبو عمرو ﴿ وَنُنَزِّلُ ﴾ بإسكان النون وتخفيف الزاي. والباقون بفتح النون وتشديد الزاي. والعلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا آَنْهَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِمَانِيهِ وَإِذَا مَسَهُ الشَّرُ كَانَ يَعُوسَا ﴿ وَإِذَا آَنْهُ عَلَى الْإِنسَانِ بَالصحة والعافية والرزق = أعرض عن ذكر الله وطاعته، ونأى بجانبه، أي: تباعد عن طاعة ربه؛ فلم يمتثل أمره،

ولم يجتنب نهيه.

وقال الزمخشري: أعرض عن ذكر الله كأنه مستغن عنه، مستبد بنفسه ﴿ وَنَا بِمَانِهِ مَا كَيد للإعراض؛ لأن الإعراض عن الشيء أن يوليه عرض وجهه، والنأي بالجانب، أن يلوي عنه عطفه، ويوليه ظهره، وأراد الاستكبار؛ لأن ذلك من عادة المستكبرين. واليئوس: شديد اليأس، أي: القنوط من رحمة الله.

وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في مواضع كثيرة من كتابه، كقوله «في سورة هود»: ﴿ وَلَيِنَ أَذَقَّنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْـهُ إِنَّـهُ لِيَتُوسُ كَفُورٌ ﴿ وَلَهِنَ أَذَقَنَـهُ نَعْمَآهَ بَعْـدَ ضَرَّآهَ مَسَّنَّهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّئَاتُ عَنِيٌّ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۞ وقوله في «آخر فصلت»: ﴿ لَا يَسْعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَكُوسٌ قَنُوطٌ ﴿ وَلَهِنَ ٱذَقَّنَاهُ رَحْمَةُ مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّنَ إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنِّتِكُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنْذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ فَكَ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَثَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشُّرُ فَذُو دُعَكَآءٍ عَرِيضٍ ﴿ ﴾ وقوله «في سورة الروم»: ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْاْ رَبُّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا فَهُم مِّنهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنهُم بِرَيِّهِم يُشْرِكُونَ ﴿ وقولُه فيها أيضًا: ﴿ وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِجُواْ بِمَ ۗ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّنَةُ إِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ۞ وقوله «في سورة يونس»: ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانًا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا / كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرّ كَأَن لَّمْ يَدَّعُنَا إِلَى ضُرِّ مَّسَّئُّم ﴾ الآية، وقوله «في سورة الزمر»: ﴿ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ صُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنهُ نَسِي مَا كَانَ يَدْعُوٓا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيضِيلً عَن سَبِيلِهِ ۚ ﴾ الآية، وقوله فيها

أيضًا: ﴿ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلَنَهُ نِعْمَةً مِّنَا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةً وَلَاكِنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات.

وقد استثنى الله من هذه الصفات عباده المؤمنين في قوله «في سورة هود»: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أُوْلَكِكَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجَّرُ سورة هود»: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أُوْلَكِكَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجَرُ صَالِحَه وقرأ ابن ذكوان «وناء» كجاء، وهو بمعنى نآى؛ كقولهم: راء في رأى.

\* قوله تعالى: ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ هَ خَر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه ما أعطى خلقه من العلم إلا قليلاً بالنسبة إلى علمه جل وعلا؛ لأن ما أعطيه الخلق من العلم بالنسبة إلى علم الخالق قليل جدًا.

\* قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فَضَلَهُم كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ ﴾ بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن فضله على نبيه ﷺ كبير.

وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لَهُ تَكُن تَعْلَمُ وَكَالَ فَتَحَا لَكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِمَ نِغَمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مَٰ يَئِنا إِنَّ فَيَحْرَكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَ نِغَمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا إِنَّ وَيَصْرَكَ اللَّهُ نَصَرًا عَزِيزًا إِنَ اللَّهُ وَقُولُه : ﴿ أَلَمْ نَشَرَحُ لَكَ صَدْرَكَ فِي وَوَلِه : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ فِي وَوَلِه : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ فَي وَوَضَعْنَا عَنلَكَ وَزُركَ فَى اللَّهُ فَلَاكَ وَرَفَعْنَا كَلَكَ ذَكَ فَي اللَّهُ عَلَيْكَ عَيْر

٥٧٠ ذلك من الآيات / .

وبين تعالى في موضع آخر: أن فضله كبير على جميع المؤمنين، وهو قوله: ﴿ وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا ﴿ وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا ﴿ وَاللَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَنتِ فِي رَوْضَاتِ الفضل الكبير في قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَنتِ فِي رَوْضَاتِ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْمُؤْمِنُ الل

بين الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة شدة عناد الكفار وتعنتهم، وكثرة اقتراحاتهم لأجل التعنت لا لطلب الحق، فذكر أنهم قالوا له على: إنهم لن يؤمنوا له - أي: لن يصدقوه - حتى يفجر لهم من الأرض ينبوعًا، وهو يفعول من نبع: أي: ماء غزير، ومنه قوله تعالى: ﴿فَسَلَكُهُ يَنَابِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ ﴿أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ ﴾ أي: بستان من نخيل وعنب، فيفجر خلالها، أي: وسطها أنهارًا من الماء، أو يسقط السماء عليهم كسفًا، أي: قطعًا كما زعم؛ أي: في قوله تعالى: ﴿إِن نَشَأَ غَنْسِفَ بِهِمُ ٱلأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْمٍمْ كِسَفًا أي: ما ماينة، أو ياتيهم بالله والملائكة قبيلًا، أي: معاينة. قاله قتادة وابن جريج. كقوله: ﴿ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْمَا ٱلْمَلَتُ مِكَةُ أَوْ مُعْرَبَنًا الْمَلَتُ مِكَةُ أَوْ مُعْرَبَنًا ...

وقال بعض العلماء: ﴿ فَبِيلًا ﴿ أَي: كَفِيلًا مِن تقبله

بكذا: إذا كفله به. والقبيل والكفيل والزعيم بمعنى واحد.

وقال الزمخشري: قبيلاً بما تقول، شاهدًا بصحته. وكون القبيل في هذه الآية بمعنى الكفيل مروي عن ابن غباس والضحاك. وقال مقاتل: ﴿ قَبِيلا ﴿ قَبِيلا ﴾ شهيدًا. وقال مجاهد: هو جمع قبيلة ؛ أي: تأتي بأصناف الملائكة. وعلى هذا / القول فهو حال من الملائكة، أو يكون له بيت من زخرف، أي: من ذهب؛ ومنه قوله «في الزخرف»: ﴿ وَلَوَلا آن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمّتُهُ وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ النَّاسُ أُمّتُهُ وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ النَّاسُ أُمّتُهُ وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ اللَّهُ اللَّهُ وَرُخُرُفًا ﴾ أي ذهبًا.

أو يرقى في السماء، أي: يصعد فيه، وإنهم لن يؤمنوا لرقيه، أي: من أجل صعوده، حتى ينزل عليهم كتابًا يقرءونه. وهذا التعنت والعناد العظيم الذي ذكره جل وعلا عن الكفار هنا بينه في مواضع أخر. وبين أنهم لو فعل الله ما اقترحوا ما آمنوا؛ لأن من سبق عليه الشقاء لا يؤمن؛ كقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنْبًا فِي وَرَّطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّينٌ ثَنَى وقوله: ﴿ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُواْ لِيُوْمِنُونَ إِلَا أَن يَشَاءَ اللّه ﴾ وقوله: ﴿ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُواْ لِيُوْمِنُونَ إِلَا أَن يَشَاءَ اللّه ﴾ وقوله: ﴿ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِن السَّمَاءِ فَظُلُواْ فِيهِ يَعْرُجُونُ فَي لَقَالُواْ إِنَّمَا سُكِرَتَ أَبْصَدُرُنَا بَلْ فَعَنُ قَوْمٌ مَسَّحُورُونَ فَى فَظُلُواْ فِيهِ يَعْرُجُونُ فَي لَقَالُواْ إِنَّمَا سُكِرَتَ أَبْصَدُرُنَا بَلْ فَعَنُ قَوْمٌ مَسَّحُورُونَ فَى فَطَلُواْ فِيهِ يَعْرُجُونُ فَي لَقَالُواْ إِنَّمَا سُكِرَتَ أَبْصَدُرُنَا بَلْ فَعَنُ قَوْمٌ مَسَّحُورُونَ فَى فَعَلَى مَلْكُونَ فَي وَقُوله: ﴿ وَمَا يُشْعُورُكُمْ أَنَهَا إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ فَى وقوله: ﴿ وَمَا يُشْعُورُونَ فَى اللّهُ عَلَى مَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ وقوله: ﴿ وَمَا يُشْعُورُ وَلَ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَيْهُمْ صَالًا عَلَيْهِ حَتَى يَرُولُ اللّهُ لَلْ اللّهُ لَكُونُ اللّهُ وَلَوْ جَآءَ مَهُمْ صَالًا عَلَيْهُ وَلِلْ اللّهُ لَا يُؤْمِنُونَ فَى اللّهُ عَلَى اللّهُ لَكُمْ وَلُولُولُهُ اللّهُ لَعْذَابُ اللّهُ لِي مُ وَلَوْلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ يَوْمُ وَلَوْلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْأَيْهُ وَالْأَيْهُ وَالْأَيْمُ اللّهُ وَالْأَيْهِ مَلْكُولُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

وقوله في هذه الآية: ﴿ كِنْنَا نَقَرُوُهُ ﴾ أي: كتابًا من الله إلى كل رجل منا.

ويوضح هذا قوله تعالى «في المدثر»: ﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ اَمْرِي مِّنَهُمْ أَنَ يُؤْقَى صُحُفَا مُّنَشَرَةً ﴿ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ ءَايَةٌ ۗ يُؤْتَى صُحُفَا مُّنَشَرَةً ﴿ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ ءَايَةٌ ۗ قَالُواْ لَنَ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ ٱللَّهِ. . ﴾ الآية .

وقوله في هذه الآية الكريمة: ﴿ قُلُ سُبَّحَانَ رَبِّ هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا وَسُولًا ﴿ قُلُ سُبَّحَانَ رَبِّ هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا وَسُولًا ﴿ قَلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى العَجز عن فعل ما اقترحتم؛ فهو قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء، وأنا بشر أتبع ما يوحيه إلي ربي.

وبين هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَّا بَشَرٌ مُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلَ عَمَلَا صَلِيحًا وَلَا يُشَكُّرُ لِ يُوحَى إِلَى اَنَّمَا إِلَهُ وَرَجِدُ فَمَن كَانَ يَرَجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلَ عَمَلَا صَلِيحًا وَلَا يُشَرِّ فِي عِبَادَة رَبِّهِ أَحَدًا ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِتَلَكُمْ يُوحَى إِلَى آنَما وَلَا يَعْمَلُ عَمِلَا إِلَيْهِ وَلَا يَعْمَلُ وَلِهِ اللّهِ عَلَى اللّه عَن جميع الرسل: ﴿ قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن خَنُ إِلّا بَشَرٌ مِتْلُكُمْ وَلَكِنَ اللّهَ عَن جميع الرسل: ﴿ قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن خَنُ إِلّا بَشَرٌ مِتْلُكُمْ وَلَكِنَ اللّهَ عَن جميع الرسل: ﴿ قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن خَنُ إِلّا بَشَرٌ مِتْلُكُمُ مِقْلُكُمْ وَلَكِنَ اللّهَ عَن جميع الرسل: ﴿ قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن خَنُ إِلّا بَشَرٌ مِتْلَكُمْ وَلَكِنَ اللّهَ عَن جميع الرسل: ﴿ قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن خَنُ إِلّا بَشَرٌ مِتْلُكُمُ مِن اللّهَ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِن اللّه اللّهُ وَلَا اللّه وَمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَو اللّهُ وَلَا اللّه وَلَى عاصم وحمزة والكسائي بفتح التاء وإسكان الفاء وضم الجيم وعاصم ﴿ كِسَفًا الجيمِ على هذا في الثانية، وقرأ نافع وابن عامر وعاصم ﴿ كِسَفًا الجميع على هذا في الثانية، وقرأ نافع وابن عامر وعاصم ﴿ كِسَفًا اللّهِ على اللّه اللّه وَلَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ وَلَا أَبُو عَمْ وَ ﴿ تُنَزِّلُ ﴾ بإسكان النون وتخفيف الزاي، والباقون بفتح النون وشد الزاي.

\* قوله تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ فَهُ هَذَا المانع المذكور هنا عادي؛ لأنه جرت عادة جميع الأمم باستغرابهم بعث الله رسلاً من البشر؛ كقوله: ﴿ أَنُومُنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا ﴾ ﴿ قَالُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّ مِثْلُنَا . . ﴾ الآية ، وقوله: ﴿ أَنُومُنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا ﴾

الآية، وقوله: ﴿ أَبَشَرًا مِنَا وَحِدًا نَّلَيَعُهُۥ إِنَّا إِذَا لَغِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ أَبَهُ وَقُوله: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُۥ كَانَتَ تَأْلِهِمْ رُسُلُهُمْ بِٱلْمِيَّنَتِ فَقَالُواْ أَبَشَرُ يَهُدُونَنَا. . ﴾ الآية، وقوله: ﴿ وَلَهِ نَاكُمُ اللَّهُ مُنَاكُمُ لِإِنَّا لَكُوسِرُونَ ﴿ وَلَهِ اللَّهِ عَيْرَ ذَلْكُ مِن اللَّهَاتُ . ﴾ إلى غير ذلك من الآيات.

والدليل على أن المانع في هذه الآية عادي: أنه تعالى صرح بمانع آخر غير هذا «في سورة الكهف» وهو قوله: ﴿ وَمَامَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ اللَّهُ دَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلّآ أَن تَأْنِيَهُمْ سُنّةُ الْأُولِينَ أَو يَأْنِيهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿ فَي الكهف المانع المذكور «في الكهف» مانع حقيقي؛ الْعَذَابُ قُبُلًا ﴿ فَي فَهذَا المانع المذكور «في الكهف» مانع حقيقي؛ لأن من أراد الله به سنة الأولين: من الإهلاك، أو أن يأتيه العذاب قبلاً، فإرادته به ذلك مانعة من خلاف المراد؛ لاستحالة أن يقع خلاف مراده جل وعلا، بخلاف المانع في آية «بني إسرائيل» هذه، خلاف مراده جل وعلا، بخلاف المانع في آية «بني إسرائيل» هذه، فهو مانع عادي / يصح تخلفه. وقد أوضحنا هذه المسألة في كتابنا «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب».

\* قوله تعالى: ﴿ قُل لَوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْهِكُ أَنْ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ﴿ .

بين جلا وعلا في هذه الآية: أن الرسول يلزم أن يكون من جنس المرسل إليهم، فلو كان مرسلاً رسولاً إلى الملائكة لنزل عليهم ملكًا مثلهم؛ أي: وإذا أرسل إلى البشر أرسل لهم بشرًا مثلهم.

وقد أوضح هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا الْمَارُونَ اللَّهِ وَلَوْ جَعَلْنَـٰتُهُ مَلَكًا أَتْضِى ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ۞ وَلَوْ جَعَلْنَـٰتُهُ مَلَكًا لَقُضِى ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ۞ وقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَـا لَلْجَعَلْنَـٰتُهُ رَجُـلًا وَلَلَبَسَـنَا عَلَيْهِـم مَّا يَلْبِشُونَ ۞ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَـا

مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوجِى إِلَيْهِم ﴾ وقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَا كُلُونَ ٱلطَّعَكَامَ وَيَكُمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ﴾ كما تقدم إيضاحه.

\* قوله تعالى: ﴿ ﴿ أُولَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ ﴾ .

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من خلق السماوات والأرض مع عظمهما قادر على بعث الإنسان بلا شك؛ لأن من خلق الأعظم الأكبر فهو على خلق الأصغر قادر بلا شك.

وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر؛ كقوله: ﴿ لَخَلُقُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ.. ﴾ الآية، أي: ومن قدر على خلق الأصغر، وقوله: ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُو ﴾ وقوله: ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُو ﴾ وقوله: ﴿ أَوَلَمْ يَعْى بِخَلْقِهِنَ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يُعْلَىٰ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُو ﴾ وقوله: ﴿ أَوَلَمْ يَعْى بِخَلْقِهِنَ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يُعْمَى اللهَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ ا

\* قوله تعالى: ﴿ قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآيِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَأَمْسَكُمُمُ خَشْيَةَ ٱلْإِنهَاقِ وَكِن آلْإِنهَانُ قَتُورًا ﴿ ﴾ .

بين تعالى في هذه الآية: أن بني آدم لو كانوا يملكون خزائن رحمته \_ أي: خزائن الأرزاق والنعم \_ لبخلوا بالرزق على غيرهم، ولأمسكوا عن الإعطاء، خوفًا من الإنفاق لشدة بخلهم.

وبين أن الإنسان قتور، أي: بخيل مضيق، من قولهم: قتر عن عياله، أي: ضيق عليهم.

وبين هذا المعنى في مواضع أخر، كقوله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمُ لَمُ اللَّهِ مِنَ ٱلْمُلَّكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ ﴾ وقوله: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَلِّينَ مَنُوعًا ﴿ إِنَّ الْمُصَلِّينَ . . ﴾ هَلُوعًا ﴿ إِنَّ الْمُصَلِّينَ . . ﴾ الآية، إلى غير ذلك من الآيات.

والمقرر في علم العربية أن ﴿ لَوْ ﴾ لا تدخل إلا على الأفعال، فيقدر لها في الآية فعل محذوف، والضمير المرفوع بعد ﴿ لَوْ ﴾ أصله فاعل الفعل المحذوف، فلما حذف الفعل فصل الضمير، والأصل: قل: لو تملكون. فحذف الفعل فبقيت الواو فجعلت ضميرًا منفصلاً، هو: أنتم. هكذا قاله غير واحد، والعلم عند الله تعالى.

\* قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَءَايِنَتِ بَيِّنَكَتُّ . . ﴾ الآية .

قال بعضُ أهل العلم: هذه الآيات التسع، هي: العصا، واليد، والسنون، والبحر، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، آيات مفصلات.

وقد بين جل وعلا هذه الآيات في مواضع أخر، كقوله: ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى بَيْضَآءُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ فَأَلْقَىٰ عَلَمُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهَ مَرَتِ . . ﴾ الآية، وقوله: ﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ أُضْرِب يِعْصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ وقوله: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ كَالَطُووْ الْعَظِيمِ ﴿ فَالْقُمَالَ وَالْقَمَلَ الْعَلَادِ الْعَلَادِ وَالْقُمَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَلَادِ الْعَظِيمِ ﴿ فَالْعَلْدِ الْعَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَادُ وَالْقُمَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْعُلِيمِ اللَّهُ الْمُنْ الْعُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

0 \ 0

وَٱلضَّفَادِعَ / وَٱلدَّمَ ءَايَٰتٍ مُّفَصَّلَتِ ﴾ إلى غير ذلك من الآيات المبينة لما ذكرنا. وجعل بعضهم الجبل بدل «السنين» وعليه فقد بين ذلك قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ ﴾ ونحوها من الآيات.

\* قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَـُـؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ.. ﴾ الآية.

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن فرعون عالم بأن الآيات المذكورة ما أنزلها إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي: حججًا واضحة، وذلك يدل على أن قول فرعون: ﴿فَمَن رَّبُّكُمَا يَنُمُوسَىٰ ﴿ فَهَ وَقُولُهُ: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَكَ ذلك منه تجاهل عارف.

وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى مبينًا سبب جحوده لما علمه في «سورة النمل» بقوله: ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغَرُّجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ عَلَمه في «سورة النمل» بقوله: ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغَرُّجُ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِ سُورَةٍ فِي يَشِع ءَايَنْ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ فَا فَالْمَا جَاءَتُهُمْ ءَايَنْنَا مُبْصِرَةً فَالُواْ هَلَا اللهِ مَا اللهِ هَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُواً . . ﴾ فَالْوَا هَلَا اللهِ قَلْمَا وَعُلُواً . . ﴾ الآية .

## \* قوله تعالى: ﴿ وَبِٱلْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلُّ ﴾ .

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أنزل هذا القرآن بالحق، أي: متلبسًا به متضمنًا له؛ فكل ما فيه حق، فأخباره صدق، وأحكامه عدل؛ كما قال تعالى: ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدَقًا وَعَدْلاً ﴾ وكيف لا! وقد أنزله جل وعلا بعلمه؛ كما قال تعالى:

﴿ لَكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ -. . ﴾ الآية .

وقوله: ﴿ وَبِالْخُوِنِ نَزَلُ ﴾ يدل على أنه لم يقع فيه تغيير ولا تبديل في طريق إنزاله؛ لأن الرسول المؤتمن على إنزاله قوي لا يغلب عليه حتى يغير فيه، أمين لا يغير ولا يبدل، كما أشار إلى هذا بقوله: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ . ﴾ الآية، قوله: ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِهِ ﴿ فِي قُونَ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ﴿ مُطَاعٍ ثُمَّ أُمِينٍ ﴿ . ﴾ الآية، وقوله في هذه الآية: ﴿ لَقُولُ رَسُولٍ ﴾ أي: لتبليغه عن ربه، بدلالة لفظ الرسول؛ لأنه يدل على أنه مرسل به / .

\* قوله تعالى: ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقْتُهُ لِلْقَرْآمُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكُثِ ﴾ قرأ هذا الحرف عامة القراء ﴿ فَرَقْتُهُ ﴾ بالتخفيف، أي: بيناه وأوضحناه، وفصلناه وفرقنا فيه بين الحق والباطل. وقرأ بعض الصحابة ﴿ فَرَقَتْهُ ﴾ بالتشديد، أي: أنزلناه مفرقًا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة. ومن إطلاق فرق بمعنى بين وفصل قوله تعالى: ﴿ فِيهَا يُقْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ﴿ فِيهَا يُقْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ﴿ فَيهَا يُقَرَقُ كُلُ أَمْرِ حَكِيمٍ ﴿ فَيهَا يُقَرَقُ كُلُ أَمْرِ حَكِيمٍ ﴿ فَيهَا يُقَرَقُ كُلُ أَمْرِ حَكِيمٍ ﴿ فَيهَا يُقَرِقُ كُلُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّ

وقد بين جل وعلا أنه بين هذا القرآن لنبيه، ليقرأه على الناس على مكث، أي: مهل وتؤدة وتثبت، وذلك يدل على أن القرآن لا ينبغي أن يقرأ إلا كذلك، وقد أمر تعالى بما يدل على ذلك في قوله: ﴿ وَرَبِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْبِيلًا ﴿ وَيدل لذلك أيضًا قوله: ﴿ وَقَالَ ٱلنَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلًا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُّلَةً وَحِدَةً كَذَلِك لِنُثَبِّتَ بِهِ فَوَّادَكُ وَرَبَّلْنَهُ تَرْبِيلًا ﴿ وَيَدَلُ لَا لَكُ لِنَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمُّلَةً وَحِدَةً كَذَلِك لِنَاكِ لِنَاتُمِ بِهِ فَوَّادَكُ وَرَبَّلْنَهُ تَرْبِيلًا ﴿ وَيَلِكُ إِنَا لَهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وقوله تعالى: ﴿ وَقُرْءَانًا ﴾ منصوب بفعل محذوف يفسره ما بعده، على حد قوله في الخلاصة:

فالسابق انصبه بفعل أضمرا حتمًا موافق لما قد أظهرا

\* قوله تعالى: ﴿ قُلِ اَدْعُواْ اللّهَ أَوِ اَدْعُواْ الرَّحْمَنَ أَيّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْخُسُنَى ﴾ أمر الله جل وعلا عباده في هذه الآية الكريمة: أن يدعوه بما شاءوا من أسمائه، إن شاءوا قالوا: يا ألله، وإن شاءوا قالوا: يا رحمان، إلى غير ذلك من أسمائه جل وعلا.

وقد بين جل وعلا في غير هذا الموضع: أنهم تجاهلوا اسم الرحمن في قوله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اَسَجُدُواْ لِلرَّمْنِ قَالُواْ وَمَا الرَّمْنَ ثُن . . ﴾ الآية. وبين لهم بعض أفعال الرحمن جل وعلا في قوله: ﴿ الرَّمْنَ ثَن عَلَمَ اللَّهُ رَءَانَ فَي وَلِه الرَّمْنُ فَي عَلَمَ اللَّهُ رَءَانَ فَي وَلِه الله قال عَلَمَ اللَّهُ رَءَانَ فَي وَلِه الله وَلَه الله الله وَلَه الله وَلَه الله وَلَه الله وَلَه وَلَه الله وَلِه الله وَلَه الله وَلَه وَلَه وَلَه وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلّهُ وَل

\* قوله تعالى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَمُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَلَمُ سَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَلَمُ وَلِيُّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرَهُ تَكْمِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ لِللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

أمر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة الناس على لسان نبيه

يَّ لَانَ أمر القدوة أمر لأتباعه كما قدمنا = أن يقولوا: ﴿ اَلْحَمَدُ لِللَّهِ ﴾ أي: كل ثناء جميل لائق بكماله وجلاله ثابت له، مبينًا أنه منزه عن الأولاد والشركاء والعزة بالأولياء، سبحانه وتعالى عن ذلك كله علوًا كبيرًا.

فبين تنزهه عن الولد والصاحبة في مواضع كثيرة، كقوله: ﴿ وَٱللّهُ أَحَكُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وبين في مواضع أخر: أنه لا شريك له في ملكه، أي: ولا في عبادته؛ كقوله: ﴿ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرُكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴿ يَ ﴾ وقوله: ﴿ لِمَنِ ٱلْمُلَكُ ٱلْمُومِ لِللّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴿ قَلَ اللّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ اللّهَ الْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴿ قُلِ ٱللّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ اللّهُ لَا وقوله: ﴿ قُلِ ٱللّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ اللّهُ لَا اللّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ اللّهُ اللّهُمَّ مَلِكَ ٱلمُلْكِ اللّهُ اللّهُمَّ مَلِكَ ٱلمُلْكِ مُن تَشَاءٌ وَتُولُه: ﴿ قُلِ ٱللّهُمَّ مَلِكَ ٱلمُلْكِ مِمَّن تَشَاءٌ وَتُولِهُ مِن تَشَاءٌ مَن تَشَاءٌ مَن تَشَاءٌ مَن تَشَاءٌ مَن تَشَاءٌ وَتُولِهُ مِنْ تَشَاءٌ وَتُولِهُ اللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ مَن تَشَاءً وَاللّهُ مِنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَن مَشَاءً وَاللّهُ مَن تَشَاءً وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ

ومعنى قوله في هذه الآية: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِنَّ مِنَ الذُّلِّ ﴾ يعني أنه لا يذل فيحتاج إلى ولي يعز به؛ لأنه هو العزيز القهار، الذي كل شيء تحت قهره وقدرته، كما بينه في مواضع كثيرة، كقوله: ﴿ وَاللَّهُ عَلِينٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ وَالعَزيز: الغالب، وقوله: ﴿ وَهُو / الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِةً ﴾ والآيات والعزيز: الغالب، وقوله: ﴿ وَهُو / الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِةً ﴾ والآيات

بمثل ذلك كثيرة.

وقوله: ﴿ وَكَبِرَهُ تَكْبِيرًا ﴿ اِنَ عَظْمَهُ تَعَظِيمًا شَدَيدًا. ويظهر تعظيم الله في شدة المحافظة على امتثال أمره واجتناب نهيه، والمسارعة إلى كا ما يرضيه، كقوله تعالى: ﴿ لِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُوْ ﴾ ونحوها من الآيات، والعلم عند الله تعالى.

وروى ابن جرير في تفسيره هذه الآية الكريمة عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أن النبي ﷺ كان يعلم الصغير والكبير من أهله هذه الآية ﴿ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ الَّذِي لَوْ يَنْجَذُ وَلَدًا. . ﴾ الآية .

وقال ابن كثير: قلت: وقد جاء في حديث: أن رسول الله عَلَيْ سمى هذه الآية آية العز.

وفي بعض الآثار: أنها ما قرئت في بيت في ليلة فيصيبه سرق أو آفة. والله أعلم.

ثم ذكر حديثًا عن أبي يعلى من حديث أبي هريرة مقتضاه: أن قراءة هذه الآية تذهب السقم والضر، ثم قال: إسناده ضعيف، وفي متنه نكارة. والله تعالى أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وسلم، ﷺ.

وهذا آخر الجزء الثالث من هذا الكتاب المبارك. ويليه الجزء الرابع إن شاء الله تعالى، وأوله «سورة الكهف» وبالله التوفيق.

## فهرس الجزء الثالث من أضواء البيان

| سورة هود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نُولُه تعالَى: ﴿ الَّرُّ كِنَابُ أُحْكِمَتُ ءَايَنْتُمُ ﴾ الآية، وأقوال العلماء في الحروف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لمقطعة في أوائل السور، وما يرجحه القرآن منها ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نوله تعالىُّ: ﴿ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا اللَّهَ ﴾ الآية، والآيات الموضحة لذلك ١٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نُولُه تعالَى: ﴿ وَأَنِ ٱسۡتَغْفِرُواْ رَبُّكُو ﴾ الآية، والآياتِ الْمُوضحة لذلك ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| نُولُه تعالَى: ﴿ أَلَاَّ إِنَّهُمْ يَتَّنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخَفُواْ مِنْهُ﴾، والآيات الموضحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نلكنان المستمر ا |
| ننبیه مهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قوال العلماء في معنى: ﴿ يَتْنُونَ صُدُورَهُمُ ۗ و ﴿ يَسْتَغْشُونَ شِيَابَهُمْ ۗ وَمرجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لضمير في قوله: ﴿ لِيَسَّتَخْفُواْ مِنْهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لضمير في قوله: ﴿ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ، الأيات الموضحه للآلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تَّ<br>نُولُه تعالى: ﴿ وَلَهِنَّ أَخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰٓ أُمَّتِي﴾ الآية، والآيات الموضحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| لإطلاقات لفظ الأمة في القران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| نُوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِّيا وَزِينَنَّهَا﴾ الآية، والآيات المبينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لدلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المه ضحه للالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قو له تعالى: ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ مِنْهُ ﴾ الآية، والآيات الموضحة لذلك ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِنْ يَقِرِمِنَهُ ﴾ الآية، والآيات الموضحة لذلك ١٩<br>قوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ أَكُ مِنْ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ والآيات الموضحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| قوله تعالى: ﴿ يُضَاعَفُ لَمُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ الآية، والآيات الموضحة لذلك ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| قُولُه تعالَى: ﴿ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ﴾ الآية، وأقوال العلماء في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ۲. | وما يشهد لها من قرآن                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | قوله تعالى: ﴿ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ ﴾ الآية، والآيات الموضحة                                                                                                                                                 |
| ۲۲ | لذلك                                                                                                                                                                                                                         |
| 74 | قوله تعالى: ﴿ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا﴾ الآية والآيات الموضحة لذلك قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَنْقُومِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ يَيْنَةِ مِّن رَّقِيَ ﴾ الآية ، والآيات المه ضحة لذلك المه ضحة لذلك                        |
|    | قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَنْقُومِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنْتُ عَلَىٰ يَيْنَةٍ مِّن رَّتِّي﴾ الآية، والآيات                                                                                                                           |
| 74 |                                                                                                                                                                                                                              |
|    | قوله تعالى: ﴿ وَيَنقَوْمِ لَا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا ﴾ الآية، والآيات الموضحة                                                                                                                                         |
| 7  | لذلك                                                                                                                                                                                                                         |
|    | الأدلة الدالة على منع الأجرة على تعليم القرآن والعقائد، والحلال                                                                                                                                                              |
| 70 | والحرام                                                                                                                                                                                                                      |
| 79 | أقوال من قال بجواز الأجرة على تعليم القرآن وأدلتهم على ذلك                                                                                                                                                                   |
|    | أقوال من قال بجواز الأجرة على تعليم القرآن وأدلتهم على ذلك<br>قوله تعالى: ﴿ قُلْنَا ٱخْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ﴾ الآية، والآيات                                                                           |
| ٣١ | الموضحة لدلك                                                                                                                                                                                                                 |
|    | قوله تعالى: ﴿ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْفَوْلُ﴾ الآية، والآيات المبينة من                                                                                                                                     |
| ٣٢ | سبق عليه القول                                                                                                                                                                                                               |
|    | قوله تعالى: ﴿ هُوَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِبَهَا بِسَــمِ ﴾ الآية والآيات التي فيها زيادة                                                                                                                                          |
| ٣٢ | بيان لذلك                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٣ | تُفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۞ وشواهده العربية                                                                                                                                                          |
|    | قوله تعالى: ﴿ وَهِيَ تَعْرَى بِهِمْ فِي مَوْجِ كَأَلُّهِ عَالَكُ الْآية ، والآيات المه ضحة                                                                                                                                   |
| ٣٤ | لذلكلذلك                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٤ | قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّاجَآءَ أَمْرُنَا نَجَيْتُنَاهُودًا﴾ الآية، والآيات المبينة لذلك                                                                                                                                         |
| 40 | قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَشْرُهُا نَحْتَنَا صَلْحًا ﴾ الآبة، والآبات المسنة لذلك.                                                                                                                                       |
|    | قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْهُ نَا جَاءَ أَمْهُ نَا جَاءً أَمْهُ نَا جَعَتَ نَاصَالِكُ ﴾ الآية، والآيات المبينة لذلك . قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى ﴾ الآية، والآيات المبينة اذلك. |
| 40 | لذلكلذلك                                                                                                                                                                                                                     |
| •  | قوله تعالى: ﴿ فَمَا لَبِكَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيلٍ ﴿ إِنَّ ﴾ الآية، والآيات الموضحة                                                                                                                                       |
| ٣٦ | لذلك                                                                                                                                                                                                                         |
| 77 | ما يؤخذ من قصة إبراهيم من آداب الضيافة                                                                                                                                                                                       |

| فاعطاهم معهم من خمس الغنيمة دون إخوانهم الاخرين من بني عبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شمس وبني نوفل ابني عبد مناف ٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لا يجوز النداء بالروابط العصبية، والدليل على منع ذلك ٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الواجب على المسلمين النداء بروابط الإسلام دون غيرها من الروابط،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مدار ذاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| قوله تعالى: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَامَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| والآيات المبينة لتلكُ المشيئة في الموضّعين ٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سورة يوسف ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأَبَّتِ إِنِي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوَّكُمًا ﴾ الآية، قوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَتَأَبَّتِ إِنِي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوَّكُمًا ﴾ الآية،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| والآية التي فيها بيان تأويل هذه الرؤيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قوله تعالى: ﴿ وَكَذَٰلِكَ يَجۡنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ﴾ والآيات التي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فيها هذا المعنى فيها هذا المعنى       |
| أقوال العلماء في المراد بتأويل الأحاديث، وما يشهد له منها قرآن ٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قوله تعالى: ﴿ إِنَّا لَبَانَا لَغِي ضَلَالٍ ثُمِّينٍ ۞﴾ والآيات المبينة للمراد بذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الضلال وشاهده العربي ١٦٠ ١٦٠ ١٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ~ *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| إطلاقات الضلال في القرآن وشواهده العربية ٢٣ قوله تعالى: ﴿ وَٱوْحَيْنَا ٓ إِلَيْهِ لِتُنْبَعْتُهُم بِأَمْرِهِمْ هَلَذَا﴾ الآية، والآيات التي بين فيها إنجاز ذلك الوعد ٢٤ ٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| فيها إنجاز ذلك الوعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نيه إلى العلماء في العامل في الجملة الحالية التي هي قوله: ﴿ وَهُمْ لَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اقوال العلماء في العامل في الجمله العالية التي هي قوله. ﴿ وَهُمْ لَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| يَشْعُرُونَ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِيلَا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا |
| أوجه القراءة في غيابة الجب، ومعناه على قراءة نافع، وبعض شواهده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اللغوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أقوال العلماء في جواب «لما» من قوله: ﴿ فَلَمَّاذَهُ مُواْبِدِ ﴾ الآية ٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْهُمَّتْ بِهِ ۗ وَهُمَّ بِهِ ۗ وَهُمَّ بِهِ ۗ الآية ، والآيات المبينة براءة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| يوسف من الوقوع فيما لا ينبغي، وتحرير المقام في الموضوع ٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أقوال العلماء في هم يوسف، وفي معنى البرهان في قوله: ﴿ لَوَلَآ أَن رَّءَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بُرْهَانَ رَبِّوْءَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      | و المراح المراجع المرا |                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|      | فِي المراد بالسوء والفحشاء في قوله: ﴿ لِنَصِّرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أقوال العلماء                    |
| ۸١   | z.v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 36 ( ) 2 ( ) [ (               |
| ۸١   | في قوله: ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ١٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أوجه القراءة                     |
|      | مَّيْ قُولُهُ: ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | و.<br>قەلە تعالى:                |
| ۸١   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مر- دا ی<br>داای                 |
| ۸١   | على الحكم بالقرائن، وذكر أمثلة مما عمل فيه بالقرائن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دلالة الآبات                     |
| ۸۳   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| ٨٤   | ، في شاهد يوسف المذكور٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | افوال العلماء<br>- ا - ا العاماء |
| ,,,  | ﴿ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ وَالْآيات الَّتِي فَيْهَا بِيَانَ لَذَلَكُ ﴿ وَقُلْنَ حَشَى لِلَّهِ مَاهَنَدًا لِشَرًا﴾ الآية والآيات التي فيها زيادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فوله تعالى:                      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| ٨٥   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إيضاح لذلك                       |
|      | ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمَرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ ۞﴾ والآية المبينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | قوله تعالى:                      |
| ۸٥   | ، أجمعوا، ومكرهم الذي مكروا٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لأمرهم الذي                      |
|      | عالى: ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَّيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ ﴾ الآية إلى صحة نبوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | إشارة قوله ت                     |
| ۸٥   | لآيات المشيرة إلى ذلك المشيرة الله ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نبينا ﷺ، وا                      |
|      | لآيات المشيرة إلى ذلك المشيرة إلى ذلك المشيرة إلى ذلك المبينة وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المبينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قوله تعالى:                      |
| ٨٦   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
|      | قوي في قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَّ ثُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . فعد اشكال                      |
| ۸٧ . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
|      | ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي فَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِإِنَّ وَلِي ٱلْأَلْبَاتِ ﴾ والآيات المبينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مسرِبون کی                       |
| ۸۸ . | « لقد ة ب في قصم عِبرة في وي الأسب المسبيد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فوله تعالى.                      |
| ۸۹.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لذلك                             |
| Λι.  | to the thirty of the State of the control of the state of | سورة الرعد                       |
|      | ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَكُونِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهُما ﴾ الآية، وأقوال العلماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | قوله تعالى:                      |
|      | مل لها عمد لا نراها أو لا عمد لها، وما يشير إلى أقوالهم م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *                                |
|      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
| ۹٠.  | : «السالبة لا تقتضي وجود الموضوع»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | معنى قولهم                       |
|      | ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِتَمَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَىٰةِ﴾ الآية، والآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | قوله تعالى:                      |
| ۹١.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |

| قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّارَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰظُلِّمِهِمَّ ﴾ الآية، والآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الموضحة لذلك الموضحة لذلك المراهبين الم |
| قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُّتُ ﴾ الآية، والآيات المبينة لذلك ٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قوله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۞ والآيات التي ترشد إلى المراد بالهادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| في الآية أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قُولُه تعالى: ﴿ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ ﴾ والآياتِ المبينة لذلك ٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الاحتمالان في قوله: ﴿ وَمَاتَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أقوال العلماء في معنى ﴿ وَمَا تَغِيضُ ٱلأَرْحَكَامُ وَمَا تَزْدَادُهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن أقل أمد الحمل وأكثره، وأقل أمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الحيض وأكثره مأخوذ من طريق الاجتهاد٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| إجماعهم على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وكون الأشهر بالأهلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ودلالة القرآن على ذلك هو القرآن على ذلك المسابق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ولد عبدالملك بن مروان لستة أشهر ٩٧ ٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لم يرد في تحديد أكثر مدة الحمل شيء من كتاب أو سنة، والعلماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| مختلفون فيه. وبيان مذاهب العلماء وأدلتهم في أكثر مدة الحمل ٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مذاهب العلماء وأدلتهم في أقل الحيض وأكثره، ومناقشة الأدلة في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ذلكذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اختلاف العلماء في الدم الذي تراه الحامل، ومناقشة أدلة الفريقين ١٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مذاهب العلماء في أقل النفاس وأكثره، ومناقشة أدلة الفريقين ١١١٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| قوله تعالى: ﴿ سَوَآءٌ مِّنكُمْ مِّنُ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ ﴾ الآية، والآيات الْمُوضحة لذلك ١١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| معنى المستخفي والسارب في الآية. والشواهد العربية على ذلك ١١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| قوله تعالى: ﴿ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِ ۗ ۖ والآيات التي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فيها هذا المعنى  |
| قوله تعالى: ﴿ هُوَٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرَّقَ خَوْفُ اوَطَمَعُ ﴾ والآيات التي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فيها زيادة إيضاح لذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ الآية، والآية التي فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ذلك المعنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| أقوال العلماء في سجود الظلال، وسجود غير المؤمنين ١١٦٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| معنى السجود في لغة العرب وشواهده العربية ١١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية عند المالكية والحنابلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وغيرهم وغيرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| قوله تعالى: ﴿ أَمْ جَعَلُوا بِلَّهِ شُرِّكَآءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِۦ﴾ والآيات الموضحة لها ١١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أَمْ جَعَلُواْ بِلَهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِۦ﴾ والآيات الموضحة لها ١١٩٠٠٠<br>قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَّلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِۦَايَةٌ مِّن رَّبِيِّهِۦ﴾ وبعض الآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الموضحة لها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الآية الدالة على أن في القرآن كفاية عن غيره من الآيات ١٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الآية الدالة على أن في القرآن كفاية عن غيره من الآيات ١٢٠ ١٢٠ قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانَاسُ يِّرَتَ بِهِ ٱلْحِبَالُ ﴾ والآية التي تشير إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الجواب المحدوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المه ضحة لذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| قوله تعالى: ﴿ قُلْ كَفَى بِأَللَّهِ شَهِيدُا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِنْبِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| والآية التي فيها بيان ذلك ً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سوره إبراهيم<br>قوله تعالى: ﴿كِتَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِلنَّخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مالآدات المدخ حقراناك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ورد يك المموطف للمنتخب المنتخب المنتخب المنتخب المنتخب المنتخب المنتخب المالي المالي المالي المنتخب المنت |
| فضل نبينا عَلِيْقٌ بعموم الرسالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قوله تعالى: ﴿ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي آفَوْهِ هِمْ ﴾ وأقوال العلماء في معنى ذلك،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وما یشهد له منها قرآن أران المسلم المس  |
| جمع الفم مكسرًا على أفواه يدل على أن أصله فوه إلخ١٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| جمع الفم مكسرًا على أفواه يدل على أن أصله فوه إلخ ١٢٦ قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِـ، ﴿ وَالآيات الموضحة لذلك . ١٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| قُولُه تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| والآيات المفصلة لذلك المنصلة لذلك المناسبة  |
| قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ ۞ الآية، والآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المرضحة الذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ۱۲۸   | قوله تعالى: ﴿ وَخَابَ كُلُّ جَبُّ ارٍ عَنِيدٍ ۞ والآيات الموضحة لذلك                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | قوله تعالى: ﴿ مِّن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ ﴾ والآيات الْمبينة للمراد بالوراء هنا،                                                                                          |
| ۱۲۸ . | والشواهد العربية على ذلك                                                                                                                                                 |
|       | قُولِهِ تَعالَى: ﴿ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِ مِّ أَعْمَالُهُمَّ كَرَمَادٍ ﴾ الآية،                                                                            |
| 179.  | والآيات الموضحة لذلك                                                                                                                                                     |
| 14.   | الحكمة في ضرب الأمثال في القرآن                                                                                                                                          |
|       | كون الأمثال لا يعقلها إلا العلماء، وكونها سبب هداية قوم وضلال                                                                                                            |
| 14.   | آخرين، والآية الدالة على ذلك                                                                                                                                             |
|       | كون الله لا يستحيي من ضرب المثل بالحقير في البعوضة والعنكبوت                                                                                                             |
| ۱۳۰   | •11: ·                                                                                                                                                                   |
|       | وَيَحُو دَلِكَ                                                                                                                                                           |
| ۱۳۱   |                                                                                                                                                                          |
|       | قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ﴾ الآية، والآيات الموضحة                                                                                       |
| ۱۳۱   | ﻟﺬﻟﻚ                                                                                                                                                                     |
| ۱۳۱.  | قوله تعالىٰ: ﴿ تَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَكَمُ شَيْهُ وَالآيات الموضحة لذلك قوله تعالى : ﴿ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّادِ شَيْهُ وَالآيات الموضحة اذاك |
|       | قوله تعالى: ﴿ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ ۞﴾ والآيات الموضحة                                                                                    |
| ۱۳۲   |                                                                                                                                                                          |
|       | قوله تعالى: ﴿ قُلُ لِعِبَادِى ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ الآية، والآيات                                                                               |
| 127   | المه صبحه للالت                                                                                                                                                          |
|       | قوله تعالى: ﴿ وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعَبُدُ ٱلْأَصْنَامَ ۞﴾ والآية المبينة أنه أجاب                                                                                 |
| ١٣٣   | دعاءه في بعض دول بعض                                                                                                                                                     |
|       | قوله تعالى: ﴿ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّاهُ مِغْيًا ﴾ الآية، والآيات التي دلت على موافقة                                                                                    |
|       | بعض الرسل لإبراهيم في مثل هذا الدعاء، ومخالفة بعض آخر منهم له                                                                                                            |
| ١٣٣   | في ذلك                                                                                                                                                                   |
|       | في ذلك فَي فَأَجْعَلْ أَفَيْدَةً مِّرَكَ ٱلنَّاسِ تَهْوِيَ إِلْيَهِمْ ﴾ والآية الموضحة                           |
|       | لذلك ﴿ رَبُّنَا ٱغۡفِرْ لِي وَلِوَالِدَيُّ ﴾ الآية ، والآيات التي فيها إيضاح                                                                                             |
| 1.5   | قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا أَغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَيُّ ﴾ الآية، ﴿الآياتِ التي فيها إيضاح                                                                                     |

| لذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَـٰرُ ۚ ۞﴾ والآية الموضحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| قوله تعالى: ﴿مُهُطِعِينَ﴾ الآية، والآيات المبينة لذلك الإهطاع ١٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| قوله تعالى: ﴿مُهُطِعِينَ﴾ الآية، والآيات المبينة لذلك الإهطاع ١٣٥<br>قوله تعالى: ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِـلْإِ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ۞ ﴿ وَالآياتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الموضحة لذلك أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قوله تعالى: ﴿ وَيَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّـارُ ۞ والآيات الموضحة لذلك ١٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قوله تعالى: ﴿ هَٰذَا بَلَنَّةُ لِلنَّاسِ ﴾ والآيات الموضحة لذلك١٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| قوله تعالى: ﴿ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ اِلَّهُ وَاحِدُ ﴾ والآيات الموضحة لذلك ١٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سورة الحجر المعام |
| قوله تعالى: ﴿ زُبُكَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞﴾ والآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الموضحة لذلك. أوجه القراءة واللغات في ﴿ زُّبَكَا يُوَدُّ﴾ الآية ١٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اختلاف العلماء في «رب» في هذه الآية هلُّ هي للتكثير أو للتقليل ١٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بيان وجه دخول «ربما» على المضارع في هذه الآية، مع أن الأصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| دخولها على الماضي المناسل الماضي المناسل |
| وَ لَهُ تَعَالَى: ﴿ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ ﴾ الآية، والآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| التي في معناها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| إتيان صيغة أفعل للتهديد مقرر في أصول الفقه وفن المعاني ١٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ذر لم يستعمل منه إلا الأمر والمضارع فقط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| قُولُه تُعَالَى: ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۞﴾ والآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| التي تماثلها في المعنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| قوله تعالى: ﴿ لَّوْمَا تَأْتِيْنَا بِٱلْمَلَتِهِ كَدِ﴾ الآية، والآيات الموضحة لذلك ١٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المعاني التي تأتي لها لولا ولوما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قوله تعالى: ﴿ مَّانُنَزِّلُ ٱلْمَلَتَهِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ﴾ الآية، والآيات الموضحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أوجه القراءة في قوله: ﴿ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَكَتِمِكَةَ ﴾ الآية١٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا ٱلدِّكُرَ وَإِنَّالَهُ لِلَهِ لَكِفِظُونَ ۞﴾ والآيات الموضحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| لذلك                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِ ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا﴾ الآية، والآيات التي بمعناها . ١٤٤                     |
| أقوال العلماء في معنى البروج، وأصل معناها اللغوي ١٤٥                                                           |
| قوله تعالى: ﴿ وَزَيِّنَنَّهَا لِلنَّنظِرِينَ ۞ والآيات الموضحة لذلك ١٤٥                                        |
| قوله تعالى: ﴿ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطُنُو رَجِيمٍ ۞ الآية، والآيات                                       |
| الموضحة لذلك                                                                                                   |
| الاستثناء في قوله: ﴿ إِلَّا مَنِ ٱسَّمَٰقَ ٱلسَّمْعَ ﴾ قيل: منقطع، وقيل: متصل . ١٤٦                            |
| يؤخذ من هذه الآيات أن أصحاب الأقمار الصناعية لا يصلون إلى                                                      |
| السماء ولا يبنون على القمر                                                                                     |
| وجه دلالة الآيات المذكورة على ذلك١٤٦                                                                           |
| جملة من الآيات الدالة على حفظ السماء من جميع الشياطين، وبسط                                                    |
| القول في ذلك ١٤٧                                                                                               |
| رد الاستدلال بآية: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ ء خَلْقُ ٱلسَّمَــٰوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَ فِيهِـمَا مِن دَاتَبَةً ﴾ |
| الآية ـ على اتصال أهل الأرض بأهل السماء، وبيانُ أن الآيةُ لا تدل                                               |
| على ذلك                                                                                                        |
| رد الاستدلال على ذلك أيضًا بآية: ﴿ يَكُمَعْشَرَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنِسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن                   |
| تَنَفُذُوا ﴾ الآية، وبيان أن الآية لا تدل على ذلك بأوجه متعددة ١٥٢                                             |
| رد الاستدلال على ذلك بآية: ﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الآية ١٥٤            |
| رد الاستدلال على ذلك بآية: ﴿ لَتَرَّكُنُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ شَ مَع تفسيره آية:                              |
| ﴿ لَتَرَكُّهُنَّ طُبُقًا﴾ الآية، وبيان أوجه القراءة فيها ١٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                         |
| رد الاستدلال على ذلك بآية: ﴿ وَسَخَّرُ لَكُو مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا                 |
| مِنْهُ ﴾                                                                                                       |
| ردِ الاستدِلال على ذلك بآية: ﴿وَكَأَيْنِ مِنْءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ                  |
| عَلَيْهَا﴾ الآية                                                                                               |
| نحن إذ نمنع التلاعب بكتاب الله بتفسيره بغيره معناه ندعو إلى التقدم                                             |
| العملي في كل الميادين ١٥٩                                                                                      |
| الجواب عن كون ظاهر آيات حفظ السماء من الشياطين خاص بشياطين                                                     |

| الجن دون الإنس                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| قوله تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَنَحَلَوْقِحَ﴾ الآية، والآية التي فيها بيان لذلك . ١٦٠ |
| أقوال العلماء في معنى لواقح في اللغة١٦٠                                                  |
| أقوال أهل العلم في معنى إلقاح الرياح للسحاب والشجر ٢٦١٠٠٠٠٠                              |
| ما جاء في القرآن من أوصاف الريح غير اللقاح١٦٤                                            |
| مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة:١٦٤                                                       |
| المسألة الأولى: أخذ مالك من هذه الآية أن لقاح القمح أن يحبب                              |
| ويسنبل                                                                                   |
| المسألة الثانية: تلقيح الثمار إبارها إلخ١٦٥                                              |
| ما يقوم مقام الإبار فيما لا يؤبر١٦٥                                                      |
| مالم يؤبر تبع لما أبر، كما أنه إذا بدا صلاح بعضه كان غيره تبعًا له ١٦٥.                  |
| المسألة الثالثة: إذا بيع حائط نخل بعد أن أبر فثمرته للبائع إلا أن                        |
| يشترطها المبتاع، ودليل ذلك                                                               |
| ما بيع قبل التأبير فهي للمشتري١٦٦                                                        |
| اختلاف العلماء في جواز استثناء البائع لها إن باع الأصل قبل التأبير،                      |
| وأدلة الفريقين                                                                           |
| يفهم من مفهوم مخالفة الحديث الصحيح أن مالم يؤبر للمشتري،                                 |
| وخالف في ذلك أبو حنيفة والأوزاعي. ومنطوق الحديث يرد على ابن                              |
| أبى ليلى القائل بأنها للمشتري مطلقاً١٦٦                                                  |
| لا يقول أبو حنيفة بحجية مفهوم المخالفة١٦٧                                                |
| أقوال العلماء في حكم الثمرة التي بيعت وقد أبر بعضها دون بعض ١٦٧٠.                        |
| يجوز استثناء بعض الثمرة دون بعض خلافًا لابن القاسم١٦٧                                    |
| الثمرة المؤبرة التي للبائع إن لم يستثنها المشتري فإنها تبقى إلى وقت                      |
| الانتفاع المعتاد بها، خلَّافًا لأبي حنيفة القائل: يلزم قطعها حالاً ١٦٧                   |
| المسألة الرابعة: لو اشتريت النخل وبقيت الثمرة للبائع فهل لمشتري                          |
| الأصل أن يشتريها قبل بدو صلاحها، وأقوال العلماء في ذلك ١٦٨                               |
| المسألة الخامسة: إذا اشتريت الثمرة وحدها دون الأصل قبل بدو                               |

| صلاحها فلها ثلاث حالات إلخ ١٦٨                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أدلة السنة على منع بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، والحب قبل أن يشتد                                                                                                                                   |
| ويأمن العاهة، والعنب قبل أن يسود ١٦٩                                                                                                                                                              |
| أوجه القراءة في قوله: ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيْنَحَلَوْقِحَ ﴾                                                                                                                                       |
| وجه جمعه لواقح على قراءة إفراد الربح١٧٠                                                                                                                                                           |
| قوله تعالى: ﴿ فَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ ﴾ والآيات الموضحة لذلك ١٧٠                                                                                                        |
| سقى وأسقى لغتان وقراءتان، كسرى وأسرى، وشواهد ذلك ١٧٠                                                                                                                                              |
| قوله تعالى: ﴿ وَكُمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَدْرِنِينَ ۞﴾ والآيات الْمبينة لذلك على                                                                                                                    |
| الوجهين                                                                                                                                                                                           |
| قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثُمِّيءَ وَنُمِيتُ﴾ والآيات الموضحة لذلك ١٧١ ١٧١                                                                                                                  |
| قوله تعالى: ﴿ وَيَخُنُ ٱلْوَرِثُونَ ۞﴾ والآيات الموضحة لذلك ١٧٢                                                                                                                                   |
| قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنْسَانَ مِن صَلْصَالِ﴾ الآية، والآيات المبينة جميع                                                                                                          |
| أطوار الطين الذي خلق منه آدم عليه السّلام، وتفسير بعض الآيات                                                                                                                                      |
| المبينة لذلك بشوِاهدها العربية ١٧٢                                                                                                                                                                |
| المبينة لذلك بشواهدها العربية                                                                                                                                                                     |
| لذلك                                                                                                                                                                                              |
| لدلك ﴿ قَالَ يَتَإِبْلِيشُ مَا لَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ السَّنجِدِينَ ﴿ وَالآياتِ الموضحةِ لَذَكُ لذك لذك ١٧٤                                                                                      |
| ناك                                                                                                                                                                                               |
| نوله تعالى: ﴿ قَالَ لَمْ أَكُن لِلْأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُۥ الآية، والآيات الموضحة الهُ                                                                                                      |
| ندلك                                                                                                                                                                                              |
| نُولُهُ تَعَالَى: ﴿ قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيثٌ ۞﴾ والآيات الموضحة لذلك . ١٧٥                                                                                                       |
| نوله تعالى: ﴿ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيثُ ۞﴾ والآيات الموضحة لذلك . ١٧٥<br>نوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَـةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ۞﴾ والآية التي فيها زيادة<br>بضاح لذلك |
|                                                                                                                                                                                                   |
| وله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ مِمَا أَغُويْنَنِي ﴾ والآية التي تشهد لمعناها على أحد                                                                                                                    |
| لوجهين                                                                                                                                                                                            |
| وَلَهُ تَعَالَى: ﴿ لَأُنَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ﴾ الآية، والآيات الموضحة لها من                                                                                                             |
| عهات متعددة                                                                                                                                                                                       |

| فوله تعالى: ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞﴾ والآيات الموضحة                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لذلكلذلك                                                                                                                                          |
| أوجه القراءة في قوله: ﴿ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞                                                                                                          |
| قُولُهُ تعالَى: ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّكُتِ وَعُيُونَ ۖ فَيَ الْآية ، والآيات التي                                                        |
| بمعناها                                                                                                                                           |
| أصل مادة التقوى ومعناها الشرعي واللغوي، وشواهده العربية ١٧٨                                                                                       |
| قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَنَزَعُنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ﴾ الآية، والآية التي فيها زيادة                                                     |
| بيان لذلك                                                                                                                                         |
| بيان لدلك                                                                                                                                         |
| قوله تعالى: ﴿ لَا يَمَشُهُمُ فِيهَا نَصَبُ ﴾ والآيات الموضحة لذلك ١٧٩٠٠٠٠                                                                         |
| قوله تعالى: ﴿ وَمَاهُم مِّنْهَا بِمُخْرِمِينَ ۞ والآيات الموضحة لذلك ١٨٠٠٠٠٠                                                                      |
|                                                                                                                                                   |
| عرف ده می در دولیه اس می در در ایم می                                                                                                             |
| قوله تعالى: ﴿ إِذْدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا ﴾ والآيات التي فيها بيان لذلك ١٨٠ .                                                      |
| قوله تعالى: ﴿ قَالُواْلَا نَوْجَلَ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَاحٍ عَلِيهِ ۞ ۗ والآية التي تدل على                                                   |
| أن هذا الغلام هو إسحاق١٨١                                                                                                                         |
| الغلام في قوله: ﴿ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴾ هو إسماعيل، كما سيأتي بيانه                                                                  |
| بالقرآن في الصافات ١٨٢                                                                                                                            |
| إطلاقات لفظ الغلام في اللغة العربية وشواهدها، وكون الأنثى يقال لها                                                                                |
| غلامة أيضًا، وشاهده العربي١٨٢                                                                                                                     |
| قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰٓ أَن مَّسَّنِيَ ٱلۡكِبَرُ ﴾ والآيات التي فيها زيادة                                                  |
| بيان لذلك                                                                                                                                         |
| قوله تعالى: ﴿ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ۞﴾ والآيات التي فيها زيادة بيان لذلك ١٨٣                                                                        |
| حذف نون الرفع له خمس حالات إلخ١٨٤                                                                                                                 |
| بقاء نون الرفع مع الجازم والناصب، ووجهه وشواهده ١٨٥<br>قوله تعالى: ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِرَيِّدِ ۚ إِلَّا ٱلضَّاَلُّوبَ ﴿ وَالآياتِ |
| قوله تعالى: ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْ مَةِرَيِّهِ ۗ إِلَّا ٱلضَّآ أَلُوبَ ۞﴾ والآيات                                                       |
| التي بمعناها                                                                                                                                      |
| التي بمعناها                                                                                                                                      |

| الموضحة لذلك الموضحة لذلك المراسب                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دلالة الآية الكريمة على ما ذكره أهل الأصول من صحة الاستثناء من                                                                                                                  |
| الاستثناء، خلافًا لابن مالك في الخلاصة ١٨٧                                                                                                                                      |
| أوضح صاحب المراقي مسألة تعدد الاستثناء بقوله: وذا تعدد بعطف                                                                                                                     |
| الخ الخ                                                                                                                                                                         |
| عَلَى عَالَى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكُرُونَ ﴿ فَكَ                                                                           |
| والآيات الموضحة لذلك أ أمار الموضحة لذلك المرابع                                                                                                                                |
| أوجه القراءة في الآية المذكورة                                                                                                                                                  |
| قوله تعالى: ﴿ وَجَاءَ أَهَـٰلُ ٱلْمَدِيْنَكَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ۞﴾ والآيات المبينة لذلك . ١٨٩ قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِٱشْتَوْسِمِينَ ۞﴾ والآيات الموضحة لمعنى |
| قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِلنَّتَوسِّمِينَ ۞﴾ والآياتُ الموضَّحة لمعنى                                                                                           |
| ذلكذلك                                                                                                                                                                          |
| أصل التوسم في اللغة، وشواهده في العربية١٩٠                                                                                                                                      |
| أقوال السلفُ من المفسرين في قوله تعالى: ﴿ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ۞﴾ وما يدل                                                                                                         |
| لبعضها من الحديث                                                                                                                                                                |
| قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهَا لَيُسَبِيلِ مُقِيمٍ ﴿ وَالْآيَاتِ المُوضِحَةُ لَذَلْكُ ١٩٢                                                                                             |
| قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهَا لِبَسَبِيلِ مُّقِيمٍ ۞﴾ والآيات الموضحة لذلك ١٩٢ ١٩٢ قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ أَضْعَكُ ٱلْأَيْكَةِ لَظُلِمِينَ ۞ فَٱننَقَمْنَا مِنْهُمٌ ﴾ والآيات     |
| المبينة لذلك المبينة لذلك                                                                                                                                                       |
| أوجه القراءة في الأيكة في الشعراء وص ومعناها على القراءتين،                                                                                                                     |
| وشواهده العربية                                                                                                                                                                 |
| قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَكُ ٱلْجِرِ ٱلْمُرْسَلِينَ﴾ والآيات الموضحة                                                                                                 |
| ١٩٤                                                                                                                                                                             |
| وجه جمع المرسلين في قوله: ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞﴾                                                                                              |
| مع أنهم كذبوا صالحًا وحده، والآيات الدالة على ذَلكُ ١٩٤                                                                                                                         |
| مُرُورِه ﷺ بالحجر في غزوة تبوك، وما قال وما فعل في شأن ذلك مما                                                                                                                  |
| ئبت بالأحاديث الصعيحة ١٩٥                                                                                                                                                       |
| لكلام في التطهر بماء أرض الحجر والصلاة فيها                                                                                                                                     |
| حكم الصلاة في مواضع الخسف وما جاء في ذلك من الأدلة، وأقوال                                                                                                                      |

| العلماء وما يظهر رجحانه بالدليل١٩٨                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                       |
| قد علمت أن أرض الحجر أرض خسف، وأن العلماء اختلفوا في الصلاة                                          |
| في أرض الخسف، فنذكر بهذه المناسبة الأماكن التي نهي عن الصلاة                                         |
| فيها                                                                                                 |
| الكلام على حديث زيد بن جبيرة في النهي عن الصلاة في سبعة مواطن:                                       |
| في المزبلة والمجزرة إلخ ٢٠٣                                                                          |
| ي<br>المواضع التي نهي عن الصلاة فيها تسعة عشر ٢٠٤                                                    |
| حكم الصلاةً في المقبرة وإلى القبر، ومناقشة أدلة الفريقين، وما يقتضي                                  |
| الدليل رجحانه. وفي هذا المبحث حكم الصلاة في الحمام ٢٠٥                                               |
| الرد على بعض شبه من يقول بجواز بناء القبور على المساجد ٢١٤.                                          |
| حكم الصَّلاة في أعطان الإبل ومرابض الغنم، وهل تصح الصلاة فيها،                                       |
| ومناقشة أدلة الفريقين                                                                                |
| علة النهي عن الصلاة في أعطان الإبل ٢١٩                                                               |
| حكم الصَّلاة في مبارك البقر، وما جاء في ذلك، وأقوال العلماء فيه ٢٢٠.                                 |
| حكم الصلاة إلى جدار مرحاض ٢٢١                                                                        |
| حكم الصلاة في الكنيسة والبيعة، وأقوال العلماء في ذلك ٢٢٢                                             |
| أدلة النهي عن الصلاة إلى التماثيل، وهل تبطل بذلك أو لا ٢٢٣                                           |
| منع تصوير الحيوان والوعيد عليه                                                                       |
| حكم الصلاة في المكان المغصوب، وأقوال العلماء فيه ٢٢٥                                                 |
| حكم الصلاة إلَّى النائم والمتحدّث ٢٢٥                                                                |
| حكم الصلاة في بطن الوادي ٢٢٨                                                                         |
| حكم الصلاة في مسجد الضرار ٢٢٨                                                                        |
| حك الصلاة السالت                                                                                     |
| قوله تعالى: ﴿ وَءَالْيَنْكُهُمْ ءَايُلِتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ والآيات الموضحة        |
| لذلك ِ                                                                                               |
| قوله تعالى: ﴿ وَكَانُواْ نَحِتُونَ مِنَ لَغُمَالِ مُوتًا ءَامِنِينَ ﴿ اللَّهِ الْآمِاتِ الْمِوضِيحِة |

| 177    | لذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | قوله تعالى: ﴿ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ الآية والآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 747    | الموضحه لذلك الموضحه لذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777    | قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاَنِيَةً ﴾ الآية، والآيات الموضحة لذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777    | قوله تعالى: ﴿ فَأَصْفَحَ ٱلصَّفْحَ ٱلْجِمِيلَ ۞ ﴿ وَالآياتِ الَّتِي بِمعناها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 377    | قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ ٱلْحَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ ۞ والآيات الموضحة لذلك .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 740    | قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْءَالْيَتَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي ﴾ الآية، وبيانها بالكتاب والسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | قوله تعالى: ﴿ لَا تُمُدُّنَّ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزُورَجُــا مِّنْـهُمْ ﴾ والآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۳۷    | الموضحة لذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۳۷    | قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾ والآيات الموضحة لذلك<br>قوله تعالى: ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ والآيات المبينة لمنطوقها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | قوله تعالى: ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحُكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ والآيات المبينة لمنطوقها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۳۸    | ومفهومها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ كُمَّا أَنْزَلْنَاعَكَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ۞ ﴿ وَالْآيَاتِ الَّتِي فَيْهَا بِيَانَ لَهَا،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۳۸    | على الاختلاف في معناها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 2 1  | بَم تتعلق الكاف في قوله: ﴿ كُمَّا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴿ كُمَّا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلمُقْتَسِمِينَ ﴿ كُمَّا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴾ |
|        | قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأُصِّدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ والآيات التي فيها زيادة بيان لذلك،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7      | ومعنى الصدع لغة وشواهده العربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | اختلاف العلماء في «ما» المصدرية هل يسبك منها مصدر مع الفعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 2 7  | المبنى للمجهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7 2 7  | قوله تعالى: ﴿ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُثْمَرِكِينَ ﴿ وَالْآيَاتِ الموضحة لذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | قوله تعالى: ﴿ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞﴾ والآيات الموضحة لذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُشْتَهْزِءِينَ ۞﴾ والآيات التي فيها زيادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7      | بيان لذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | قُوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۞﴾ والآيات التي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7. 8 8 | بمعناها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •      | بمعناها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 20   | وبيان معنى السبيح من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | ليست هذه الآية محل سجدة عند الجمهور، خلافًا لأبي حنيفة ويمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ابن رئاب                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حديث «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء» ٢٤٧                                                                            |
| الصلاة دواء لضيق الصدر والحزن، ودليل ذلك من الكتاب والسنة ٢٤٧                                                                           |
| قوله تعالى: ﴿ وَأَعْبُدُرَبُّكَ حَتَّى يَأْلِيكَ ٱلْمَقِيثُ ۞ والآيات الموضحة                                                           |
| لذلك                                                                                                                                    |
| حديث «ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين » الحديث ٢٤٩                                                                          |
| حديث «ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين » الحديث ٢٤٩ دلالة هذه الآية على أن الإنسان ما دام حيًا وله عقل مأمور بالعبادة ٢٥٠    |
| رد تفسير بعض الزنادقة لهذه الآية٠٠٠                                                                                                     |
| سورة النحل ٢٥٣                                                                                                                          |
| قوله تعالى: ﴿ أَنَّ أَمُّرُ ٱللَّهِ ﴾ والآيات الموضحة لذلك ٢٥٣                                                                          |
| قوله تعالَى: ﴿ فَلَا شَنَّتَعْجِلُوهُ ﴾ والآيات الموضحة لذلك ٢٥٣                                                                        |
| قوله تعالى: ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَتَهِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِۦ﴾ الآية، والآيات الموضحة                                               |
| لذلكلذك                                                                                                                                 |
| قوله تعالى: ﴿ أَنْ أَنذِرُوٓا أَنَّـهُ لَا إِلَاهَ إِلَّا أَنَا فَاَتَّقُونِ ۞ ﴿ وَالآيات الموضحة                                       |
| لذلكلذلك                                                                                                                                |
| قُولُهِ تَعَالَى: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١                                            |
| والايات الموضحة لذلك                                                                                                                    |
| قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِن نُطْفَةٍ ﴾ والآيات الموضحة لذلك،                                                                  |
| وبعض شواهدها العربية ٢٥٩                                                                                                                |
| قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۞ والآيات الموضحة لذلك ٢٦٠                                                                  |
| كلام علماء العربية في «إذا» الفجائية ٢٦١                                                                                                |
| شواهد «أبان» اللازمة ۲٦٢                                                                                                                |
| شواهد «ابان» اللازمة ٢٦٢ اللازمة والآيات الموضحة قوله تعالى: ﴿ وَٱلْأَنْعَلَمَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ ﴾ الآية والآيات الموضحة |
| لذلك                                                                                                                                    |
| لذلك لذلك لذلك لذلك لذلك لذلك ٢٦٣                                                                                                       |
| قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالُ﴾ الآية، والآيات التي فيها زيادة بيان                                                               |
| 1 (2                                                                                                                                    |
| كانت العرب تفتخر بالخيل والسلاح والإبل ولا تفتخر بالبقر والغنم،                                                                         |

| وشواهد ذلك ٢٦٤ وشواهد ذلك                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إعراب قوله: ﴿ وَزِينَةً ﴾                                                                                                                         |
| دلالة اقتران ﴿ وَيَغْلُقُ مَا لَا تَعْـ لَمُونَ ۞ بقوله ﴿ لِتَرْكَبُوهَا ﴾ على الامتنان                                                           |
| بالمركوبات الحادثة؛ كالطائرات والقاطرات، وتأييد ذلك بالحديث                                                                                       |
| الصحيح الصحيح                                                                                                                                     |
| في الحديث المذكور معجزة عظمى تدل على صحة نبوته ﷺ ٢٦٦                                                                                              |
| أختلاف أهل الأصول في دلالة الاقتران٢٦٦                                                                                                            |
| قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصَّدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَمَايَرٌ ﴾ الآيات الموضحة لذلك،                                                       |
| مع بيان قصد السبيل بشواهده العربية ٢٦٧                                                                                                            |
| قوله تعالى: ﴿ وَلَوْشَاءَ لَمُدَدِثُمُ أَجْمُعِينَ ۞ والآيات الموضحة لذلك ٢٦٨                                                                     |
| قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِيَّ أَنـٰزَلَ مِنَ ٱلسَّـمَآءِمَأَّهُ ۗ الآية، والآيات الموضحة                                                           |
| لذلك                                                                                                                                              |
| دلالة القرآن على وجوب النظر في هذه الآيات على كل إنسان ٢٧٠                                                                                        |
| إشارته جل وعلا في هذه الآيات من أول سورة النحل إلى البراهين                                                                                       |
| الثلاثة التي يكثر في القرآن العظيم الاستدلال بها على البعث،                                                                                       |
| وإيضاح ذلك                                                                                                                                        |
| هناك برهان رابع على البعث لم يذكر في هذه الآيات، وإيضاح هذا                                                                                       |
| البرهان                                                                                                                                           |
| معنى ﴿ شَجَرُّ فِيدِ شِيمُونَ ۞ وشواهده العربية ٢٧٢ قوله تعالى: ﴿ وَسَخَرَ لَكُمُ ٱلنَّيْلُ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ ﴾ الآية، والآيات |
| قوله تعالى: ﴿ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُّ ﴾ الآية، والآيات                                                     |
| الموضحة لذلك الموضحة لذلك                                                                                                                         |
| أوجه القراءة في الآية ٢٧٤                                                                                                                         |
| أظهر أوجه الإعراب في قوله: ﴿ مُسَخِّرَتُ ﴾ على قراءة النصب ٢٧٥                                                                                    |
| قوله تعالى: ﴿ وَمَاذَرَأً لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُخْلِفًا ٱلْوَنْكُو ﴾ والآيات الموضحة                                                              |
| لذلك                                                                                                                                              |
| دلالة الآيات المذكورة على أنه لا مؤثر في شيء إلا الله جل وعلا،                                                                                    |
| وبطلان تأثير الطبيعة بنفسها ٢٧٦                                                                                                                   |

| قوله تعالى: ﴿ وَهُو ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مِنْـهُ حِلْمَـةُ تَلْبَسُونَهَـا﴾ الآية، والآيات الموضحة لذلك في جميع                                |
| المعطوفات ٢٧٧ ٢٧٧                                                                                     |
| مسائل تتعلق بهذه الآية: الأولى: لا مفهوم مخالفة لقوله ﴿ لَحُـمُاطَرِتُـا﴾                             |
| فلا يمتنع القديد مما في البحر ٢٧٨ .                                                                   |
| كون النص مسوقًا للامتنان من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كما تقرر                                      |
| في الأصول                                                                                             |
| المسألة الثانية: أخذ علماء المالكية من هذه الآية: أن لحوم ما في                                       |
| البحر جنس واحد؛ لأنه عبر عن جميعها بعبارة واحدة في هذه الآية . ٢٧٩                                    |
| أخذ علماء المالكية: أن ذوات الأربع لحومها جنس واحد من آيات                                            |
| أخر؛ كقوله: ﴿ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلأَنْعَامِ ﴾ ٢٧٩                                            |
| أخذ علماء المالكية: أن لحوم الطير بجميع أنواعها جنس واحد من                                           |
| قوله تعالى: ﴿ وَلَمْتِرِ كَالْمَرِ ﴾ الآية٢٨٠                                                         |
| الجراد عندهم جنس واحد، وهم مختلفون في ربويته ۲۸۰                                                      |
| مذهب أبي حنيفة في اللحوم٠٠٠ مذهب أبي حنيفة في اللحوم                                                  |
| مذهب الشافعي وأحمد في اللحوم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                           |
| المسألة الثالثة: بيع الحيوان باللحم، ومذاهب العلماء وأدلتهم في ذلك ٢٨٢                                |
| اشتراط المالكية في منع بيع اللحوم بحيوان من جنسه _ كون اللحم غير                                      |
| مطبوخ مطبوخ                                                                                           |
| المسألة الرابعة: دلالة هذه الآية الكريمة على جواز لبس الرجل للثوب                                     |
| المكلل باللؤلؤ، وأقوال العلماء وأدلتهم في ذلك ٢٨٧                                                     |
| الترجيح بين الآية المذكورة في الدلالة، وبين حديث لعن المتشبهين                                        |
| من الرجال بالنساء                                                                                     |
| المسألة الخامسة: منع الشرب في آنية الذهب والفضة، وأدلة ذلك من                                         |
| السنة                                                                                                 |
| منع لبس الحرير والديباج للرجال، وأدلته من السنة ٢٩٠                                                   |
| منع لبس الذهب للرجال، وأدلته من السنة ٢٩٠                                                             |

| 441 | جواز لبس الحرير للنساء، وأدلته من السنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 797 | جواز لبس الذهب للنساء، وأدلته من السنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 794 | المسألة السادسة: أما لبس الرجال خواتم الفضة فهو جائز إلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | حرمة لبس الخلخال والسوار والقرط ونحو ذلك من الفضة على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 498 | الرجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | حكم جعل الرجل الفضة في ثوب، واستعمال الرجل شيئًا محلى بأحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 498 | النقدين، وأقوال الأئمة في المتفق عليه والمختلف فيه من ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | حجة من قال: لا يمنع لبس شيء من الفضة على الرجال ومناقشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 790 | ما استدل به على ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 799 | احتجاجنا لمنع لبس الرجال الفضة بالكتاب والسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲٠٤ | دلالة السنة الصحيحة على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | دلالة القرآن على أن الفلك يطلق على الواحد وعلى الجمع، وأنه إن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٠٥ | أطلق على الواحد ذكر، وإن أطلق على الجمع أنث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٠٦ | تفسير شكر العبد لربه، وشكر الرب لعبده، والآيات الموضحة لذلك .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | قوله تعالى : ﴿ وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِكَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَٰ رَا وَسُبُلَا لَعَلَكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳٠٦ | تَهْتَدُونَ ١ وَعَلَامَتُو وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ١ وَالآياتُ الموضحة لذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۰۸ | قوله تعالَى: ﴿ وَإِنَّ تَعُدُّواْ نِعْـمَةَ أُللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۚ ﴾ والآيات الموضحة لذلك .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٠٨ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوٓاْ أَسْكِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ﴾ والآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۰۸ | المه ضحة لذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳.۹ | أوجه الإعراب في قوله: ﴿ مَّاذَاۤ أَنزَلَ رَبُّكُمْرٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | قُولُه تعالَى : ﴿ لِيَحْمِلُوٓا أَوۡزَارَهُمۡ كَامِلَةُ يَوۡمُ ٱلۡقِينَـمَةِ ﴾ الآية والآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣.٩ | الموضحة لذلكالموضحة لذلك المراسلان المرا |
|     | وجه الجمع بين قوله: ﴿ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُ مَ بِغَيْرِعِلْرٍ ﴾، وقوله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | ﴿ وَلَيَحْمِلُكَ أَنْقَالُهُمْ وَأَنْقَالُا مَّعَ أَنْقَالِهِمْ ﴾ ، وبين قوله: ﴿ وَلَا تَزِزُ وَازِرَةٌ وِزْرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣١. | أُخْرَيْكُ ، ودلالة السنة الصحيحة على وجه الجمع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | دلالة السنة الصحيحة على أن حسنات جميع هذه الأمة في صحيفة نبينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ۳۱۱         | ي سين لنا كل سنة حسنة                                                                                                                          | عَيْلِيٌّ؛ لأنه هو الذ |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ۳۱۲         | يْرِعِلْمٍ﴾ والآيات الموضحة لذلك                                                                                                               |                        |
| ۳۱۲         | ء في معنى قوله تعالى: ﴿ لِيَحْمِلُوٓا أَوْزَارَهُمْ ﴾ الآية .                                                                                  | قول لبعض العلما        |
| ۳۱۲         | ْسَاتَّةَ مَا يَزِرُونَ ۞﴾ `                                                                                                                   |                        |
| ۲۱۳.        | مُكَرَّ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ والآيات الموضحة لذلك                                                                                        |                        |
|             | َ ٱللَّهُ بُنْيَكَنَّهُ مُ مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ﴾ والآيات المشابهة لمعنا                                                                          |                        |
| ۳۱٤         | رُيُّومُ ٱلْقِيَنَمَةِ يُخْزِيهِمْ ﴾ والآيات الموضحة لذلك                                                                                      |                        |
|             | قُولُ أَيْنَ شُرَكَآءً يَكَ ٱلَّذِينَ كُنتُمَّ تُشَكَّقُونَ فِيهِمَّ ﴾ الآية                                                                   | قوله تعالى : ﴿ وَيَ    |
| ۳۱٤         |                                                                                                                                                | والآيات الموضح         |
| ۳۱٥         | قوله: ﴿ تُشَكَّقُونَ فِيهِمَّ ﴾                                                                                                                | أوجه القراءة في أ      |
| ۳۱٥         | لْقُوْاْ اَلسَّالَةِ ﴾ والآيات الموضحة لذلك                                                                                                    |                        |
| ۳۱٦         | لة على أن الإسلام عند معاينة الموت لا ينفع                                                                                                     | بعض الآيات الدا        |
| ن           | كُنَّانَعْمَلُ مِن سُوَّعٌ﴾ والآيات التي بمعناها، والآيات                                                                                      |                        |
| ۳۱٦         | الله لهم في ذلك                                                                                                                                | الدالة على تكذير       |
| ۳۱۷         | معنى لفظة ﴿ بَلَيَّ﴾ في اللغة العربية والقرآن                                                                                                  | تحقيق المقام في        |
| ِنَ ٱللَّهَ | قوله: ﴿ مَاكُنَّا نَعْـمَلُّ مِن سُوَّعٌ ﴾، وقوله: ﴿ وَلَا يَكْنُمُونَا                                                                        | وجه الجمع بين          |
| ۳۱۸         |                                                                                                                                                | حَدِيثًا ﴿ ﴾           |
| ۳۱۸         | دُخُلُوٓاْأَبُوَٰبَجَهَنَّمَ﴾ والآية المبينة لعدد أبوابها ····                                                                                 | قوله تعالى: ﴿ فَأَ     |
|             | دُخُلُوٓاَأَبُوۡبَ جَهَنَّمَ﴾ والآية المبينة لعدد أبوابها<br>﴾ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْاُ مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمٌّ ﴾ الآية، والآية المبينة | قوله تعالى: ﴿ ﴿        |
| 719         |                                                                                                                                                | لمفهومها               |
| 719 L       | يُّرِيكَ أَحْسَنُواْ فِيهَا ذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةٌ﴾ والآيات التي بمعناه                                                                       | قوله تعالى: ﴿ لِّلَّا  |
| ۳۱۹         | لَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ ﴾ والآيات الموضحة لها                                                                                                | قوله تعالى: ﴿ وَ       |
| ۳۲۰         | سيغتا تفضيل                                                                                                                                    | لفظة خير وشر ص         |
| ۳۲۰         | ر الآخرة ودليل ذلك من القرآن                                                                                                                   | إيضاح معنى الدا        |
| ۳۲۱         | الشيء إلى نفسه بلفظين مختلفين                                                                                                                  |                        |
| ۳۲۱ . ،     | لَيْعُمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ وَبِعْضِ الآياتِ المُوضِحَةُ لَذَلَكُ                                                                           | قوله تعالى: ﴿وَأَ      |
| ۳۲۲         | جَنَّتُ عَدِّنِ يَدُّخُلُونَهَا﴾ والآيات الموضحة لذلك                                                                                          |                        |

| قوله تعالى: ﴿ تَجَرِّي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنَّهِا ۖ وَالآية المبينة لأنواع تلك الأنهار . ٣٢٢                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قوله تعالى: ﴿ لَهُمْ فِيهَامَا يَشَآءُ وَنَ ﴾ والآيات التي بمعناها ٣٢٢                                                                                                                              |
| قوله تعالى: ﴿ كَنَالِكَ يَجِّزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ يَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه                                                                                                |
| لذلك                                                                                                                                                                                                |
| قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ لَنُوَقَّلُهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ طَيِّبِينُّ ﴾ الآية، والآيات الموضحة                                                                                                        |
| لمنطوقها ومفهومها ۲۲۳                                                                                                                                                                               |
| وجه الجمع بين قوله: ﴿ نَنَوَفَّنَهُمُ ٱلْمُلَتِمِكَةُ ﴾، وقوله: ﴿ ﴿ قُلْ يَنَوَفَّنَكُم مَّلَكُ                                                                                                     |
| ٱلْمَوْتِ﴾ الآية، وقوله: ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ﴾ الآية٣٢٤                                                                                                                                  |
| قولِه تعالَى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتَةِ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ                                                                                             |
| ٱلطُّلغُوتَ﴾ والآيات الموضحة لذلك عمومًا وخصوصًا ٣٢٥                                                                                                                                                |
| ما عبد من دون الله فهو طاغوت                                                                                                                                                                        |
| لا تنفع عبادة الله إلا بشرط اجتناب عبادة ما سواه، ودليل ذلك من                                                                                                                                      |
| القرآن القرآن                                                                                                                                                                                       |
| قولُهِ تعالى: ﴿ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ ﴾                                                                                                       |
| مالارات المرخمة أأأاك                                                                                                                                                                               |
| وَالْمُ يَاكُ الْمُوصِّعَةُ لَذَكُ عَلَىٰ هُدَانِهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ ﴾ الآية،                                                                                              |
| والآيات الموضحة لذلك                                                                                                                                                                                |
| أوجه القراءة في قوله: ﴿ لَا يَهْدِي مَن يُضِيلً ﴾ ٣٢٧                                                                                                                                               |
| والآيات الموضَّحة لذَّلك ١٠٠٠ أَوْجه القَراءة في قوله: ﴿ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ ﴾ ٢٢٧ ٢٢٧ قوله تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِ مِنْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوثُ ﴾ الآية ، |
| ه الا باد"، المم ص ح 4 المالة،                                                                                                                                                                      |
| متعلق اللام في قوله: ﴿ لِيُنَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ ﴾ ٣٢٩ قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ ﴾ الآية،                 |
| قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَهَىءِ إِذَآ أَرَدْنَكُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞﴾ الآية،                                                                                               |
| والايات الموضحة لذلك                                                                                                                                                                                |
| أوجه القراءة في قوله: ﴿ فَيَكُونُ﴾ ومعنى اللام في قوله: ﴿ لِشَمَى ۗ ﴾ ٣٣٠.                                                                                                                          |
| قوله تعالى: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا﴾ الآية، والآيات الموضَّحة                                                                                                             |
| لذلك                                                                                                                                                                                                |
| أوجه القراءة في قوله: ﴿ نُوُّحِىٓ إِلَيْهِمُّ﴾ هنا وفي سورة يوسف وسورة                                                                                                                              |

| 441     | الأنبياء في الحرفينالانبياء في الحرفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 441     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 441     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | دلالة الآية الكريمة في قوله: ﴿ فَسَّغَلُواْ أَهْـلَ ٱلذِّكْرِ ﴾ الآية ـ على أن غير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٣٢     | العالم بحب عليه سؤال أهل العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٣٢     | A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         | . ﴾ . قُوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلدِّكِّ لَيْتُبَيِّنُ لِلنَّاسِ ﴾ الآية، والآيات التي فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 444     | نوه ماني، روبرت ويت او در اين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | زيادة إيضاح لذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٣٤     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٣٣     | 2.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | روبه بر عرب عي عود . رمن عرب عليه على العرب المعلقة الله على العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب ا<br>قاعدة: في كل ما في القرآن من همزة استفهام بعدها واو العطف أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 440     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | قوله تعالى: ﴿ هُوَقَالَ اللَّهُ لَا نَنَّخِذُوا إِلَّاهَ بِنِ ٱثَّنَايَنَّ ﴾ الآية، والآيات الموضحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٣٦     | نون نه نه نه ۱ مر چهرون <i>است نه غیرور پر چه</i> یو سینو ۱ مرد یا ۱ ورد یا ۱ میرود د ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٣٦     | ——————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | نكتة تقديم المعمول في قوله: ﴿ فَإِيِّنَى فَأَرْهَبُونِ ۞ ۚ فِي المعاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳٣٦     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٣٦     | والأصول الموضحة للحصر المشار إليه في الآية بتقديم المعمول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <br>٣٣٧ | الايات الموضعة للخطر المسار إليه في الايا بلطه المعملون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | قوله تعالى: ﴿ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ نَنْقُونَ ﴿ اللَّهِ عَالَى الْمُوطَى الْمُوادِ مِن الآية بما قوله تعالى: ﴿ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ لَنَقُونَ ۞ ﴾ الآية، وبيان المراد من الآية بما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | قوله تعالى. ﴿ العَيْرِ اللهِ تَطُونُ ﴿ إِنْ يَهِ مُ الْرَيْدُ ، وَبِينَا الْمُرَادُ مِنْ الْرَيْدُ بِلَكَ بِعَ<br>بعدها والآيات الموضحة أيضًا لما بعدها. وبعض الأحاديث الدالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٣٩     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . , ,   | على ذلك ﴿ ثُمَرَ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَمِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ ثَا كُنُ مُ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَمِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ ثَا كُنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الل |
| ٣٤.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | والآيات الموضحة لذلك الموضحة لذلك قوله تعالى: ﴿فَتَمَتَّعُواً فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ والآيات الموضحة لذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| , . 1   | فوله تعالى: ﴿ فَتَمَتُّعُوا فُسُوفَ تَعَلَّمُونَ ﴿ فِي الْأَيْبُ وَالَّا يَابُ الْمُوضِّحَةُ لَدُنِكُ مُن الْم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | قوله تعالى: ﴿ وَتَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا ﴾ الآية والآيات الموضحة لذلك،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| وأقوال العلماء في واو الفاعل في قوله: ﴿ يَعْلَمُونَ ﴾ وما يشهد له منها                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قرآن قرآن قرآن                                                                                                  |
| قولهِ تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَنَنَةٌ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ﴾ إلى قوله ﴿ سَآءَمَا      |
| يَحَكُمُونَ ۞﴾، والآيات الموضحة لذلك من جهتين٣٤٣                                                                |
| أوجه الإعراب في ﴿ مَّا﴾ من قوله ﴿ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴾ مع مناقشة نحوية                                    |
| في ذلك                                                                                                          |
| معنى البشارة                                                                                                    |
| شواهد من شعر العرب في بغضهم للبنات٣٤٦                                                                           |
| المعاني التي تأتّي لها لفظة «جعل» في اللغة العربية وفي القرآن ٣٤٧                                               |
| معنه قه له سيحانه معنه قه له سيحانه                                                                             |
| قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةٍ ﴾ إلى قوله ﴿ وَلا |
| يَسْتَقْدِمُونَ ۞ والآيات الموضحة لذلك، وبعض أدلة ذلك من                                                        |
| الحديث الحديث                                                                                                   |
| مبحث في رجوع الضمير إلى غير مذكور دل المقام عليه، وشواهد ذلك                                                    |
| من العربية من العربية                                                                                           |
| مبحث في إيلاء لو المستقبل وبعض شواهد ذلك، وتفسير ﴿يُوَاخِذُ﴾                                                    |
| بمعنى الفعل المجرد                                                                                              |
| بمعنى الفعل المجرد                                                                                              |
|                                                                                                                 |
| قوله تعالى: ﴿ وَتَصِفُ ٱلۡسِنَتُهُمُ ٱلۡكَذِبَ أَنِ لَهُمُ ٱلۡمُسُنَىٰ ﴾ والآيات الموضحة                        |
| لدلك على كلا القولين                                                                                            |
| قوله تعالى: ﴿ لَاجَكُرُمُ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرُطُونَ﴾ وأوجه القراءة في الآية،               |
| والآيات المبينة على أوجه القراءة ٣٥٤                                                                            |
| أقوال العلماء في ﴿ لَاجِرُمُ ﴾                                                                                  |
| أقوال العلماء في ﴿ لَا جَكَرُمُ﴾                                                                                |
| الموضحة لذلك ١٠٠٠ ١٠٠٠ ٣٥٦                                                                                      |
| دلالة الآيات القرآنية على صحة تذكير الأنعام وتأنيثها ٣٥٧                                                        |

| جواز تذكير أسماء الأجناس وتأنيثها، وأمثلة لذلك من القرآن وبعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الشواهد العربية الشواهد العربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مسائل تتعلق بهذه الآية: الأولى: استنبط القاضي إسماعيل من تذكير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الضمير في قوله: ﴿ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ ٤٠٠ أَن لبن الفحل يُحرم ٣٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مبحث في الكلام على التحريم بلبن الفحل؟ ٣٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المسألة الَّثانية: استنبط النقاش وغيره من هذه الآية طهارة المني مع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مناقشة في ذلك مناقشة في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أقوال العلماء في مني الإنسان هل هو طاهر، أو لا، وأدلتهم في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ومناقشتها وترجيح ما يظهر رجحانه بالدليل ٣٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المسألة الثالثة: قال القرطبي: في هذه الآية دليل على جواز الانتفاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بالألبان بالشرب وغيره بالألبان بالشرب وغيره ٢٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مبحث في حكم لبن البهيمة الميتة، والمرأة الميتة والتحريم به ٣٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قُوله تعالى: ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ الآية،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| والآيات الدالة على نسخُ هَذًا الحكم المنصوص في هذه الآية تدريجًا،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وأقوال العلماء في معنى السكر السكر والقوال العلماء في معنى السكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مبحث في أن صيغة الاستفهام ترد بمعنى الأمر ٣٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أقوال العلماء في متعلق الجار والمجرور الذي هو: ﴿ وَمِن ثُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وأقوالهم في لفظَّة ﴿ وَمِن ﴾ الأولى والثانية، وأقوالهم في مرجع الضَّمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| في قُوله : ﴿ نَتَّخِذُونَ مِنْهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| التحقيق أن إباحة الخمر في آية النحل هذه إباحة شرعية فرفعها نسخ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| خلافًا لمن زعم أنها إباحة عقلية، وأن رفعها ليس بنسخ ٣٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فإن قيل: آية النحل هذه واردة بصيغة الخبر والخبر لا يدخله النسخ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| والجواب عن ذلك الله المحالين المح |
| تحقيق المقام في حكم النبيذ بنصوص السنة ٣٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| قياس النبيذ المسكر كثيره على الخمر لا يصح لدخوله في النص ٢٧٦٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قُولُه تعالى: ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلغَّلِ ﴾ والآيات المشابهة لمعناها ٣٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قُولُه تعالى: ﴿ وَمِنكُمْ مِّن يُرَّدُّ إِلَىٰٓ أَرَّذِكِ ٱلْعُمُرِ ﴾ والآيات التي بمعناها، وبعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| الأحاديث على ذلك                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الا حاديث على دلك الا حاديث على دلك قوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَ كُرْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ ﴾ والآيات الموضحة                                       |
| لذلك                                                                                                                                                               |
| قولان آخران في معنى الآية الكريمة ٣٨٠ قولان آخران في معنى الآية الكريمة                                                                                            |
| قولان آخران في معنى الآية الكريمة                                                                                                                                  |
| بالباء بالباء بالباء                                                                                                                                               |
| وَلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ                                                 |
| وَحَفَدَةً ﴾ الآية، والآيات الموضحة لذلك ٢٨١                                                                                                                       |
| أقوال العلماء في المراد بالحفدة، وما يدل عليه القرآن منها ٣٨١                                                                                                      |
| في هذه الآية الكريمة رد على العرب التي كانت تعتقد أنها كانت تتناكح                                                                                                 |
| مع الجن، ودعوى أن عمرو بن يربوع تزوج سعلاة من الجن، وهجاء                                                                                                          |
| بعض العرب لبعض أولاده بأنهم أولاد سعلاة من الجن ٣٨٣                                                                                                                |
| الكلام على حديث «أحد أبوي بلقيس كان جنيًا»، مع ذكر قصص مروية                                                                                                       |
| في ذلك، وبيان أنها لم يصح منها شيء ٣٨٤                                                                                                                             |
| أقوال أهل العلم في حكم مناكحة الإنس الجن، وما يظهر رجحانه منها                                                                                                     |
| بالدليل. وقد تضمن البحث في ذلك مسألة الجموع المنكرة عند أهل                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                    |
| الاصول وما يعم منها وما لا يعم ٢٨٦ ١٩٥٠ ٣٨٦ قوله تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْ إِلَى لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْتًا |
| وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﷺ والآيات الموضحة لمفهومها ٣٨٨                                                                                                                |
| أوجه الإعراب في قوله: ﴿ شَيْنًا ﴾ في هذه الآية الكريمة ٣٨٩                                                                                                         |
| قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَضَّرِيُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ آلآيات الموضحة لذلك ٣٩٠                                                                                    |
| قوله تعالى: ﴿ وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَّمْجِ ٱلْبَصَرِ ﴾ والآيات المبينة لذلك . ٣٩٠                                                                      |
| اختيار أبي حيان أن ﴿ أَوَّ ﴾ من قوله: ﴿ أَوْهُوَ أَقَرِبُ ﴾ للإبهام ٣٩١                                                                                            |
| قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَٱلْأَفِيدَةُ لَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ ١٠٠٠                                                                 |
| والآيات التي فيها زيادة بيان لذلك                                                                                                                                  |
| نكتة إفراد السمع في جميع القرآن ٢٩١٠ السمع                                                                                                                         |
| قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْهِ مُسَخَّرَتِ فِي جَوْ ٱلسَّكَمَآءِ﴾ الآية، والآية                                                                      |

| التي بمعناها التي بمعناها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| استظهارنا من استقراء اللغة العربية أن الفعل _بفتح فسكون_ جمع تكسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لفاعل وصفًا، وشواهد ذلك من كلام العرب والقرآن العظيم وإن أغفله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| علماء العربية فَوَجَعَلَ لَكُمُّ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱللَّحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمُّ ﴿ وَلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُّ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ اللَّحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمُّ ﴿ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمُ ۗ ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُّ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل |
| ﻪ ﺍﻻ ﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻪ ﺻﺒﺤﻪ ﻟﺪﻟﻚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وَوَلَهُ تَعَالَى: ﴿ يَعْرِفُونَ نِغْمَتَ ٱللَّهِ ثُكَّ يُنكِرُونَهَا ﴾ الآية، والآيات المبينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| قول مجاهد في سبب نزول هذه الآية الكريمة ٣٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قول السدي في تفسير هذه الآية الكريمة، وما يشهد له من القرآن ٣٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قول آخر في معنى الآية، وما يشهد له من القرآن ٣٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أقوال العلماء في معنى قوله: ﴿ وَأَكَثُرُهُمُ ٱلْكُنْفِرُونَ ﴿ وَأَكُنْفِرُونَ اللَّهِ ١٩٥٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَا يُؤَذَّنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ والآية المبينة متعلق الإذن . ٣٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وجه الجمع بين الآيات الدالة على أن الكفار لا يؤذن لهم في الاعتذار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| يوم القيامة، وبين الآيات الدالة على اعتذارهم والاستشهاد لذلك بآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| من القرآن المناسبة عند القرآن المناسبة عند القرآن المناسبة المنا      |
| حكم الترتيب بثم في قوله: ﴿ ثُمَّ لَا يُؤْذَتُ لِلَّذِينَ ﴾ الآية ٣٩٦. ولا يَوْدَتُ لِلَّذِينَ ﴾ الآية يشتع بعض قوله تعالى: ﴿ وَلا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ ﴿ وَالآيات الموضحة لذلك مع بعض الشواهد العربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| قوله تعالى: ﴿ وَلَا هُمَّ يُسْتَعْنَبُونَ ﴿ وَهِا لَا يَاتِ الْمُوضِحَةُ لَذَلَكُ مَعَ بَعْض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الشواهد العربية الشواهد العربية عربي الشواهد العربية عربي المتعلق المتعل |
| السواحد العربية<br>قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمٌ ﴾ الآية، والآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الموضحة لذَّلك قام وضحة لذَّلك قام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| قوله تعالى: ﴿ وَإِذَارَءَا ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ شُرَكَاءَهُمْ ﴾ الآية، والآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الموضحة لذلك الموضوحة للموضوحة لذلك الموضوحة للموضوحة      |
| الجواب عن تكذيب آلهتهم لهم، وإنكارهم أنهم عبدوهم مع أن الواقع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| خلاف ذلك هَنَوُلامِ شُرُكَ اَوْنَا ﴾ ٤٠٠ مراد الكفار بقولهم: ﴿ هَنَوُلامِ شُرُكَ اَوْنَا ﴾ ٤٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مراد الكفار بقولهم: ﴿ هَلُوْلاً عِسْرِكَ أَوْنَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| دلالة القرآن على أن العابدين والمعبودين من المشركين آلهتهم في النار،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| وإخراجٍ مثل الملائكة وعيسى وعزيز عن ذلك بقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَى ﴾ الآية                                                                                                                                                        |
| قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَلْفَوْا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ إِذِ ٱلسَّامُ ۗ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١                                                                      |
| والآيات الموضحة لذلك الموضحة لذلك المراسم                                                                                                                                               |
| قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ﴾                                                                                |
| الآية، والآيات الدالة على أن ﴿ وَصَكُّواْ﴾ متعدية ومُفعولها محذوف                                                                                                                       |
| وقد تضمن البحث بيان «صد» المتعدية واللازمة ومضارع كلتيهما                                                                                                                               |
| و مصدر هما                                                                                                                                                                              |
| قُوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا﴾ الآية والآيات الموضحة                                                                                                      |
| ىدىك                                                                                                                                                                                    |
| قوله تعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُ ٱلْكِتَنَبَ تِبْيَىٰنَا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ والآية التي بمعناها                                                                                         |
| على أحد التفسيرين                                                                                                                                                                       |
| السنة كلها تدخل في آية واحدة من كتاب الله ٤٠٤                                                                                                                                           |
| مبحث طويل منقول من الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي، يتضمن                                                                                                                            |
| أن في القرآن كل شيء يحتاج إليه الخلق ٤٠٤                                                                                                                                                |
| أوجه الإعراب في قوله: ﴿ بَبُكِنَا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾                                                                                                                                       |
| أظهر القولين أن التبيان مصدر ولم يسمع كسر تاء التفعال مصدرًا إلا في                                                                                                                     |
| التبيان والتلقاء                                                                                                                                                                        |
| قوله تعالى: ﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَيُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ والآيات المبينة لمفهومها ٤١٥<br>قوله تعالى: ﴿ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِوَٱلْإِحْسَانِ _ إلى قوله _ لَعَلَّكُمْ |
| قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ ﴾ إِنَّ اللَّهَ يَامَرُ بِالْعَذَٰلِ وَٱلْإِحْسَانِ _ إِلَى قُولُه _ لَعَلَّكُمْ                                                                                    |
| تَذَكَّرُونَ ﴾ والآيات الموضحة لذلك                                                                                                                                                     |
| معنى الوعظ، وبيان وجه إطلاق الوعظ في القرآن على الأوامر                                                                                                                                 |
| والنواهي                                                                                                                                                                                |
| معنى الفحشاء والمنكر وبعض الشواهد العربية                                                                                                                                               |
| ضرر البغي يرجع على صاحبه، ودلالة القرآن على ذلك                                                                                                                                         |
| قوله تعالى: ﴿ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنْهَدَتُمْ ﴾ والآيات الموضحة لذلك . ٤٢٠                                                                                               |
| قوله تعالى: ﴿ مَاعِندُكُرْ يَنفُذُّومَاعِندُ أَللَّهُ بَاقُ﴾ والآيات الموضحة لذلك ٢١٠.                                                                                                  |
| قُوله تعالى: ﴿ وَلَنَجْزِيَتَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓاْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَاثُواْ يَعْمَلُونَ ۞﴾                                                                                     |

| والآية التي فيها زيادة بيان لذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| استنباط بعض العلماء من هذه الآية أن المباح حسن، وقول بعض أهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الأصول بذلك وبعض الآيات الدالة عليه ِ ٤٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قوله تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ والآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الموضحة لمفهومها، وقد تضمن البحُّث بيان العمل الصالح ٤٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أقوال العلماء في الحياة الطيبة وما يرجحه الدليل منها، وقد تضمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| البحث أحاديث تدل على ذلك ومبحثًا أصوليًا ٤٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ۞ ۗ والآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الدالة على حذف الإرادة: أي إذا أردت قراءة القرآن ٤٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ظاهر الآية وجوب الاستعاذة عند القراءة، وكثير من أهل العلم على أنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مىدوبه<br>قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمُ لَيْسَ لَهُرُسُلُطَنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ الآية، والآيات الموضحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| لذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| معنى السلطان في الآية الآية المناطات في الآية الآ      |
| تفسيُّر قوله تعالىُّ: ﴿ وَٱلَّذِينَهُم بِهِۦمُشْرِكُونَ ۞ والآيات المبينة له،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وبيان مرجع الضمير في قوله: ﴿ بِهِــ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| المراد بسلطان الشيطان على الذين يتولونه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وجه الجمع بين قوله: ﴿ إِنَّمَاسُلُطُنُّهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَكُم ﴾ الآية ونحوها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| منِ الآيات وبين قوله: ﴿ وَمَاكَانَ لَلْمُ عَلَيْهِم مِّن سُلَطَانٍ ﴾ ونحوها من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الآيات الآيات المستحدد ا |
| قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَـةً ﴾ والآيات الموضحة لذلك ٤٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| إيضاح أن النسخ لا يلزمه البداء وهو الرأي المتجدد ٤٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الآيات التي تشير إلى علمه تعالى بزوال المصلحة من المنسوخ وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| النسخ وتمحضها في الناسخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة ٤٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الأولى: لا خلاف بين المسلمين في جواز النسخ عقلًا وشرعًا، ووقوعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5m7 × 5m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| معنى قول أبي مسلم الأصفهاني أن النسخ تخصيص في الزمن لا رفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الحكم الأول، بل بيان لانقضاء زمنه ٤٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مخالفة اليهود وبعض المشركين في النسخ زاعمين أنه يلزم البداء ٤٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المسألة الثانية: لا يصح نسخ حكم شرعي إلا بنص من كتاب أو سنة ٤٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المسألة الثالثة: في تحقيق أن النسخ بلا بدل ممنوع شرعًا بقوله تعالى:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ﴿ نَأْتِ بِحَنْدِمِنَهُمَا أَوْمِثْلِهَا ۗ ﴾ وإن خالف فيه أكثر أهل الأصول لأنه لا كلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| لأحد مع كُلام الله جُل وعلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المسألة الرابعة: يجوز نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف، وبيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أمثلة لذلك قبرو مسلم على المثلة لذلك المثلة الذلك المثلة الذلك المثلة الذلك المثلة المثلة الذلك المثلة المث |
| الجواب عن إشكالين قويين في قوله: ﴿ نَأْتِ بِخَيْرِمِنْهَا ٓ أَوْمِثْلِهَا ۗ ١٠٠٠ ٤٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المسألة الخامسة: النسخ على ثلاثة أقسام: نسخ التلاوة والحكم معًا،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أو التلاوة فقط، أو الحكم فقط، وذكر أمثلة لذلك ٤٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المسألة السادسة: لا خلاف في نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بمتواتر السنة، واختلفوا في نسخ القرآن بالسنة كعكسه. ونسخ المتواتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بالآحاد واعتموا في نشخ اعران بالشعة عندسة. ونشخ اعتموا و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| استظهارنا أن الحق هو نسخ كل واحد من الكتاب والسنة بالآخر وذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بعض الأمثلة لذلك ٢٣٨ ٢٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| استظهارنا أيضًا أن الحق جواز نسخ المتواتر بالآحاد إذا ثبت تأخرها عنه،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| استطهاره أيضًا أن الحق جوار تسلح المتواثر بالأحاد إذا ببت ناخرها عله، وذكر بعض الأمثلة لذلك ١٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المسألة السابعة: التحقيق جواز النسخ قبل التمكن من الفعل، وبيان الحكمة فيه وذكر بعض الأمثلة له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المسألة الثامنة: التحقيق أن الزيادة على النص منها ما هو نسخ ومنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ما ليس بنسخ خلافًا للإمام أبي حنيفة رحمه الله في أن الزيادة نسخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مطلقًا، وذكر بعض الأمثلة لما هو نسخ منها ولما ليس بنسخ منها ٤٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قوله تعالى: ﴿ قُلْ نَزَّلُمُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَّيِّكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ الآية، والآيات<br>المه ضحة لذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الموضحة لذلكفرانه الموضحة لذلكفرانه الموضحة لذلكفرانه المعالم الموضحة لذلك والآيات والآيات المولم الموسطة               |
| فوله تعالى: ﴿ وَلِقَادَتِعَالُمُ الْهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعْلِمُهُ إِنْسَارِ﴾ والآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| الموضحة لذلك الموضحة لذلك الموضحة لذلك الموضحة لذلك الموضحة لذلك الموضحة لذلك المراد ال       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أقوال العلماء في تعيين البشر المذكور في الآية ٤٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تبيين الله تعالى لكذبهم وتعنتهم بقوله: ﴿ لِسَائُ ٱلَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْـهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أَعْجَكِيٌّ ﴾ الآية، وآيات أخر بيرين الخرابية على الآية المرية ال |
| تفسير قوله: ﴿ يُلْجِدُونَ ﴾ وأوجه القراءة فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| إطلاق اللسان على القرآن في الآية الكريمة، وشواهد ذلك من العربية،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وجواز تذكير اللسان بمعنى الكلام وتأنيثه ٤٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| قُوله تَعالى: ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً إلى قوله _ وَهُمَّ ظَلِمُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وقول بعض أهل العلم أنها مكة، والآيات التي ترشد لذلك، وتفسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الجواب عن إيقاع الإذاقة على اللباس في قوله: ﴿ فَأَذَ فَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أأثره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| كلام البلاغيين في الآية وما يظهر لنا أنه الصواب ٤٥١.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| كلام البلاغيين في الآية وما يظهر لنا أنه الصواب ٤٥١ قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ٱلسِّنَاكُمُ ٱلْكَذِبَ ﴿ وَالآيات الموضحة الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لذلك دور توور توسي المالي المال       |
| تورع السلف الصالح عن قولهم: هذا حلال وهذا حرام، خوفًا من هذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الآية وأمثالها في القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مبحث في إتيان اللام لغير علة غائية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تُنْبُعُتُ فِي إِنِينَ الْأَرْمِ تُعْيَرُ عُلِمُ قَالِيهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ﴾ والآيات الموضحة قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| قوله تعالى . ﴿ إِن الدِين يُقارُون عَني اللهِ الحَدِبِ لَهُ يَلْمُؤُونَ ﴾ و11 يات الموطنعة المدلك، وإعراب قوله: ﴿ مَتَنعُ قَلِيلٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لذلك، وإعراب قولُه: ﴿ مَتَنَعُ قَلِيلٌ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| قوله تعالى. ﴿ وَلَقَى الدِينِ هَا دُوا حَرِمُنا مَا فَصَصِيا عَلَيْكَ مِن قَبَلَ ﴾ الآية ، والآية<br>المبينة لذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المبينة لذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| قوله تعالى. ﴿ إِنَّ إِلَيْهِيمِ قَانَ الْمُهُ قَالِمًا لِللَّهِ ۚ وَالْآيَاتُ الذِي بِمُعَنَاهَا ١ ١٠٠٠<br>تا استال منظ مُنْ النَّهُ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّامِينِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| قوله تعالى: ﴿ وَءَاتَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً ﴾ والآيات التي فيها بيان لذلك ٩٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَآ وَمَا كَانَ مِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ والآيات الموضحة لذلك ٤٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| معنى الحنيف وبعض شواهده العربية، ومسوغ إتيان الحال من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| المضاف إليه المضاف إلى المصاف إلى المضاف إل |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قوله تعالى: ﴿ وَجَدِيْلُهُمْ بِأَلِّقِ هِيَ أَخْسَنُ ﴾ والآيات الموضحة لذلك ٤٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهَـتَدِينَ ﴿ إِنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| والآيات الموضحة لذلك أداب الموضحة الذلك المراهب  |
| صيغة تفضيل في الآية لمطلق الوصف، وبعض الشواهد العربية على ذلك ٢٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِمَاعُوقِبْتُم بِهِۦۖ ﴾ والآيات الموضحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة الكريمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الأولى: يؤخذ من هذه الآية الكريمة حكم مسألة الظفر، وأقوال العلماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| في ذلك، وما يظهر رجحانه بالدليل ٤٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المسألة الثانية: أخذ بعض العلماء من هذه الآية المماثلة في القصاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بأن يقتل القاتل بمثل ما قتل به إن كان جائزًا شرعًا؛ لا إن قتل بنحو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لواط أو زنى تا المام الم |
| المسألة الثالثة: مبحث في المشاكلة وبعض شواهدها ٤٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| قوله تعالى: ﴿ وَأُصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ وبعض الآيات المشيرة لذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| \$75 indi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ﴾ الآية، والآيات التي بمعناها، وقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تضمن البحث المعية الخاصة والعامة، وبيان كل منهما ٤٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سورة بني إسرائيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قوله تعالى: ﴿ شُبْحَنَ ٱلَّذِي ٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ـ لَيْلًا مِّن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ الآية ، ٤٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| والآيات المبينة لذلك، وقد تضمن البحث الأدلة القرآنية على أن الإسراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| والمعراج بالجسد والروح معًا يقظة لا منامًا ٤٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مبحث في أن لفظ الرؤيا يطلق على رؤية العين، وبعض شواهده العربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| خلافًا لمن أنكر ذلك ١٤٦٨ في المن أنكر ذلك المن أنكر أنكر أنكر أنكر أنكر أنكر أنكر أنك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الكلام على حديث أنس من طريق شريك المقتضي أن الإسراء وقع منامًا،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| والجواب عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مبحث منقول من تفسير ابن كثير يتضمن قصة الإسراء مختصرة ٤٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مبحث قصير منقول من تفسير القرطبي في ذلك ٤٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| فائدة حسنة جليلة منقولة من تفسير ابن كثير ٤٧١                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| فائدة أخرى منقولة منه أيضًا ٤٧٣ فائدة                                          |
| إعراب ﴿ سُبْحَنَ ﴾ وملازمة لفظها للإضافة، وبعض الشواهد العربية ٤٧٣             |
| دلالة التعبير بلفظ العبد في هذا المقام على أن العبودية هي أشرف                 |
| صفات المخلوقين، وبعض الشواهد لذلك                                              |
| مبحث في تنكير قُوله: ﴿ لَيُلَا﴾                                                |
| مبحث في أن أسرى وسرى لغتان، وبعض الشواهد العربية لذلك ٧٥٥                      |
| الباء في قُوله: ﴿ بِعَبْدِهِ ﴾ للتعدية ٤٧٥                                     |
| تحقيق المقام بأدلة الوحي في مسألة اختلف أهل العلم فيها، وهي رؤية               |
| النبي ﷺ ربه بعين رأسه ليلة الإسراء ٤٧٥                                         |
| تحقيق المقام في رؤية الله تعالى بالأبصار شرعًا وعقلًا في الدنيا                |
| والآخرة                                                                        |
| قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِي بَنَرَّكُنَا حَوِّلُهُ ﴾ والآيات التي بمعناها ٤٧٨        |
| قوله تعالى: ﴿ لِنُرِينُمُ مِنْ ءَايَنْيِنَا ﴾ والآيات المبينة لذلك ٤٧٨         |
| قوله تعالى: ﴿ وَءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِنْبَ ﴾ والآيات الموضحة لذلك ٤٧٩          |
| قوله تعالى: ﴿ أَلَّا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ۞﴾ والآيات الموضحة لذلك، |
| وأوجه القراءة في الآية، والكلام على معنى «أن» في هذه الآية                     |
| الكيمة ١٧٩                                                                     |
| قوله تعالى: ﴿ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٌ ﴾ والآيات الموضحة لذلك       |
| وما يشهد لها من قرآن قرآن ٤٨١                                                  |
| إعراب ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا﴾ ٤٨٢                                         |
| قوله تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَتِهِيلَ﴾ الآية. وبعض الآيات التي |
| بمعناها                                                                        |
| بمعناها                                                                        |
| الموضحة لذلك الموضحة لذلك المراهب                                              |
| اللام في قوله: ﴿ فَلَهَأَ ﴾ بمعنى على، ودليل ذلك من القرآن وبعض                |
| الشواهد العربية                                                                |

| قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ لِيَسْتُثُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ والآية الدالة على           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| العامل المحذوف، وبعض الشواهد العربية ٤٨٤                                                             |
| أوجه القراءة في قوله: ﴿ لِيَسْتَنْعُوا وَجُوهَكُمْ ﴾ ٤٨٤                                             |
| قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ عُدَّنَّا ﴾ والآيات الموضحة لذلك ٤٨٥                                           |
| قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَاجَهُنَّمَ لِلْكَلْفِرِينَ حَصِيرًا ۞ ۞ والآيات الموضحة لذلك                 |
| على كلا التفسيرين كلا التفسيرين                                                                      |
| قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ ۖ ٱقَوْمُ ﴾ وبيان أن الله أجمل في        |
| هذه الآية جميع ما في القرآن والسنة من هدى إلى أقوم الطرق وأعدلها،                                    |
| ووعدنا بأنا سنُدكر جَملًا من ذلك تنبيهًا بها على غيرها على المكار جملًا من ذلك تنبيهًا بها على غيرها |
| من ذلك توحيد الله، فقد هدى القرآن فيه لأقوم الطرق وأعدلها ٤٨٨                                        |
| أقسام التوحيد وأدلتها من القرآن ١٨٥٠ في التوحيد وأدلتها من القرآن                                    |
| يكثر في القرآن العظيم الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية؛                                  |
| لأن الرب هو المعبود، وأمثلة كثيرة لذلك من القرآن ٤٩٠                                                 |
| من هدي القرآن للتي هي أقوم: جعله الطلاق بيد الرجل إلخ ٤٩٣                                            |
| ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: إباحة تعدد الزوجات إلخ ٤٩٤                                              |
| ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث                                       |
| إلخ وقد تضمن البحث في ذلك أشياء مفيدة من شئون الرجال والنساء ٤٩٧                                     |
| ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: ملك الرقيق إلخ ٥٠٤                                                      |
| ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: القصاص إلخ٠٠٠ هـ٥٠٨                                                     |
| ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: قطع يد السارق إلخ، وقد تضمن                                             |
| البحث أشياء مفيدة منها أن الحدود كفارات بالنص الصحيح، ومنها                                          |
| الفرق بين السرقة والغصب ونحوه فوجب القطع في السرقة دون غيرها                                         |
| من أنواع التعدي على المال كالغصب والنهب، ومنها غير ذلك ٥٠٥                                           |
| ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: رجم الزانين المحصن، وجلد الزانين                                        |
| البكر مائة إلخ ١٥٠٠ البكر مائة الخ                                                                   |
| ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه إلى أن التقدم لا ينافي التمسك                                      |
| بالدين إلخ                                                                                           |

| ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: بيانه أن كل من اتبع تشريعًا غير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تشريع الله تعالى، معتقدًا أنه مثله أو أصوب منه فهو كافر، وبيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ذلك بالقرآن٠٠٠ ٢٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه إلى أن الرابطة هي رابطة الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| دون غيرها من الروابط ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ربما انتفع المسلم بروابط نسبية لا تمت إلى الإسلام بصلة، وأمثلة لذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وآيات دالة عليه وآيات دالة عليه المستمرية المستمرة المستمرية المستمرية المستمرية المستمرية المستمرية المستمرية المستمرية المستمرية المستمرية المستمرة المستمرية المستمرية المستمرية المستمرية المستمرية المستمرية المستمرية المستمرية المستمرية |
| و النداء بروابط القوميات لا يجوز، ولاسيما إن كان المراد بذلك القضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| على رابطة الإسلام٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الرابطة التي تجمع المفترق رابطة «لا إلنه إلا الله» وأمثلة لذلك من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| القرآن العظيم ١٠٠٠ ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المصالح التي عليها مدار التشريع ثلاث: الأولى: درء المفاسد. والثانية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المطالع المصالح. والثالثة: الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن جلب المصالح.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| العادات. وقد هدى القرآن للتي هي أقوم في جميعها ٥٣٢ ٥٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: هديه لحل المشاكل العالمية، وذكر حله لثلاث مشاكل عالمية من أعظم المشاكل ٥٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المشكلة الأولى: ضعف المسلمين في أقطار الدنيا عن مقاومة الكفار،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وعلاج ذلك من القرآن ٧٣٥ ٧٠٠٠ ٧٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المشكلة الثانية: تسليط الكفار على المؤمنين إلخ، وعلاج ذلك في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| القرآن ١٠٠٠ القرآن ١٠٠٠ القرآن ١٠٠٠ القرآن ١٠٠٠ القرآن ١٠٠٠ القرآن الق                 |
| المشكلة الثالثة: هي اختلاف قلوب المسلمين الذي هو أعظم الأسباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| في القضاء على كيان الأمة الإسلامية وعلاج ذلك في القرآن ١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَيَدُّعُ ٱلْإِنْسَانُ بِٱلشَّرِّدُ عَآءَمُ بِٱلْخَيْرِ ﴾ والآية المبينة لذلك على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أصح التفسيرين ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اصح التفسيرين فَرَجَعُلْنَا ٱلْيَلَ وَالنَّهَارَ ءَاينَائِنَ فَمَحَوْنَا ٓءَايَةَ ٱلنَّيلِ وَجَعَلْنَا ٓءَايَةَ ٱلنَّهَارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مُبْصِرَةً ﴾ الآية، والآيات الموضحة لذلك على كلا التفسيرين، وقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تضمن البحث الكلام على إضافة الشيء إلى نفسه مع اختلاف لفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| المضاف والمضاف إليه، وشواهد ذلك من القرآن واللغة ٥٤٥                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قوله تعالى: ﴿ وَكُلَّ إِنَّكِنِ ٱلْزَمَنَّهُ طَتَهِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۚ _ إلى قوله _ حَسِيبًا ﴿ ﴾                                                                                                                               |
| والآيات الموضحة لذلك على كلا التفسيرين. وقد تضمن البحث أوجه                                                                                                                                                                    |
| القراءة في قوله: ﴿ وَنُحْزِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ كِتَنَا﴾ وإعراب لفظة ﴿ كِتَبَا﴾                                                                                                                                          |
| على جميع القراءات. وتضمن أيضًا آيات أخر لها تعلق بالآيات المبينة                                                                                                                                                               |
| للَّاية المذَّكورة، ومبحثًا في الكلام على ﴿ كَفَى﴾ اللازمة والمتعدية مع                                                                                                                                                        |
| بعض الشواهد العربية ٥٥٠ المعض الشواهد العربية                                                                                                                                                                                  |
| بعض المسوامعة العربية المتدَى فَإِنَّمَا يَهْ تَدِى لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّـ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ﴾<br>قوله تعالى: ﴿ مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْ تَدِى لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّـ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ |
| والابات الموضحة لذلك                                                                                                                                                                                                           |
| قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَانِرَةً وِزْرَ أُخْرَئُ ﴾ والآيات الموضحة لذلك ٥٥٦                                                                                                                                          |
| يرد على هذه الآية سؤالان: الأول: حديث ابن عمر في تعذيب الميت                                                                                                                                                                   |
| ببكاء أهله. والثاني: إيجاب دية الخطإ على العاقلة، والجواب عن                                                                                                                                                                   |
| كليهما كليهما                                                                                                                                                                                                                  |
| جعل عمر الديوان ولم يكن في عهد النبي ﷺ ولا أبي بكر رضي الله                                                                                                                                                                    |
| عنه عنه                                                                                                                                                                                                                        |
| قولهِ تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّامُعُذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ۞ والآيات التي بمعناها،                                                                                                                                       |
| والايات التي يفهم منها خلافها، وكلام العلماء في العذر بالفترة وعدمه،                                                                                                                                                           |
| ومناقشة أدلة الفريقين وما يظهر رجحانه بالدليل. وقد تضمن البحث                                                                                                                                                                  |
| مبحثًا أصوليًا وهو الكلام على القادح المعروف بالنقض، وأقوال العلماء                                                                                                                                                            |
| فيه فيه                                                                                                                                                                                                                        |
| قوله تعالى: ﴿ وَلِذَآ أَرَدُنَآ أَن نُهُلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا﴾ الآية، والآيات المبينة                                                                                                                            |
| لذلك، وأقوال العلماء فيها، وما يرجحه الدليل من ذلك وقد تضمن                                                                                                                                                                    |
| البحث أوجه القراءة في ﴿ أَمَرْنَاكِ ومعانيها مع بعض الشواهد العربية ٥٧٣                                                                                                                                                        |
| الجواب عن إشكال في هذه الآية الكريمة ٥٧٨                                                                                                                                                                                       |
| قوله تعالى: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَامِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجُّ﴾ الآية، والآيات                                                                                                                                             |
| الموضحة لذلك من أربع جهات ١٩٥٥                                                                                                                                                                                                 |
| قوله تعالى: ﴿ وَمَنَّ أَرَادُ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لِهَـاسَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ الآية، والآيات                                                                                                                              |

| لموضحة لذلك منطوقًا ومفهومًا٠٠٠ موضحة لذلك منطوقًا ومفهومًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تتفاع الكافر بعمله الصالح في الدنيا دون الآخرة، وأدلة ذلك من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اکتاب والسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| وله تعالى: ﴿ لَا تَجْمَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهَاءَاخَرَفَنَقَعُدَ مَذْمُومًا تَخْذُولًا ۞ ۗ والآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لموضحة لذلك وقد تضمن البحث تفسير الآية وسبب الْمثل الذي هو:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| راك أع: واسمع با حاره والله أع: واسمع با حاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| يُكِ عَنِي وَمُسْتَعَنِي يَا بَاوُلُو مُنْجُدُواً إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ والآيات الموضحة لذلك،<br>لوله تعالى: ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ والآيات الموضحة لذلك،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| قد تضمن البحث إعراب قوله: ﴿ وَبِأَلْوَ لِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نُوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱلْتِغَآءَ رَخْمَةٍ مِّن زُّبِّكَ نَرْجُوهَا﴾ الآية، والآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لموضحة لذلك من بعض الشواهد العربية٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نوله تعالى: ﴿ وَمَن قُنِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَسْلَطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| لآية، وتفسير الإسراف في القتل٩١٠٩١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لآيات المبينة للسلطان المذكور ١٩٥٠ ١٩٥٠ ١٩٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مسائل تتعلق بهذه الآية: الأولى: يفهم من قوله: ﴿ مَظْلُومًا ﴾ أن من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اليس مظلومًا ليس كذلك. وقد تضمن البحث الأسباب المبيحة للقتل. ٩٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المسألة الثانية: المقتول خطأ لا يدخل في حكم الآية، ودليل ذلك من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| القرآن ١٩٥٠ ١٩٥٠ القرآن ١٩٠٠ القرآن |
| المسألة الثالثة: يفهم من إطلاق الآية شمول حكمها للقتل بمحدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وبمثقل، ومناقشة أدلة الفريقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وبمنطن، ومنافسة أدن معنى السلطان الذي جعله الله لولي المقتول، وقد<br>المسألة الرابعة: في معنى السلطان الذي جعله الله لولي المقتول، وقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| المسالة الرابعة. في معنى السلطان الذي جعله الله توفي المسوف وقع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| تضمن البحث مسألة هل لولي المقتول جبر القاتل على الدية أو ليس له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| إلا القصاص أو العفو مجانًا، ومناقشة أدلة الفريقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ما يظهر رجحانه بالدليل في تلك المسألة ودليله، ورد بعض حجج من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| خالف فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| المسألة الخامسة: الجمهور على أن للقتل ثلاث حالات عمد محض،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وخطأ محض، وخطأ شبه عمد وخلاف مالك في ذلك ومناقشة أدلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| القولين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ما يقتضي الدليل رجحانه من ذلك الخلاف ٢١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| العمد المحض فيه القصاص. والخطأ المحض وشبه العمد فيهما الدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| على العاقلة على العاقلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أقوال أهل العلم في أسنان دية العمد وشبه العمد من الإبل، ومناقشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| أدلتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ما يرجحه الدليل من ذلك الاختلاف ٢١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الدية في العمد إذا وقع العفو على الدية في مال الجاني ولا تحملها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| العاقلة الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أما الدية في شبه العمد فهي منجمة في ثلاث سنين على العاقلة ورد قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| س قال إلها في مال الجاني ١٠٠٠ ١٩١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أسنان إبل دية الخطأ وقدرها. وأقوال العلماء في تلك الأسنان ومناقشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أدلتهم ١١٨ أدلتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قدر الدية من الذهب والورق على أهلهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| قدر الدية من البقر والغنم والغنم على المناسبة المناسبة من البقر والغنم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| قول مالك: إن أهل الذهب أهل الشام وأهل مصر، وإن أهل الفضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أهل العراق ٢٢٥ ١٩٠٠ العراق ١٩٥٠ العراق ١٩٥٠ العراق ال |
| قُولُهُ أَيضًا: لا يقبل من أهل القرى في الدية الإبل، ولا من أهل العمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الذهب ولا الورق، ولا من أهل الذهب الورق كعكسه ٢٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: الجمهور على أن دية الخطأ وشبه<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| العمد مؤجلة في ثلاث سنين إلخ ٢٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الفرع الثاني: هل يلزم الجاني في الخطأ قسط من الدية كواحد من العاقلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أو لا يلزمه منها شيء، ومناقشة أدلة الفريقين ٦٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الفرع الثالث: في كلام العلماء في تعيين العاقلة التي تحمل دية الخطأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وشبه العمد، وماذا يلزم كل واحد منهم. وقد تضمن البحث الكلام في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أهل الديوان والآباء والأبناء، واختلاف العلماء فيهم ٢٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الفرع الرابع: لا تحمل العاقلة شيئًا من كفارة القتل خطأ ٢٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| لختلاف العلماء هل تجب الكفارة في القتل عمدًا وما يرجحه الدليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| من ذلك ناد داد                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|
| لا تحمل العاقلة الدية إن كان القتل خطأ ثابتًا بإقرار الجاني ولم يصدقوه    |
| إلخ                                                                       |
| الفرع الخامس: الجمهور على أن دية الحرة المسلمة نصف دية الحر               |
| المسلم وبطلان قول من ساوى بينهما٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠          |
| جراح المرأة تساوي جراح الرجل إلى ثلث الدية، فإن بلغت الثلث فعلى           |
| النصف وأقوال أهل العلم في ذلك ومناقشة أدلتهم٠٠٠٠٠٠٠٠                      |
| إشكال قوي جدًا في هذه المسألة استشكله ربيعة على سعيد بن المسيب            |
| وجواب سعيد ومناقشته رحمه الله                                             |
| حديث النسائي في المسألة، ذكرنا ضعفه من جهتين، مع تصحيح ابن                |
| خزيمة له وسكوت ابن حجر على ذلك في بلوغ المرام                             |
| الفرع السادس: أقوال العلماء في دية الكافر، وما يرجح الدليل من             |
| ذلك ذلك                                                                   |
| أقوال أهل العلم في دية المجوسي وأدلتهم ٢٣٧٠٠٠٠٠٠٠٠                        |
| دية المرتد إن قتل قبل الاستتابة. الحربيون لا دية لهم ٢٣٧٠٠٠٠٠٠٠           |
| الفرع السابع: في أقوال أهل العلم في موجب تغليظ الدية وبم تغلظ . ٦٣٨       |
| ظاهر الأدلة أن القاتل لا يرث مطلقًا سواء كان عمدًا أو خطأ، دية أو         |
| غيرها وتفصيل المالكية في ذلك. وقد تضمن البحث قصة المدلجي الذي             |
| قتل ولده وتتل |
| الفرع الثامن: دية المقتول ميراث على فرائض الله كسائر ماله وأدلة           |
| ذلك، ورد قول من خالف في ذلك                                               |
| هل تقضى ديون الميت من ديته أو لا، وهل يؤخذ ثلثها لمن أوصى له              |
| بثلث ماله وأقوال أهل العلم في ذلك. وقد تضمن البحث هل ملك                  |
| الميت الدية قبل موته أو لا والراجح في ذلك                                 |
| المسألة السادسة: في تعيين الولي جعل الله له السلطان المذكور في الآية،     |
| وأقوال أهل العلم في ذلك، ومناقشة أدلتهم ٦٤٢                               |
| إذا كان بعض أولياء الدم صغيرًا أو مجنونًا أو غائبًا فهل ينتظر بتنفيذ      |

| القصاص بلوغ الصغير وإفاقة المجنون إلخ أو لا ينتظر، وأقوال أهل      |
|--------------------------------------------------------------------|
| العلم في ذلك ومناقشة أدلتهم، وقد تضمن البحث قصة قتل الحسن بن       |
| علي رضي الله عنهما ابن ملجم قاتل علي قبل بلوغ بعض أولاد علي،       |
| وكلام العلماء في ذلك هل قتل قصاص، أو كفر، أو حرابة ٦٤٦             |
| المسألة السابعة: القتل ظلمًا يثبت بواحد من ثلاثة أشياء: اثنان متفق |
| عليهما، وواحد مختلف فيه والمتفق عليهما الإقرار والبينة. والمختلف   |
| فيه أيمان القسامة مع اللوث                                         |
| ثبوت القتل بإقرار القاتل، وأدلة ذلك ٢٥٣                            |
| ثبوت القتل بالبينة وأدلة ذلك م                                     |
| أقوال أهل العلم في أيمان القسامة مع اللوث ماذا يلزم لها، هل هو     |
| القصاص أو الدية، أو لا يلزم بها شيء، وتفاصيل أدلتهم ومناقشتها،     |
| وما يوجه الدليل منها                                               |
| إجماع العلماء على اشتراط اللوث في القسامة، واختلافهم في تعيين      |
| اللوث ومناقشة أدلتهم في ذلك                                        |
| استظهارنا للراجح في اللوث عندنا                                    |
| فروع تتعلق بهذه المسألة: الأول: هل يحلف النساء والصبيان في         |
| القسامة، وأقوال العلماء في ذلك ٢٧٣                                 |
| الفرع الثاني: المبدأ بأيمان القسامة أولياء الدم على التحقيق، فإذا  |
| حلفوا استحقوا، وإن نكلوا ردت الأيمان على المدعى عليهم ٦٧٥          |
| قول أبي حنيفة بلزوم الدية لأهل المحلة التي وجد بها القتيل إن       |
| حلفوا، وذلك مروي عن عمر وأحمد بن حنبل ٦٧٥                          |
| المبدأ بالأيمان عند أبي حنيفة المدعى عليهم، ولا حلف عنده على       |
| أولياء الدم المجي عليه من ور على على الم                           |
| الفرع الثالث: إن امتنع المدعون من الحلف ولم يرضوا بأيمان المدعى    |
| عليهم أعطيت ديته من بيت المال ٢٧٥                                  |
| الفرع الرابع: في أقوال أهل العلم إن ردت أيمان القسامة على المدعى   |
| عليهم هل يحلف واحد منهم خمسين، أو تقسم الأيمان عليهم بالسوية،      |
| المراح المستراء المستراء المستراء المستراء                         |

| ماذا يلزمهم إن نكلوا عن الحلف                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لفرع الخامس: بيان أقل العدد الذي يصح أن يحلف أيمان القسامة،                                        |
| يهل يستعين الوارث في حلفها ببعض العصبة الذين لا يرثون، والراجح                                     |
| نى ذلك                                                                                             |
| يان من يحلف في القسامة في الخطأ عند مالك٠٠٠٠٠٠٠                                                    |
| يان من يحلف في القسامة عند الشافعي٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                   |
| يان من يحلف في القسامة عند أحمد٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                    |
| يان من يحلفها عند أبي حنيفة                                                                        |
| بير عن الله عند القلام القسامة على أقل من خمسين حالفًا ووقع فيها على أقل من خمسين حالفًا ووقع فيها |
| انكسار وتفصيل ذلك، ورد قول من قال يحلف كل واحد منهم                                                |
| خمسين                                                                                              |
| الفرع السادس: لا يقتل بالقسامة عند من يوجب بها القود إلا واحد                                      |
| إلخا                                                                                               |
| هل تسمع الدعوى في القسامة على غير معين وهل تسمع على أكثر من                                        |
| واحد واحد                                                                                          |
| الفرع السابع: أيمان القسامة تحلف على البت إلخ ١٨١                                                  |
| الفرع الثامن: إن مات مستحق الأيمان قبل حلفها استحقها وارثه ٢٨١٠.٠                                  |
| غريبة تتعلق بهذه الآية الكريمة                                                                     |
| قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَكَا نَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾ الآية والآيات التي بمعناها . ٦٨٢    |
| أخذ بعض العلماء من هذه الآية منع التقليد، وبيان التقليد الممنوع                                    |
| وأدلة منعه من القرآن                                                                               |
| رد استدلال بعض الظاهرية بهذه الآية على منع الاجتهاد في الشرع                                       |
| مطلقًا                                                                                             |
| ذِكر طرفٍ من الأدلة على صحة القول بالاجتهاد والقياس فيما لا نص                                     |
| فَيه                                                                                               |
| ذِكْرُ أَمْثُلَةً مِنْ إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به؟ مِن الكتاب والسنة،                           |
| وَتُسْمِية بعض أهل العلم الإلحاق بنفي الفارق قياسًا١٨٤                                             |

| ذكر أمثلة في الكتاب والسنة من نوع الاجتهاد المعروف بتحقيق المناط ١٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حديث «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» عند الشيخين،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| وكلام بعض أهل العلم في معناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حديث معاذ في الاجتهاد، ووعدنا بأنا سنستقصي الكلام على طرقه،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| وأقوال أهل العلم فيه في سورة الأنبياء، مع كلام قليل لنا عليه هنا ٦٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أحاديث دالة على أن قياس النظير على نظيره جائز في الشرع ٦٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مسألة أخذ بعض علماء المالكية من هذه الآية الحكم بالقافة، وقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| تضمن البحث قصة القائف المدلجي مع زيد وأسامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أقوال أهل العلم في اعتبار أقوال القافة وأدلتهم في ذلك ٦٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| التحقيق اعتبار قول القافة في أولاد الحرائر والإماء، خلافًا لمن خص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ذلك بالإماء دلك بالإماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لا تعتبر أقوالهم في شبه مولود برجل إذا كانت أمه فراشًا لرجل آخر،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ودليل ذلك و المرابع بالمرابع المرابع ال        |
| مبحث في أصل القفه في اللغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مبحث في أصل القفو في اللغة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وأدلة ذلك التفسير من القرآن ١٩٧٠ ١٩٧٠ منافئة مستود المستود             |
| وادله دلك التفسير من الفرال المراد الم       |
| مبحث في الإشارة بأُولئك لغير العقلاء، وبعض الشواهد العربية ٦٩٨ قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَشْنِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَكًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ ﴾ الآية، والآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الموضحة لذلك الموضحة لذلك تفسير قدام: ﴿ لَا تَعْمُ مُ أَلُكُ مِنْ مُ اللَّهُ اللَّا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّا اللّلْمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا            |
| تفسير قوله: ﴿ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ﴾ وبعض الشواهد العربية ٩٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْتُعَدِّمِنَ المُلْلِيكُهِ إِنَّنَا إِنْكُو لِنَقُولُونَ قُولا<br>عَظِيمًا ﴿ وَالْآيَاتِ المُوضِحَةُ لَذَلْكُ٧٠٠٧٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تقوليه تعالى: ﴿ قُل لَوْ كَانَ مَعَمُّرَ ءَالِهَاتُهُ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَاَبْنَغَوْا إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عوف تعالى . ﴿ قُلْ تُو فَانْ مُعْمَدُ عَالِمُهُ ثَمَا يُقُولُونَ إِذَا لَا بِنَعُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْسِ سِيلا (إنا) ﴿<br>مَا لاَ انْ الْمَا مُنْ حَدَّا أَنَا أَنْ مِنْ أَنْ كَامِ الْمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| والآيات الموضحة لذلك على كلا التفسيرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قوله لعالى . ﴿ وَيِدَا قُرَابُ الْفُرُونَ الْمُعِلْمُا بِينَكُ وَبِينَ الدِينَ لَا يَوْمِنُونَ بِا لا خِرو حِجاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مَّسْتُورًا ﷺ والآيات الموضحة لذلك، وقد تضمن البحث إتيان كل من السافاء إلى المن المناسبة المن |
| اسم الفاعل واسم المفعول بمعنى الآخر، وأدلة ذلك ٧٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| وله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ آكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا ﴾ والآيات المبينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سبب ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <br>ي هذه الآية الرد على القدرية في زعمهم أن الشر ليس بمشيئة الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لى له تعالى: ﴿ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَمُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبُنرِهِمْ نُفُورًا ۞﴾ والآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لموضحة لذلك كالموضحة لذلك المراس المرا      |
| نُولُهُ تعالَى: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِۦ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشَّفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تَحَوِيلًا ﴿ ﴾ والآيات الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث سبب نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| لآيَة وتُفسير قوله: ﴿ وَلَا تَحْوِيلًا ۞ ﴾. ومعنى الوسيلة وبعض الشواهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لعربية، وإعراب قوله: ﴿ أَيُّهُمْ أَقَرَبُ ﴾ ٧٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نولُه تعالى: ﴿ وَإِن مِّن قَرْبَةٍ إِلَّا نُحَنُّ مُهْلِكُوهَ اقَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ - إلى قوله -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مَسْطُورًا ﴿ فَيَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حذفُ النُّعت والمنعوت وبعض الشواهد العربية وتفسير قوله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ﴿ مُسَطُورًا ﴿ فَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّمِي اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ |
| بيان أن ما يذكره المفسرون عند هذه الآيات من أسباب هلاك القرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| والبلدان من الإسرائيليات التي لا معول عليها ٧١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| قُولُه تعالى: ﴿ وَءَالْيَنَا نَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا ﴾ الآية، والآيات لذلك ٢١٢.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| قَوْله تعالى: ﴿ وَلَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِّ ﴾ والآياتِ التي فيها بعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تفصيل ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <br>قوله تعالى: ﴿ وَمَاجَمَلْنَا ٱلرُّمَةِ اَلَّتِيٓ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٱلْقُرْءَانِّ﴾ والآيات الموضحة لذلك؛ وقد تضمن البحث إبطال قول من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قال إن الرؤيا رؤيا منام رأى فيهـا بني أمية على منبـره، وأنهم المـراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بالشجرة الملعونة، ومعنى وصف الشجرة باللعن ٧١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَءَأَسَجُدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لِمَنْ خَلَقْتَ طِيسَنًا﴾ والآيات المبينة لذلك. وقد تضمن البحث إعراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| رِمَن حَلَقَتْ طِيبَ ﴾ والريات التعبيب عدي . رود كسس البات إ الراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| فه له: ﴿ طَسَنَا لِاللَّهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| قولِه تعالِي: ﴿ قَالَ إَرَءَيْنَكَ هَنَذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٓ لَهِنْ أَخَرَّتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لَأَحْتَـٰزِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُۥ إِلَّا قَلِيـلَا ۞﴾ والآيات الموضحة لذلك، والمبينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| لقوله: ﴿ إِلَّا قَلِيــكُا ﴿ وَقَدْ تَضَمَّنَ البَحْثُ بِيَانَ مَعْنَى ﴿ لَأَحْتَـٰئِكُنَّ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ومعنى ﴿ أَرَءَيْنَكَ ﴾ وإعراب الكاف فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| قوله تعالى: ﴿ قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآ ۚ وَكُمْ جَزَآءٌ مَّوْفُورًا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| والايات الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث إعراب ﴿جَزَآءُ﴾ والتحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| في قوله: ﴿ مُوْفُورًا ﴿ مُوْفُورًا ﴿ مَا عَلَى بَابِهِ أَوْ بِمِعْنِي وَافْرِ٧١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قوله تعالى: ﴿ وَأَسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ _ إلى قوله _ إِلَّا غُرُورًا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| والأيات الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث معنى صوته وخيله ورجله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ومعنى إجلاله ومعنى مشاركته لهم في الأموال والأولاد. ومعنى الاستفزاز،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وبعض الايات القرآنية والشواهد العربية، وأوجه القراءة في قوله:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ﴿ وَرَجِلِكَ ﴾٧١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| قوله تعالى: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكَّنَّ﴾ الآية، والآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الموضحة لذلك الموضحة لذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الموضحة لذلك ٢٢٢ الموضحة لذلك والمُسْكُمُ الضُّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّامٌ _ إلى قوله _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تِبِيعًا ﴿ وَالْآيَا ۗ وَالْآيَاتُ الْمُوضِحَةُ لَذَلْكُ، وبعض الشَّواهُدُ الْعُربِيةُ ٧٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بعض جهلة المتسمين باسم الإسلام أسوأ حالاً من المشركين المذمومين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| في هذه الآية، وأدلة ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| هذا الذي ذكره الله في هذه الآيات وأمثالها في القرآن هو سبب إسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| عكرمة بن أبي جهل كرمة بن أبي جهل كرمة بن أبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مرجع الضمير في قوله: ﴿ بِهِـ تَبِيعًا ﴿ أَنَّ كُلِّ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُما ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
| قوله تعالى: ﴿ ﴿ فَكُونَا لَكُنَّ مُنَا بَنِيٓ ءَادَمَ﴾ ۗ الآية وبعض الآيات فيها بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَادِهِمْ ﴾ وأقوال العلماء في معنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ﴿ بِإِمَنْمِهِمْ ﴾ وما يشُهد له منها قرآن مَّ ٧٢٨<br>قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَنْبَهُ بِيمِينِهِ ﴾ الآية، والآيات المبينة لذلك ٧٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| قوله تعالى. ﴿ فَمَنَ اوْتِي كِتُنْهُ بِيمِينِهِ ۗ الآية ، والآيات المبينة لذلك ٧٢٩ . ولا يات المبينة لذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ر و فول معتمد بن تعب في هذه الآية ودنيل دنت ٢١٦٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| قوله تعالى: ﴿ وَمَن كَاكَ فِي هَلَذِهِ ٓ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| والآيات المبينة لذلك. وقد تضمن البحث الكلام على صيغة التفضيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وصيغتي التعجب إذا وردتا دون استيفاء الشروط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْـنَاۤ إِلَيْكَ﴾ الآية، وبعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الآيات التي فيها بيان لذلك. وقد تضمن البحث الكلام على «أن»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المخففة من الثقيلة المخففة من الثقيلة المخففة من الثقيلة المخففة من الثقيلة المناسبة ال |
| قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّلْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيُّنَاقَالِـــلَّا ۞﴾ الآية،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وَالْآيَاتَ الَّتِي فِيهَا بِيَانَ لَذَلَكَ ٧٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| إيضاح هذه الآية براءته ﷺ من الركون إلى الكفار٧٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قُولُه تعالى: ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِلْاَلُوكِ ٱلشَّمْسِ﴾ الآية والآيات التي تشير إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| معناها ٧٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| قوله تعالى: ﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُّ﴾ الآية والآيات الموضحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بعض الأحاديث والآثار التي لها تعلق بهذه الآية، دلالة الآية على كسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الأصنام وآلات اللهو والصور ونحو ذلك٧٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ما كسر من آلات الباطل إذا كانت فيه منفعة بعد الكسر يترك لصاحبه إلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أن يرى الإمام حرقه عقوبة لصاحبه، وبعض الأدلة لذلك. وقد تضمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| البحث أن ذلك أصل العقوبة المالية٧٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| قُولُه تعالى: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِمَاهُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينٌ ﴾ الآية، والآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المبينة لذلك وقد تضمن البحث كون الشفاء في الآية شاملًا للأمراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المعنوية والحسية المعنوية والمعنوية و |
| قوله تُعالى: ﴿ وَإِذَآ أَنْعَمْنَاعَلَى ٱلْإِنسَٰنِ أَعْرَضَ وَنَءَا بِجَانِبِةً ﴾ الآية، والآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الموضحة لذلك ٧٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قوله تعالى: ﴿ وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيــكُا ۞ ۗ والآيات التي فيها بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فَضَلَهُمُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۞﴾ والآيات الموضحة لذلك ٧٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بشارة المؤمنين بالفضل الكبير من الله وبيان المراد بالفضل الكبير من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| القرآن                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفَجُر لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ _ إلى قوله _                       |
| هَـُلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا﴾ الآيات الموضحة لذلك من جهات متعدَّدة ٧٤٠                                                        |
| قوله تعالى: ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰٓ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا     |
| رَّسُولًا ﷺ والآيات التي فيها بيان ذلك أ وقد تضِّمن البحث الجمع بين                                                           |
| هذه الآية وبين قوله في الكهف: ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ                                |
| وَيَسْتَغْفِرُواْرَبَّهُمْ ﴾ الآية                                                                                            |
| قُولُه تَعَالَى: ﴿ قُلِ لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْهِكَ أَيُمَشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّن            |
| ٱلسَّمَآءِ مَلَكَ اَرْسُولًا ﴿ وَالآياتِ الْمُوضِحَةُ لَذَلْكُ ٧٤٣                                                            |
| قوله تعالى: ﴿ ﴿ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَىٰ أَن يَغْلُقَ             |
| مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ﴾ والآيات الموضحة لذلك٧٤٤                                                                                  |
| قوله تعالى: ﴿ قُلُ لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّيٌّ ﴾ الآية، والآيات                                      |
| الموضحة لذلك. وقد تضمن البحث الكلام على مدخول ﴿ لَّوَ ﴾ ٧٤٤                                                                   |
| قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْءَالَيْنَامُوسَىٰ تِسْعَءَايَنتِ بَيِّنَكْتِّ﴾ الآية والآيات المبينة                                    |
| لذلك ٥٤٥                                                                                                                      |
| قولهِ تعالى: ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَـٰٓ ثُوْلَاءٍ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّـمَـٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ﴾          |
| والآية التي فيها إيضاح ذلك                                                                                                    |
| قوله تعالى: ﴿ وَبِالْخَقِّ أَنَزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلُ ﴾ والآيات الموضحة لذلك ٢٤٦ ٧٤٦                                    |
| قوله تعالى: ﴿ وَقُرُءَانَا هَرَقَنْهُ لِنَقَرَّامُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثِ﴾ الآية، والآيات المبينة                       |
| لذلك من وجهين٧٤٧                                                                                                              |
| قولهِ تعالى: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَانُّ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسَمَاءُ ٱلخُسْنَىٰ﴾         |
| والأيات التي فيها بيان لذلك ٧٤٨                                                                                               |
| قُولَهِ تَعَالَى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّخِذْ وَلِدًا وَلَمْ يَكُنْ لَمُرْشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ﴾ الآية |
| والآيات المبينة لذلك من جهات متعددة٧٤٨                                                                                        |
| أثر رواه ابن جرير في تفسيره عن قتادة يتعلق بهذه الآية ٧٥٠                                                                     |
| حديث ذكره ابن كثير فيه تسمية هذه الآية «آية العز»٠٠٠                                                                          |
| عض الآثار والأحاديث التي لها تعلق بهذه الآية٠٠٠                                                                               |

## الفهرس العام

| ٠.  | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | • | •   | •  | • | •  | •  | • | • | •  | •  | • • | •  | مود  | •                                      | رة  | سو   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|---|----|----|---|---|----|----|-----|----|------|----------------------------------------|-----|------|
| ٦١. |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     | •  |   | •  |    | • |   |    |    | Ĺ   | ف  | وس   | ֝֞֞֝֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓ | ٫رة | سو   |
| ۸٩. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   | • |   |   |   |     |    |   |    | •  |   |   |    |    | •   | بد | لرء  | 1                                      | ڕة  | سو   |
| ۱۲۳ |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   | •   |    |   | •  |    | • |   | •  |    | ۴   | مي | براه | 1                                      | ۣرة | سو   |
| 149 |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • | • | • |   |   |   |   |   | • |   |   |   |     |    |   |    | •  |   | • | •  |    |     | جر | لح   | 1                                      | ڔة  | سو   |
| 404 |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   | •   |    | • | •  |    |   | • |    |    |     | ىل | لنح  | 1                                      | رة  | سو   |
| ٤٦٧ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   | • |     |    |   |    | •  |   | ( | بل | ائ | ٠,  | إس | ني   | ٠                                      | ۣرة | سو   |
| ۱٥٧ |   | • |   |   |   | • |   | • |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   | j | ٠ | بال | ال | , | زء | جر | J | 3 | ې  | يل | 4   | تف | ال   | مر                                     | ہر، | الفع |